

## Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES











## ا ) ( ا ) ( ا ) ( فهرست الجزء الاول من كتابر حلة ابن بطوطه )

| طفيعه                                      |
|--------------------------------------------|
| ٠٠ ذكرالاوقاف بدمشق وبعض فضائلل            |
| أهلهاوعوائدهم                              |
| ٦٣ ذكر ماعى بدمشق ومن أجازني من أهلها      |
| ٦٦ طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم |
| وشرف وكرم                                  |
| ٦٦ ذكر مسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم    |
| وروضته الشريفه                             |
| ٧٧ ذ كرانداء بناء المحدالكريم              |
| ٦٩ ذكرالمنبرالكريم                         |
| ٧٠ ذكر الخطيب والامام بمسجدرسول الله       |
| صلى الله عليه وسلم                         |
| ٧٠ ذ كرخدام المسعد الشريف والمؤذنين به     |
| ٧١ ذكرالجاورين بالمدينة الشريفه            |
| ٧٢ ذ كرأميرالمدينة الشريفه                 |
| ٧٢ ذكربعض الشاهد الكرعة بخارج              |
| المدينة الشريفه                            |
| ٧٦ ذكرمدينة مكة العظمه                     |
| ٧٧ ذكرالمسجدالحرام                         |
| ٧٧ ذكرالكعبة المعظمة الشريفه زادهاالله     |
| تعظيماوتكريما                              |
| ٧٩ ذكرالميزابالمبارك                       |
| ٧٩ ذكرالجرالاسود                           |
| ٧٦ ذكرالمقام الكريم                        |
| ٨٠ ذكرالحجروالمطاف                         |
| ٨٠ ذكرزمن م المباركة                       |
| ١١ ذكرأبواب المسجد الحرام وماداريه من      |
| المشاهدالشريفه                             |
| ٨٢ ذكرالصفاوالمررة                         |

|                                      | المريدة |
|--------------------------------------|---------|
| خطبةالكتاب                           | ٢       |
| ذ كرسلطان تونس                       | V       |
| ذ كرأبواب سكندرية ومي ساها           | ٨       |
| ذكرالمنار                            | 9       |
| ذكر عودالسوارى                       | 9       |
| ذكر بعض علماء الاسكندريه             | 1.      |
| ذ کرنیل مصر                          | 17      |
| ذ كرالاهرام والبرابي                 | ГІ      |
| ذ كرسلطان مصر                        | FF      |
| ذكر بعض امراءمصر                     | ٢٣      |
| ذكر القطاة عصر                       | ٢٣      |
| ذكر بعض علاءمصروأعمانها              | ٢٤      |
| ذكر يوم المجل عصر                    | 07      |
| ذكرالمسحدالقدس                       | ٣٢      |
| ذ كرُقبة الْصِحْرِهِ                 | ٣٢      |
| ر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف | عدد     |
| ذ كر بعض فضلاء القدس                 | ٣٣      |
|                                      | ×.      |
| ذ كرجامعده شق المعروف بجامع بني اميه |         |
| ذ كرالا عُدْبِهِ ذا المسجد           | ٥٣      |
| ذكرالمدرسين والمعلين به              | 0 2     |
| ذ كرقضاة دمشق                        | 0 2     |
| ذ كرمدارس دمشق                       | 00      |
| ذ كرأ بواب دمشق                      | 07      |
| ذكر بعض المشاهد والمزارات بها        | 07      |
| د كرارياض دمشق                       | DA      |
| ذكرقاسيون ومشاهده المباركه           | 09      |
| 1 11 11 - 11 - 11                    |         |

٩٥ ذكرار بوة والقرى التي تواليمها

|                                 | -     |
|---------------------------------|-------|
| 100                             | عييده |
| ذ كرالجانب الغربي من يغداد      | 185   |
| ذ كرالجانب الشرقي منها          | 100   |
| ذكرة بورالخلفاء سغداد وفبور بعض | 100   |
| العلماءوالصالحينها              |       |
| د كر الحان العراقين وخراسان     | 177   |
| ذكرالمتغلبين على المالث بعدموت  | 181   |
| السلطانابي سعيد                 |       |
| مدينة الموصل                    | 121   |
| ذكرسلطانماردين فيعهد خولى الي   | 128   |
| ذ كر ملطان جزيرة سواكن          | 151   |
| ذ كرسلطان حلى                   | 181   |
| ذ كرسلطان الين                  | 10.   |
| ذ كرسلطان مقدشو                 | 100   |
| ذ کرسلطان کاوا                  | 100   |
| ذ كرالتنبول                     | 101   |
| ذ كرالنارجيل                    | 109   |
| ذ كرسلطان ظفار                  | 17.   |
| ذ كرولى لقيناه بهذا الجبل       | 171   |
| ذ كرسلطان عمان                  | 178   |
| ذ كرسلطان هرمن                  | 170   |
| ذ كرسلطان لار                   | ודע   |
|                                 |       |
| ذكرمغاص الجوهر                  | 174   |
| ذكرسلطان العلاما                | 171   |
| ذ كرالاخية الفتيان              | 111   |
| ذ كرسلطان انطاكية               | 175   |
| ذكرسلطان اكريدور                | 175   |
| ذ كرسلطان قل حصار               | 171   |
| ذ كرسلطان لاذق                  | IVI   |
| ذ كرسلطان ميلاس                 | IVV   |
| - 12h 11h                       |       |

٨٣ ذكرالجيانة المباركة ٨٤ ذكر بعض المشاهد خارج مكة ٨٤ ذكرالجبالالطيفة عمله ٨٧ ذكرأمرمكة ٨٧ ذكرأهلمكه وفضائلهم ۸۷ ذكرقاضي مكه وخطيبها وامام الموسم وعلائها وصلحائها ٨٩ ذكرانجاوربن عكة ع وذكرعادة أهل مكه في صاواتهم ومواضع أعتم ع و ذكرعادتهم في الخطبة وصلاة الجعه ٥٠ ذكرعادتهم في استهلال الشهور ٩٦ ذكرعادتهم في شهررجب ٩٧ ذكرعادتهم فى ليلة النصف من شعبان ٩٨ ذكرعادتهم في شهررمضان المعظم و و د كرعاد تهم في شوال pp ذكراحرام الكعبه ٩٩ ذكرشعائرالجواعاله ١٠١ ذ كركسوة الكعبه ١٠٢ ذكر الانفصال عن مكه شرفها الله تعالى ١٠٤ ذكرالروضة والقبورالتي بها ١٠٥ ذكرنقيب الاشراف ١٠٨ مدينة واسط ١١٠ مدينة البصره ذكرالمشاهدالمباركه بالبصره 111 ١١٥ ذكرملك ايذج وتستر ۱۲۳ ذ کرسلطان شیراز ذكربعض المشاهد بشيراز IFV ١٣١ مدينة الكوفه مدينة بغداد 122

ععيفه

ذ كرترتيهم في العيد

ذكرسفرى الى القسطنطينيه

ذكرسلطان القسطنطينيه 117

> ذ كرالمدينه FIE

ذكرالكنيسة العظمى 110

ذكرالمانستارات بقسطنطينيه 117

ذ كرالك المترهب جدس 117

ذكرقاضي القسطنطينيه FIV

ذكرالانصرافعن السطنطينيه FIV

> ذكر بطيخ خوارزم FFF

ذ كرأولية التتروتخريهم بخارى وسواها FFE

ذ كرسلطان ماورا: النهر FFT

۲۳٥ ذ كرسلطان هرات

٢٤٢ تقهداالمزؤ

٢٤٢ تذييل

عديقه

ذ كرسلطان اللارندة IVA

ذ كرسلطان ركى 1 1

ذ كرسلطان مغنيسيه 110

ذ كرسلطان بلي كسرى IAT

ذ كرسلطان برصى IAV

ذ كرسلطان كردى بولى 191

ذكرسلطان قصطمونيه 195

ذكرالعجلات التي يسافرعليها حضره 197 المطان محد أوزيك بهذ البلاد

ذكرالسلطان المعظم محدأوز بكخان F . 1

ذكرا لخواتين وترتيبهن r. 4

ذكر منت السلطان المعظم أوزيك 1.0

TELL ROLLENGERS THE CHARGE.

ذكرولدى السلطان r - 7

ذكرسفرى الى مدينة يلغار 1.7

٢٠٦ ذكرأرض الظله

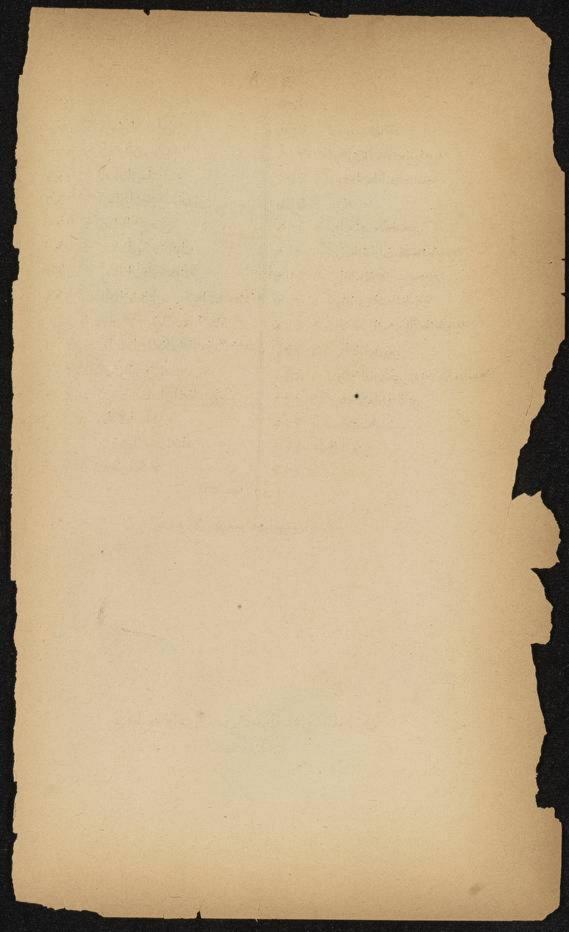

COLUMBIA COLLEGE LIEPARYALY

كابرحلة النبطوطه

تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار

------

(الطبعة الاولى) بقاعدة حروف مطبعة وادى النيل الجديدة

فى مطبعة وادى النيل عصرالقاهرة بالموسكى سنة ١٢٨٧



قال الشيخ الفقيه العالم الثقة النبيه الناسك الابر وفد الله المعتمر شرف الدين المعتمد في سياحته على رب العالمين أبوعبد الله محدين عبد الله بن محدين ابراهم اللواتي شم الطنبي المعروف بابن بطوطة رجه الله و رضى عنه بمنه وكرمه آمين

المدالة الذي ذلل الارض لعباده ليسلكوا منها سبلا فجاءا وجعل منها واليها تارائهم الشيلاث بانا واعادة واخراجا دعاها بقدرته فكانت مهاد اللعباد وأرساها بالاعلام الراسيات والاطواد ورفع فوقها سمئ السماء بغير عماد واطلع الكواكب هداية فى ظلمات البرواليمر وجعل القمر نورا والشمس سراجا ثم آنزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد الممات وأنبت فيها من كل المحرات وفطر أفطارها بصنوف النبات وفحر المحرين عد فبافرانا وملحا أجاجا وأكل على خلقه الانعام بتذليل مطايا الانعام وسعيرا لمنشأت كالاعلام لمتقطوا من صهوة القفر ومتن البحراث باجا وصلى الله على سيدنا ومولانا محد الذي أوضع للخلق منهاجا وطلع نورهدا يتهوهاجا بعثه الله تعالى رحة للعالمين واختاره خاللنبيين وأمكن صوارمه من رقاب المشركين حتى دخل الناس فى الرحم الباليات وفر من بين أنام لهماء ثجاجا ورضى الله تعالى عن المتشرفين بالانتماء اليه أضواجا والدواز واجا المقين قناة الدين فلا تغشى بعدهم اعوجاجا فهم الذين أذ روه اليه أصحابا و الاواز واجا المقين قناة الدين فلا تغشى بعدهم اعوجاجا فهم الذين أذ روه على جهاد الاعداء وظاهروه على اظهار الملة البيضاء وقاموا بحقوقها الكريمة من المحرة على جهاد الاعداء وظاهروه على اظهار الملة البيضاء وقاموا بحقوقها الدكرية من المحرة على جهاد الاعداء وظاهروه على اظهار الملة البيضاء وقاموا بحقوقها الدكرية من المحرة على حماد الاعداء وظاهروه على اظهار الملة البيضاء وقاموا بحقوقها المحرة على على المحرة على المحرة المحرة على المحرة المحرة على المحرة ال

المعرة والنصرة والابواء واقتحموا دونه نارالبأس حامية وخاصوا بحرالموت عجاجا ونستوهب الله تعالى اولانا الامام الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين المجاهد فيسبيل الله المؤيد سصر الله أبي عنان فارس ابن موالينا الاعمة المهتدين الخلفاء الراشدين نصرا يوسع الدنيا وأهام اابتهاجا وسعدا يكون لزمانة الزمان علاجا كاوهبه الله بأساوجودا لميدع طاغياولا محتاجا وجعل بسيفه وسيبه لكل ضيقة انفراجا وبعد فقدة ضت العقول وحكم المعقول والمنقول بأنهذه الخلافة العلية المجاهدة المتوكلية الفارسية هي ظل الله المدردعلى الانام وحبله الذى به الاعتصام وفى سلك طاعته عد الانتظام فهى التي أبرأت الدين عنداعتلاله وأغدتسيف العدوان عندانسلاله وأصلحت الايام بعد فسادها ونفقت سوق العابعد كسادها وأوضعت طرق البرعندانهاجها وسكنت أقطار الارض عندار تجاجها وأحيث سننال كارم بعدماتها وأماتت رسوم المظالم بعدحياتها وأخدت نارالفتنة عنداشتعالها ونقضت أحكام البغي عنداستقلالها وشادت مباني الحق على عدالتقوى واستسكت من التوكل على الله بالسبب الاقوى فلهاالعزالذى عقدتاجه على مفرق الجوزاء والجدالذى جرأذ باله على مجرة السماء والسعدالذى رد علىالزمان غض شبابه والعدل الذى مدعلى أهل الايمان مديد أطنابه والجود الذى قطر سحابه اللحين والنضار والبأس الذي فيض غمامه الدم الموار والنصر الذي نفض كائبه الاجل والتأبيدالذي بعض غنائمه الدول والبطش الذي سبق سيفه العدل والاناة التي لايمل عندهاالامل والخزم الذى يسدعلي الاعداء وجوه المسارب والعزم الذى يفلجوعهاقب لقراع الكتائب والحملم الذي يجنى العفومن تمرالذنوب والرفق الذى جمع على محبته بنات القلوب والعلم الذي يجلو نوره دياجي المشكلات والعمل المقيد بالاخلاص والاعمال بالنيات ولمأكانت حضرته العلية مطميح الامال ومسرحهم الرجال ومحطرحال الفضائل ومثابة أمن الخائف ومنية السائل توخى الزمان خدمتها بدائع تحفه وروائع طرفه فانثال عليها العلماء انئيال جودها على الصفات وتسابق اليماالأدباءتسابق عزمأتهاالى العدات وجالعارفون حرمهاالشريف وقصدالسائحون استطلاع معناها المنيف ولجأا لخائفون آلى الامتناع بعزجنابها واستجارت الماوك بخدمة أبوابها فهى القطب الذى عليه مدار العالم وفى القطع تفضيلها تساوت بديهة عقل الجاهل والعالم وعن مأ ترهاالفائقة يسند صحاح الآثار كل مسلم وباكال محاسنها الرائقة يفصح كلمعلم وكان من وفدعلى بابهاالسامى وتعدى اوشال البلاد الى بحرها الطامى الشبخ الفقيله السائع الثقة الصدوق جواب الارض ومخترق الاقاليم بالطول والعرض أبوعبدالله محدبن عبدالله بن محدبن ابراهم اللواتي الطفي المعروف بابن بطوطة المعروف فى البلاد الشرقية بشمس الدين وهوالذى طاف الارض معتسبرا وطوى الامصار مختبرا وباحث فرق الامم وسبرسيرالعرب والعجم شمألتي عصاالتسيار بهده الحضرة العليا لماعإ أن لهامن ية الفضل دون شرط ولاثنيا وطوى المشارق الى مطلع بدره مالغرب وآثرهاعلى الاقطارايثارالتبرعلى الترب اختيارا بعدطول اختبار البلاد والخلق ورغبة فى اللحاق بالطائفة التي لاتزال على الحق فغمره من احسانه الجر يل وامتنانه الحفي الحفيل ماأنساه الماضي بالحال وأغناه عن طول الترحال وحقرعنده ماكان من سواه يستعظمه وحقق لديهما كان من فضله يتوهمه فنسى ما كان ألفه منجولان البلاد وظفر بالمرعى الخصب بعدطول الارتياد ونفذت الاشارة الكريمة بأن يملى ماشاهده فى رحلته من الامصار وماعلق بحفظ مهمن نوادر الاخبار ويذكر من لقيهمن ملوك الاقطار وعلى ائها الاخيار وأوليائها الابرار فأملى من ذلك ما في منزهة الخواطر وجججةالمسامع والنواظر منكلغريبةأفادباجتمالائها وعجيبة أطرف بانتحائها وصدرالامرالعالى لعبد مقامهمالكريم المنقطع الىبابهم المتشرف بخدمة جنابهم مجدين مجدين جزى الكلبي أعانه الله على خدمتهم وأوزعه شكرنعتهم ان يضم أطراف ماأملاه الشيخ أبوعب دالله من ذلك في تصنيف يكون على فوالده مشتم لا ولنيل مقاصده مكلا متوخيا تنقيح الكلام وتهذيبه معتددا ايضاحه وتقريبه ليقم الاستمتاع بتلكالطرف ويعظم الانتقاع بدرهاعتد تحبر يدءعن الصدف فامتثل ماأمر به مبادرا وشرع فى منها له ليكون بمعونة الله عن توفية الغرض منه صادرا ونقلت معانى كلام الشيخ أبي عبدالله بألفاظ موفية للقاصدالتي قصدها موضحة للناحىالتي اعتمدها وربماأوردت لفظه على وضعه فلأخل بأصله ولأفرعه وأوردت جيعماأورده من الحكايات والاخبار ولمأتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولااختبار على انه سلك في اسناد صحاحهاأقوم المسالك وخرجعن عهدة سائرها بايشعرمن الالفاظ بذلك وقيدت المشكل منأسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط ليكون أنفع فى التصحيح والضبط وشرحت ماأمكنني شرحهمن الاسماء العجية لانها تلتبس بعجتها على الناس ويخطئ فى فكمعماها معهودالقياس وأناأرجو أنيقعماقصدته من المقام العلى أيده الله بعدل القبول وأبلغ من الاغضاء عن تقصير المأمول فعوا يدهم في السماح جيلة ومكارمهم بالصفح عن الهفوات كفيلة والله تعالى يديم لهم عادة النصر والتمكين ويعرفهم عوارف التأييد والفتحالمين

قال الشيخ أبوعبدالله كانخروجى من طنجة مسقط رأسى فى يوم الجيس الشانى من شهر الله رجب الفرد عام خسة وعشرين وسبع القدمع تدا جيبت الله الحرام و زيارة قسبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منفردا عن رفيق آنس بصحبته و ركب أكون في جلته الباعث من النفس شديد العزائم وشوق الى تلك المعاهد الشريفة كامن فى الحيازم فرمت أمرى على هجر الاحباب من الاناث والذكور وفارقت وطنى مفارقة الطيور لوكور وكان والدى بقيد الحياة فتحملت لبعد هما وصبا ولقيت كالقيامن الفراف نصبا وسنى يومئذ ثبتان وعشرون سنة قال ابن جزى أخبرنى أبوعبد الله بمدينة عرناطة ان مولده بطنعة في يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث و سبعائة

(رجع) وكانارتحالى في أيام أمير المؤمنين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب العالمين الذىرويتأخبار جودهموصولة الاسمناد بالاسناد وشهرت آثار كرمهشهرة واضحة الاشهاد وتحلت الايام بحلى فضله ورتع الانام في ظلر فقه وعدله الامام المقدس أبو سعيدابن مولانا أميرا لمؤمنين وناصرالدين الذى فلحدالشرك صدق عزائمه واطفأت نار الكفرجداول صوارمه وفتكت بعبادالصليب كتائبه وكرمت فى اخلاص الجهاد مذاهبه الامام المقدس أبو يوسف بن عبد الحق جدد الله عليهم رضوانه وسقى ضرائحهم المقدسة من صوب الحياء طله وتهتانه وجزاهمأ فضل الجزاءعن الاسلام والمسلين وابقي الملك فىعقبهم الى يوم الدين فوصلت مدينة تلسان وسلطانها يومثذا بوتاشفين عبدالرجس بن موسى بنعثمان بن ينم راسن بن زيان و وافقت بهارسولى ملك افريقية السلطان ألى يحيى رجهالله وهماقاضي الانكعة بمدينة تونس أبوعبدالله عدين أبي بكربن على بن ابراهم النفزاوى والشبخ الصالح أبوعبدالله مجدبن الحسين بن عبدالله القرشي الزبيدى (بضم الزاى نسبة الى قرية بساحل المهدية) وهوأحد الفضلاء وفاته عام أربعين وفي يوم وصولى الى تلسان خرج عنهاالرسولان المذكوران فأشارعلي بعض الاخوان بمرافقتهما فاستخرت الله عز وجل فى ذلك وأقت بتلسان ثلاثافى قضاء مأربى وخرجت أجدالسير فى آثارهما فوصلت مدينة مليانة وأدركتهما ماوذلك فى ابان القيظ فلحق الفقيهين من ض أقنا بسببه عشراغم ارتحلنا وقداشتدا لمرض بالقاضي منهما فأقناب عض الميادعلى مسافة أربعة أميال من مليانة ثلاثاوقضي القاضي نحبه ضعى اليوم الرابع فعادابنه أبوالطيب ورفيقه أبوعبد اللهالز يسدى الى مليانة فقبر وهبها وتركتهم هنالك وأرتحلت معرفقة من تجارتونس منهم الحاج مسعودين المنتصر والحاج العدولي ومجدبن الحجر فوصلنامد يندة الجزائر وأقذا بخارجهاأ بإماالى أن قدم الشبخ أبوعبدالله وابن القاضي فتوجهنا جيعاعلى متجمة الى

جبال الزان ثم وصلنا الى مدينة بجاية فنزل الشبخ أبوعبدالله بدارقاضيم أأبى عبدالله الزواوى ونزل أبوالطيب ابن القاضي بدار الفقية أبي عبد الله المفسر وكان أمير بجاية اذذاك اباعبدالله محدبن سيدالناس الحاجب وكان قدتوفي من تجار تونس الذين صحبتهم من مليانة محد بن الجرالذي تقدم ذكره ورك ثلاثة آلاف دينارمن الذهب وأوصى بها لرجل من أهل الجزائر يعرف بابن حديدة ليوصلها الى و رثته يتونس فا تتهى خبره لابن سيد الناس المذكو رفأنتزعهامن يدهوهذاأول ماشاهدته من ظلم عمال الموحدين وولاتهم ولماوصلناالى بجاية كإذكرته أصابتني الجي فأشارعلي أبوعبد الله الزبيدي بالاقامة فيها حتى يتمكن البرء مني فأبيت وقلت ان قضى الله عز وجمل بالموت فتكون وفاتي بالطريق وأناقاصدأرض الحجاز فقال لىأماان عزمت فبمعدا بتك وثقل المتاع وأناأ عبرك دابة وخبساء وتصحبنا خفيفافاننا نجدالسرخوف غارة العرب في الطربق ففعلت هذا وأعارني ماوعدبه جزاه الله خيراوكان ذلك أول ماظهرلى من الالطاف الالاهيمة فى تلك الوجهمة الجازية وسرناالىان وصلناالى مدينة قسنطينة فنزلناخار جهاواصابنامطر حوداضطرناالى الخروج عنالاخبيةليلاالىدورهنالك فلماكان من الغدة القاناحاكم المدينة وهومن الشرفاء الفضلاء يسمى بأبي الحسن فنظرالي ثيابي وقدلوثها المطرفأ مربغسلها في داره وكان الاحرام مناخلقاف عث مكانه احراما بعلم كياوصرفى أحدطرفيه دينارين من الذهب فكان ذلك أولمافتج بهعلى فى وجهتي و رحلناالى أن وصلنا مدينة بونة ونزلنا بداخلها وأقنابها أياما ثم تركنابهامن كان في صحبتنا من التجار لاجل الخوف في الطريق وتجرد ناللسير وواصلنا الجدواصابتني الجي فكنتأشدنفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف ولا يمكنني النزول من الخوف الى أن وصلنا مدينة تونس فبرزأهله اللقاء الشبخ أبي عبدالله الزبيدى ولقاه أبى الطيب ابن القاضي أبى عبد الله النفزاوى فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال ولم يسلم على أحدلعدم معرفتي بهم فوجدت من ذلك في النفس مالم املك معهسوابق العبرة واشتدبكائي فشعر بحالى بعض الجاج فاقبل عملي بالسيلام والايناس ومازال يؤنسني بحديثه حتى دخلت المدينة ونزلت منها بمدرسة الكتبيين قال ابن جزى أخبرنى شينى قاضى الجاعة أخطب الخطباء أبوالبركات محسدبن محدبن ابراهم الساي هوابن الحاج البلفيق انهجرى لهمشل هذه الحكاية قال تصدت مدينة بلش من بلاد الاندلس فىليلة عيدبرسم رواية الحديث المسلسل بالعيدعن أبى عبدالله ابن الكهاد وحضرت الصلى مع الناس فلا فرغت الصلاة والخطبة أقبل الناس بغضهم على بعض بالسلام وأناف ناحية لايساعلى أحدفقصدالى شيخ من أهل المدينة المذكورة وأفبسل على بالسلام

بالسلام والايناس وقال نظرت اليك فرأيتك منتبذاعن الناس لايسلم عليك أحد فعرفت انك غريب فأحببت ايناسك جزاء الله خيرا (رجع)

\*(ذكرسلطان تونس)\*

وكان سلطان تونس عند دخولي اليها السلطان أبو يحيى ابن السلطان أبي زكر يايحيي ابن السلطان أبى اسحاق ابراهم إبن السلطان أبى زكر يايحيى بن عبدالواحد بن أبى حفص رجهالله وكان بتونس جماعة من اعلام العلما منهم قاضي الجماعة بهاأ بوعبد الله محدبن قاضى الجاعة أبى العباس أحدين محدين حسن بن محد الانصارى الخزرجى البلذمي الاصل غمالتونسي هوابن الغماز ومنهم الخطيب أيواسحاق أبراهيم بنحسين بنعلى بن عبدالرفيع الربعي وولى أيضاقضاء الجاعة فخسد ولومنهم الفقيه أبوعلى عربنعلى إبن قداح الموارى وولى أيضا قضاءها وكان من اعلام العلماء ومن عوايده انه يستندكل يوم جعة بعدص لاتهاالى بعض اساطين الجامع الاعظم المعروف بجامع الزيتونة ويستفتيه الناس فى المسائل فلما أفتى فى أربعين مسألة انصرف عن مجلسة ذلك واظلني بتونس عيدالفطر فضرب الصلى وقداحتفل الناس لشهود عيدهم وبرزوا فى أجلهيثة وأكل شارة ووافى السلطان أبو يحيى المذكور راكبا وجميع أقاربه وخواصه وخدام ملكته مشاةعلى أقدامهم فى ترتيب بجيب وصليت الصلاة وانقضت الخطبة وانصرف الناس الى منازلهم وبعدمدة تعين لركب الجاز الشريف شيخه يعرف بأبي يعقوب السوسي من أهل أقل من بلادا فريقية وأكثره المصامدة فقدموني قاضيا بينهم وخرجنامن تونس فى أواخرشه رذى القعدة سالكين طريق الساحل فوصلنا الى بلدة سوسة وهي صغيرة حسنة مبنية على شاطئ البحر ينهاوبين مدينة تونس أربعون ميلائم وصلناالى مدينة صفاقس وبخارج هذه البلدة قبرالامام أبى الحسن اللخمى المالكي مؤلف كتاب التبصرة (Jab) فى الفقه قال ابن جزى فى بلدة صفاقس يقول على ابن حبيب التنوى

سقيالارض صفاقس \* ذات المصانع والمصلى على القصير الى الخليم \* فقصر هاالسامى المعلى بلديكاديقول حين \* تزوره أهلا وسهلا وكأنه والبحر يحسسر تارة عنه ويملا صب يريد زيارة \* فاذا رأى الرقباء ولى

وفى عكس ذلك يقول الاديب البارع أبوعبدالله محدابن أبى عميم وكان من المجيدين المكثرين

صفاقس لاصفاعيش لساكنها \* ولاستى أرضهاغيث اذاا نسكباً
ناهيك من بلدة من حلساحتها \* عاذ بها العاديين الروم والعربا
كمضل فى البرمساوبا بضاعته \* وبات فى البحريشكو الاسرو العطبا
قدعاي البحر من لوم لقاطنها \* فكلماهم ان يدنو لها هر با
(رجع) ثم وصلنا الى مدينة قابس ونزلنا بداخله او أقناج اعشرا لتوالى نزول الامطار قال
ابن جزى فى ذكر قابس يقول بعضهم (رجز)

المنفى على طيب ليال خلت \* بجانب البطعاء من قابس كائن قلسى عند تذكارها \* جددوة ناربيدى قابس

(رجمع) شمنوجنامن مدينة قابس قاصدين طرابلس ومحبناف بعض المراحل المانحو مائة فارسأو يزيدون وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب وتحامت مكانهم وعصمنا اللهمنهم وأظلناعيدالاضي في بعض تلك المراحل وفى الرابع بعده وصلنا الى مدينة طرابلس فأقنابهامدة وكنت عقدت بصفافس على بنت لبعض أمناء تونس فبنيت عليها بطرابلس غمنرجت منطرابلس أواخرشهرالمحرممن عامستة وعشرين ومعي أهلي وفي صحبتى جاعة من الصامدة وقدر فعت العلم وتقدمت عليهم وأقام الركب في طرابلس خوفا من البرد والمطر وتجاوزنامسلانة ومسراتة وتصور سرت وهنالك أرادت طواقف العرب الايقاع بناثم صرفتهم القدرة وحالت دون ماراموء من اذايتناثم توسطنا الغابة وتجاوزناها الىقصر برصيص العابد الى قبة سلام وأدركناهنالك الركب الذس تخلفوا بطرابلس ووقع ينى وبين صهرى مشاجرة أوجبت فراق بنته وتزوجت بنتال بعض طلبة فاس وسيت بهابقصر الزعافية وأولمت وليمة حبست لها الركب يوما وأطعمهم غروصلناف أولج ادى الاولى الى مدينة الاسكندرية وسهاالله وهي النغرالمحروس والقطرا لمأنوس الجيبة الشان الاصيلة البنيان بهاماشئت من تحسين وتحصين ومآثر دناودين كرمت مغانيها ولطفت معانيها وجعت بين الضحنامه والاحكام مبانيها فهي الفريدة تجملي سناها والخريدة تجلى فىحلاها الزاهية بجمالها المغرب الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطهاس المشرق والمغرب فكل بديعة بهااجتمالاؤها وكل طرفة فالبهااتهاؤها وقد وصفهاالناسفاطنبوا وصنفوافي عجائبها فأغربوا وحسب المشرف الحذلك ماسطره أبوعيدني كابالسالك

\*(ذكرأبوابهاومرساها)\* ولمدينة الاسكندرية أربعة أبواب باب السدرة واليسه يشرع طريق المغرب و باب رشيد وماب وباب البحر والباب الاخضر وليس يفتح الايوم الجعه فيخرج الناس منه الى زيارة القبور وله اللرسى العظيم الشان ولم أرفى مراسى الدنيا مثله الاماكان من مرسى كولم وقالية وطبيلاد المندوم سى الكفار بسوداق ببلاد الاتراك ومرسى الزيتون ببلاد الصين وسيقع ذكرها

\*(ذكرالمنار)\*

تصدت المنارف هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدما وصفته انه ساء مربع ذا هب في الهراء وبابه من تفع على الارض واراء بابه بناء بقد رار تفاعه وضعت بينه ما ألواح خشب يعبر عليها الى بابه فاذا أزيلت لم يكن له سبيل وداخل الباب موضع بلوس حارس المشار وداخل المنار بيرت كثيرة وعرض المر بداخلة تسعة أشبار وعرض الحائط عشرة أشبار وعرض المنار من كثيرة ومرض المر بعما ثة وأربعون شبرا وهرعلى تل من تفع ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ واحد في برمستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات الى أن يتصل البحر بسور البلا فلاء كن التوصل الى المنارفي البرالا من المدينة وفي هذا البرالمتصل بالمنارمة برة الاسكندرية وقصدت المنارعند عودى الى بلاد المغرب عام خسين وسجمائة فوجدته واستولى عليه الراب بحيث لايمكن دخوله ولا الصعود الى بابه وكان الملك الناصر رحه الله قد شرع في شاءمنا ومثله المؤارات فعاقه الموت عن المامه

\*(ذ كرعودالسوارى)\*

ومن غرائب هذه المدينة عود الرخام الحائل الذي بخارجها المسمى عندهم بعود السوارى وهوم متوسط في غابة نخل و تدامتاز عن شجراتها سموا وارتفاعا وهو قطعة واحدة محكمة النحت تدأقيم على قواعد حجارة من بعة أمثال الدكاكين العظيمة ولا تعرف كدفية وضعه هنالك ولا يحقق من وضعه قال ابن جزى أخبر في بعض أشيا خي الرحالين ان أحد الرماة بالاسكندرية صعد الى أعلى ذلك المحود ومعه توسه و كانته واستقر هنالك وشاع خبره فاجتم الجمع الغفيم لمشاهدته وطال المجب منه و خبى النباس وجها حياله وأظنه كان خاتفا أوطالب حاجة فانتم له فعله الوصول الى تصده لغرابة ما أني به وكيفية احتياله في معرده انه رمى بنشابة معترضة عليه و و تعتمن الجهة المؤازية للرامى فصار الخيط معترضا على أعلى المحود بعتى توسط الحبل أعلى الم ودمكان الخيط فأ و ثقه من احدى الجهتين في الارض و تعلق به حتى توسط الحبل أعلى الم ودمكان الخيط فأ وثقه من احدى الجهتين في الارض و تعلق به المعالمة و جدب المبل واستعصب من احتمله فل متد المساحلة و جبوامن شأنه (رجع) وكان أمير الاسكندرية في عهدو صولى اليمايسي مسلاح الدين وكان فيها أيضا في ذلك العهد سلطان افريقية المخاوع وهوزكرياء أبو يحيى بن المسلاح الدين وكان فيها أيضا في ذلك العهد سلطان افريقية المخاوع وهوزكرياء أبو يحيى بن

أجدبن أبى حفص المعروف باللحيانى وأمم الملك الناصر بانزاله بدار السلطنة من اسكندرية وأجرى له مائة درهم فى كل يوم وكان معه أولاده عبد الواحد ومصرى واسكندرى وحاجبه أبوزكر ياء بن يعقوب و وزيره أبوعبد الله ابن ياسين و بالاسكندريية توفى اللحيانى المذكور وولده الاسكندرى و بقى المصرى بهاالى اليوم قال ابن جزى من الغريب ما تفق من صدق الزجفى أسمى ولدى اللحيانى الاسكندرى والمصرى فات الاسكندرى بهاوعاش المصرى الزجفى أسمى ولدى اللحيانى الاسكندرى والمصرى فات الاسكندرى بهاوعاش المصرى دوراطويلا بها وهى من بلادمصر (رجع) وتحول عبد الواحد لبلاد الانداس والمغرب وافريقية وتوفى هنالك بحزيرة جربة

\*(ذكر بعض على الاسكندرية) \*

فنهم قاضيها عادالدين الكندى امام من أمنة على المسان وكان يعتم بعمامة خرقت المعتاد العمام أرفى مشارق الارض ومغاربها عمامة أعظم منها رأيته يوما قاعدا في صدر محراب وقد كادت عمامته إن تملا الحراب ومنهم فرالدين بن الريغي وهوأ يضامن القضاة

بالاسكندرية فاضلمن أهل العلم

(حكاية) يذكران جدالقاضي فرالدي الربغي كان من أهل ريغة واشتغل بطلب العلم ثمرحل الى الجازفوصل الاسكندرية بالعشى وعوقليل ذات اليدفأحب أن لايدخلها حتى يسمع فالاحسنا فقعد قريبامن باج الى ان دخل جيع الناس وجاء وقت سد الباب ولم يبق هنالك سواه فاغتاظ الموكل لباب من ابطائه وقال متهكم ادخل ياقاضي فقال قاض انشاءالله ودخل الى بعض المدارس ولازم القراءة وسال طريق الفضلاء فعظم صيته وشهراسمه وعرف بالزهد والورع واتصلت أخباره بملك مصر واتفق ان توفى قاضي الاسكندرية وبهااذذاك إلجم الغفيرمن الفقهاء والعلاء وكلهم متشوف للولاية وهومن بينهم لايتشوف لذلك فبعث اليه السلطان بالتقليد وهوظهير انقضاء وأناه البريد بذلك فأمس خدعه أن ينادى فى الناس من كانت له خصومة نليحضر لها وقعه دالفصل بين النياس فاجتمع الفقهاءوسواهمالى رجلمنهم كانرا يظنون ان القضاء لايتعمدا هوتفاوضوا في مراجعة السلطان فيأمره ومخاطبته بأن الناس لاير تضونه وحضر لذلك أحداك ذاق من المنجمين فقال لهملاتفعلوا للثفاني عدات طالع ولايته وحققته فظهرلي انه يحكم أربعين سنة فأضربوا عماهوابه من المراجعة فى شأنه وكان أمره على ماظه رالمتحم وعرف فى ولايت بالعدل والنزاهة ومنهم وجيه الدين الصنهاجي من قضاتها مشتهر بالعلم والفضل ومنهم شمس الدين ابن بنت التنيسي فاضل شهير الذكرومن الصالحين بها الشبخ أبوعبد الله الفاسي من كارأولياء الله تعالى يذكرانه كان يسمع رد السلام عليه الاسلم من صلاته ومنهم الامام العالمالزا عدالخاشع الورع خليفة صاحب المكاشفات

(كرامة له) أخبر في بعض الثقاة من أسحابه قال رأى الشيخ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا خليف قررنا فرحل الى المدينة الشريف قد خل من باب السلام وحيا المسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدم ستندا الى بعض سوارى المسجد ووضع رأسه على ركبتيه وذلك يسمى عند المتصوفة الترفيق فلما رفع رأسه و جداً ربعة أرغفة وآنية فيها لبن وطبقافيه تمرفا كل هوواً تحما به وانصرف عاندا الى الاسكندرية ولم يحج تلك السنة ومنهم الاهام العالم الزاهد الورع الخاشع برهان الدين الاعرب من كبار الزهاد وافراد العباد لقيتها يام مقامى بالاسكندرية وأقت في ضيافته ثلاثا

(دكركرامة له) دخلت عليه يومافعًال لى أراك عب السياحة والجولان فى البلاد فقلت له نعم الى أحب ذلك ولم يكن حين تذخط و بخاطرى الترغل فى البلاد الفاصية من الهند والصين فقال لا بدلك ان شاء الله من زيارة أخى فريد الدين بالهند وأخى ركن الدين زكرياء بالسند وأخى برهان الدين بالصين فاذ المغتم م فابلغهم منى السلام فجيت من قوله وألق فى روى التوجه الى تلك البلاد ولم أزل أجول حتى لقيت الشيلا فقالدين ذكرهم وأبلغتهم سلامه ولما وادعته زود فى دراهم لم ترل عندى محوطة ولم أحتج بعد الى انفاقها الى ان سلبها منى كفار المهنود فيما سلبوه لى فالبحر ومنهم الشيخ ياقوت المبشى من افراد الرجال وهو تليذ أبى العباس المرسى وأبو العباس المرسى تليذولى الله تعالى أبى الحسن الشاذلى الشهير ذى الكرامات الجليلة والمقامات العالية

(كرامة لا بى الحسن الشاذلى) أخبرنى الشيخ ياقوت عن شيخة أبى العباس المرسى ان أبا الحسن كان يحجى كل سنة و يجعل طريقه على صعيد مصر و يجاور بمكة شهر رجب وما بعد دالى انقضاء الحج و يرور القبر الشريف و يعود على الدرب الكبير الى بلده فلما كان في بعض السنين وهي آخر سنة خرج فيها فال للديمة استعجب فا ساوقفة و حنوطا وما يجهز به الميت فقال له الملايع ولم ذا ياسيدى فقال له في حيثر اسوف ترى و حيثر افي صعيد مصر في عصراء عيذ اب و بها عين ما عزعاق وهي كثيرة الضباع فلما بلغا حيثر الغتسل الشيخ أبو الحسن وصلى ركعة بن وقبضه الله عزو جل في آخر سجدة من صلاته و دفن هناك و تدررت قبره وعليه تبرية مكتوب فيها اسمه و نسبه متصلا ابن الحسن بن على رضى الله عنه

دكر حزب البحر المنسوب اليه) كان يسافر في كل سنة كادكرناه على صعيد مصرو بحرجدة كان اداركب السفينة يقرؤه في كل يوم وتلامذته الى الآن يقر ؤنه في كل يوم و هوهذا

( ياالله باعلى باعظيم ياحليم ياعليم أنتربى وعلك حسبى فنع الربربي ونع المسبحسي تنصرمن تشاء وأنت العز بزالرحيم نسألك العصمة في المركات والسكنات والكلمات والاراداتوالخطرات منالشكوك والظنون والاوهامالسا رةالقماوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلز وازلز الاشديدا واذيتمول المنافقون والذئن فى قاويهم من ض ماوعدناالله ورسوله الاغرورا فثبتنا وانصرنا وسخرلنا هذاالبحر كاسخرتالبحربوسي عليه السلام وسخرت النارلابراهيم عايه السلام وسخرت الجبال والحديدلداود عليهالسلام ومحفرتالريح والشياطين والجن لسليمان عليسه السلام وسخرلنا كل بحرهوك فى الارض والسمآء والملك والملكوت ويحرالدنها وبحرالآخرة وسخرلنا كلشئ يامن سدهملكوت كلشئ كهيعص انصرنا فانكخرالناصرين وافتملنافانك خيرالفاتحسين واغفرلنا فانك خيرالغافرين وارحنا فانك خيرالراحين وارزقنا فانكخبر الرازفين واهدنا وتحنامن التوم الظالمين وهسالسار يحاطيه كاهي فى علك وانشرهاعلينامن خزائن رجتك واحلنابها حمل الكرامة مع السلامة والعافية فىالدين والدنياوالآخرة انكعلى كلشئ قدير المهسم يسرانا أمورنآ معالراحة لقلوينا وأبدانناوالسلامة والعافية في دينناودنيالا وكن لناصاحبافي سفرناو خليفة في أهلنا وأطمس على وجوهأعدائنا واصحفهم على مكانتهم فلايستطيعون المضي ولاالمجئ الينا ولونشاء لطمسناعلي أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولونشاء لسخناهم عملي مكانتهم فااستطاعوامضياولايرجعون يس شاهتالوجوه عمم وعنتالوجوه للعي القيوم وقدخاب منحل ظلما طس حم عستى مرج البحرين يلتقيمان بينهــما برزخ لايبغيان حم حم حم حم حم حم حم دُم الاص وجاء النصر فعلينا لاينصر ون حم تنزيل الكتاب من الله العز بزالعليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لااله الاهواليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يس سقفنا كويعص كفايتنا حم عسق حايتنا فسيكفيكهم اللهوهوالمءيع العليم سترالعرش مسبول علينا وعدين الله ناظرة الينا بحول الله لايقدرعلينا واللهمن ورائهم محيط بلهوة رآن مجيد في لوح محفوظ فالله خمير حافظاوهوأرحمالراجينان وليي الله الذى نزل الكتاب وهويتولى الصالحين حسي الله لاالهالاهوعليمه توكلت وهورب العرش العظميم وبسم اللهالذى لايضرمع اسمه شئ في ا الارض رلافي السماء وهوالسميع العاسيم لهمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمرالله ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم)

## \*(حڪاية)\*

بماجرى عدينه الاسكندرية سنة سبع وعشرين وبلغنا خبرذلك عكة شرفها الله انه وقع بن المسلين وتجارالنصارى مشاجرة وكانوالى الاسكندرية رجل يعرف بالكركي فذهب الى جاية الروم وأمر بالمسلين فضر وابين فصيلى باب المدينة وأغلق دونهم الابواب نكالا لهم فأنكرالناس ذلك وأعظموه وكمروا الباب وثار واالى منزل الوالى فقصن منهم وقاتلهم من أعلاه وطيرالحام بالخبرالي الملك الناصر فبعث أميرا يعرف بالجالي ثما تبعمه أميرا يعرف بطوغان جبار قاسي القلب متهم في دينه يقال انه كان يعبد الشمس فدخلا اسكندرية وقبضاعلي كإرأهلها وأعيان التجاربها كاولادالكوبك وسواهم وأخذامنهم الاموال الطائلة وجعلت فعنق عادالدين القاضي جامعة حدد ثمان الاميرين قتلامن أهل المدينة ستة وثلاثان رجلا وجعلوا كل رجل قطعتين وصلبوهم صفين وذلك في يوم جعقونر جالناس على عادتهم بعدالسلاقان يارةالقبوروشاهد وامصارع القوم فعظمت حسرتهم وتضاعفت أخرانهم وكان فىجداد أولئك المصاوبين تاجر كبديرالقدر يعرف بابن رواحة وكانله قاعةمعدة للسلاح فتي كانخوف أوقتال جهزمنما المائة والمائتسين من الرجال بمايكفيهم من الاسلحة وبالمدينة فاعات على هذه الصورة لكثير من أهلها فزل لسانه وقاللاميرين أناأضمن هذه المدينية وكلما يحدث فيهاأطالببه وأحوط على السلطان مرتبات العساكر والرجال فأنكر الاميران قوله وقالااغاز يدالثورة على السلطان وقتلاه واغاكان قصده رجه الله اظهار النصع والخدمة للسلطان فكان فيهحتفه وكنت معت أيام كوني بالاسكندرية بالشيخ الصالح العابد المنقطع المنفق من الكون أبي عبدالله المرشدى وهومن كبارالا ولياء المكاشفين انه منقطع بنية بنى مرشدله هنالك زاوية هومنفردنيها لاخمدتمله ولاصاحب ويقصدهالامراء والوزراء وتأتيمهالوفودمن طوائف الناس في كل يوم فيطعهم الطعام وكل واحدمنهم ينوى أن يأ كل عنده طعاما أوفاكهة أوحاوا فيأتى لكل واحدعا نواءورعا كان ذلك فى غير ابانه ويأتيه الفقهاء لطلب الخطة فيولى ويعزل وذلك كلهمن أمره مستفيض متواتر وقدقصده الملك الذياصرمرات عوضعه فخرجت من مدينة الاسكندرية فاصداهذاالشيخ نزعة الله به ووه لمت قرية تروجة ( وصيطها بفتح انتاء المعلوة والراء وواو وجيم مفتوحة) وهي على مسيرة ذسف يوم من مدينة الإسكندرية قرية كبيرة بهافاض ووال وناظر ولاهلهامكارم اخلاق ومروءة محبت قاضيها طلعي الدين وخطيبها فخرالدين وفاضلامن أهلها يسمى بمبارك وينعت بزين الدين ونزلت بها على رجل من العباد الفضلاء كبير القدريسمي عبد الوهاب وأضافني ناظرها زين الدين ابن

الواعظ وسألني عن بلدى وعن مجباه فأخبرته ان مجباه نحواثني عشر ألفامن ديسارالذاهم فجب وقال لى رأيت هذه القرية فان جباها اثنان وسبعون ألف دينارذهبا وانماعظم مجابى ديارمصرلان جيعاملا كهالبيت المال ثم خرجت من هذه القرية فوصلت مديث دمنهور وهيمدينة كبيرة جبايتها كشيرة ومحاسنهاأثيرة أممدن البحسيرة بأسر وقطبهاالذى عليهمدارأمرها (وضبطها بدالم ملة وميم مفتوحين وننسا كنمة وهماء مضمومة وواو وراء) وكان قاضيها فى ذلك العهد فرالدين بن مسكين من نقها الشافعية وتولى قضاءالاسكندرية لماعزل عنهاعما دالدين المكندى بسبب الوقعة التي قصصناها وأخبرني الثقةان ابن مسكين أعطى خسة وعشرين ألف درهم وصرفه امن دنانير الذهب ألف دينار على ولاية القضاء بالاسكندرية ثم رحلنا الى مدينة فوا وهذه المدينة عجيبة المنظر حسنة المخبر بهاالبساتين الكثيرة والفوائد الخطيرة الاثيرة (وضبطها بالفاء والواو المفتوحتين مع تشديد الواو) بها قبرالشيخ الولى أبي النجاء الشهير الاسمُ خبير تلك البلادوراوية الشيخ أبي عبدالله المرشدى الذى قصدته عقر بةمن المدينه وفصل بينهما خليج هنالك فلماوصلت المدينة تعديتها ووصلت الىزاوية الشيخ المذكورة بمل صلاة العصروسلت عليه ووجدت عنده الامير سيف الدين يملك وهومن آلخاصكية (وأول اسمه ياء آخرالحروف ولامه الاولى مسكنة وانثانية معتوحة مثل الميم) والعامة تقول نيه الملك فيخطئون ونزل هذا الامير بعسكره خارج الزاوية ولمادخلت على الشيخ رجه الله قام الى وعانقمني وأحضرطعا مافراكاني وكانت عليه حبة صوف سوداء فلماحضرت صلاة العصر قدمني الصلاة اماما وكذلك لكل ماحضرني عنده حين افامتي معهمن الصلاة ولماأردت الذوم قال لى اصعدالي سطح الزاوية ننج هنالك وذلك أوان القيظ فقلت للامير بسم الله فقال لى ومامنا الاله مقيام معلوم فسعدت السطح فوجدتبه حصريرا ونطعاوآ نية الوضوء وجرةماء وقدحاللسرب نفت

(كرامة لهذاالشيخ) رأيت ليلتى تلك وأناناخ بسطح الزاءية كائنى على جناح طائر عظيم يطير بى فى سمت القبلة غير يتامن غير شرق غيذ هب فى ناحية الجنوب غير بعد الطيران في ناحية الشرق و ينزل فى أرض مفلاة خضراء و يتركنى بها الجبت من هذه الرؤ ياو تلت في نفسى ان كاشفنى الشيزر قياى فهو كايحكى عنه فلما غدوت لصلاة الصيح قدمنى اما ما لها ا أناه الامير يلاك فوادعه وانصرف و وادعه من كان هنه الدَّمن الزوار وانصر فوا أجعيها من بعد ان زودهم كعيكات صفارا غمس عسيمة الضعى ودعانى وكاشفنى برؤيا كو فقصد صنها عليه منه قال سوف تخيج وتزور الذبى صلى الله عليه وسلم وتجول فى بلاد اليم والعراق

راق وبلادالترك وبلادالهندوتبق بهامدة طويلة وستلقى بهاأخي دلشادالهندي صكمن شدة تقع فيهاغرز ودني كعيكات ودراهم ووادعته وانصرفت ومنذفا رقتمه اسفارى الاخيرا وظهرت على بركاته ثم لمألق فين لقيته مثل الاالولى سيدى مجد الموسأرض الهند ثمرحلنا الىمدينة الخرارية وهى رحبة الفناء حديثة البناء أسوافها حسنة الرؤياء (وضبطها بفتح النون وحاءمه ملمسكن وراين) وأميرها كبيرالقدر يعرف بالسعدى و ولده في خدمة ملك الهندوسنذكره وقاضيما صدر الدين سليمان المالكي من كبارالمالكية سفرعن الملائالناصرالي العراق وولى قضاءا ابلاد الغربية وله هيئة جيلة وصورة حسنة وخطيبها شرف الدين السخاوى من الصالحين ورحلت منها الى مدينة ابيار وهي قديمة البناء أرجة الارجاء كثيرة المساجد ذات حسن زائد (وضبط اممها بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة وياء آخرا لحر وف وألف وراء) وهي بمقربة من النحرارية وينصل بينهماالنيل وتصنعبا بيارثياب حسان تغلوتيتها بالشأم والعراق ومصر وغيرهاوهن اغريب ترب النحرار يةمنها والثياب التي تصنعبه اغير معتبرة ولامستحسنة عدد أهلها ولقيت بابيارقاضيها عزالدين المليحي الشافعي وهوكريم الشمايل كبيرالقدرحضات عنده مرة يوم الركبة وهم يسمون ذلك يوم ارتقاب هلال رمضان وعادتهم فيه ان يجتمع فقهاء المدينة ووجوهما بعدالعصرمن اليوم التاسع والعشرين لشعبان بدار القاضي ويقف على الباب نقيب المتعمين وهوذوشارة وهيئة حسنة فاذاأني أحدالفقهاء أوالوجوه تلقاه ذلك النقيب ومشى بين ديه قائلابهم المهسيدنا فلان الدين نيسمع انقادى ومن معه فيقومون لهويجلسه النقيب في موضع بلبق به فاذاتكاماوا عنالك ركب القياضي وركب من معمه أجعين وتبعهم جيم من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان وينتهون الى موضع مرتفع خارج المدينة وهومر تقب الحلال عندهم وتدفرش ذلك الموضع بالبسط والفرش فينزل فيه القاضي ومن معه فير تقبون الهلال ثم يعود ون الى المدينة بعد صلاة المغرب وبين أيديه-م الشمع والمشاعل والفرانيس ويوقدأهل الموانيت بحوانيتهم الشمع ويصل الناس مع القادي الىداره ثمينصرفون هكذافعلهم فكل سنةثم توجهت الىمدينة المحلة الكبيرة وهي جليلة المقدار حسنةالآثار كثيرأهلها جامع بانحاسن شملها واسمهابين ولهذه المدينة قاضي القضاة ووالى الولاة وكان قاضي قضاتهاأ يام وصولي اليهافي فراش المرض ببستان لهعلى مسافة فرسخين من البلد وهوعز الدين ابن الاشعرين فقصدت زيارته صبة نائبه الفقيه أبي القاسم بن ون المالكي التونسي وشرف الدين الدميرى قاضي محلة منوف وأقد اعند دبوما وسمعت منه وقدجرى ذكر الصالحين ان على مسيرة يوم من المحلة الكبيرة بلاد البرلس ونسترو

وهى بلادالصالحين وبهاقبرالشيخ مرز وق صاحب المكاشفات فقصدت تلك البلاد ونزله بزاوية الشيخ المذكور وتلك البلاد كثيرة النخل والثمار والطير البحرى والحوت المعريخ بالبورى ومدينتهم تسمى ملطين وهى على ساحل البحيرة المجتمعة من ماء النيب وماء في في المعروفة بحيرة تنيس ونستر و بمقربة منه ابزلت هنالله بزاوية الشيخ شمس الدين القلود المعروفة بحيرة تنيس بلداعظ عاشه يراوهي الآن خراب قال ابن جزى (تنيس بكسرالتاء الصالحين وكانت تنيس بلداعظ عاشه يراوهي الآن خراب قال ابن جزى (تنيس بكسرالتاء المناة والنون المشددة و ياء وسين مهمل) واليه ينسب الشاعر المجيداً برافقين وكيع وهو القائل في خليها

قمفاسقنى والخليم مضطرب \* والريح تثنى ذوائب القصب كأنها والرياح تعطفها \* صب قناسندسية العذب والجوف حلة مسحة \* قدطرزتها البروق بالذهب

(ونسترو بفتح النون واسكان السبن و راء مفتوحة وواومسكن) (والبراس باء موحدة و راء وآخره سبن مهمل وقيده بعضهم بضم حروفه الاول الثلاث وتشديد اللام وقيده أبو بكر بن نقطة بفتج الاولين) وهو على البحرومن غريب ما اتفق به ما حكاء أبو عبد الله الرازى عن أبيه ان قاضى البراس وكان رجلاصا لحاخر جليلة الى النيل نبينما أسب غالوضو وصلى ماشاء الله ان يصلى اذ مع قائلايقول

لولارجال لهم سرديصومونا \* وآخرون لهمورد يقومونا لزلزات أرضكم من تحتكم سحرا \* لانكم قوم سوء لاتب الونا

قال فتجوزت فى صلاق وأدرت طرف فارأيت أحداولا سمعت حسانعلت ان ذلك زاجرمن الله تعالى (رجع) ثم سافرت فى أرض رملة الى مدينة دمياط وهى مدينة فسيحة الاقطار متنوعة الثمار عجيبة الترتيب آخذة من كل حسن بنصيب (والنياس يضبط ون اسمها باعجام الذال وكذلك ضبطه الامام أبو مجمد عبدالله بن على الرشاطى وكان شرف الدين الامام العلامة أبو مجد عبدالمؤمن بن خلف الدمياطى المام المحدثين يضبطها باهمال الذال ويتبع ذلك بأن يقول خلاف الرشاطى وغيره وهو أعرف بضبط اسم بلده ) ومدينة دمياط على شاطئ النيل وأهل الدو رالموالية له يستقون منه الماء بالدلاء وكثير من دو رها بها دركات ينزل فيها النيل وأهل الدو رالموالية له يستقون منه الماء بالدلاء وكثير من دو رها بها دركات ينزل فيها الى النيل وشجر الموزيم كثير يحمل ثمره الى مصرفى المراكب وغنه ها سائمة هلا بالليل والنهار ولهذا يقال في دمياط سورها حلوا وكلا بهاغغ واذاد خلها أحداد يكن له سبيل الى المتروم عنها الابطاب عالى أن من النياس معتبرا عبد على قطعة كاغد يستظهر به داسمن بابها وغيرهم يطبع على ذراعه في ستظهر به والطير البحرى بهذه المدينة كثير متناهى السمن بابها وغيرهم يطبع على ذراعه في ستظهر به والطير البحرى بهذه المدينة كثير متناهى السمن بابها وغيرهم يطبع على ذراعه في ستظهر به والطير البحرى بهذه المدينة كثير متناهى السمن بابها وغيرهم يطبع على ذراعه في ستظهر به والطير البحرى بهذه المدينة كثير متناهى السمن

وجاالالبان الجاموسية التي لامثل لهافى عذوبة الطع وطيب المذاق وجها الحون البورى يحدمل منها الى الشأم وبلاد الروم ومصرو بخارجها جزرة بن المجروالنيل تسمى البرزخ بها مسجدوزا ويقلقيت بهاشيخها المعروف بابن قفل وحضرت عنده ليلة جعة رمعه جماعة من الفقراء الفضلاء المتعمدين الاخيمار قطعوا ليلتهم صلاة وتراءة وذكرا ودمياط هذه حديثة البناء والمدينة القديمة عى التي خرج االافر في عملى عهدا لملك الصالح و بهازاوية الشيخ جمال الدين الساوى قدوة الطائفة المعروفة بالقرندرية وهم الذين يحلقون لحاهم وحواجهم و يسكن الزاوية في هذا العهد الشيخ فتم التكروري

(حالية)

يذكران السبب الداعى للشيخ جال الدين الساوى الى حلق لحيته وحاجبيه اله كان جيل الصورة حسن الوجه فعلقت به امن أة من أهل سارة وكانت تراسله وتعارضه فى الطرق وتعود لنفسها وهو يمتنع ويتهاون فلما أعياها أمن مدست له بحوز تصدت له ازاء دارعلى طريقه الى المسجد ويدها كتاب مختوم فلما مرجها قالت له ياسيدى أتحسن القراءة قال نع قالت له عذا الكتاب وجهه الى ولدى وأحب أن تقرأه على فقال لها نع فلما فتم الكتاب قالت له ياسيدى ان لولدى زوجة وهي بأسطران الدار فاوتفضلت بقراء ته بين بابى الدار بحيث تسمعها فأجابه الذلك فلما توسط بين البابين غلقت العجوز البياب وخرجت الرأة وجواريها فتعلق نبه وأدخلنه الى داخل الدار و راودته المرأة عن نفسه فلما رأى ان لاخلاص له قال لها في حيث تريدين فأريني بيت المثلاء فأرته اياه فأدخل معه الماء وكانت عنده موسى حديدة فلمق لحيته وحاجب وخرج عليها فاستقبمت هيئته واستنكرت نعله وأمن تباخراجه وعصمه الله بذلك فيق على هيئته في ابعد وصاركل من يسلك داريقته بعلق رأسه ولحيته وحاجبه

(كرامة لهذا الشيخ) يذكرانه لما قصد مدينة دمياط لزم مقبرتها وكان بها فاض يعرف بابن العيد فرح يوما الى جنازة بعض الاعيان فرأى الشيخ بحال الدين بالمقبرة نقال له أنت الشيخ المبتدع فقال له وأنت القاضى الجاهل تمر بدابتك بين القبور وتعلمان حرمة الانسمان ميتا كرمته حيا فقال له القياضى وأعظم من ذلك حلقك الحيتك فقال له اياى تعنى وزعق الشيخ شرفع رأسه فاذا هو ذولية سودا عظية فجعب القاضى ومن معه ونزل اليه عن بعلته ثم زعق ثانية فاذا هو ذولية بيضاء حسنة ثم زعق ثانة ورفع رأسه فاذا هو بلالية كهيئته الاولى فقبل القياضى يده وتتلذله و بنى له زاوية حسنة و محبه أيام حياته ثم مات الشيخ فد فن براويته ولما حضرت القاضى وفاته أوصى أن يدن بهاب الزاوية حتى بكون كل داخل الى زيارة الشيخ يطأ

قبره وبخارج دمياط المزار المعروف بشطا (بنتج الشين المجمه والطاء المهملة) وهوظاهر البركة يقصده أهل الديار المصرية وله أيام فى السنه معاومة لذلك وعنارجها أيضابين بساتينها موضع يعرف بالمنية فيهشين من الفضلاء يعرف بابن النعمان قصدت زاويته وبتعنده وكان بدمياطأ ياماغامتي بهاوال يعرف بالحسني من ذوى الاحسان والفضل بني مدرسة على شاطئ اننيل بها كاننز ولى في تلك الايام وتأكدت بني ويد ممودة ثم سافرت الى مدينة فارس كوروهي مدينة على ساحل النيل (والكاف الذي في اسمهام ضعوم) ونزلت بخارجها ولقنى هنالك فارس وجهه الحالامير الحسني فقال لحان الاميرسأل عناك وعرف بسيرتك فبعث اليكبهذه النفقة ودفع الىجلة دراعم جزاء الله خرائم سافرت الى مدينة أشمون الرمان (وضبط اعمها بفتح الحمرة واسكان الشين المجم) ونسبت الى الرمان لكثرته بها ومنها يحل الىمصروهي مدينة عتيتة كبيرة على خليج من خلج النيل ولها قنطرة خشب ترسوالمراكب عندهافاذا كان العصر رنعت تلك الخشب وجازت المراكب صاعدة ومنحدرة وبهذهالبلدة عاضي القضاة ووالى الولاة ثمسا فرتعنما الىمدينة سمنود وهيعلى شاطئ النيل كثيرة المراكب حسنة الاسواق وبينها وبين المحله الكبيرة ثلاثة فراميخ (وضبط اسمهايفتم السين المهمل والميم وتشديد النون وضعها وواو ودال مهمل) ومن هذه المديشة ركبت النيسل مصع ناالي مصرما بن مدائن وقرى منتظمة متصل بعضها معض ولايفتقر راك النيل الى استحعاب الزادلانه مهما أراد النزول بالشاطئ نزل للوضوء والصلاة وشراء الراء وغيرذلك والاسواق متصلة من مدينة الاسكندرية الى مصرومن مصرالى مدينة اسوان من الصعيد موصلت الى مدينة مصرهي أم البلاد وقرارة فرعون ذى الاوتاد ذات الافاليم العريضة والبلادالاريضة المتناهية في كثرة العمارة المتباهية بالحسس والنضارة مجمع الواردوالصادر ومحط رحل الضعيف والقادر وبهاماشت منعالم وجاهل وجادوهازل وحلم وسفيه ووضيع ونبيه وشريف ومشروف ومنكر ومعروف تموجموج البحربسكانها وتكادتفنيق بهم على سعة مكانها وامكانها شبابها يحدعلى طول العيد وكوكب تعديلها الايبر -عن منزل السعد قهرت قاهرتها الام وتمكنت ماوكها نواصي العرب والعجم ولهاخصوصية النيل انتي جل خطرها وأغناها عنأن يستمدالقطر قطرها وأرضها مسيرة شهرلجدالسيركريمة التربة مؤنسة لذوى الغربة قالابن خرى وفيها يقول الشاعر (degl)

لعــــــرك ما مصر بمصر وانما \* هي الجنــةالدنيــا لمــنيتبصر فأولادهــاالولدان والحورعينها \* وروضتها الفردوس والنيل كوثر

(1-1)

وفها يقول ناصرالدس بن ناهض

شاطئ مصرجنة \* مامثلها من بلد لاسيمامذزخرفت \* بنيلها المطرد وللرباح فوقه \* سوابغ من زرد مسرودة مامسها \* داودها بميرد سائلة هواؤها \* يرعد عارى الجسد والفلك كالافلاك بسان حادر ومصعد

(رجع) ويقال ان بعصر من السقائين على الجال اثنى عشر ألف سقاء وان بها دُلادُين ألف مكار وان بنيلها من المراكب ستة وثلاث بن ألفاللسلطان والرعية تمرصا عدة الى الصعيد ومنحدرة الى الاسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات والمرافق وعلى ضفة النيل ممايواجه مصر الموضع المعروف بالروضة وهو مكان النزهة والتفرج وبدالبساتين الكئيرة الحسنة وأهل مصر ذوطرب وسرور ولهو شاهدت بها مرة فرجة بسبب برا الملك الناصر من كسرأصاب يده فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلى وثياب الحرير و بقواعلى ذلك أياما

\*(ذ كرمسجدعروبنالعاص والمدارس والمارستان والزوايا)\*

ومسجد عروبن العاص مسجد شريف كبيرالقدر شهيرالذكر تقام فيسه الجعة والطريق يعترضه من شرق الى غرب و بشرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبوعبد الله الشافعي وأما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بعصر هالكثر تم اوأما المارستان الذى بين القصرين عند تربية الملك المنصور قلا وون فيجز الواصف عن محاسد نه وقد أعد فيسه من المرافق والا دوية ما لا يحصر ويذكر ان مجباه ألف دينا ركل يوم وأما الزوايا فكثيرة رهم يسمونها لنواذي واحد تها خانقة والا من اء بمصر بتنافسون في شاء الزوايا وكل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء وأكثرهم الاعاجم وهم أهل أدب ومعرنة بطريقة التصوف ولكل زاوية شيخ وحارس وترتيب أمورهم يحيب ومن عوايدهم في الطعام انه يأتي خديم الزاوية المنافقراء صباحانيعين له كل واحدما يشتهيه من الطعام فاذا اجتمعوا للا كل جعداوالكل الشتاء وكسوة الصيف ومن تب شهرى من ثرث يردرها للراحد في الشهر الى عشرين ولهم الشتاء وكسوة الصيف ومن تب شهرى من ثرث ين درها للراحد في الشهر الى عشرين ولهم المنافق السكر في كل ليلة جعة والصابان نغسيل أثوابهم والا جرقلاخول الحام والزيت الاستصباح وهم اعزاب وللتزوجين زوايا على حدة ومن المشترط عليهم حضو رالصيارات

الخسوالمبيت بالزاوية واجتماعهم بقبة داخل الزاوية ومن عوايدهم أن يجلس كل واحد منهم على سجادة مختصة به واذا صلوا صلاة الصبح قرأ واسورة الفقح وسورة الملك وسورة عم غيرة قى بنسخ من القرآن العظم بجزأة فيأخذ كل فقير جزأ و يحتمون القرآن ويذكرون غم غيقرأ القراء على عادة أهل المشرق ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر ومن عوايدهم مع القادم انه يأتى باب الزارية فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهده سجادة و بهناه العكاز و باسراه الابريق فيعلم البواب خديم الزاوية بمكانه فيضرج اليه ويسأله من أى البدلاد أقى وبأى الزوا يانزل في طريقه ومن شخه فاذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادته في موضع بليق به وأراه موضع الطهارة فيحدد الوضوء ويأتى الى سجادته فيحل وسطه و يصلى ومعتمن ويصائح الشبخ ومن حضر ويقعد معهم ومن عرايدهم انهما ذا كان يوم الجعة أخذ ركعتين ويصائح الشبخ ومن حضر ويقعد معهم ومن عرايدهم انهما ذا كان يوم الجعة أخذ ومعهم شيخهم في أتون المسجد ويصلى كل واحد على سجادته فاذا فرخوا من الصالات قرأ والقرآن على عادتهم ثم ينصر فون مجتمعين الى الزاوية ومعهم شيخهم

(ذكرةرافةمصرومن اراتها)

ولمصرالقرافة العظيمة الشان في التبرك بهاوتدجاء في فضلها أثر أخرجه القرطبي وغيره النها من جلة الجبل المقطم الذي وعدائلة أن يكون روضة من رياض الجنة وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة ويععلون عليم الليطان فتكون كالدور و يبنون بها البيوت و برتبون القراء يقرأ ون ليلاونها را بالاصوات الحسان وه نهم من يبني الزاوية والمدرسة الى جانب التربة ويخرجون في كل ليلة جعمة الى المبيت بها بأولادهم و نسائهم و يطوفون على المزارات الشهيرة وعزرجون أهل الاسواق بصنوف المآكل وعزرجون أيضا المبيت بهاليلة النصف من شعبان ويخرج أهل الاسواق بصنوف المآكل ومن المزارات الشهرية الشهر يفق المشهد المقالمة عليه السلام وعليه رباط ضم عيب البناء على أبوابه حلق الفضة وصفائحها أبضا كذلك وهو موفى الحق من الاجلال والتعظيم ومنها تربة السيدة نفيسة بنت زيد بن على بن الحسين بن على عليم السلام وكانت مجابة الدعوة بحتهدة في العبادة وهذه التربة أنيقة البناء مشرتة الضياء عليم السلام وكانت محابة الدعوة بمناتر بة الامام أبي عبد الله محد بن ادريس الشافي رضى الته عنه وطاح كيبرولها جراية ضمة وبها القبة الشهيرة البديعة الاتقان الجيبة البنيان المتناعية الاحكام المؤرطة السعو وسعتها أزيد من ثلاثين ذراعا و بقرافة مصر من البنيان المتناعية الاحكام المؤرطة السعو وسعتها أزيد من ثلاثين ذراعا و بقرافة مصر من وبها عدد حمو من المحابة وصدو رالسلف والخلف رضى الله تعالى عنهم شل عبد الرجن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز واصب والخلف رضى الله تعالى عنهم شل عبد الرجن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز واصب والخلف رضى الله تعالى عنهم شل عبد الرجن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز واصب والمسلف والخلف رضى الله تعالى عنهم شل عبد الرجن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز واصب و والخلف رضى الله تعالى عنهم شاركة عبد الرجن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز واصب و والمناه المؤرطة المؤرطة المؤركة والمؤرفة المؤركة والمؤركة وا

ابن الفرج وابنى عبد الله كوأبى القاسم بن شعبان وأبى محد عبد الوهاب لكن ليس لهم بها اشتهار ولا يعرفهم الامن له بهم عناية والشافعي رضى الله عنه ساعده الجدفى نفسه وأتباعه وأصحابه في حياته وماته فظهر من أمره مصداق قوله

الجديدني كل أمر شاسع \* والجديفتح كل باب مغلق (ذكر نهل مصر)

ونسل مصر يفضل أنهار الارض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليسفى المعورمثله اولا يعلنهر يزدرع عليهما يزدرع على النيل وايس فى الارضنهر يسمى بحراغبر وقال الله تعالى فاذاخفت عليه فالقيه في البح نسماه يماوهو البحروفي الحديث الصحيم ان رسول الله صلى الله عليه وسل وصل ليلة الاسراء الى سدرة المنتهى فاذاف أصلهاأر بعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فسأل عنهاجبريل عليه السلام فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات وفى الحديث أيضاان النيل والفرات وسيحان وجيحان كلمن أنهارالجنة ومجرى النيل من الجنوب إلى الشمال خلافا لجيع الانهار ومن عجائبه ان ابتداءز يادته في شدة الحرعندنقص الانهار وحفوفها وابتداء نقصه حينز يادة الانهروفيضها ونهرالسندمثله فى ذلك وسيأتى ذكره وأول ابتداء زيادته فى خرران وهو يونيه فاذابلغت زيادته ستة عشر ذراعا تم خراج السلدان فانزاد ذراعا كان النصب في العام والصلاح التام فان بلغ ثمانية عشرذ راعا أضر بالضياع وأعقب الوباءوان مقص ذراعا عن ستةعشر مقص خرآج السلطان وان نقص ذراعين استسقى الناس وكان الضرر الشديد والنيل أحدأنها رالدنيا الجسة الكبار وهي النيل والفرات والدجلة وسيحون وجيحون وتماثلهاأنهار خسة أيضانهر السندويسمي ينحاب ونهر الهندويسمي الكنكواليه تحج الهنود وأذاحرة واأمواتهم رموابرمادهم فيمهو يقولونهو من الجنة ونهرالجون الهندأيضاونهرأتل بصحراء قنجق وعلى ساحله مدينة السراونهر السرو بأرض الخطا وعلى ضفتهمد ينةخان بالق ومنها ينحدر الى مدينة الخنسائم الى مدينة الزيتون بأرض الصن وسيذكر ذلك كله في مواضعه انشاءالله والنيسل يفترق بعدمسا فقمن مصر على ثلاثة أقسام ولا يعبرنه رمنها الاف السفن شتاء وصيفا وأهل كل بلدهم خلجان تخرج من النيل فاذا مدأر عها ففاضت على المزارع

(ذكرالاهرام والبراي)

وهى من الجائب الذكورة على مر الدهور والناس فيها كلام كشير وخوض فى شأنها وأولية بنائها ويرعون ان جيع العاوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت عن هرمس الاول

الساكن بصعيدمصرالاعلى ويسمىخنوخ وهوادر يسعليه السلام وانهأول منتكلم فى الحركات الفلكية والجواهر العلوية وأول من شاالهيا كل ومجدالله تعالى فيهاوانه أنذر الناس بالطوفان وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فبنى الاهرام والبرابى وصورفيها جيع الصنائع والالات ورسم العاوم فيهالته في مخلدة ويقال ان دار العام والملك بمصرمدينة منوف وهي على بريدمن الفسطاط فلما بنيت الاسكندرية انتقل النماس اليها وصارت دار العلوالملك الحان أتى الاسلام فاختطعر وبن العاص رضى الله عنه مدينة الفسطاط فهي قاعدة مصرالي هذاالعهدوالأهرام بناءبالجرالصلدالمخوت متناهى السمو مستدير متسع الاسفل ضيق الاعلى كالشكل المخروط ولاأبواب لها ولاتعلم كيفيسة بناثها وممايذكر في شأتهاان ملكامن ماولة مصرقبل الطوفان رأى رؤياهالتمه وأوجبت عنده انهبني قلك الاهرام بالجانب الغربى من النيل لتكون مستود عاللعاوم ولمثقة الماوك وانهسأل المنجمين هل يفتح منها موضع فأخبر وه انهاتفتح من الجانب الشمالي وعينواله الموضع الذي تفتح منه ومبلغ الانفاق في فقعه فأمران يجعل بذلك الموضع من المال تدرما أخبر وه أنه ينفق في فقه واشتدفي البناء فأتمه في ستن سنة وكتب عليها منيناهذ دالاهرام في ستين سنة فليهدمها من يريدذلك فىستمائة سنة فأن الهدم أيسرمن البناء فلما أفضت الخسلافة الى أمر المؤمنسين المأمون أرادهدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصران لايفعل فلج فى ذلك وأمرأن تفتح من الجانب الشمالى فكانوا يوقدون عليهاالنارغم رشونها بالخال ورمونها بالمنجنيق حتى فقحت الثلة التي بهاالى اليوم ووجدوابازاء النقب مالاأمر أميرا لمؤمنين بوزنه فحصر ماأنفق في النقب فوجدهما سواء فطال بجبه من ذلك ووجد واعرض الحائط عشرس ذرايا

(ذكرسلطان مصر)

وكان سلطان مصرعلى عهددخولى اليهاالملك الناصرأ بوالفتح مجدبن الملك المنصورسيف الدين قلاوون الصالحي وكان قلاو ون يعرف بالالتي لان الملك الصالح اشتراء بألف دينار ذهبا وأصلدمن فنجتى ولالك النماصر رجمه الله السيرة الكريمة والفضائل العظيمة وكفاء شرفاانقاؤه لندمة الحرمين الشريفين ومايفعله في كلسنة من افعال البرالتي تعين الخجاج منالجال التي تحمل الزادوالما المنقطعين والضعفاء وتحمل من تأخرا وضعف عن الشي فىالدر بين المصرى والشامى وبنى زاويدعظيمة بسر ياقص خارج القاهرة لكن الزاوية التي ساهامولاناأمبرالمؤمنين وناصرالدين وكهفالفقراءوالمساكين خليفةالله فيأرضه القائم من الجهاد بنفله وفرضه أبوعنان أيدالله أمره وأظهره وسنى له الفتح المبين ويسره بخارج حضرته العلية المدينة البيضاء حرسها الله لانظير لهافى المعمورفى اتقان الوضع وحسن البناء والنقش في الجص بحيث لا يقدر أعل المشرق على مثله وسيأتي ذكر ماعره أيده الله من المدارس والمارستان والزوا يا بلاده حرسها الله وحفظها بدوام ملكه

(ذكر بعض أمراءمصر)

منهم ساقى الملك الناصر وهوالامير بكتمور (وضبط اسمه بضم الساء الموحدة وكاف مسكن وتاءمعاوة مضمومة وآخره راء) وهوالذي تقله الملك الناصر بالسيروسيذ كرذلك ومنهم نائب الملك الناصرار غون الدودار وهوالذي يلى بكتورفي المنزلة (وضبط اسمه بفق الهمزة واسكان الااءوضم الفين المجة) ومنهم طشط المعروف بحص أخضر (واسمه بطاءين مهملين مضمومين بينهماشين معجم) وكان من خيار الامراء وله الصدقات الكثيرة على الايتام من كسوة ونفقة واجرةلن يعلهم القرآن وله الاحسان العظيم الحرافيش وهمطائفة كبيرة أهل صلابة وجاه ودعارة وسعبنه الملك الناصرم مقفاجتمع من الحرافيش آلاف و وتفوا بأسفل القلعة ونادوا بلسان واحد باأعرج النحس يعنون الماك الناصر أخرجه فاخرجه من محبسه وسحنه مرة أخرى ففعل الايتام مثل ذلك فأطلقه ومنهم وزيرا لملك الناصر يعرف بالجالي بفتح الجيم ومنهم بدرالدس بن البابه ومنهم جال الدين نائب الكرك ومنهم تفزدمور (واسمه بضم التاء المعلوة وضم الشاف وزاء مسكن ثم دال مضموم وميم مثله وآخره راء) ودمور بالتركية الحديد ومنهم جادورالجازى (واسمه بفتم الباء الموحدة وضم الدال المهمل وآخره راء) ومنهم قوصون (واسمه بفنم القاف وصادمهمل مضموم) ومنهم بشتك (واسمه بفتح الماء الموحدة واسكان الشين المجم وتاءمعلوة مفتوحة) وكل هؤلاء يتنافسون في انعال النيرات وبناء المساجد والزوايا ومنهم ناظرجيش الملك النماصر وكاتبه القاضي فحرالدين القبطى وكان نصرانيا من القبط فأسا وحسن اسلامه واه المكارم العظيمة والفضائل التامة ودرجته من أعلى الدرجات عند الملك الناصروله الصدقات الكثيرة والاحسان الجزيل ومن عادته ان يجلس عشي النهار في مجاس له باسطوان داره على النيل ويليه المسجد فاذا حضر المغرب صلى في المسجد وعاد الى مجلسه وأوتى بالطعام ولايمنع حينتذأ حمد من الدخول كاتنامن كان فن كان ذاحاجمة تكلم فيها فقضاهاله ومن كان طالب صدتة أمر موكاله يدعى بدر الدين واسمه اؤلؤ بان يحده الحخارج الدار وهنالك خازنه معه صرر الدراهم فيعطيه ماقدرله ويحضر عنسده في ذلك الوقت العقواء ويقرأبين يديه كتاب البخارى فاذاصلي العشاء الاخررة انصرف الناسعنه

(ذكرالقضاة بصرفى عهد دخولى اليها) فنهم قاضي القضاة الشافعية وهوأعلاهم منزلة وأكبرهم قدرا واليه ولاية القضاة بمصر وعزاهم وهوالقاضى الامام العالم بدرالدين بنجاعة وانه عزالدين هوالان متولى ذلك ومنهم قاضى القضاة المالكية الإمام الصالح تقى الدين الاختاق ومنهم قاضى القضاة الحنفية الامام العالم شمس الدين الحريرى وكان شديد السطوة لا تأخذه في الله لومة لائم وكانت الامن اعظافه ولقدذ كرلى ان الملك الناصرة اليومال للمائه الى لا أخاف من أحد الامن شمس الدين الحريرى ومنهم قاضى القضاة الحنبلية ولا أعرنه الان الاانه كان يدى بعز الدين

(حكاية)

كان الملك الناصر رحه الله يقعد النظر في الظالم ورفع قصص المتشكيين كل يوم اتنسين وخيس و يقعد القضاة الاربعة عن يساره و تقرأ القصص بين يديه و يعدين من يسأل صاحب القصة عنها وقد سلك مولانا أمير المؤمنسين ناصر الدين أيده الله في ذلك مسلكا المسبق اليه ولا من يدفى العدل والتواضع عليه وهوسؤاله بذاته الكريمة لكل منظلم وعرضه بين يديه المستقيمة أبى الله ان يحضرها سواه أدام الله أيامه وكان رسم القضاة المذكورين أن يكون أعلاهم منزلة في الجلوس قاضى الشافعية ثم قاضى الحنفيسة ثم قاضى المالكية ثم قاضى المالكية في الجلوس قاضى الشافعية ثم قاضى الحنفيسة ثم قاضى المالكية في الحين بن عبد الحق المنفى أشار الامراعى المالك الناصر بأن يكون مجلس المالكي فوقه وذكر واان العادة حرت أشار الامراء كل الملك الناصر بذلك فلما على من المنافعية تقى الدين بن مخلوف يلى قاضى الشافعية تقى الدين بن منذلك فأنكر الملك الناصر مغيبه وعلم اقصده فأمر باحضاره فلما مشل بين يديه أخد في منذلك فأنكر الملك الناصر مغيبه وعلم اقصده فأمر باحضاره فلما مشل بين يديه أخد الحب بيده وأقعده حيث نفذا من السلطان مما يلى قاضى المالكية واستمر حاله على ذلك الحب بيده وأقعده حيث نفذا من السلطان عما يلى قاضى المالكية واستمر حاله على ذلك الحب بيده وأقعده حيث نفذا من السلطان عما يلى قاضى المالكية واستمر حاله على ذلك الحب بيده وأقعده حيث نفذا من السلطان عما يلى قاضى المالكية واستمر حاله على ذلك (ذكر بعض علماء مصر وأعيانها)

فنهم شمس الدين الاصبهائي امام الدنيافي المعقولات ومنهم شرف الدين الزواوى المالكي ومنهم سمرهان الدين بن بنت الشاخلي نائب قاضي القضاة بجامع الصالح ومنهم ركن الدين بن القو بع التونسي من الاغة في المعقولات ومنهم شمس الدين بن عدلان كبير الشافعية ومنهم بهاء الدين بن عقيل فقيه كبير ومنهم أثير الدين أبوحيان شخد بن يوسف بن حيان الغرناطي وهواً علهم بالنحوومنهم الشيخ الصالح بدر الدين عبدالله المنوفي ومنهم برهان الدين الكرماني وكان سكناه بأعلى سطيح الجامع الازهر وله الصفاقسي ومنهم توام الدين الكرماني وكان سكناه بأعلى سطيح الجامع الازهر وله جماعة من الفقهاء والقراء يلازمونه ويدرس فنون العلم ويفتى في المذاهب ولباسه عبداءة صوف خشنة وعامة صوف سوداء ومن عادته أن يذهب بعد صلاة العصر الى مواضع الفرب

والتزاهات منفرداعن أعمابه ومنهم السيد الشريف شمس الدين ابن بنت الصاحب تاج الدين بن حناء ومنهم شيخ شيوخ الفقراء بديار مصر محد الدبن الاقصرائ نسبة الحاقصرامن بلاد الروم ومسكنه سرياقص ومنهم الشيخ جال الدين الحويزائ والحويزاعلى مسيرة ثلاثة أيام من البصرة ومنهم نقيب الاشراف بديار مصر الدين المشريف المعظم بدر الدبن الحسينى من كارالصالدين ومنهم وكيل بيت المال الدرس بقية الامام الشافعي مجد الدين بن حرى ومنهم الحتسب عصر نجم الدين السهر ق من كارالفقها عوله عصر رياسة عظيمة وجاه

(ذكريوم المجل عصر)

وهويوم دوران الحل يوم مشهود وكيفية ترتيبهم فيهانه يركب قضاة القضاة الاربعة ووكيل بيت المال والمحتسب وتدذكرنا جيعهم وبركب معهم أعلام الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة ويقصدون جيغاباب القلعة دار الملك النياصر فيخرج اليهم المجل على جل وامامه الامير المعيز لسفرالجازفي تلك السنة ومعه عسكره والسقاؤ ونعلى جمالهم ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساءثم يطوفون بالمحل وجميع من ذكرنامعه بمدينتي القاهرة ومصر والحداة يحدون امامهم ويكون ذلك فى رجب فعند دذلك تهيم العزمات وتنبعث الاشواق وتتحرك البواعث ويلقى الله تعالى العزيمة على الج في تلب من يشاء من عباده فيأخذون فى التأهب لذلك والاستعداد شم كان سفرى من مصرعلى طريق الصعيد برسم الجبازالشريف فبتلي لفخروجى بالرباط الذى شاه الصاحب تاج الدين بن حساء بدير الطين وهو رباط عظيم سناه على مفاخر عظيمة وآثاركر يمة أودعها فيمه وهي قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والميل الذي كان يكتمل به والدرفش وهوالاشفاالذي كان يخصف به نعله ومحصف أمر المؤمنين على بن أبي طالب الذي بخط يده رضى الله عنسه ويقال ان الصاحب اشترى ماذكر ناه من الا " ثار الكريمة النبوية بما ثة ألف درهم وبني الرباط وجعل فيمه الطعام للوارد والصادر والجراية لخدام تلك الأ ثار الشريفة تفعه الله تعالى بقصده المبارك ثم خرجت من الرباط المذكور ومررت بمنية القائدوهي بلدة صغيرة على ساحل النيل عمسرت منهاالى مدينة بوش (وضبطها بضم الباء الموحدة وآخرها شين مجم) وهذه المدينة أكثر بلادمصر كاناومنها يجلب الى سائر الديار المصرية والحافر يقية ثم سافرت منها فوصلت الى مدينة دلاص (وضيط اسمها بفتح الدال المهمل وآخره صادمهمل) وهدده المدينة كثيرة الكان أيضاكثل التي ذكرنا قبلها ويحل أيضام فاالى ديارمصر وافريقية ثم سافرت منهاالى مدينة با (وضيط اسمهابياء ين موحدتين أولاهما مكسورة) ثم سافرت منهالى مدينة البهنسة وهي مدينة كبيرة وبساتينها كثيرة (وضبط اسمهابفتح الموحدة واسكان

الهاء وفق النون والسين) وتصنع بهذه المدينة ثياب الصوف الجيدة وهن لقيته بهاقاضيها العالم شرف الدين وهو كريم النفس فاضل ولقيت بها الشيخ الصالح أبابكر الحجمى ونزلت عنده وأضافني ثم سافرت منها الى مدينة منية ابن خصيب وهي مدينة كبيرة الساحة متسعة المساحة مبنية على شاطئ النيل وحق حقيق لها على بلاد الصعيد التفضيل بها المدارس والمشاعد والزوايا والمساجد وكانت في القديم منية لخصيب عامل مصر

\*(-> ( -> = = = = ) \*

يذكران أحدا لنلفاءمن بني العباس رضى الله عنهم غضب على أهل مصرفا كي أن يولى عليهم أحقرعبيده وأصغرهم شأناة صدالارذالهم والتنكيل بهم وكان خصيب أحقرهم ادكان يتولى تسخين الحام فلع عايه وأمر وعلى مصر وظنه انه يسير فيهم سسيرة سوء ويقصدهم بالاذاية حسبماهوالمعهودمن ولىعن غيرعهد بالعز فلمااستقرخصيب بمصرسار فيأهلها أحسن سيرة وشهر بالكرم والايثار فكان أقارب الخلفاء وسواهم يقصد ونه فيجزل العطاء لهم وبعودون الى بغدادشاكر بنلا أولاهموان الخليفة افتقد بعض العباسيين وغاب عنهمدة ثمأتاه فسأله عن مغيبه فأخبره انه تصدخصيباوذ كرله ماأعطاه خصيب وكان عطاء جزيلا فغضب الخليفة وأمر بسمل عيني خصيب واخراجه من مصرالي بغداد وان يطرح في أسواقها فلاورد الامربالقبض عليه حيل بينهو بين دخول منزله وكانت بيده ياقوتة عظيمة الشان فبأهاعنده وخاطهافى ثوبالهليلا وسملت عيناه وطرحف أسواق بغداد فربه بعض الشعراء فقالله باخصياني كنت قصدتك من بغدادالي مصرماد حالك بقصيدة فوافقت انضرافك عنهاوأحبأن تسمعها فقال كيف بسماعها وأباعلي ماتراه فقال انماقصدي سماعك لهاوأما العطاء فقدأعطيت الناس وأجزلت جزاك الله خيرا فال فافعل فانشده (كامل) أنت المنصير وهذه مصر \* فتد فقاف كالركابحر فلاأتى على آخرها فالله افتق هذه الخياطة ففعل ذلك فقال لهخذ الياقوتة فأبى فأتسم عليه أن يأخذها فأخذها وذهب بهاالى سوق الجوهريين فناعرضها عليهم قالواله ان هذه لا تصلح الاللخليفة فرفعواأم هاالى الخليفة فأمر الخليفة باحضار الشاعروا ستفهمه عن شان الياقوتة فأخمره بخبرها فتأسف على ما فعله بخصيب وأمر ببثوله بن يديه وأجزل له العطاء وحكه فيماير مد فرغب ان بعطيه هذه المنية ففعل ذلك وسكنها خصيب الى أن توفى وأو رثها عقبه الى ان انقرضوا وكان قاضي هذه المنية أيام دخولى اليها فرالدين النويرى المالكي ووالبهائمس الدين أميرخبركر يحدخلت يوماالخام بهذه البلدة فرأيت النماس بمالا يستترون فعظم ذلك على وأتيته فأعنته بذلك فأمرني أن لاابرح وأمرباحضارا احكرين للعمامات

وكتبت عليه العقودانه متى دخل أحدالجام دون ميزرفانهم يزاخذون على ذلك واشتد عليه مأعظم الاشتداد ثم انصرفت عنه وسافرت من منية ابن خصيب الى مدينة مناوى وهى صغيرة مبنية على مسافة ميلين من النيل (وضبط اسمها بفتح الميم واسكان النون وفتح اللام وكسر الواو) وقاضيم الفقيمة شرف الدين الدميرى (بفتح الدال المهمل وكسر الميم) الشافعي وكارها قوم يعرفون بيني فضيل بني أحدهم جامعا أنفق فيه صميم ماله وبهذه المدبنة الحدى عشرة معصرة للسكر ومن عرايدهم انهم لا يمنعون فقير امن دخول معصرة منها فيأتي الفقير بالخيزة الحارة فيطرحها في القدر التي يطيخ السكر فيها ثم يخرجها وقدامت لأت سكرا في نصرف بهاوسا فرت من مناوى المذكورة الى مدينة منفاوط وهي مدينة حسن رواؤها في نصرف بهاوسا فرت من مناوى المذكرة (وضبط اسمها بفتح الميم واسكان النون وفتح الفاء وضم اللام و آخرها طاءمهمل)

\*(415>)\*

أخبرنى أهل هذه المدينة ان الملك الناصر رجه الله أمن بعمل منبرعظيم محكم الصنعة بديسع الانشاه برسم المسجد الحرام زاده الله شرفا وتعظيما فلماتم عمله أمرأن يصعدبه فى النيل ليجاز الى بحرجدة ثم الى مكة شرفها الله الحما وصل المركب الذى احتمله الى منفلوط وحاذى مسجدها الجامع وتف وامتنع من الجرى مع مساعدة الريح فبجب النياس من شأنه أشسد البحب وأقامواأ يامالا ينهض بهم المركب فكتبوا بخبره الى الملك الناصر رجه الله فأمرأن يجعل ذلك المنبر بجامع مدينة منفاوط ففعل ذلك وقدعاينته بهاو يصنع بهذه المدينة شمبه العسل يستخر جونهمن القمم ويسمونه النيدايباع بأسواق مصر وسأفرت من هذه المدينة الىمدينةأسيوطوهي مدينة رفيعة أسواقها بديعة (وضبطاعها بفتح الممزة والسين المهملة والياءآ خرالحروف وواو وطاءمهمانه وقاضيها شرف الدين بن عبد الرحيم الملقب بحاصل ما ثم لقب شهر به وأصله ان القضاة بد بارمصر والشام يأيديهم الاوقاف والصدقات لابناء السبيل فاذاأني فقير لمدينة من المدن قصدالقاضي بهافيعطيهما قدرله فكان هذاالقاضي اذاأناه الفقير يقول لهحاصل ماثم اىلم يبق من المال الخاصل شئ فلقب بذلك ولزمه وبها من المشايخ الفضلاء الصالح شهاب الدين ابن الصباغ أضافني بزاويته وسافرت منها الى مدينة انجيم وهي مدينة عظيمة أصلية البنيان عجيبة الشان بهاالبرى المعروف باسمهاوهومبني بالحجارة فى داخله نقوش وكتابة للاوائل لاتفهم في هـذاالعهد وصورالا فلاك والكواكب ويزعمون انها بنيت والنسر الطائر ببرج العقرب وبهاصو رالحيوانات وسواها وعندالناس فى هذه الصورا كاذيب لايعرج عليها وكان بالنجيم رجل يعرف بالخطيب أمرعلي هدم

بعض هذه البرابي وابتنى بحجارتها مدرسة وهو رجل موسرمعر وف اليسار و يرغم حساده انه استفاد ما يده من المال من ملازمته لهذه البرابي ونزلت من هذه المدينة برا و ية الشبخ أبي العباس بن عبد الظاهر و بها تربة جده عبد الظاهر وله من الاخوة ناصر الدبن و محد الدين و و واحد الدين ومن عادتهم ان يجتمع واجيعا بعد صلاة الجعمة و معهم الخطيب نو رالدين المذكور و اولاده و قاضى المدينة الفقيه مخلص وسائر وجوه أهلها في معمون للقرآن و يذكر ون الله الى صلاة العصر فاذا صلوها قرأ واسورة الدكهف ثم انصرة واوسافرت من أخيم الى مدينة هو مدينة كبيرة بساحل النيل (وضبطها بضم الهاء) زلت منها بمدرسة تق الدين ابن المراج ورأيتهم يقرأ ون بها في كل يوم بعد صلاة السيد الشر يف أبو مجد عبد أوراد الشيخ أبي الحسن الشاذلي و حزب البحر و بهذه المدينة السيد الشر يف أبو مجد عبد

الله الحسني من كارالصالحين

(كرامةله) دخلت الى هذا الشريف متبركابر ويته والسلام عليه فسألني عن تصدى فاخبرته انى أريد ج البيت الحرام على طريق جده فقال لى لا يحصل لك هذا في هذا الوقت فارجع وانماتح أول حقعلى الدرب الشامى فأنصرفت عنه ولماعمل على كلامه ومضيت فى طريق حتى وصلت الى عيد اب ف إيتدكن لى السفر فعدت راجعا الى مصر ثم الى الشام وكان طريقي فىأول حجاتى على الدرب الشامى حسما أخبرني الشريف نفع الله به ثم سافرت الى مدينة قذاوهي صغيرة حسنة الاسواق (واسمها بقاف مكسورة ونون) وبها قبرالسريف الصالح الولى صاحب البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة عبد الرحيم القناوى رحمة الله عليه ورأيت بالمدرسة السيفية منها حفيده شهاب الدين أحدوسا فرت من هذا البلدالي مدينة قوص (وهي بضم القاف)مدينة عظيمة لهاخيرات عيمة بساتدنهامورتة واسواتها مونقة ولهاالمساجدالكثيرة والمدارس الاثيرة وهي منزل ولاة الصعيعدو بخارجها زاوية الشيخ شهاب الدين بن عبد للغفار و زاوية الا فرم وبها اجتماع الفقرا المتحبردين في شهر رمضان من كل سنة ومن علما ثما القاضي بهاجال الدين ابن السديد والخطيب بها فتح الدين ابن دقيق العيدأ حدالفعهاء البلغاء الذين حصن لهم السبق فى ذلك لم أرمن يماثله الاخطيب المحيدالحرامهاءالدين الطبرى وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين المشاطي وسيقع ذكرهاومنهم الفقيه بهاء الدين بن عبد العز بزالمدرس بمدرسة المالكية ومنهم الفقيه برهان الدينا براهيم الاندلسي اهزاوية عالية تمسافرت الىمدينة الاقصر (وضبط اسمها بفتح الهمزةوضم الصادالهمل)وهي صغيرة حسنة ويهاقبرالصالح العابدأ فالخاج الاقصرى وعليهزاوية وسافرت منهاالى مدينة ارمنت (وضبط اسمها بفتح الهمزة وسكون الراءوميم

مفتوحة ونزن سأكنة وتاءمعلوة) وهي صغيرة ذات بساتين مبنية على ساحل النيل أضافني قاضيها وأنسيت اسمه ثم سافرت منها الى مدينة أسنا (وضبط اسمها بفتح الهمزة واسكان السين المهمل ونزن مدينة عظيمة متسعة الشوارع ضخمة المنافع كثيرة الزوايا والمدارس والجوامع لهاأسواق حسان وبساتين ذات أفنان قاضيها فأضى القضاقشهاب الدييبن مسكين أضافني وأكرمني وكتب الى نوابه باكرامي وبهامن الغضلاء الشيخ الصالح نور الدين على والشيخ الصالح عبد الواحدا الكلسي وهوعلى هـذا العهد ماحب زاوية بقوص ثم سافرت منها الى مدينة أدفو (وضبط اسمها بفتح الهمزة واسكان الدال المهمل وضم الفا) وينهاوبين مدينة اسنامس يرةبوم وليلة في صورا عم جزنا السل من مدينة ادفواالي مدينة العطواني ومنهاا كزينا الجال وسافرنامع طائنة من العرب تعرف بدغيم (بالغين المجمة) في صراءلاعمارة بهاالاانهاآمنة السبل وفى بعض منازلها نزلنا حيثراحيث قبرولى الله ابى الحسن الشاذلى وقدذ كرناكرامته فى اخباره انه يموت بهاوأرضها كثيرة الضباع ولمزل ليلة مبيتنابها نحارب الضباع ولقدقصدت رحلي ضبعمنها فزقت عدلا كانبه واجترت منه جراب تمرود هبتبه فوجدناه لما صجناه زقاما كولامعظمما كان فيه مملاسرنا خسة عشر بوما وصلناالى مدينة عيذاب وهي مدينة كبيرة كثيرة الحوت واللبن ويحل اليها الزرع والتمزمن صعيدمصر وأهلهاالبجاة وهمسود الالوان يلتحنون ملاحف صفرا ويشدون على رؤسهم عصائب يكون عرض العصابة منهاأصبعا وهم لايورثون المنات وطعامهم البان الابل وركبون المهارى ويسمونها الصهب وثلث المدينة لللك الناصر وثلثاها لملك الجاة وهو ومرف بالحدرى (بغتج الحاء المهمل واسكان الدال وراء مفتوحة وباءم وحدة وياء) وبمدينة عيذاب مسجدينسب القسطلاني شهيرالبركة رأيته وتبركت بهوبها الشيخ الصالح موسى والشيخ المسن مجدالمراكشي زعمانه ابن المرتضى ملك مراكش وان سنه خس وتسعون سنة ولماوصلنااليء يذاب وجدناا لحدرى سلطان البجاة يحارب الاترالة وتدخرق المراكب وهرب الترك المامه فتعذر سفرنافي البحر فبعناما كتأعدناه من الزاء وعدنامع العرب الذين اكتريناا لجال منهم الى صعيد مصرفوصلنا الى مدينة تبوص التي تقدمذ كرها وانحدرنامها فى النيل وكان اوان مده فوصلنا بعد مسيرة عمان من قوص الى مصر فبت بمصر ليلة واحدة وقصدت بلاد الشام وذلك في منتسف شعبان سنة ست وعشرين فوصلت الى مدينة بلييس (وضبط اسمها بفتح الموحدة الاولى وفتح الثانية ثم ياء آخرا لحروف مسكنة وسين مهملة) وهي مدينة كبيرة ذأت بساتين كثيرة ولمالق بهامن يجبذكره ثموصلت الى الصالحية ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازلها مشل السوادة والورادة والمطيلب والعريش والخروبة وبكل

منزل منها فندق وهم يسمونه الحان ينزله المسافرون بدوابهم وبخارج كلخان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منها المسافر مايحتاجه لنفسه ودابته ومن منازلها قطيا المشهورة وهي ( بفتح القاف وسكون الطاءو ياء آخرا لحروف مفتوحة وألف) والناس يبدلون ألفهاهاء تأنيث وبهاتؤخذالز كاةمن التعار وتفتش أمتعتهم ويبحث عمالديهم أشدالبحث وفيهما الدواوين والعمال والكتاب والشهود ومحباها في كل يوم ألف دينار من الذهب ولا يجوز عليهاأحدمن الشأم الاببراءة من مصر ولاالى مصرالا ببراءة من الشام احتياطاعلي أموال الناس وتوقيامن الجواسيس العراقيين وطريقهافي ضمان العرب قدوكا واجعفظه فاذاكان الليل مسحواعلى الرمل لايبقي بهأنر ثم يأتي الامير صباحا فينظرالي الرمل فان وجدبه اثرا طالب العرب باحضار مؤثره فيذهبون فى طلبه فلايفوتهم فيأتون به الامرفيعاقبه بماشاء وكان بمافى عهد وصولى اليهاعز الدين استاذ الدار القارى من خيار الاحراء أضافني وأكرمني واباح الجوازلن كانمعي وبين يديه عبدالجليل المغرى الوقاف وهو يعرف المغاربة وبلادهم فيسأل من وردمتهم من أى البلاد هوائلا يلبس عليهم فان المغار بة لا يعترضون في جوازهم على قطيائم سرناحتي وصلناالي مدينة غزةوهي اول بلادالشام يمايلي مصرمتسعة الاقطاركتيرة العمارة حسنة الاسواق بهاالمساجد العديدة ولاسو رعليه اوكان بهامسجد جامع حسن والمسجد الذي تقام الآن به الجعة فيها بناء الامير المعظم الجاولي وهوانيق البناء محكم الصنعة ومنبره من الرخام الابيض وقاضي غزة بدرالدين السلختي الحوراني ومدرسهاعلم الدين بنسالم و نوسالم كبراء هذه المدينة ومنهم شمس الدين قاضي انقدس مم سافرت من غزة الى مدينة الخليل صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما وهي مدينة صغيرة الساحةكبيرة المقدار مشرقة الانوار حسنة المنظر عجيبة المخبر فيبطن وادومسجدها انيق الصنعة محكم العمل بديم الحسن سامي الارتفاع مبني بالصخر المنحوت في احدار كانه صنرة أحد اعطار هاسبعة وثلاثون شبراو يقال ان سليمان عليه السلام امر الجن ببنائه وفي داخل المسجد الغارالمكرم المقدس فيمه قبرابراهيم واسحاق ويعقوب صاوات الله على نبينا وعليهم ويقابلها قبور ثلاثة هي قبوراز واجهم وعن يمين المنبر بلصق جدارالقبلة موضع بهبط منه على درج رخام محكمة العمل الى مسلك ضيق فضى الى ساحة مفر وشة بالرخام فيهاصورالقبو رالثلاثةو يتمال انهامحاذيةلها وكان هنالك مسالك الى الغمار المبارك وهوالآن مسدود وقدنزات بهذاالموضع مرات ومماذكره اهل العادليلا على صمة كون القبور الثالاثة الشريفة هنالك هانقلته من كتاب على بنجعة رالرازى الذي سماه المسفر للقاوب عنصة تبزا راهيم واسحاق ويعقوب أسندفيه الىأبي هريرة قال قالرسول الله

صلى الله عليه وسلم لماأسرى بى ألى بيت المقدس من بى جبريل عدلى قبرابراهيم فقال انزل فصل ركعتين فان هناقبرأيك ابراهم غمس بى على يتلم وقال ازل فصل ركعتين فان هناولدأ خولةعيسي عليه السلام ثمأتي بي الى الصحرة وذكر بقية الحديث ولمالقيت بهذه المدينة المدرس الصالح المعموالامام الخطيب برهان الدين الجعبرى أحدالصلحاء المرضيين والاغةالمشتهرين سألتهعن محة كون تبرالخليل عليه السلام هنالك فقال لى كلمن لقيتهمن أهل العلم يصحعون ان هذه انقبور قبورا براهيم واسحاق ويعتموب على بينا وعليهم السلام وقبورز وجاتهم ولايطعن ف ذلك الااهل البدع وهونقل الخلف عن السلف لايشك فيهو ذكران بعض الائمة دخل الى هذا الغار و وقف عند قبرسارة فدخه ل شيخ فقال له أي هذه القبورهو تبرابراهيم فاشارله الى قبره المعروف ثمد خل شاب فسأله كذلك فأشارله اليهثم دخلصى فسأله أيضافا شارله اليه فقال الفقيه اشهدان هذا قبرابرا هيم عليه السلام لاشك ثمدخل الى المسجد فصلى به وارتحل من الغدوبد اخسل هذا المسجد أيصا نبريوسف عليمه السلام وبشرق حم الخليل تربة لوط عليه السلام وهي على تل من ة نع يشرف منه غور الشأم وعلى قبره بذية حسنة وهوفى بت منهاحسن البناءمين ولاستورعليه وهنالك يحسرة اوط وهي اجاج يقال انهاموضع ديار اوم لوط وعقربة من تربة لوط مسجد اليقين وهوعلى تل مرتفعله فوروا شراق ايس اسواء ولايجاورء الاداروا حدة يسكنها عمهوفى المسجد عقربةمن بابهموضع منخفض في حرصلد تدهي فيهصورة محراب لايسع الامصليا واحداو يقال ان اراهم سعد فى ذلك الموضع شركرالله تعالىء تده لاك توم لوط فتحرك موضع سعوده وساخ في الارض قليلا وبالقرب من هذا المسجد مغارة فيها قبرفاطمة بنت الحسين بن على عليهماالسلام وباعلى القبرواسفله لوحان من الرخام فاحدها مكتوب منقوش بخط بديم بسم الله الرحن الرحيم لله العزة والبقاء وله ماذرأ وبراوعلى خلقه كتب الفناءوفي رسول الله اسوةهذا قبرام سلقهاطمة بنت الحسين رضى الله عنه وفى اللوح الاخرمنة وشص نعه محد ابنأى سهل النقاش بمصر وتعت ذلك هذه الاسات (umd)

أسكنت من كان فى الاحشاء مسكنه \* بالرغم منى بين الترب والحسر ياقس برفاطمة بنت ابن فاطمة \* بنت الائمة بنت الانجم الزهر ياقبر مافيك من دين ومن و رع \* ومن عفاف ومن صون ومن خفر

م سافرت من هذه المدينة الى القدس فزرت في طريق اليه تربة يونس عليه السلام وعليها بنية كبيرة ومسجد وزرت أيضابيت لم موضع ميلادعيسى عليه السلام وبها شرجذع النخلة وعليه عارة كثيرة والنصارى يعظمونه أشدالتعظيم ويضيع ونني عن بزل به ثم وصلنا الى ببت

المقدس شرفه الله ثالث المسجدين الشريفين فى رتبة الفضل ومصعدر سول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ومعرجه الى السماء والبلاة كبيرة منيفة مبنية بالصخر المخرت وكأن الملك الصال الفاضل صلاح الدين بن أبوب خراء الله عن الاسلام خيرالما فتح هذه المدينة هدم بعض سورهاثم استنقض الملك الظاهرهدمه خوفاان يقصدها الروم فيمتنعوا بهاولم يكن بهذه المدينة نهر فيما تقدم وجلب لها الماء في هذا العهد الامير سيف الدين تذكيراً ميردمشق

\*(ذكرالمعدالقدس)\*

وهومن المساجد العجيبة الرائقة ااغائقة الحسن يقال انه ليس على وجه الارض مسجدا كم منهوان طولهمن شرق الىغرب سبعمائة وثنتان وخمسون ذرا عابالذراع المالكية وعرضه من القبلة الى الجوف اربعمائة ذراع وخس و ثلاثون ذرا عاوله أبراب كثيرة في جهاته الثلاث وأمّاالجهة القبلية منه فلاأعلج باللاباباوا حداوه والذي يدخل منه الامام والمسجدكاه فضاءغبرمسقف الاالسجدالاقصي فهومسقف فيالنهاية مناحكام العمل واتقان الصنعة مموه بالذهب والاصبغة الرائقة وفي المسجد مواضع سواء مسقفة

\*(ذكرقبة العفرة)\*

وهيمن أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكالا قدتوفر حظهامن المحاسن وأخذت منكل بديعة بطرف وهي قائمة على نشزفي وسطالمسجد يصعداليهافي در جرخام ولهاأر بعة أبواب والدائر بهامذ, وش الرخام أيضامح كم الصنعة وكذلك داخلها وفي ضاهرها وباطنها من أنراع الزواةية ورائق الصنعة ما يجزالواصف وأكثرذلك مغشى بالذهب فهي تتلألا أنورا وتلعلعان البرق يحار بصرمتأ ملهاني محاسنها ويقصر لسان رائبها عن تمثيلها وفي وسط القية العخرة الكرعة التي جاءذكرها في الاثارفان الذي صلى الله عليه وسلم عرج منها الى السماء وهي صغرة صماءار تفاعها نحوقامة وتحتهامغارة في مقدار بيت صغيرار تفاعها نحوقامة أيضا ينزل الماعلى درج وهنالك شكل محراب وعلى الصخرة شباكان اثنان محكم العمل يغلقان عابهاا حدهاوهوالذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعة والثاني من خشب وفي القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك والناس يزع ون انها درقة جزة بن عبد المطلب رضي الله عنه \*(ذكر بعض المشاهد الم الكتبالقدس الشريف)\*

فنهابعدوة الوادى المعروف بوادى جهنم فى شرق البلدعلى تل مرتفع هنالك بنية يقال انها مصعدعيسي عليه السلام الى السماء ومنهاأ يضاقبر رابعة البدوية منسوبة الى البادية وهي خلاف رابعة العدوية الشهيرة وفى بطن الوادى المذكور كنيسة يعظمها النصاري ويقولون ان تبرمريم عليما السلام بماوهنالك أيضا كنيسة أخرى معظمة يحجها النصارى وهي التي يكذبون عليها و يعتقدون ان قبرعسى عليه السلام بها وعلى كل من يحجها ضريبة معاومة المسلين وضروب من الاهانة يتحملها على رغم أنفه وهنالك موضع مهدع يسى عليه السلام يتسرك به

\*(ذكر بعض فضلاء القدس)\*

فنهم قاضيه العالم شمس الدين مجدبن سالم الغزى (بفتح الغين) وهومن أهل غزة وكبرائها ومنهم خطيبه الصالح الفاضل عماد الدين النابلسي ومنهم المحدث المفتى شهاب الدين الطبرى ومنهم مدرس المالكية وشيخ الخانقاة الكريمة أبوعبد الله محدبن مثبت الغرناطي نزيل القدس ومنهم الشيخ الزاهدأ بوعلى حسن المعروف بالمحجوب من كارالصالحين ومنهم الشيخ الصالح العابد كال الدين المراغى ومنهم الشبخ الصالح العابد أبوعبد الرحيم عبد الرحن بن مصطفى منأهل أرزالر وموهومن تلامسذة ناج الدين الرفاعى صعبته ولبست منه خرقة التصوف ثمسا فرتمن القدس الشريف برسم زيارة تغرعسقلان وهوخراب قدعادر سوماطامسة واطلالادارسة وقل بلدجعمن المحاسن ماجعته عسقلان اتقاناوحسسن وضع وأصالة مكان وجعابين مرافق البروالبحروبها المشهد الشهيرحيث كانرأس الحسين بنعلى عليه السلام قبل ان ينقل الى القاهرة وهومسجد عظيم سامى العاوفيه جب للاء أمر ببنائه بعض العبيديين وكتب ذلك على بابه وفى قبلة هذا المزار مسجد كبير يعرف بمسجد عمر لم يبقى منه الاحيطانه وفيه أساطين رخام لامثل لهافي الحسن وهي ما بين قائم وحصيدومن جلتها اسطوانة جراء بجيبة بزعم الناس ان النصارى احتمادها الى بلادهم ثم فقدوها فوجدت في موضعها بعسقلان وفى القبلة من هـ ذا المسجد بالرته رف بيترابراهم عليه السلام ينزل اليمافى درج متسعة ويدخل منهاالى بيوت وفى كلجهة من جهاتها الاربع عين تخرج من أسراب مطوية بالجارة وماؤها عذب وليس بالغزير ويذكر الناس من فضائلها كثيرا وبظاهر عسقلان وادى النمل ويقال انه اللذكورفي الكتاب العزيز وبجبانة عسقلان من قبور الشهداء والاولياء مالا يحصر لكثرته وقفناعليهم قيم المزار المذكور ولهجراية يجريها لهملك مصرمع مابصل اليهمن صدقات الزوارغم سافرت منها الى مدينة الرملة وهي فلسطين مدينة كبيرة كثيرة الخيرات حسنة الاسواق وبهاالجامع الابيض ويقال ان في قبلته ثلاثاثة من الاسماءمدفونين عليهم السلام وفيهامن كارالفقهاء مجدالدين النابلسي ثمخر جت منها الىمدينة ناطس وهي مدينة عظيمة كثيرة الاشجار مطردة الانهار من أكثر بلادالشام زيتونا ومنهايجلالزيتالىمصرودمشق وبهماتصنع حماواءالخروب وتجلب الىدمشق وغيرها وكيفية عملهاان يطبخ الخروب ثميه صرو يؤخذ فايخر جمنهمن الرب فتصنعمنه

الحلواء ويجلب ذلك الربأ يضاالي مصر والشام وبهاالبطيخ المنسوب اليهاوهوطيب عجيب والمسجدا لجامع فينهايةمن الاتقان والحسن وفي وسطه بركةماءعذب ثمسا فرت منهاالي مدينة عجلون (وهي بفتح العين المهملة) وهي مدينة حسنة لهاأسواق كثيرة وقلعة خطيرة ويشقهانهرماؤه عذب تمسافرت منها بقصد اللاذقية فررت بالغور وهووادبين تلال به تبرأى عبيدة بن الجراح أمين هذه الامةرضي الله عنه زرناه وعليه زاوية فيها الطعام لابناءالسبيل وبتناهنا للليلة ثموصلناالي القصر وبه قبرمعاذبن جبل رضي اللهعنه تبركت أيضابز يارته ثمسافرت على الساحل فوصلت الى مدينة عكة وهي خراب وكانت عكة قاعدة بلاد الافرنج بالشام ومرسي سفنهم وتشبه قسطنطينيه العظمي وبشرة يهاعين ماءتعرف بعين البقر يقال ان الله تعالى أخرج منها البقر لادم عليه السلام وينزل اليها فىدر جوكان عليها مسجديق منه محرابه وبهذه المدينة قبرصالح عليه السلام ثمسافرت منهاالىمدينةصور وهيخواب وبخارجهاقريةمعمورةوأ كثرأهلهاارفاض ولقدنزلت بها مرة على بعض المياد اربد الوضوء فاتى بعض أهل تلك القرية ليتوضأ فبدأ بغسل رحليه ثم غسل وجهه ولم يتمضمض والااستنشق ثم مسم بعض رأسه فاخذت عليه فى فعله فقال لى ان المناءاع ايكون ابتداؤه من الاساس ومدينة صورهي التي يضرب باللثل في الحصانة والمنعةلان البحرمحيط بهامن ألاثجهاتها ولهابابان أحدهم اللبر والثاني للحر وليامها الذي يشرع للبرأر بعة فصلات كالهافي ستائر محيطة بالباب وأماالباب الذي للبحرفهو بين برجين عظيمين وبناؤها دس فى بلادالدنيا اعجب ولااغرب شأنامنه لان البحر محيط بهامن ثلاث جهاتها وعنى الجهة الرابعة سور تدخسل السفن تحت السور وترسوه مالك وكان فعا تقدمين البرحين سلسلة حديد معترضة لاسبيل الى الداخل هناتك ولاالى الخار جالا بعد حطها وكان علما الحراس والامناء فلايدخل داخل ولا يخرج خارج الاعلى علمنهم وكان لعكة أيضاميناء مثلها ولكنهالم تكن تجل الاالسفن الصغارغ سافرت منها الى مدينة صدا وهى على ساحل المحرحسنة كثيرة الفواكه يجل منهاالتين والزبيب والزيت الى بلادمصر نزلت عندقاضها كالالدين الاشموني المصرى وهوحسن الاخلاق كريم النفس ثم سافرت منهاالى مدينة طبرية وكانت فيمامضي مدينة كبيرة بخمة ولم يبق منها الارسوم تنئعلي ضخامتها وعظم شأنها وبهاالجامات الجحيبة لهابيتان أحدهماللرجال والثاني للنساء وماؤها شديدالحرارة ولهاالبحرة الشهيرة طولها نحوستة فواسخ وعرضها أزيدمن ثلاثة فراسخ وبطبرية مسجديعرف بمسجدالانبياء فيه تبرشعيب عليه السلام وبنتهزوج موسى الكليم عليه السلام وقبرسليان عليه السلام رقبر يهوداوقبر روبيل صلوات الله

وسلامه على نبينا وعليهم وقصدنامنها زيارة الجب الذى ألقى فيه يوسف عليه السلام وهو في صحن مسجد صغير وعليسه زاوية والجب كبيرعيق شربنامن ما ته المجتمع من ما الطر وأخبرنا فيه الله الماء ينبع منه أيضا غمرنا الى مدينة بير وت وهي صغيرة حسنة الاسواق وجامعها بديع الحسن و قبلب منها الى ديار مصرالفوا كه والحديد و قصدنا منها زيارة أبي يعقوب يوسف الذي يرع ون انه من مساول المغرب وهو عوضع بعرف بكرك نوح من بقاع العزيز وعليه زاوية يطع بها الوارد والصادر ويقال ان السلطان صلاح الدين و تف عليها الاوقاف وقيل السلطان نوراندين وكان من الصالحين ويذكرانه كان ينسج الحصر ويقتات بثنها

\*(حكاية أبي يعقوب بوسف المذكور)\*

يحكى انه دخل مدينة دمشق فرض بمامر ضاشد مداوا قام مطر وحابالا سواق فلمارئ من مرضه خرج الىظاهر دمشق ليلتمس بستارا يكون حارساله فاستؤجر لحراسة بستان لللك نورالدين وأعام فى حراسته ستة أشهر فلما كان في أوان الفماكهة أتى السلطان الى ذلك البستان وأمروكيالالبستان أبايعقوبانيأتي رمان يأكل منمه السلطان فأتاء برمان فوجده حامضا فأمره ان يأتى بغيره ففعل ذلك فوجده أيضاحامضا فقالله الوكيل أتكون فىحراسة هذا البستان منذستة أشهر ولاتعرف الحاومن الحامض فقال انمااستأجرتني على الحراسة لاعلى الاكل فأتى الوكيل المالك فاعله بذلك فبعث اليه الملك وكان قدرأي فى المنام انه يجتمع مع أبي يعقوب وتحصل له منه غائدة فتفرس الدعو فقال لهأنتأ بويعقوب قال نع فقام اليمه وعانقه واجلسه الىجانيه ثم احتمله الى مجلسه فاضافه بضيافة من الحلال المكتسب بكديم نه وأقام عنده ا ياما ثم نوج من دمشق فارا بنفسه فأوان البرد الشديد فأتى قرية من تراها وكان بهارجل من الضعفاء فعرض عليه انتزول عنده فنعل وصنعله مرقة وذبح دجاجية فأتاءبها وبخبزشعير فأكل من ذلك ودعاللرجل وكان عنده جلة أولادمنهم بنت قدآن بناءز وجهاعليها ومن عوا دهم فى تلك البلادان البنت يجهزهاأ بوها ويكون معظم الجهازأواني النحاس وبه يتفاخرون وبه يتبايعون فقال أبو يعقوبالرجل هلعندك شئمن النحاس قال نعمقداشتريت منه لتجهيز هذه البنت قال ائتنى به فأتاه به فقال له استعرمن جيرانكما أمكنك منه ففعل وأحضر ذلك بين يديه فأوقدعليه النيران وأخرج صرة كانتعنده فيهاالا كسيرفطرح منهعلي النحاس فعاد كله ذهباوتركه فى بيت مقعل وكتب كتاباالى نورالدين ملك دمشتى يعلمه بذلك وينبهه على ساءمارستان لارضى من الغرباء ويوتف عليه الاوقاف ويبنى الزوايا بالطرق ويرضى

أصاب النصاس ويعطى صاحب البيت كفايته وقال له في آخرال كتاب وان كان ابراهم ابنأدهم قدخرج عن ملك خراسان فانا قدخر جت من ملك المغرب وعن هذه الصنعة والسلام وفرمن حينه وذهب صاحب البيت بالكتاب الى الملك نور الدبن فوصل الملك الى تلك القرية واحتمل الذهب بعدان أرضى أصحاب النحاس وصاحب البيت وطلب أما يعقوب فإيجدله أثراولا وقعله على خبرنعا دالى دمشق وبنى المارستان المعروف باسمه الذى لدس فى المجمور مثله ثم وصلت الى مدينة طرابلس وهي احدى قواعد الشام وبلدانها الضخام تخترقها الانهار وتعفهاالبساتين والاشجار ويكنفهاالبحر بمرافقه التميمه والبر بخيراته المقيمه ولها الاسواق الجيبة والمسارح الخصيبة والبحرعلي ميلين منهاوهي حديثة البناء واماطرابلس القديمة فكانت على ضفة البحر وتملكها الروم زمانا فلما استرجعها الملك الظاهرخر بتواتخذت هذه الحديثة وبهذه المدينة نحوأر بعن من أصاء الاتراك وأميرهاطيلان الحاجب المعروف علك الامراء ومسكنه منها بالدارا لمعروفة بدار السعادة ومن عوايده ان ركب في كل يوم اثنين وخيس و يركب معه الامراء والعساكر ويخرج الىظاهر المدينة فاذاعاد الهاوقارب الوصول الىمنزله ترجل الامراء ونزلواعن دوابهم ومشوابين بديه حتى يدخل منزله وينصرفون وتضرب الطبطخانة عندداركل أمسر منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم وتوقد المشاعل وعمن كان جامن الاعلام كاتب السربهاء الدين بن غانم أحد الفضلاه الحسباء معروف السخاء والكرم وأخوه حسام الدين هوشيخ القدس الشريف وقدذكرناه وأخوهماعلاء الدس كتب السر بدمشق ومنهم وكيل ست المال قوام الدين ابن مكين من أكار الرجال ومنهم قاضي قضاتها شمس الدين ابن النقيب من أعلام علىاءالشام ومهذه المدينة جامات حسان منها حام القياضي القرمي وحام سندمور وكان سندمور أمره فالمدينة ومذكر عنه أخماركثرة فى الشدة على أهل الجنايات منهاان امرأة شكت الممأن أحدثما لكه الخواص تعدى علما في لين كانت تبيعه فشربه ولهتكن لهابينة فامربه فوسط فخرج اللبن من مصرانه وقداتفتي مثل هذه الحكاية للعتريس أحدأمراء الملك الناصرا بام امارته على عبذاب واتفق مثلها للك كمك سلطان تركستان ثم سافرت من طرابلس الى حصن الاكراد وهو بلد سسغير كثيرالاشصار والانهار باعلى تلوبه زاوية تعرف زاوية الاراهبي نسسة الى بعض كبراء الامراء وزلت عند قاضيها ولاأحقق الآن اسمه ثمسافرت الى مدينة جصوهي مدينية مليحة ارجاؤها مؤنقة وانجارهامورقة وانهارهامتدفقة واسواقها فسيعة الشوارع وجامعها مقيز بالحسن الجامع وفى وسطه بركتماء وأعل جس عرب لم ونذل وكرم و بخارج هذه المدينة قبرخالد

إن الوليدسيف الله و رسوله وعليه فراوية ومسجدوعلى القبركسوة سودا، وقاضى هذه المدينة جال الدين الشريشي من أجل الناس صورة واحسنهم سيرة شمسافرت منها الى مدينة جاه احدى أمهات الشام الرفيعة ومدائنها البديعة ذات الحسن الرائق والجال الفائق تحفها البساتين والجنات عليها النواعير كالافلاك الدائرات يشقها النهر العظيم المسمى بالمعاصي ولها ربض سمى بالمنصور ية أعظم من المدينة فيه الاسواق الحافلة والحامات الحسان و مجاة الفواكدال كثيرة ومنها المشمش اللوزى اذا كسرت نواته وجدت فد الحلها لوزة حلوة قال ابن جزى وفي هذه المدينة ونهرها ونواعيرها و بساتينها يقول الاديب الرحال نور الدير أبوالحسن على بن موسى بن سعيد العنسى العارى الفرناطي نسمة لعار بن يامر رضى الله عنه في نموسى بن سعيد العنسى العارى الفرناطي نسمة لعار بن يامر رضى الله عنه

جى الله من شطى جادمناظرا \* وقفت عليم السمع والفكر والطرفا تفنى جام أوتميل خائل \* وتزهى مبانى تمنع الواصف الوصفا

ياوموننى ان أعصى الصون والنهى \* وأطبيع الكاس واللهو والقصفا اذا كان فيها النهر عاص فكيف لا \* أحاكيه عصيانا وأشر بها صرفا

وأشدولدى تلك النواعر شدوها \* وأغلبها رتصا وأشبهها غرفا

تَـنَّنُ وَنَدْرَى دمعها فَكَانَها \* تهـيم بحـراُها وتسأَهَـاالعطفا ولبعضهم فى نواعيرها ذاهبا مذهب التورية (طويل)

مهم في المواعير صدالة المستحدة المستحدة المنزل القاصى وناعورة رقت لعظم خطيئتي \* وقد عاينت قصدى من المنزل القاصى بكت رجمة لى ثم باحت بشجوها \* وحسبات ان الخشب تبكى على العاصى بكت رجمة لى ثم باحث بشجوها \* وحسبات ان الخشب تبكى على العاصى

ولبعض المتأخرين فيها أيضامن التورية

باسادة سكنواجاة وحقكم \* ماحلت عن تقوى وعن اخلاص، والطرف بعدكم اذاذكر اللقا \* يجرى المدامع طائعا كالعاصي

(رجع) شمسافرالى مدينة المعرة التي ينسب الماالشاعر أبوالعلاء المعرى وكشيرسواه من الشعراء قال ابن بزى واغماسيت بمعرة النعمان لان النعمان بن بشير الانصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى له ولداً إم امارته على حص فدفنه بالمعرة فعرفت به وكانت قبل ذلك تسمى ذات القصور وقيل ان النعمان جبل مطل عليها سميت به وكانت قبل ذلك تسمى ذات القصور وقيل ان النعمان جبل مطل عليها سميت به

(رجع) والمعرة مدينة صغيرة حسنة أكثر شجرها التين والفستق ومنها يجل الى مصر والشام وبخارجها على فرسخ منها قبرأ مير المؤمنين عربن عبد العزيز ولاز اوية عليه ولاخديم له وسبب ذلك انه وقع في بلاد صنف من الرافضة ارجاس يبغضون العشرة من الصحابة رضى الله عنهم ولعن مبغضهم ويغضون كل من اسمه عمر وخصوصاعر بن عبد العزيز رضي الله عنهلا كانمن فعله فى تعظيم على رضى الله عنمه تمسرنا منها الى مدينة سرمين وهي حسنة كشرة البساتين وأكثر شجرها الزيتون وبهايصنع الصابون الاجرى ويجلب الى مصروالشام ويصنعهاأ يضاالصابون المطيب لغسل الابدى ويصبغونه بالجرة والصفرة ويصنع بهاثياب قطن حسان تنسب اليهاوأهلها سبابون يبغضون العشرة ومن الجب انهم لايذكرون لفظالعشرة وينادى سماسرتهم بالاسواق على السلعفاذ ابلغواالي العشرة قالوا تسعة وواحد وحضر بهابعض الاتراك يوما فسمع سمسارا ينادى تسعة وواحد فضربه بالدبوس على رأسه وقال قل عشرة بالدبوس وبهامسجد جامع فيه تسع قباب والمجعلوها عشرة قياما عذهبهم القبيع غمسرنا الىمدينة حلب المدينة الكبرى والقاعدة العظمى قال أبوالحسين بنجير في وصفها قدرهاخطير وذكرهافى كل زمان يطير خطابهامن الملوك كثير ومحلهامن النفوس أثير فكمهاجت من كفاح وسل عليمامن بيض الصفاح لحاقلعة شهيرة الامتناع بائنسة الارتفاع فنزهت حصانة انترام أوتستطاع منحوتة الاخاء موضوعة على نسبة اعتدال واستواء قدطاولت الايام والاعوام ووسعت الخواص والعوام أينأم اؤهاالجدائيون وشعراؤها فني جيعهم ولم يبق الابناؤها فياعجباللبلاد تبقى ويذهب املاكها ويهلكون ولابقضي هلاكها وتخطب بعدهم فلا يتعذراملاكها وترام فيتيسر بأهون شئ ادراكها هذه حلب كمادخلت ماوكهافي خبر كان ونسخت صرف الزمان بالمكان أنث اسمها فتعلت بحلية الغوان واتت بالعذر فين دان وانجلت عروسابعدسيف دولتهاابن جدان هماتسمرم شبابها ويعدم خطابها ويسرع فيها بعدحين خرابها وقلعة حلب تسمى الشهباء وبداخلها جبان ينبع منهما الماء فلاتخاف الظماء ويطيف بهاسوران وعليها خندق عظيم ينبع منمه الماء وسورها متداني الابراج وقدانتظمت بهاالعلالي العجيبة المفقعة الطيقان وكل برج منهامسكون والطعام لا يتغير بهذه القلعة على طول العهد وبهامشهد يقصده بعض الناس يقال ان الخايل عليه السلام كان يتعبدبه وهذه القلعة تشبه قلعة رحبة مالكبن طوق التي على الفرات بن الشام والعراق ولما قصدقازان طاغية الترمدينة حلب حاصرهذه القلعة أياماونكص عنهاخا تباقال ابن جزى وفي هذه القلعة يقول النالدي شاعرسيف الدولة

> وخرقاء قدقامت على من يرومها \* جرقبها العالى وجانبها الصعب يجرعليها الجواجيب غامة \* ويلبسها عقد البانجه الشهب

اذاماسرى برق بدت من خلاله \* كالاحت العذراء من خلل السيحب فكم من جنود قدامات بغصة \* وذى سطوات قدابانت على عقب وفع ايقول أيضا وهومن بديم النظم (بسيط)

> وقلعة عانق العنقاء سافلها \* وجازمنقطفة الجوزاء عاليها لاتعرف انقطراذ كان النمام لها \* أرضا توطأ قطريه مواشيها اذا النمامة راحت عاض ساكنها \* حياضها قبل انتهمي عواليها

يعدمن أنجم الافلاك مرقبها \* لوأنه كان يجرى ف مجاريها ردن مكامد أقوام مكامدها \* ونصرت لدواهم مدواهمها

وفيه ايقول جال الدين على بن الى المنصور

كادت لبون سموها وعاوها \* تستوقف الفلك المحيط الدائرا وردت قواطنها المجرة منها \* ورعت سوابقها النجوم زواهرا ويظل صرف الدهرمنها خائفا \* وجالا فا يمسى لديها حاضرا

البانهافكانوايجهون ويسألون حلب الراهيم لان الخليل صاوات الله وسلامه على نبينا وعليه كان يسكنها وكانت فه الغيرة فكان يستى الفقراء والمساكين والوارد والصادر من البانها فكانوايجهون ويسألون حلب الراهيم فسيت بذلك وهي من أعزال بلادالتى لانظير مسقفة بالخشب فأهله ادامًا في ظلم مدود وقيساريتها الاتماثل حسناوكبرا وهي تعيط بسيدها وكل مماط منها محادى لباب من أبواب المسيد ومسجدها الجامع من أجل المساجد في صعنه بركتماء ويطيف به بلاط عظيم الاتساع ومنبرها بديع العمل من صعبالعاج المساجد في صعنه بركتماء ويطيف به بلاط عظيم الاتساع ومنبرها بديع العمل من صعبالعاج والابنوس و بقرب جامعها مدرسة مناسبة له في حسن الوضع واتقان الصنعة تنسب لامراء وين به المزارع العظيمة وشجرات الاعناب منة ظمة به والبساتين على شاطئ نهرها وهو بين به المزالة على على العاصى وقيل النه على بنائل لانه عني بذلك لانه عني مناظره ان جريانه من أسفل الى علووالنفس تجدفي خارج مدينة حلب انشراط وسروراو دشاط الابكون في سواها وهي من المدن التي تصلح للفي فأرج مدينة حلب انشراط وسروراو دشاط الابكون في سواها داخلها وخارجها و فيها يقول أبوعبادة المجترى (كامل)

بارق أسفر عن فويق مطالبي \* حلب فاعلى القصر من بطياس عن منيت الورد المعصفر صبغه \* في كل ضاحية و مجدى الاس

ارض اذااستوحشت كمبتذكر \* حشدت على فاكثرت ايناسى (متقارب) وقال فهاالشاعرالجيدأ بوبكرالصنوري سقى حلب المزن مغنى حلب \* فكم وصلت طربابالطرب وكمستطاب من العيش لذ \* بها أذبها العيش لم يستطب اذانشر الزهر اعلامه \* بهاومطارف والعذب غدا وحواشيهمن فضة \* تروق واوساطهمن ذهب (خفيف) وقال فمهاأ بوالعلاء المعرى حلى للوراد جنة عدن \* وهي للغادر من نارسعر والعظيم العظيم يكبرف عد يهمنها قدر الصغير الصغر فقو بق في أنفس القوم بحر \* وحصاة منه مكان ثبير (tund) وقال فهاابوالفتمان اس حبوس باصاحى اذاأعيا كإسقمى \* فلقيانى نسسم الريم من حلب من البلادالتي كان الصباسكا \* فيهاؤكان الهوا العذرى من أربى (متقارب) وقال فيهاأبوا فقح كشاجم وماأمتعت حارها بلدة \* كاأمتعت حل جارها بهاقد تجع ماتشتهی \* فزرها فطوی لمن زارها (inai) وقال فهاأ بوالحسن على بن موسى بن سعيد الغرناطي العنسى حادى العيس كرتني المطايا \* سقىروحى من بعدهم في سياق حلب انها مقر غرا مي \* ومرامي وقبلة الاشواق اكخلاحوشين وبطماس وال \* عبدومن كل وابل غيداق كمهام تعلطرف وقل \* فيمسق المني بكأسدهاق وتغنى طيورها لارتياح \* وتنبني غصونها للعناق وعاوالشهباءحيث استدارت \* انجم الافق حواما كالنطاق رجمع وبحلب ملك الامراء أرغون الدوادار أكبرا مراء الملك الناصر وهومن الفقهاء موصوف العدل لكنه بخيل والقضاة يحلب أربعة للذاهب الاربعة فنهم القاضي كال الدس ابن الزمام كاني شافعي المذهب عالى الهمة كبير القدركرج النفس حسن الاخلاق متفنن بالعاوم وكان الملك الناصر فدبعث السعار ولمه قضاء القضاة بحضرة ملكه فإيقض لهذلك وتوفى لمديس وعومتوجه البهاولمارلي قضاء حلب قصيدته الشعراءمن دمشق وسواها

وكان

وكان فين قصده شاعر الشام شهاب الدين أبو بكر محد ابن الشيخ الحدث شمس الدين ابي عبد الله محدب نباتة القرشي الاموى الفارق فامتدحه بقصيدة طويلة حافلة اولها (كامل)

نباتة القرشى الاموى الفارق فامتدحه بقصيدة طويلة حافلة اولها أسفت لفقد له جلق الفيحاء \* وتباشرت لقدومك الشهباء وعلادمشق وقدر حلت كابة \* وعلار با حلب سناوسناء قدأ شرقت دارسكنت فناءها \* حتى غدت ولنورها لا ألاء ياسائر استى المكارم والعلى \* بهن يجل عنده الكرماء هذا كمال الدين لذ يجنابه \* تنعم في الغضل والنعماء قاضى القضاة اجل من أيامه \* تغنى بها الايتمام والفقراء قاض زكى اصلاو فرعافاعتلى \* شرفت به الاتباء والابناء قاض زكى اصلاو فرعافاعتلى \* شرفت به الاتباء والابناء من الاله على بنى حلب به \* لله وضع الفضل حيث يشاء على المكام تدرك سابق \* عن ان تسرك رتبة شماء ياحا كم الحكام تدرك سابق \* عن ان تسرك رتبة شماء الكف العارم فضائل مشهورة \* كل عبه شق له الظلام ضياء لكف العارم فضائل مشهورة \* كل عبه شق له الظلام ضياء

وهى أزدمن خدين بيتا وأجازه عليم ابكسرة ورادم وانتقد عليه الشعراء ابتداء سلفظ أسفت قال ابن جزى وليس كلامه في هذه القصيدة بذاك وهوفى المقطعات أجود منه فى القصائد واليه انتهت الرياسة فى الشعر على هذا العهد فى جيع بلاد المشرق وهومن ذرية الخطيب أبى يحيى عبد الرحيم بن نباتة منشى الخطب الشهيرة ومن بديد عمقطعاته فى التورية قوله (كامل)

ومناقب شهدالعدو بفضلها \* والفضل ماشهدت بدالاعداء

علقتهاغيداء حالية العلى \* تجنى على عقل المحبول به بخلت بلؤلو فرهاعن الاثم \* فغدت مطرتة بما بخلت به

(رجع) ومن قضاة حلب قاضى قضاة الحنفية الامام المدرس ناصر الدين بن العديم حسن الصورة والسيرة اصيل مدينة حلب الصورة والسيرة اصيل مدينة حلب

تراه اذاماجئته متهللا \* كانك تعطيه الذى أنت سائله

ومنهم قاضى تضاة المالكية لأاذكره كان من الموثقين عصر وأخدا الخطة عن غيراستحقاق ومنهم قاضى تضاد الحنابله لااذكراسمه وهومن أهل صالحية دمشق ونقيب الاشراف بحلب بدرالدين ابن الزهراء ومن فقه الماشرف الدين ابن العجى وافار به هم كبراء مدينة حلب

مُمسافرت منها الى مدينة تيزين وهي على طريق قنسرين (وضبط اسمهابتا عمعاوة مكسورة وياءمدوزاىمكسورةو ياءمدثانيةونون) وهي حديثة اتخذها الزكمان وأسواقهاحسان ومساجدهافى نهاية من الاتقان وقاضيها بدرالدين العسقلاني وكانت مدينة قنسرين قديمة كبيرة ثمخر بتولمييق الارسومها غمسافرت الىمدينة انطاكية وهي مدينة عظيمة اصلية وكان عليها سور محكم لانظيرله فى أسوار بلادالشام فلما فقعها الملك الظاهرهدم سورها وانطاكية كثيرة العمارة ودورها حسنة البناء كثيرة الانجار والمياه وبخارجها غرالعاصي وبها تبرحبيب المنجار رضى الله عنه وعليه زاوية فيها الطعام الوارد والصادر شيخها الصالح المعمر مجدبن على سنهينيف على المائة وهومتع بقوته دخلت عليه من قف بستان الهوقد جع حطبا ورفعه على كاهله ليأتى به منزاه بالمدينة ورأيت المه قد أماف على المان الااله محدود ب الظهرلا يستطيع النهوض ومن براهم ايظن الوالدمن ماولدا والولد والدائم سافرت الىحصن بغراس (وضبط اسممساءموددة مضمومة وغين مجمة مسكنة وراء وآخره سين مهمل) وهو حصن منيع لايرام عليه البساتين والمزارع ومنه دخل الى بلادسيس وهي الدكفار الارمن ووهمرعية لللا الناصر يؤدون اليهمالاودراههم قضة خالصة تعرف بالبغلية وبهاتصنع الثياب الدبيزية وأميره فالملحسن صارم الدينابن الشيباني وله ولدفاضل اسمه علاء الدين وابناخ اسمه حسام الدين فاضل كريم يسكن الموضع المعروف الرصص (بضم الراء والصاد المنمل الاول)و يحفظ الطريق الى بلاد الارمن

\*(حات)\*

شكى الارمن من الى الملك النياصر بالأمير حسام الدين و زوروا عليه امو را لاتليق فنفذ أمن هلامير الامن اعجلب ان يختقه فلما توجه الامير بلغ ذلك صديقاله من كار الامن اعفد خل على الملك الناصر وقال يا خودان الامير حسام الدين هومن خيار الامن اعين صعلامسلين ويحفظ الطريق وهومن الشجعان والارمن يريدون الفساد في بلاد المسلمين فينعهم ويقه رهم وانحا أرادوا اضعاف شوكة المسلمين بقتله ولم رئل به حتى انفذام ما ثانيها بسراحه والمنافراد والضعه ودعا الملك الناصر بريد يا يعرف بالاتوش وكان لا يبعث الافي مهم وامن والمره بالاسراع والجدفي السير فسار من مصرالي حلب في خس وهي مسيرة شهر فوجد أمير وامن وبالاسراع والجدفي السير فسار من مصرالي حلب في خس وهي مسيرة شهر فوجد أمير حلب قدا حضر حسام الدين وأخرجه الى الموضع الذي يختق به الناس فلصه الله تعالى وعاد حلب قدا حضر حسام الدين وأخرجه الى الموضع الذي يعنق به الناس فلصه الله تم سافرت الى متوسط بين انتا كية وتيزين و بغراس ينزله التركان بواشيهم لخصبه وسعته شم سافرت الى متوسط بين انتا كية وتيزين و بغراس ينزله التركان بواشيهم لخصبه وسعته شم سافرت الى متوسط بين انتا كية وتيزين و بغراس ينزله التركان بواشيهم لخصبه وسعته شم سافرت الى متوسط بين انتا كية وتيزين و بغراس ينزله التركان بواشيهم لخصبه وسعته شم سافرت الى متوسط بين انتا كية وتيزين و بغراس ينزله التركان بواشيهم لنصبه وسعته شمسافرت الى متوسط بين انتا كية وتيزين و بغراس ينزله التركان بواشيهم الكردى وقاضيه شهاب الدين المتورية ويقاضيه شهاب الدين التصرية ويقون ويقون ويورك ويقاضيه شهاب الدين التصرية ويقون ويقون ويقون ويقون ويقون ويقون ويورك ويور

الارمنتي من أهل الديار المصرية ثم سافرت الى حصن الشغر بكاس (وضبط اعمه بضم الشين المجمم واسكان الغين المجمود مالراء والباء الموحدة وآخره مين مهملة) وهومنيع في رأس شاهق أمبره سيف الدين الطنطاش فاضل وقاضيه جمال الدين ابن شجرة من أصحاب ابن التيمية ثم سافرت الى مدينة صهيون وهي حسنة بما الانهار المطردة والاشجار المورقة ولها قلعةجيدة وأمبرهايعرف بالابراهيي وقاضيها محي الدين الحصى وبخارجهاز اويةفي وسط بستان فيهاالطعام للوارد والصادر وهي على تبرالصالح العابد عيسى البدوى رجه الله وقدزرت قبره ثم سافرت منها فررت بحصن القدموس (وضبط اسمه بفتح القاف واسكان اندال الهمل وضم الميم وآخره سين مهمل) ثم بحصن المينقة (وضبط اسمه بفتح الميم واسكان الياء وفتح النون والقاف) ثم بحصن العليقة واجمعلى لفظ واحدة العليق ثم بحصن مصياف (وصاده مهملة) ثم بحصن الكهف وهذه الحصون لطائقة يقال لهم الاسماعيلية ويقال لهم الفداوية ولايدخل عليهم احدمن غيرهم وهمسهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدوعنهمن اعدائه بالعراق وغيرها ولهم المرتبات واذاأراد السلطان ان يبعث أحدهم الى اغتيال عدوله أعطاه ديته فانسا بعدتأتي مايرادمنه فهي لهوان اصيب فهي لولد دولهم سكاكين مسمومة يضربون بهامن بعثوا الى قتله ورعالم تصع حيلهم فقتلوا كإحراطهم معالامهر قراسنقور فانهلاهرب الى العراق بعث اليه الملك الناصر جدلة منهم نقتاوا ولم يقدر واعليه لاخده بالحزم

\*(حڪاية)\*

كان قراسنقورمن كارالامراء ومن حضرقتل الملك الاشرف أنى الملك الناصر وشارك فيه ولما تمهد الملك لللك الناصروقر به القرار واشتدت اوانى سلطانه جعل يتتبع قتلة اخيه فيقتلهم واحدا واحداظها واللاخذ بثاراخيه وخوفاان يتخاسروا عليه بما تجاسر واعلى اخيه وكان قراسسنقو رأمير الامراء بعلب فكتب الملك الناصرالى جيع الامراءان ينفروا بعسا كرهم وجعل لهم ميعاد ايكون فيه اجتماعهم بعلب ونز وهم عليها حتى يقبضوا عليه فلا فعلوا ذلك خاف قراسنقور على نفسه وكان له ثما فائة الامراك فركب فيهم وخرج على العساكر صباحافا خترقهم وأعجزهم سبقاوكانوا في عشرين الفاوق صدمنزل أمير العرب مهنابن عيسى وهو على مسيرة يومين من حلب وكان مهنافى قنص له فقصد بيته ونزل عن فرسه والتى العمامة في عنى نفسه ونادى الجواريا امير العرب وكانت هناك أمّ الفضل زوج مهنا و بنت عه في عنى نفسه ونادى الجواريا امير العرب وكانت هناك أمّ الفضل زوج مهنا و بنت عه قالت له تقدا جزاك وأجزاه ن معان فقال الماأطلب اولادى ومالى فقالت له لك ما تحد الناف والى مهنا والله عرارنا فقعل ذلك والى مهنافا حسن نزله وحكه في ماله فقال المنا احب اهلى ومالى الذى

تركته يحلب فدعى مزنا باخوته وبنىعه فشاورهم فى أمره فنهمن اجابه الى ما ارادومنهم منقالله كيف نحارب الملك الناصرونحن فبالادء بالشام فقال لهممه فأأماأنا فافعل لهذاالر حلمابر مده وأذهب معه الى سلطان العراق وفى اثنا وذلك و ردعليهم المنبر بأن أولاد قراسنقورسير واعلى البريدالي مصرنقال مهنالتمراسنقو رأما أولادك فلاحسلة فمهم وأما مالك فنجتهدفي خلاصه فرك فين أطاعه من أهله واستنفر من العرب نحو خسـة وعشرين ألفاوتصدواحلب فأحرقواباب قلعتها وتغلبواعليهاوا ستخلصوامنها مال قراسنقورومن بق من أهله ولم يتعدوا الى سوى ذلك وقصدوا ملك العراق وسحبهم أمير حص الافرم ووصلوا الى الملك محد خدا بنده سلطان العراق وهو بموضع مصيفه المسي قراباغ (بفتح القاف والراء والباءا اوحدة والغين المجمة) وهوما بين السلطانية وتبريز فأكرم نزلهم وأعطى مهناعرات العرب وأعطى قراسنقو رمديتة مراغة من عراق العجم وتسمى دمشق الصغيرة وأعطى الافرم هدان وأفامواعت دهمدة مات فيماالافرم وعادمه فالمالك الملك الناصر بعد مواثيتي وعهودأخذهامنهوبق قراستقورعلى حاله وكان الملك الناصر معشله الفداويةمن بعدم ة فنهم من بدخل عليه داره في قتل دونه ومنهم من يرى بنفسه عليمه وهو را كب فيضربه وقتل بسببه من الفداوية جماعة وكان لا يفارق الدرع أبدا ولا ينام الافي بيت العود والحديد فلمامان السلطان مجدوولى المه أبوسعيد وقع ماسنذكره من أمرالجو بان كبير أمرائه وفرار ولده اندم طاش الى الملك الناصر ووقعت المراسلة بين الملك الناصر وبين أبى سعيدوا تفقاعلى أن يبعث أبوسع يدالى الملائ الناصر برأس تراسنقور و يبعث اليه الملك الناصر برأس الدمن طاش فبعث الملك الناصر برأس الدمن طاش الح أني سعيد فلما وصلهأم بحل تراسنقوراليه للماعرف تراسنقور بذلك أخذخاتما كان له مجوفاف داخله سم ناقع فنزع فصه وامتص ذلك السم فاتلينه فعرف أبوسعيد بذلك الملك الناصر وا يبعث لهرأسه ثمسافرت من حصون الفداوية الى مدينة جبالة وهي ذات أنها رمطردة وأشجار والبعرعلى نعوميل منها وبها برالولى الصالح الشهير ابراهيم بن أدهم رضي المدعنه وهوالذى بدا الملك وانقطع الى الله تعالى حسم اشهر ذلك وليكن ابراهيم من بيت ملك كما يظنه الناس اغاورث الملك عنجده أبى أمه وأمّا أبوه أدهم فكان من الفقراء الصالحين السائحين المتعبدين الورعين المنقطعين

(حالية أدهم)

يذكرانه مرذات يوم بيساة نمدية بخارى وتوضأ من بعض الانهار التي تتخللها فاذا بتفاحة يجلها ماء النهر فقال هذه لاخطر لها فأكلها ثم وقع فى خاطره من ذلك وسواس فعزم على أن يستحل

يستحل من صاحب البستان فقرع باب البستان فرجت اليه جارية فقال لهادى لي صاحب المنزل فقالت انه لامرأة فقال استأذني لى عليها ففعلت فأخبر المرأة بخر التفاحة فقالت لهان هذاالبستان تصعهلى ونصفه للسلطان والسلطان يومنذ ببطخ وهي مسيرة عشرمن بخارى وأحلتها ارأةمن نصفها وذهب الى الخفاعترضه السلمان في موكبه تأخيره المنبر واستحله فأمره أن بعوداليه من الغدوكان الساطان بنت بارعة الحال قدخطم اأشاء الملوك فتمنعت وحببت اليهاالعبادة وحب الصالحين وهي تعبأن تزوج من ورعزاهدفي الدنسا فلاعاد الططان الى منزله أخبر بنته بخبرادهم وقال مارأيت أورع من هذاياتي من بخارى الى بلخ لاجل نصف تفاحة فرغبت في تزوج منال أناه من الغد قال لاأحلك الاأن تثزوج سنتى فانقا لنلك بعداستعصاء وتمنع فتزوج منها فلمادخل عليها وجدهامتزينة والبيت من بن والفرش وسواها العدالي ناحية من البيت وأقبل على صلاته حتى أصبح ولميزل كذلك سبعليان وكان السلطان ماأحله قبل فبعث اليه أن يحله فقال لاأحلك حتى يقع اجتماعك بزوجتك فلما كان الميل واقعها غماغتسل وقام الى الصلاة فصاح صحة وسعد في مصلاه فوجدميتارجه الله وحلت منه فولدت ابراعيم ولم يكن لجده ولد فأسند الملك اليه وكان من تخليه عن الملك ما اشتهر وعلى تبرا براعهم بن أدهم زاوية حسسنة فيها بركة ماءوبها الطعام الصادر والوارد وخادمها ابراهيم الجمعي من كبارا لصالحين والنباس يقصدون هذهالزاو بهليله النصف من شعبان من سائر أفطار الشام ويفيون بهاثلاثاو يقوم بهاخارج المدينة سوق عظيم نيهمن كلشئ ويقدم النقراء المتجردون من الاغاق بحضوره فذا الموسم وكلمن يأنى من الزوار له نه الزبة يعطى لخاده باشمعة فيجتمع من ذلك قناطير كثيرة وأكثر أهلهذهالسواحلهمالنا اثفة النصير يةالذين يعتقدون انعلى بنأبى طالب اله وهم لا صاون ولا يتطهر ون ولا بصومون وكان الملك الظاهر ألزمهم ساء المساجد بقراهم فبنوا بكل قرية مسجدا بعيداعن العمارة ولايد خلونه ولا يعمر ونه وربا آوت اليه مواشيم ودوابهم ورعاوصل الغريب المهم فنزل المسحدو يؤذن لاسلاة فيقولون لهلاتني علفك اتدك وعددهم كشر

\*(\* (\*)\*

ذكرلى ان رجلا مجهولا وقع بلادهذه الطائفة فادى الهداية وتكاثر واعليه فوعدهم بقك البلاد وتسم بينهم بلاد الشام وكان يعين لهما البلاد ويأمن هم بالخروج اليها و يعطيهم من ورق الزيتون و يقول لهم استظهر وابها فانها كالاوامن لدكم فاذا خرج أحدهم الديلد أحضره أميره فيقول له ان الامام المهدى أعطاني هذا البلد فيقول له أين الامن فيخرج ورق الزيتون

فيضرب ويعبس ثمانه أمرهم بالتجهيز لقتال المسلين وان يبدأ واعدينة جيسلة وأمرهمان بأخذواعوض السيوف تضبان الآس ووعدهم انهاتصيرف أيديهم سيوفا عندالقتال فغدر وامديتة حبلة وأهلهافي صلاة الجعة فدخلوا الدور وهتكوا الحريم وثارا لمسلون من مسجدهم فاخذوا السلاح وقتلوهم كيف شاءواوا تصل الخبر باللاذقية فاقبل أميرها بهادر عبدالله بعسكره وطبرت ألجام الى طرابلس فاتى امير الامراء بعساكره واتبعوهم حتى قتلوا منهم نحوعشرين الفاوتحصن الباقون بالجبال وراساواملك الامراء والتزمواان يعطوه دينارا عن كل رأس ان هوحاول ابقاءهم وكان الخبرقد طيربه الجام الى الملك الناصر وصدر جوابه ان يجل عليهم السيف فراجعه ملك الامراء والتي له انهم عمال المسلمن في حراثة الارض وانهمان قتاواضعف المسلون لذلك فاحربا لابقاء عليهم ثمسا فرت الى مدينة اللاذقية وهي مدينة عتيقةعلى ساحل البحر يزعمون انهامدينة الملك الذى كان يأخذكل سفينة غصبا وكنت اغا قصدتها لزيارة الولى السالح عبد المحسن الاسكندرى فلماوصلتها وجدته غائبا مالحاز الشريف فلقيت من أصحابه الشيخ بن الصالمين سعيد البجائي ويحيى السلاوي وهما بسجد علاءالدين بنالهاءاحدفضلاءالشام وكبرائها صاحب الصدقات والمكارم وكان قدع رابها زواية بقرب المسجدوجعل بهاالطعام الواردوالصادر وقاضيها الفقيه الفاضل جلال الدين عبدالحق المصرى المالكي فاضل كرم تعلق بطيلان ملك الامراء فولاه فضاءها

\*(حڪاية)\*

كانباللاذة ية رجل يعرف بابن المؤيد هجاء لا يسلم أحد من لسانه متهم في دينه مسخف يتكلم بالقبائح من الالحاد فعرضت له حاجة عند طيلان ملك الامراء في يقضها له فقصد مصر وتقول عليه امورا شنيعة وعادالى اللاذقية فكتب طيلان الى القاضى جلال الدين ان يتحيل في قتله بوجه شرى فدعاد القياضى الى منزله وباحثه واستخرج كامن الحياد فتكلم بعظيا بم أيسرها يوجب القتل وقد اعد القاضى الشهود خلف الحجاب فكتبوا عقد ابحقاله وثبت عند القاضى وسجن واعلم لك الامراء بقضيته ثم أخرج من السجن وخنق على بابه ثم لم يلبث ملك الامراء طيلان ان عزل عن طرابلس و وليها الحياج قرطية من كار الامراء ومن تقدمت له فيها الولاية و بينه و بين طيلان عداوة فعل يتبع سقطاته وقام لديه اخوة ابن المؤيد شاكين فيها الولاية و بينه و بين طيلان عداوة فعل يتبع سقطاته وقام لديه اخوة ابن المؤيد شاحن وا وأمر من القياضى جلال الدين فاحربه و بالشهود الذين شهدوا على ابن المؤيد فأحضر وا وأمر بعنقه مواخر جوا الى ظاهر المدينة حيث يختفه من احدهم بقتل أحدمن الناس بمرا لحاكم ويزعت عامة مومن عادة أمراء تلك البلاد انه متى أمر أحدهم بقتل أحدمن الناس بمرا لحاكم

من مجلس الا ميرسبقاعلى فرسه الى حيث المأمور بقت له ثم يعود الى الامير فيكر استقذانه يفعلذك ثلاثا فاذا كان بعد الثلاث انفذالا من الما فعل الحاكم ألاثا قادا كان بعد الثلاث انفذالا من الما فعل الحاكم و تقال العمراء في المراء في المراء في المراء في المراء في المراء في المراء في المراد فقيسل الامير شفاعتهم وخلى سبيلهم و بخارج اللاذقية الدير المعروف بدير الفياروس وهوا عظم دير بالشام ومصريسكنه الرهبان ويقصده النصارى من الآقاق وكل من نزل به من المسلمين فالنصارى يضيفونه وطعامهم الخيبر والجبن والزيتون والحل والكبر وميناء هذه المديمة عليها السلمة بين برجين لا يدخلها أحدولا يخرج منهاحتى تعطله والكبر وميناء هذه المديمة عليها السلمة بين برجين لا يدخلها أحدولا يخرج منهاحتى تعطله السلملة وهي من أحسن المراسي بالشام ثم سافرت الى حصن المرقب وهومن الحصون العظيمة بحيال حصن الدي المركم من أعاضل القصاة وكرما تهم ثم سافرت الى الجبل الاترع وهواً على جبل قلعته وافتحه من أيدى الروم الملك المنصورة لا وون وعليه ولدانية الملك الذي وهواً على جبل برهان الدين المصرى من أعاضل القصاة وكرما تهم ثم سافرت الى الجبل الاترع وهواً على جبل بالشام وأول ما يظهر منها من البحروسكانه الزيان وفيه العيون والانها و والظلال الوافرة بالمنان وهومن اخصب جبال الدنيا فيه أصناف الفواكه وعيون الماء والظلال الوافرة ولا يخاومن المناف الى الله تعالى عن لم بشتهر اسمه ولا يخاومن المنافع والى الله تعالى عن لم بشتهر اسمه

\*(حاية)\*

اخبرنى بعض الصالحين الذين لقيتهم به قال كالهمذا الجبل مع جماعة من الفقراء المامالية والشديد فاو قدناناراعظمة واحد قنابها فقال بعض الحاضرين يصلح لهدد النارمايية وي فقال احدالفقراء من تزدريه الاعين ولا يعبأ به انى كنت عند صلاة العصر بمتعبد ابراهيم ابن ادهم فرأبت بقربة منه حمار وحش قداحدق الشلح به من كل جانب واظنه لا يقدر على المراك فاوذه بمتاليه فقد رتم عليه وشويتم لجه في هدده النارقال فقمنا اليه في خسة رجال فالقيناه كاوصف الينافق بضناه واتينابه اسحابنا وذيعناه واشوينا لجه في تلك النار وطلبنا الفقير الذي به عليه فلم نعده ولا وتعناله على أثر فطال عجبنا منه ثم وصلنا من جبل لبنان الى الفقير الذي به عليه فلم نعده ولا وتعناله على أثر فطال عجبنا منه ثم وصلنا من جبل لبنان الى مدينة بعلبك وهي حسنة قديمة من أطيب مدن الشام تعدق بما البسانين الشريفة والجنات المنبقة و متحقق المناه المناه المناه و وضاهي دمشق في خيرا تها المتناهية وبها من المنبو ولم متربة يضعونها فيه نم بدوت كسر القلة التي يكون بها فيمة واحدة و تصنع منه الحاواء و يجعل فيها الفستق واللوز و يسمون حلواء و بالملبن و يسمونها أيضا بجلد الفرس منه الحلواء و يجعل فيها الفستق واللوز و يسمون حلواء وبالملبن و يسمونها أيضا بجلد الفرس منه الحلواء و يجعل فيها الفستق واللوز و يسمون حلواء و بالملبن و يسمونها أيضا بجلد الفرس منه الحلواء و يجعل فيها الفستق واللوز و يسمون حلواء و بالملبن و يسمونها أيضا بجلد الفرس

وهي كثيرة الالبان وتجلب منهاالى دمشق وبينم مامسيرة يوم للمبعد وأماالرفاق فيخرجون من بعلبك فيبيتون سلدة صغيرة تعرف بالزبداني كشرة الفواكه ويغدون منهاالى دمشق ويصنع ببعلبك الثياب المذموبة اليهامن الاحرام وغيره ويصنع بهااواني الخشب وملاعقه انتي لانظير لهافى البلاد وهم يسمون الصحاف بالدسوت ورجاصنع واالصحفة وصنعوا محفة أخرى تسم فىجوفها وأخرى فىجوفهاالى ان يبلغوا العشرة يخيل لرائيها انها صحفة واحدة وكذلك الملاعق يصنعون منهاعشرة واحدةفي جوف واحدة ويصنعون لهاغشاء من جلدويمسكها الرجل فى خزامه واذاحضر طعامامع أمحابه أخرج ذلك فيظن رائيه انهامعلقة واحدة ثم يخرج من حوفها تسعا وكان دخولي لبعليك عشية النهار وخرحت منها بالغدولفرط اشتياق الي دمشق ووصلت يوم الخيس التاسع من شهررمضان المعظم عام ستة رعشرين الى مدينة دمشق الشام فنزلت منهابمدرسة المالكية المعروفه بالشرابشية ودمشتي هي التي تفصل جيم البلادحسنا وتتقدمها جالاوكل وصف وانطال فهوقا صرعن محاسنها ولاأبدع مماقاله أبو الحسين ابن جبيررجه الله تعالى فى ذكرها قال وأماد مشتى فهى جنة الشرق ومطلع نورها المشرق وخاتمة بلادالاسلامالتي استقريناها وعروس الدن التي اجتليناها قدقعلت بازاهبرالرياحين وتجلت فى حلل سندسية من اليساتين وحلت من موضع النسن بالمكان المكين وتزينت فى منصتها أجل تزيين وتشرفت بان آوى المسبخ عليه السلام وامهمنها الى ربوةذات ترار ومعن ظل فليل وماء سلسبيل تنساب مذانه أنسياب الاراقم بكل سبيل ورياض يحيى النفوس نسير االعليل تتبرج لناظر يها بجتلى صقيل وتناديهم هلواالى معرس العسن ومقيل وتدسممت ارضها كثرة الماء حتى اشتاقت الى االفاياء فتكادنتا ديل بهاالصم الصلاب أركض برجلك هذامغتسل باردوشراب وقداحدةت البساتين بهااحداق الحالة بالقمر والاكامبالمر وامتدت بشرقها غوطتها الخضراء امتداد البصر وكل موضع لحظت بجهاتم االار بع نضرته اليانعة تيدالبصر وللهصدق القائلين عنما ان كنت الحنة فى الارض فنمشق لاشكفها وانكانت فى السماء فهى تسامها وتعاذيها قال ابن جزى وقدنظم بعض شعرا ثهافي هذاالمعني فقال (خفيف)

ان تكن جنة المسلود بارض \* فدمشق و لاتكون سواها ارتكن في السماء فهي عليها \* فدأ بدت هواء هاوهواها بالدطيب ورب غفور \* فاغتنها عشية وضماها

وذ كرهاشيخناالحدث الرحال شمس الدين أبوعبد الله محد بنجابر بن حسان القيسى الوادى أشي بنزيل تونس ونص كلام ابن جبير ثم قال ولقد أحسن فيما وصف منها واجاد وتوق

الانفس التطلع على صورتها بما افاد هذا وان لم تكن له بها اقامة فيعرب عنها بعقيقة علامة ولا وصف ذهبيات أصيلها وقد حان من الشمس غروبها ولا ازمان جفولها المنوعات ولا أوقات سرورها المنبهات وقد اختص من قال الفيتها كاتصف الالسن وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين قال ابن جزى وازدى قالته الشعراء في وصف محاسن دمشق لا يحصر كثرة وكان والدى رحمه الله كثير اما ينشد في وصفها هذه الابيات وهي لشرف الدين بن محسن رحمه الله تعلى (طويل)

دمشق بنا شوق اليهامبرح \* وان لج واش اوألح عد ذول بلادبها الحصباء درّو تربها \* عبيروأ نفساس الشمال شمول تسلسل فيها ماؤها وهومطلق \* وصح نسيم الروض وهوعليل

وهذامن النمط العالى من الشعر وقال فيها عرقلة الدمشقى الكابي الشام شامة وجنة الدنياكم \* انسان مقلتها الغضيضة جلق من آسها لك جنة لا تنقضى \* ومن الشقيق جهم لا تحرق

وقال أيضافيها امادمشق فجنات مجملة \* للطالبين بهاالولدان والحور ماصاح فيهاعلى أوتاره قسر \* الايغنيسه قرى وشحرور

ياحبذاودروع الماء تنسجها \* أنامل الريح الاانها زور

وله فيهاأشعار كثير تسوى ذلك وقال فيهاأبوالوحش سبعين خلف الاسدى (رجز) سقى دمشق الله غيثا مسينا \* من مستهل ديمة دها قها

مدينة ليس يضاهى حسنها \* فى سائر الدنيا ولا آفاقها تود زوراء العراق الها \* منها ولا تعزى الى عراقها

بود روراء العـــراف الها \* مها ولا تعرف العطواتها فأرضها مثل السماء بهجة \* و زهرها كالزهرف اشراقها

نسيمر وضهامتي ماقدسري \* فكأخا الهموم من وثاقها

قدرتع الربيع في ربوعها \* وسيقت الدنيا الى أسواقها لاتسام العيون والانوف من \* رؤيتم الوما ولا استنشاقها

ومايناسب هذاللقاضى الفاضل عبدالرحيم البيساني فيهامن قصيدة وقدنسبت أيضالابن المنهر كامل)

بابرق هـلك في احتمال تحية \* عذبت فصارت مثل ما ثك سلسلا باكر دمشق بمشدق اقلام الحيا \* زهر الرياض مرصعا ومكللا واجرر بجير ون ذيولك واختصص \* مغسني تأزر بالعملي وتمر بلا حيث الحيا الربعي محلول الحبا \* والوابل الربعي مضرى الكلا

وقال فيها أبوالحسن على بن موسى بن سعيداا غنسى الغرناطى المدعو نور الدين (بسيط) دمشتى منزلنا حيث النعيم بدا \* مكلا وهوفى الآفاق مختصر القصب راقصة والطير صادحة \* والزهر مرتفع والماء منحدر وقد تجدت من اللذات اوجهها \* لكنها بظلال الدوح تستتر وكل واد به موسى يفعسره \* وكل روض على حافاته الخضر

وقال أيضافيها (بسيط)

خيم بجلق بين الكائس والوتر \* فى جنة هى مل السمع والبصر ومتع الطرف فى من أى محاسنه \* وروض الفكر بين الروض والنهر وانظرالى ذهبيات الاصيل بها \* واسمع الى ننمات الطير فى الشجر وقل المن لام فى لذاته بشرا \* دعنى فانك عندى من سوى البشر

وقال فيماأيضا (كامل)

أنادمشــق فخنه \* ينسى بها الوطن الغربب لله أيام السـبوت \* بها ومنظرها العجيب انظر بعينك هل ترى \* الامحــبا أو حبب فى موطن غنى الحام \* به على رقص القضيب وغدت ازاهر روضه \* تختال فى فرح وطيب

واهل دمشق لا يعملون يوم السبت عملاا غايخر جون الى المنتزهات وشطوط الانهار ودوسات الاشجار بين البساتين النضيرة والمياه الجارية فيكونون بها يومهم الى المليل وقدطال بنا الكلام في محاسن دمشق فلنرجع الى كلام الشيخ الى عبدالله

\*(ذكر جامع دمشق المعروف بجامع بني أمية)\*

وهوأعظم مساجد الدنيا احتفالا وأتقنها صناعة وابدعها حسنا و بجعة وكالا ولا يعلمه نظير ولا يوجد له شبيه وكان الذي تولى شاء وا تقانه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن من وان ووجه الى ملك الروم بقسطنطينية يأمن دان يبعث اليه الصناع فبعث اليه اثنى عشر الفصانع وكان موضع المسجد كنيسة فلما انتقاله الماون د مشق دخل خالد بن الوليد رضى الله عنه من احدى جهاتها بالسيف فانتهى الى نصف الكنيسة ودخل أبوعبيدة بن الجراح رضى الله عنه من الجهة الغربية صلحافاتهى الى نصف الكنيسة فصنع المسلون الجراح رضى الله عنه من الجهة الغربية صلحافاتهى الى نصف الكنيسة فصنع المسلون

من نصف الكندسة الذى دخاوه عنوة مسجدا وبق النصف الذى صالحوا عليه كنيسة فلاعزم الوايدعلى زيادة الكنيسة في المسجد طلب من الزوم ان يبيعوامنه كنيستهم تلك بما شاؤا من عوض فأبواعليه فانتزعها من أيديهم وكانوا يزعون ان الذي يمدمها يجن فذكر واذلك للوليد فقال الااول من يجن في سبيل الله وأخذ الفأس وجعل يهدم منفسه فلارآى المسلمون ذلك تنابعواعلى الهدم وأكذب اللهزعم الروم وزين هذا المسجد بنصوص الذهب المعروفة بالفسفساء تخالطها أنواع الاصبغة الغريبة الحسن وذرع المسجد في الطول من الشرق الي الغرب مائته اخطوة وهي ثلاثما لتة دراع وعرضه من القبلة الى الجوف مائة وخس وثلاثون خطوةوهي ماثتاذ راع وعدد شمسات الزجاج الماونة التي فيهأر بع وسبعون وبلاطاته ثلاثة مستطيلة من شرق الى غرب سعة كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة وقد قامت على أربع وخسين سارية وثاني أرجل جصية تخللها وستأرجل منخة مرصعة بالرخام الملون قدصور فهااشكال محاريب وسواهاوهي ثقل قبة الرصاص التي امام المحراب المسماة بقبة النسر كائم مشبهوا المسحدنسراطا يراوالقبة رأسه وهي من أعجب مباني الدنيا ومن أيجهة استقبلت المدينية بدتاك قبة النسر ذاهبة في الهواء منيفة على جييع مباني البلد وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة منجهاته الشرقية والغربية والجوفية سعة كل بلاط منهاعشرخط وبهامن السواري ثلاث وثلاثون ومن الارجل أربع عشرة وسعة الصحن مائة ذراع وهومن أجل المناظروأتمها حسناو بهايجتم أهل المدينة بالعشا بإفن قارئ ومحدث وذاهب ويكون انصرافهم بعدالعشاء الاخبرة واذآلتي أحدكبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحباله اسرع كل منهمانحوصا حيه وحط رأسه وفي هذاالصحن ثلاث من القباب احداها في غربه وهي اكبرها وتسمى قبةعائشة أتم المؤمنين وهي قائمة على ثمان سوارى من الرخام من خرفة بالفصوص والاصبغة الماونة مسقفة بالرصاص يقال انمال الجامع كان يختزن مهاوذ كرلح ان فوائد مستغلات الحامع ومحاسه فتوخسة وعشرين الف دينارذهبافي كلسنة والقبة الثانية من شرقى الصحن على هيئة الاخرى الاانمااصغرمنها قائمة على ثمان من سوارى الرخام وتسمى قبة زين العابدين والقبة الثالثة في وسط الصحن وهي صغيرة مثنة من رخام بجيب محكم الالصاق قائمة على أر بعسوارى من الرخام الناصع وتحتم اشباك حديد في وسطه أنبو ب نحاس بمج الماء الى عاوفير تفع ثم ينتني كأنه تضرب لجين وهم يسمونهم قفص الماء ويستحسن الناس وضع افواههم فيهللشر بوفى الجانب الشرقي من الصحن باب يفيني الى مسجد بديع الوضع يسمى مشهدعلى سألى طالب رضى الله عنه ويقابله من الجهة الغريسة حيث يلتق البلاطان الغربى والجوفى موضع يقال انعائشة رضى الله عنها معت الحديث هنالك وفى قبلة المسجد

المقصورة العظمي التي يؤم فيهاامام الشافعية وفى الركن الشرقى منها ازاء المحراب خزانة كبيرة فيها المحتف الكريم الذى وجهه أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه الى الشام وتفقة تلك الخزانة كل يوم جعة بعد الصلاء فيزد خمال اسعلى لتم ذلك المصف الكريم وهنالك يحلف الناس غرماءهم ومن ادعواعليه شيأ وعن يسارا لمقصورة محراب الصحابة ويذكراهل التاريخ انه اول محراب وضعفى الاسلام وفيه يؤم امام المالكية وعن يمين المقصورة محراب الحنفية وفيه يؤم امامهم ويليه محراب الحنا بإة وفيه يؤم امامهم ولهذا المسجد ثلاث صوامعاحداهابشرقيه وهيمن بناءالر وموبابها داخل المسجدو باسفلها مطهرة وبيوت للوضوء يغتسل فيهاالمعتكفون والملتزمون للمسجدو بتوضؤن والصومعة الثانية بغربيه وهي أيضامن بناءالروم والصومعة الثالثة بشماله وهي من بناء المسلين وعدد المؤذنين به سبعون مؤذناوفي شرقى المسجدمقصورة كبيرة فيهاصهر يجماءوهي لطائفة الزيالعة السودانوفي وسط المسجدة برزكر باعليه السلام وعليه تابوت معترض بين اسطواتين مكسو بثوب حربر اسودمعلم فيهمكتوب بالابيض بإزكر باانا نبشرك بغلام اسمه يحيى وهذا المسجد شهير الفضل وقرأتف فضائل دمشق عن سفيان الثورى ان الصلاة في مسعد دمشق شلاثين ألف صلاة وفى الاثرعن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يعبد الله فيه بعد خراب الدنيا اربعين سنة ويقال ان الجدار القبلي منه وضعه ني الله هود عليه السلام وان قبره به وقدراً يتعلى مقربة من مدينة ظفار الين بموضع يقال له الاحقاف بنية فيها قبرمكتوب عليه هـ ذا قبرهودبن عابر صلى الله عليه وسلم ومن نضائل هذا المسجدانه لا يخلوعن قراءة القرآن والصلاة الاقليلامن الزمان كاسنذ كره والناس يجتعون بهكل يوم اثرصلاة الصبح فيقرأ ونسبعامن القرآن ويجتمعون بعمدصلاة العصرلقراءة تسمى الكوثرية يقرأون فيهمامن سورة الكوثر الىآخر القرآن وللمجتمعين على هذه القراءة مرتبات تجرى لهم وهم تحوستمائه انسان ويدور عليهم كاتب الغيبة فن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته وفي هذا المعجد جاعة كبيرة من المجاورين لايخر جون منه مقبلون على الصلاة والقراءة والذكر لايفترون عن ذلك ويتوضؤن من المطاهرالتي بداخل الصومعة الشرقية التي ذكرناها وأهل البلديعينونهم بالمطاعم والملابس من غيران يسألوهم شيأمن ذلك وفى هذا المسجد أربعة أبواب ناب قبلي يعرف باب الزيادة وباعلاه قطعة من الرمح الذي كانت فيه راية خالدبن الوليد رضى الله عنه ولهنذاالباب دهليزكبير متسع فيهحوانيت السقاطين رغيرهم ومنه يذهب الى دار الخيسل وعن يسارا لخارج منه سماط الصفارين وهي سوق عظيمة متدة معجدارا لسجدالقبلي من احسن اسواق دمشق وبموضع هذه السوق كانت دارمعا ويذبن أبى سفيان رضى الله عنه

ودورةومه وكانت تسمى الخضراء فهدمها سوالعباس رضي الله عنهم وصارمكانها سوقا وباب شرقى وهوأعظم ابواب المسجدويسي ببابجير ون وله دهليزعظيم يخرج منه الى بلاطعظيم طويل امامه خسة ابواب لهاستة اعمدة طوال وفي جهة اليسارمنه مشهدعظيم كان فيهرأس الحسين رضى الله عنه وبازائه مسجد صغير ينسب الى عمر بن عبد العز يرزضي الله عنه وبه ماءجار وقدانتظمت امام البلاط درج ينحدرفيها الى الدهليز وهوكالخندق العظيم يتصل بابعظم الارتفاع تعتها عدة كالجذوع طوال وبجاني هداالدهليز أعدة قدقا متعلمها شوارع مستديرة فيهادكا كين البزازين وغيرهم وعليه اشوارع مستطيلة فيهاحوانيت الجوهريين والكتبيين وصناع اواى الزجاج العجيبة وفي الرحبة المتصلة بالباب الاول دكاكين لكرالشهودمنهاد كانان الشافعيه وسايرها لاصحاب المذاهب يكون فى الدكان منها الخسة والستةمن العدول والعاقدللا نكحة من قبل القاضي وسائر الشهود مفترقون في المدينة وعقربة من هذه الدكاكين سوق الوراقين الذين ببيعون الكاغدوالاقلام والمداد وفى وسط الدهليزالمذ كورحوض من الرخام كبير مستدير عليه قبة لاسقف لهاتقلها أعدة رخام وفىوسط الحوضأنبوب نحاس يزعج الماءبقوة فيرتفع فى الهواءأز يدمن قامة الانسان يسمونه الفوارة منظره بجيب وعن يمين الخارج من باب جير ون وهو باب الساعات غرفة لها هئة طاقكير فيهطيقان صغار مقتحة لهاأبواب على عددساعات النهار والابواب مصبوغ باطنها بالخضرة وظاهرها بالصقرة فاذاذهبت ساعة من النهار انقلب الباطن الاخضرظاهرا والظاهر الاصفر باطناو يقال ان بداخه الغرفة من يتولى قلبها بيده عنمد مضى الساعات والباب الغربي يعرف باب البريد وعن يمين الخارج منه مدرسة للشافعية ولهدهليز فيمه حوانيت للشماعين وسماط لبيع الفواكه وباعلاه باب يصعد اليمه فى درج له اعمدة سامية في الهواء وتحت الدرج سقايتان عن يمن وشمال مستدير تان والباب الجوفي يعرف بابالنطفانيين ولهدهليزعظيم وعن يمين الخارج منه خانقاة تعرف بالشميعانية فى وسطها صهريج ماءولها مطاهر يجرى فيهاالماء ويقال انها كانت دارعر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعلى كل باب من ابواب المسعد الاربعة دار وضوء يكون فيها نحوما ثنة بت تحرى فها الماءالكثيرة

\*(ذكرالاعمة بذاالسجد)\*

وائمته ثلاثة عشراماما اولهم امام الشافعية وكان في عهد دخولى البها المامهم قاضى القضاة جلال الدين محد بن عبد الرحن القزويني من كبار الفقهاء وهو الخطيب بالمسجد وسكناه بدار الخطابة و يخرج من باب الحديد ازاء المقصورة وهو الباب الذي كان يخرج منه معاوية

وضى الله عنه وقد تولى جلال الدين بعد ذلك قضاء القضاة بالديار المصرية بعدان ادى عنه الملك الناصر بحوما فه الف درهم كانت عليه دينا بدمشق واذا سلم المام الشافعية من صلاته اقام الصلاة المام مشهد على شمام مشهد الحسين شمام الكلاسة شمامام مشهد الي بكرشم امام مشهد عرشم امام مشهد عمل الله عنه ما المالم المالك المامهم في عهد خولى اليها الفقيه أبوعرين أبى الوليدين الحاج التحييبي القرطبي الاصل الغرناطي المولدين بل دمشق وهو يتناوب الامامة مع اخيه رجيما الله شمام الحنفية وكان امامهم في عهد خولى اليها الفقيه عاد الدين الحنسف المعروف بابن الروى وهومن كبار الصوفية وله شياخة الخانقاة الخانونية وله أيضاخانقاة بالشرف الاعلى ثم امام الحنسابلة وكان الصوفية وله شياخة الخانقاة الخانونية وله أيضاخانقاة بالشرف الاعلى ثم امام الحنسابلة وكان في ذلك العهد الشيخ عبد الله الكفيف احد شيوخ القراءة بدمشق ثم بعده ولاء خسسة المقت فلاترال الصلاة في هذا المسجد من اول النها رالى ثلث الله ل كذلك تراءة القرآن وهذا من مفاخ هذا الجامع المبارك

\*(ذكرالمدرسينوالمعلمينبه)\*

ولهذا المسجد حلقات التدريس فى فنون العلم والمحدثون يقرأون كتب الحديث على كراسى من تفعة وقراء القرآن يقرأون بالاصوات الحسنة صباحا ومساء وبه جاعة من المعلين لكتاب الله يستندكل واحدمنهم الى سارية من سوارى المسجد يلقن الصبيان ويقرئهم وهم لا يكتبون القرآن فى الالواح تنزيها لكتاب الله تعالى واغما يقرأ ون القرآن تلقينا ومعلم الخط غير معلم الما المتحد المنافعي من التعليم الى التكتيب وبذلك باد خطه لان المعلم للا يعلم غيره ومن المدرسين بالمسجد المذكور العالم الصالح برهان الدين النافرك الشافعي ومنهم العالم الصالح نورالدين أبواليسر بن الصايد عمن المشتهر ين بالفضل والصلاح ولما ولى القضاء بمصر جلال الدين القروين وينى وجه الى أبي اليسر الخلعة والا من بقضاء دمشق فامتنع من ذلك ومنهم الامام العالم شهاب الدين بنجهيل من كارالعلماء هرب من دمشق المامتنع أبواليسر من تضائم اخوامن ان يقلد القضاء فا تصل ذلك بالملك الناصر فولى تضاء دمشق شيخ الشيوخ بالديار المصر يه قطب العارفين لسان المتكامين علاء الدين القونوى وهومن كار الفقهاء ومنهم الامام الفاضل بدر الدين على السخيا وى الماكلكي رحة الله عليم أجعين

\*(ذكرقضاةدمشق)\*

تدذكرناقاضى القضاة الشافعية بهاجلال الدين محدبن عبدالرجن القزويني واماقاضى المالكية فهوشرف الدين ابزخطيب الفيوم حسن الصورة والهيئة من كارالرؤساء وهوشيخ

شيوخ الصوفية والنائب عنه فى القضاء شمس الدين بن القفصى ومجلس حكمه بالمدرسة المعصامية واما قاضى قضاة الحنفية فهو عماد الدين الحورانى وكان شديد السطوة واليه يتحاكم النساء واز واجهن وكان الرجل اذا مع اسم الفاضى الحنفى أنصف من نفسه قبل الوصول اليه واما قاضى الحنابلة فهو الامام الصالح عز الدين ابن مسلم من خيار القضاة ينصرف على حارله ومات عديدة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم الما وجه للعجاز الشريف

\*(415==)\*

وكان بدمشق من كبار الفقهاءا لحنابلة تقي الدين بن تعيية كبير الشام يتكلم في الفنون الاان في عقله شيأ وكان أهل دمشق يعظمونه اشد التعظم ويعظهم على المنبر وتدكلم من قبام الدكره الفقهاء ورفعوه الى الملك الناصر فاحربا نخاصه الى القاعرة وجع القضاة والفقهاء بجلس الملك الناصر وتدكلم شرف الدين الزواوى المالكي وقال ان هذا الرجل قال كذا وكذا وعددماانكرعلى انتيية واحضر العقود بذلك وضعهابين بدى قاضي القضاة وقال قاضي القضاة لابن تهيه ماتقول قال لااله الاالته فاعاد عليه فاجاب بثل قوله فامر الملك الناصر بسجنه نسجن اعواما وصنف في المجن كتابا في تفسير القرآن سماءبالبحرالحيط في نحو أربعين محلداثم ان امه تعرضت لللك الناصر وشكت اليه فامر باطلاقه الى ان وقع منه مثل ذلك ثانية وكنت اذذاك دمشق فضرته بوم الجعة وهو بعظ النياس على منبرا لجامع وبذكرهم فكان من جلة كلامه ان قال ان الله ينزل الى سمّاء الدنيا كنزولى هذا ونزل درجة من درج المنبرف عارضه فقيه مالكي بعرف بابن الزهراء وانكرما تكلم به فقامت العامة الى هذا الفقيه وضربوه بالايدى والنعال ضربا كثيراحتي سقطت عمامته وظهرعلى رأسه شاشية حررفانكرواعليه اباسهاواحملوه الىدارعزالدين مسلم قاضى الحنا القفام سجنه وعزره بعدذاك فانكر فقهاء المالكية والشافعية ماكان من تعزيره ورفعوا الامراك ملك الامراء سيف الدين تذكيز وكان من خيار الامراء وصلحائهم فكتب الى الملك الناصر بذلك وكتب عقدا شرعياعلي ابن تيمة بامورمنكرة منهاان المطلق بالثلاث في كلة واحدة لاتا لزمه الاطلقة واحدة ومنهاان المسافر الذى ينوى بسفره زيارة القبرالشريف زاده الله طيمالايقصر الصلاة وسوى ذلك مما دشهه وبعث العقدالي الملك النماصر فامر بسحن ابن تبيهة بالقلعة

\*(ذكرمدارسدمشق)\*

فسجن بهاحتي مات في السحن

اعلمان للشافعية بدمشق جاةمن المدارس أعظمها العادلية وبهاي كمقاضى القضاة وتقابلها المدرسة الظاهرية وبها قبرالملك الظاهر وبهاجاوس نواب القاضى ومن نوابه فرالدين

القبطى كان والدهمن كتاب القبط واسلم ومنهم جال الدين بن جلة وقد تولى قضاء قضاء الشافعية بعد ذلك وعزل لامر أوجب عزله

\*(حالية)\*

كان بدمشق الشيخ الصالح ظهير الدين العجى وكان سيف الدين تنكيز ملك الامراء يتخذله و يعظمه فضر يوما بدار العدل عند ملك الامراء وحضر القضاة الاربعة فكى قاضى القضاة جال الدين بنجة حكاية فقال له ظهير الدين كذبت فأنف القاضى من ذلك وامتعض له فقال للاميركيف يكذبنى بحضر تك فقال له الاميراح كاليه وسلمه اليه وظنه الله يوضى بذلك فلايناله بسوء فأحضره القاضى بالمدرسة العادلية وضر به ماثتى سوط وطيف به على جارفى مدينة دمشق ومنادينا دى عليه فتى فرغ من ندائه ضربه على ظهره ضربة وهكذا العادة عندهم في لغذلك ملك الامراء فأنكره أشد الانكار وأحضر القضاة والفقهاء فأجعوا على خطأ القاضى وحكه بغير مذهبه فان التعزير عند الشافعي لا يبلغ به الحدوقال قاضى على خطأ القاص وحكه بغير مذهبه فان التعزير عند الشافعي لا يبلغ به الحدوقال قاضى القضاة المالكية مدارس كثيرة وأكبرها مدرسة السلطان نور الدين وجها يحكم قاضى قضاة الحنفية وتعوده الاحكام والمدرسة النورية عرها السلطان نور الدين محود بن زنكي والمدرسة الشرابشية عرها شهاب الدين الشرابشي التاجر والحنا بلة مدارس كثيرة اعظمها المدرسة النعمة مدارس كثيرة اعظمها المدرسة النعمة ما النعمة المناب الدين الشرابشية عرها شهاب الدين الشرابشي التاجر والحنا باله مدارس كثيرة اعظمها المدرسة النعمة مدارس كثيرة اعظمها المدرسة النعمة

\*(ذكرأبوابدمشق)\*

ولدينة دمشق عمانية أبواب منهاباب الفراديس ومنهاباب الجابية ومنها الباب الصغير وفيابين هذين البيابين مقبرة فيها العدد الجمهن الصحابة والشهداء فن بعدهم قال محمد بن جزى لقد احسن بعض المتأخرين من أهل دمشق في قوله (رجز)

دمشق فی اوصافها \* جنه خدراضیه أما تری ابوا بها \* قد جعلت ثمانیه \*(ذکر بعض المشاهد والمزارات بها)\*

فنهابالمقدمة التى بين البابين باب الجابية والباب الصغير قبراً محبيبة بنت الى سفيان ام المؤمنين وقبراً خيها مأير المؤمنين معاوية وقبر بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم اجعين وقبراً ويس القرنى وقبركعب الاحيار رضى الله عنهما و وجدت فى كتاب المعلم فى شرح صحيح مسلم للقرطبى ان جاعة من الصحابة صحيم ما ويس القرنى من

المدينة الى الشام فتوفى فى اثناء الطريق فى برية لاعمارة فيما ولاماء فتحير وافى أمره فنزلوا فوجد واحنوطا وكفنا وماء فجبوا من ذلك وغسلوه وكفنوه وصلرا عليه ودفنوه ثم ركبوا فقال بعضهم كيف نترك قبره بغير علامة فعاد واللوضع فلم يجد واللقبر من أثر قال ابن جزى ويقال ان أو يساقتل بصفين مع على عليه السلام وهو الاصحان شاء الله ويلى باب الجابية باب شرقى عنده جبانة فيما قبر أبى بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما قبر العابد الصالح رسلان المعروف بالباز الاشهب

\*(حكاية في سب تسميته بذلك)\*

يحكى ان الشيخ الولى اجدا الرفاعي رضي الله عنه كان مسكنه بام عبيدة عقربة من مدينة واسط وكانت بين ولى الله تعالى الى مدين شعيب بن الحسين و بدنه مؤاخاة ومن اسلة ويقال انكل واحدمنهما كان يساعلى صاحبه صباحا ومساء فيردعليه الاتنر وكانت للشيخ أحد فغيلات عندزاويته فلما كأن في احدى السنين جذهاعلى غادته وترك عذقامها وقالهذا برسم أخى شعيب فيج الشيخ أبومدين تلك للسنة واجتمع ابالموقف الكريم بعرفة ومع الشيخ أحد خديمه رسلان فتفاوضا الكلام وحكى الشيخ حكاية العذق فقال لهرسلان عن أمرك باسيدى اتيه به فأذن له فذهب من حينه وأناه به و وضعه بين اييهما فأخبراً هل الزاوية انهم رأواعشية يومعرنة بازاا شهب قدانقض على النخلة فقطع ذلك العذق وذهب به ف الهواء وبغربى دمشق جبانة تعرف بقبو رالشهداء فيها قبرابى الدرداء وزوجه ام الدرداء وقبر فضالة ابن عبيد وقبر واثلة بن الاسقع وقبرسهل بن حنظلة من الذين با يعوا تحت الشجرة رضى الله عنهمأ جعين وبقرية تعرف بالمنحة شرقى دمشق وعلى أربعة اميال منها قبرسعد بنعبادة رضى الله عنه وعليه مسجد صغير حسن البناء وعلى رأسه بخرفيه مكتوب هذا قارسعدين عبادةرأس الخزرج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وبقرية قبلي البلد وعلى فرسخ منهامشهدأم كاشوم بندعلى بنأبي طالب من فاطمة عليهم السلام ويقال ان اسمها زينب وكناها الني صلى الله عليه وسلم أم كائوم لشبهها بخالتهاأم كاثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مسجدكريم وحوله مساكن وله أوقاف ويسميه أهل دمشق قبر الستأم كلثوم وتبرآ خريقال انه تبرسكينة بنت الحسين بن على عليه السلام و بجامع النيرب من قرى : مشق في بيت بشرقيه قبريقال انه قبرأم مريم عليما السلام وبقرية تعرف بداريا غربى البلدوعلى أربعة أميال منها قبرأبي مسلم الخولاني وقبرأبي سليمان الداراني رضى الله عنهما ومن مشاهد دمشق الشهيرة البركة مسحد الاقدام وهوفى قبلى دمشق على ميلين منها على قارعة الطريق الاعظم الآخذالي الجازالشريف والبيت المقدس وديارمصروهو

مسجدعظيم كثيرالبركة وله اوقاف كثيرة ويعظمه أهل دمشق تعظيما الديدا والاقدام التي ينسب اليهاهي اقدام مصورة في جرهنالك يقال انها أثرة دم موسى عليه السالم وفي هذا المسجد بيت صغير فيه جرمكتوب عليه كان بعض الصالحين يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم في النوم فيقول له هاهنا قبرأني موسى عليه السالام و بقر بة من هذا المسجد على الطريق موضع يعرف بالكثيب الاحروج قربة من بيت المقدس وأريحا موضع يعرف أيضا بالكثيب الاحرق عام والمهود

## \*("===>)\*

شاهدن ا يام الطاعون الاعظم بدامشق فى أواخوشهر ربيح الشانى سنة تسع وأربعين من تعظيم أعل دمشق لهذا المسجد ما يجعب منه وهوان ملك الامراء نائب السلطان ارغون شاه أمر منا د باينادى بدمشق ان يصوم انناس ثلاثة ا يام ولا يطبخ احد بالسوق ما يؤكل نها را وأكثر الناس بها المايا كلون الطعام الذى يصنع بالسوق نصام الناس ثلاثة ا يام متوالية كان آخرها يوم الجدس ثم اجتمع الامراء والشرفاء والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات على اختلافها فى الجامع حتى غص بهم وباتواليلة الجعة بهما بين مصل وذاكر وداع ثم صاوا الصبح وخرج واجيعا على اقدامهم وبايديهم المساحف والامراء حفاة وخرج جيمع أعل البلد وخروا واناثا صغار او كار وزائم م واليديهم المساحف والامراء حفاة وخرج جيمع أعل البلد وجمعهم باكون متضرع مود عائم مالى قرب الزوال وعاد والى البلد فصاوا الجعة وخفف الله واغاموا به فى تضرعهم ودعائهم الى قرب الزوال وعاد والى البلد فصاوا الجعة وخفف الله تعلى عنه مما انتهى عدد الموتى الى الفين فى اليوم الواحد وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر ين الفافى يوم واحد و بالباب السرق من دمشق منارة بيضاء يقال انها التي ينزل عيسى عليه السلام عندها حسم وردفي صميم مسلم

## \*(ذكرار باضدمدق)\*

وتدور بدمشق من جهاتها ماعدا الشرقية ارباض فسيمة الداحات دواخلها الملح من داخل دمشق لاجل الضيق الذي في سكركها وبالجهة الشمالية منها ربض الصالحية وهي مدينة عظيمة لها سوق لانظير لمسنه وفيها مسجد جامع ومارستان وبها مدرسة تعرف بدرسة ابن عرف موقوفة على من الانابي تعلم القرآن الكريم من الشيوخ والدكه ول وتجرى لهسم ولمن يعلمهم كفايتهم من الماسك كل والملابس و بداخل البلدأ يضامد رسة مثل هذه تعرف بدرسة ابن منجا وأهل الصالحية كلهم على مذهب الامام أحد بن حنبل رضى الله عنه

\*(ذكرقاسيون ومشاهده المباركة)\*

وقاسيون جبل في شمال دمشق والصالية في سفحه وهوشهير البركة لانه مصعد الانبياء عليهم السلام ومن مشاهده الكريمة الغار الذي ولدفيه ابراهيم الخليل عليه السلام وهوغار مستطيل ضيق عليه مسجد كبير وله صومعة عالية ومن ذلك الغاررأي الكوك والقمر والشمس حسبم اوردفي المكتاب العزبز وفي ظهور الغارمقامه الذي كان يخرج اليه وقدرأيت بلادالعراق رية تعرف ببرص (بضم الباء الموحدة وآخرها صادمه مل) مابين الحلة وبغداد يقال انمواد ابراهيم عليه السلام كان بهاوهي بقربة من بلدذي الكفل عليه السلام وبهاتبره ومن مشاهد مبالغرب منه مغارة الدم وفوقها بالجبل دم هابيل بن آدم عليه السلام وقدأبق اللهمنه فى الجارة أثرا مجرا وهوالموضع الذى قتله أخوه به واجتره الى المغارة ويذكر ان تلك المغارةصلي فيهاابراهيم وموسى وعيسى وأبوب واوط صلى الله عليهم أجعين وعليها مسمد متقن البناءيصء داليه على درج وفيه بيوت ومرافق للسكني ويفتح في كل يوم اثنين وخييس والشمع والسرج توقدفي المغارة ومنها كهف بأعلى الجبل ينسب لآدم عليه السلام وعليه بناء واسفل منهمغارة تعرف بمغارة الجوع يذكرانه آوى اليهاسبعون من الانبياء عليهم السلام وكان عندهمرغيف فإيزل يدورعليهم وكلمنهم يؤثرصا حبهبه حتى مانواجيعاصلي الله عليهم وعلى هذه المغارة مسجدمبني والسرج تقدبه ليسلاونها راولكل مسجدمن هذه المساجدأ وقاف كثيرة معينة ويذكران فيمامين باب الفراديس وجامع قاسيون مدفن سبعائة نجى وبعضهم يقول سبعين الفاوخارج المدينة المقبرة العتيقة وهي مدفن الانبياء والصالحين وفى طرفها بمايلي البساتين ارض منخفضة غلب عليما الماءيقال انهامد فن سبعين نبيا وقد عادت قرارا للماء ونزهت من ان يدفن فيهاأحد

\*(ذكرالربوة والقرى التي تواليما)\*

وفى آخرجب لقاسيون الربوة المباركة المذكورة فى كتاب اللهذات القرار والمعين ومأوى المسيع عيسى وامه عليهما السلام وهى من اجل مناظر الدنيا ومتنزها تهاو بها القصور المشيدة والمبانى الشريفة والبساتين البديعة والمأوى المبارك مغارة صغيرة فى وسطها كاليدت الصغير وازاء هابيت يقال انه مصلى الخضر عليه السلام يبادر الناس الى الصلاة فيها وللمأوى باب حديد صغير والمسجديد وربه وله شوارع دائرة وسقاية حسنة ينزل لها الماء من علووينصب فى شاذر وان فى الجدارية صل بحوض من رخام ويقع فيه الماء ولانظير له فى الجدارية صل بحوض من رخام ويقع فيه الماء ولانظير له فى المساتين الشكل و بقرب ذلك مطاهر الوضوء يجرى فيها الماء وهدنه الربوة المباركة هى رئاس بساتين دمشق و بهامنا بسعمياهما و ينقسم الماء الخارج منها على سبعة أنها ركل نهر آخذ فى جهة دمشق و بهامنا بسعمياهما و ينقسم الماء الخارج منها على سبعة أنها ركل نهر آخذ فى جهة

وبعرف ذلك الموضع بالمقاسم وأكبرهذه الانهار النهر المسمى بتورة وعويشق تحت الربوة وقد نحت له مجرى في الجورالصلا كالغارالكبير وربما أنغمس ذوالجسارة من العواميز في النهر من أعلى الربوة والدفع في الماءحتى يشق مجراه و يخرج من اسفل الربوة وهي مخاطرة عظيمة وهنده الربوة تشرف على البساتين الدائرة بالبلدولهامن الحسن واتساع مسرح الابصار مالدس لسواها وتلك الانهار السبعة تذهب في طرق شتى فتحار الاعين في حسن اجتماعها وافترا تهاوا ندفاعها وانصبابها وجال الربوة وحسف التمام اعظمهن ان يحيط به الوصف ولها الاوقاف الكثيرة من المزارع والبساتين والرباع تقام منها وظائفهاللا مام والمؤذن والمسادر والواردوباسفل الربوةقرية النبرب وتدتكا ثرت بساتينا ونكاثفت ظلالها وتدانت أشجارها فلايظهرمن بنائهاالاماسماارتفاعه ولهاجام مليع ولهاجامع بديعمفر وشصعنه بفصوص الرخام وفيه سقايةماء راثقة الحسن ومطهرة فيهابيوت عدة يجرى فيها الماءوفي القبلى من هـ فدالقرية قرية المزة وتعرف عزة كاب نسبة الى قبيلة كلب بن وبرة بن تعلب بن حلوان بنعران بنالحاف بنقضاعة وكانت اقطاعالهم والبها ينسب الامام حافظ الدنسا جال الدين يوسف بن الزكى الكلبي المزى وكثير سواهمن العلاءوهي من أعظم قرى دمشق بهاجامع كبير عجيب وسقاية معينة وأكثرقرى دمشق فيهاالحامات والمساجد الحامعة والاسواق وسكانها كاهل الحاضرة فى مناحيهم وفى شرق البلدةرية تعرف سين الاهية وكانت فيها كنيسة يقال ان آزركان ينحت فيها الاصنام فيكسرها الخليل عليه السلام وهي الأن سمجد جامع بديع من بن بفصوص الرخام الماونة المنظمة باعب نظام وازين التقام \* (ذكر الاوقاف بدمشق و بعض فضائل أهله اوعو الدهم) \*

والاوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها فنها أوقاف على العاجزين عن الجي يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته ومنها أوقاف على تجهيز البنات الى أز واجهن وهي اللؤاتي لا قدرة لا هلهن على تجهيز هن ومنها أوقاف لا نكال الاسارى ومنها أوقاف لا نناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزود ون لبلادهم ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها لان أزقة دمشق لكل واحدمنها رصيفان في جنبيه يمر عليهما المترجاون ويمرا لكن بن ذلك ومنها أوقاف السوى ذلك من افعال الخر

\*(حڪاية)\*

مررت يوما بعض أزقة دمشق فرأيت به بماوكا صغيرا قد سقطت من يده محفة من الخسار الصيني وهم يسمونها الصحن فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم اجعشقفها واحلها معك لصاحب أوقاف الاواني فجمعها وذهب الرجل معه اليه فأراه اياها فد ذع له ما اشترى به

مثل ذلك الصين وهذامن أحسن الاعال فان سيد الغلام لابدله ان يضربه عسلي كسر الصحن أو بنهره وهوأ بضاينكم مرفليه ويتغير لاحل ذلك فكان هذا الوقف جبراللقلوب خرى الله خبرا من تسامت همته في الخبر الى مثل هـ ذاوأهل دمشقى يتنافسون في عمارة المساحدوالزوايا والمدارس والمشاهدوهم محسنون الظن بالغاربة ويطمئنون المهم بالاموال والاهلين والاولاد وكلمن انقطع بحهة من جهات دمشق لابدان يتأتى له وجهمن المعاش من امامة مسجدأ وقراءة عدرسة أوملازمة مسجد يجئ اليه فيهر زقه أوقراءة القرآن أوخدمة مشهد من المشاهد المباركة أو يكون كحملة الصوفية بالخوانق تحرى له النفقة والكسوة فن كان مها غريباعلى خبرلم بزل مصوناعن بذل وجهه محفوظاعما بزرى بالمروءة ومن كان من أهل المهنسة والخدمة فله أسسباب أخرمن حراسسة بسستان اوأمانة طاحونة أوكفالة صبيان يغدو معهم الى التعلير ويروح ومن أراد طلب العلم أوالتفرغ للعبادة وجد الاعانة التامة على ذلك ومن فضائل أهل دمشق انه لا يفطر أحدمنم في ليالي رمضان وحده البتة فن كان من الامراء والقضاة والكبراء فانه يدعوأ صحابه والفقراء يفطرون عنده ومن كان من التحار وكبارالسوقة صنع مثل ذلك ومن كان من الضعف والبادية فانهم يجتمعون كل ليلة في دار إحدهم أوفى مسحدو يأتى كل أحدى اعنده فيفظر ونجيعاولما وردن دمشق وتعتبيني وبن نورالدين السخاوي مدرس المالكية يحبة فرغب مني ان أفطر عنده في ليالي رمضان فضرت عنده أربعليالى ثماصابتني الجي فغبت عنه فبعث في طلبي فاعتذرت بالمرض فإ مسعني عذرافر جعت اليمه وبتعنده فلمااردت الانصراف بالغدمنعني من ذلك وقال لي -أحسىدارى كانهادارك أودارابيك أواخيك وأمر باحضارطبيب ران يصنع لى بداره كل ما يشتميه الطبيب من دواء أوغذاء وأقت كذلك عنده الى يوم العيد وحضرت المصلى وشفاني الله تعالى مااصابني وقد كان ماعندي من النفقة نفد فعلم بذلك فاكترى لى جالا واعطاني الزادوسواه وزادني دراهم وقال لي تكون لماعسي ان يعتر بكُ من أم مهم جزاه الله خير اوكان بدمشق فاضل من كتاب الملك الناصر يسمى عماد الدين القيصر انى من عادته انه متى سمعان مغر ساوصل الى دمشق يحث عنه واضافه وأحسن اليه فان عرف منه الدين والفضل أمره بملازمته وكأن يلازمه منهم جاعة وعلى هذه الطريقة أيضاكاتب السرالفاضل علاء الدس ابن غانم وجماعة غيره وكان بهافاضل من كبرائها وهوالصاحب عزاندين القلانسي لهما تر ومكارم وفضائل وائشار وهوذومال عريض وذكروا ان الملك الناصر لماقدم دمشق أضافه وجيع أهل دولته ومماليكه وخواصه ثلاثة ايام نسماه اذذاك بالصاحب وممايؤ ثرمن فضائلهم ان أحد ملوكهم السالفين لمانز ل به الموت أوصى ان يد فن بقبلة الجمامع المكرم ويخفي فبره

وعينأ وقافاعظيمة لقراء بقرأون سبعامن القرآن الكريم في كل يوم أثر صلاة الصبح بالجهة الشرقية من مقصورة الصحابة رضى الله عنهم حيث قبره فصارت قراءة القرآن على قبره لاتنقطع ابدا وبقى ذلك الرسم الجيل بعده مخلدا ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد انهم يخرجون بعدصلاة العصرمن يومعرفة فيقفون بحون المساحد كبيت المقدس وجامع بنى امية وسواها ويقف بهم أثمتهم كاشفي رؤسهم داعين خاضعين خاشعين ملتمسين البركة ويتوخون الساعة التي يقف فيها وفدالله تعالى وحجاج بيته بعرفات ولايرا اون في خضوع ودعا وابتهال وتوسل الى الله تعالى بحجاج بيته الى ان تغيب النعس فينفرون كاينفرالحاج باكين على ما حرموه من ذلك الموقف الشريف بعرفات داعين الى الله تعالى ان يوصلهم المها ولايخليهم من بركة القبول فمافعاوه وهمأ يضافى اتباع الجنائز رتبة عيبة وذلك انهم بمشون امام الجنازة والقرآء يقرأون القرآن بالاصوات الحسنة والتلاحين المبكية التي تكاد النفوس تطيرهارقة وهميصاون على الجنائز بالمحدالجامع قبالة القصورة فانكن الميت من المة الجامع اومؤذنه هاوخدامه أدخاوه بالقراةالي موضع الصلاة عليه وانكان من سواهم قطعوا القرآءة عندباب السجدود خاوابالجنازة وبعضهم يجتمع لهبالبلاط الغربي من الصحن عقر بةمن باك البريد فيحلسون وامامهم ربعات القرآن يقرأون فيها ويرفعون اصواتهم بالنداء لكل من يصل العزآء من كبار البلدة واعيانها ويقولون بسم الله فلان الدين من كمال وجال وشمس وبدر وغسر ذلك فاذاأ تموالقرا ققام المؤذنون فيقولون افتكروا واعتبروا صلاتكم على فلان الرحل الصالح العالم ويصفونه بصفات من الخبرثم يصاون عليه ويذهبون به الى مدفنه ولاهل الهندرتية عيية فى الجنائراً يضاز الدة على ذلك وهي انهم يجمعون بروضة الميت صبحة الثمان من دفنه وتفرش الروضة بالثياب الرفيعة ويكسى القبرباليكسي الفاخرة وتوضع حوله الرياحين من الورد والنسر بن واليامين وذلك النوار لا ينقطع عندهم وياتون باشجارالليمون والاترج ويجعلون فيهاحبوبهاان لمتكن فيهاو يجعل صيوان يظلل الناس نحوه ويأتى القضاة والامرا ومن يماثلهم فيقعدون ويقابلهم القراء ويؤنى بالربعات الكرام فيأخلذ كل واحدمنهم جزأ فاذاتمت القراءة من القراء بالاصوات الحسان يدعوالقاضي ويقوم قائما ويخطب خطبة معدة لذلك ويذكر فيهاالميت ويرثيه بأبيات شعر ويذكر أقاربه ويعزيهم عنه وبذكر السلطان داعياله وعندذكر السلطان يقوم الناس ويحطون رؤسهم الى سمت الجهة التي بها السلطان ثم يقعد القاضي ويأتون بماء الورد فيصب على الناس صبا ومتدأبالقاضي غمن يليه كذلك الى ان يع الناس اجعين غم يؤتى بأوالى السكر وعوالجلاب محاولابالما فيسقون الناس منهو يبدأون بالقاضى ومن يليه ثم يؤتى بالتنبول وهم يعظمونه

ويكرمون من يأتى لهم به فاذا أعطى السلطان أحدامنه فهرأعظم من اعطاء الذهب والخلع واخامات الميت لم يأكل أهل التنبول الافى ذلك اليوم في أخذ القادى اومن يقرم مقامه اورا فامنه فيعطيها لولى الميت فيأكلها وينصر فون حين تذوسيا تى ذكر التنبول ان شاء الله تعلى

\* (ذكرسماعي بدمسق ومن أجازني من أهلها) \*

سمعت بجامع بنى امية عرد الله بذكره جيع صحيح الامام ابى عبد الله محد بن اسماعيل الجعني البخارى رضى الله عنه على الشيخ المعمر رحلة الآفاق ملحق الاصاغر بالاكابرشهاب الدين اجدبن أبى طالب بن أب النعم بن حسن بن على بن بيان الدين مقرئ الصالحي المعروف بابن الشحنة الجازى فأربعة عشرج لسااولها يوم الثلاثا منتصف شهررهضان العظمسنةست وعشرين وسبجمائة وآخرها يوم الاثنين الثامن والعشر ينمنه بقراءة الامام الحافظ مؤرخ الشام على الدين الم محد القاسم ن محد بن يوسف البرزالي الاشبيلي الاصل الدمشق في جاعة كبيرة كتب اسماءهم محدبن طغريل بنعبدالله بنالغزال الصيرفي بستماع الشيخ ابى العباس الجازى بنيع الكتاب من الشيخ الامام سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن أبي بركر المسارك بن محد بن يعيى بن على بن المسيح بن عران الربيعي البغدادي الزبيدي الحنبلي في أواحزشوال وأوائل ذى القعدة من سنة ثلاثين وستمائة بالجامع المظفري بسفح جبل قاسيون ظاهردمشق وباجازته فىجميع الكتاب من الشيخين ابى الحسن مجدين أحدين عمر ابن الحسين بن الخلف القطيعي المؤرخ وعلى بن الى بكر بن عبد الله بن رو بة القلانسي العطارالبغدادى ومن بابغيرة النسا ووجدهن الى آخراا كتاب من أبي المجاعبدالله بن عربن على بن زيد بن اللتي الخزاعي البغدادي بسماع أربعتهم من الشيخ سديد الدين الى الوقت عبدالاول بنعيسي بنشعيب بنابراهيم السجزى الهروي الصوفي في سنة ثلاث وخسين وخسمائة بغدادقال اخبرنا الامام جال الأسلام ابوالحسن عبد الرحن ابن محدبن المظفر بن محدبن داودبن أحدبن معادبن مهدل بن الحكم الداودي قراء فعليه وأناأسمع بوشنج سنة خسوستين وأربعمائة قال أخبرنا أبرهجم دعب دانله بن أحدبن حوية ابن يوسف بن أيمن السرخسى تراءة عليه وانااسمع في صفرسنة احدى وعمانين وثلاثماثة قال اخبرناع بدالله مجد پن يوسف بن مطربن صالح بن بشربن ابراهيم الفربرى قراءة عليه وأنااسمع سنةست عشرة وثلاثما تقتبض برقال اخبرنا الامام أبوعبدا لله معدبن اسماعيل اليخارى روى الله عنه سنة ثمان وأربعين وماثتين بفربروس ة ثانية بعدها سنة ثلاث وخسين وممن أجازني من أهل دمشق اجازة عامة الشيخ أبراامباس المجازى المذكورسبق الى ذلك وتلفظ لى به ومنهم الشيخ

الامام شهاب الدين أحدبن عبدالله بناحدبن مجدا لمقدسي ومولده فى ربيع الاول سنة ثلاث وخسين وستماثة ومنهم الشيخ الامام الصالع عبدالرحن بن محدبن احدبن عبدالرحس النجدى ومنهم امام الاغمة جمال الدين ابواتحاسن يوسف بن الزكى عبد الرجن بن يوسف الزنى الكابي حافظ الحفاظ ومنهم الشبخ الامام علاء الدين على بن يوسف بن مجد بن عبدالله الشافعي والشيخ الامام الشريف محيى الدين يحيى معجد بن على العلوى ومنهم الشيخ الامام المحدث بحدالدين القاسم بن عبدالله بن أبي عبد الله بن العملي الدمشقي ومولده سنة أربع وخسين وستمائة ومنهم الشيخ الامام العالمشه اب الدين أجدبن ابراهم إبن فلاح بن مجمد الاسكندرى ومنهم الشيخ الامام ولى الله تعالى شمس الدين بن عبد الله بن تمام والشيخان الاخوان شمس الدين محدوكال الدين عبدالله ابناابراعيم بن عبدالله بن أبي عرا المقدسي والشيخ العابد شمس الدين محد بن أبي الزعراء بن سالم اله كارى والشيخة الصالحة أممحد عائشة بنت مجدبن مسلم بن سلامة الحرانى والشيخة الصالحة رحلة الدنياز ينب بنت كال الدين احدبن عبدالرحيم بن عبدالواحد بن أحد المقدسي كل هؤلاء أجازني اجازة عامة في سنة ست وعشرين بدمشق والااستهل شوال من السنة المذكورة خوج الركب الجازى الىخارج دمشق ونزلوا القرية المعروفة بالكسوة فأخدنت فى الحركة معهم وكان اميرالركب سيف الدين الجوبان من كبار الاحراء وقاضيمه شرف الدين الاذرعي الحوراني وج في تلك السنة مدرس المالكية صدرالدين الغمارى وكان سفرى معطا ثفة من العرب تدعى العجارمة أميرهم محدبن رافع كبيرالقدرف الامراء وارتحلنامن الكسوة الى فرية تعرف بالصفين عظيمة ثم ارتحلنامنهاالى بلدة زرعة وعى صغيرة من بلادحوران نزلنا بالقرب منهاثم ارتحلنا الىمدينة بصرى وهي صغيرة ومن عادة الركبان يقيم بهاأر بعاليلحق بهم من تخلف بده شقى اقضاء مأربه والىبصرى وصلرسول اللهصلي اللهعليه وسلم قبل البعث في تجارة خديجة وبها مبرك ناقته تدبنى عليه مسجدعظيم ويجمع اهل حوران لهذه المدينة ويتزودا لحاجمها غم رحاون الى بركةزيرة (زيرا) ويقيمون عليما يوماغير حلون الى الليون وبما الماء الحارى غير حلون الى حصن الكرك وهومن أعجب المصون وأمنعها وأشهرها ويستى بحصن الغراب والوادئ يطيف بهمن جيمع جهاته ولهباب واحدقد نحت المدخل اليه في الجرالصلد ومدخل دهليزه كذلا وبهذا الحصن يتحصن الماولة واليه يلجأ ونف النوائب وله لجأ الملك الناصر لانه ولى الملك وهوصغيرالسن فاستولى على التدبير هماوكه سلارالنائب عنه فاظه را لملك الناصرانه بريد الجورافقه الامراءعلى ذلك فتوجه الى الج فلما وصل عقب ة ايلة بأالى الحصن وأقام به اعواماالى ان قصده أمراء الشام واجتمعت عليمه الماليك وكان قدولى الملك في تاك المدة

سبرس الششنكير وهوأميرالطعام وتسمى بالملك المظفر وهوالذى سناالخانقاة البييرسية عقربة من خانقاة سعيد السعداء التي بناها صلاح الدين ابن أيوب فقصده الملك الناصر بالعساكر ففرسبرس الى الصحراء فتبعته العساكر وقبض عليه واوتى به الى الملك الناصرفام بقتله فقتل وقبض على سلار وحبس فى جب حتى مات جوعاويقال انه اكل جيفة من الجوع نعوذ بالله من ذلك واقام الركب بخارج الكرك أربعة أيام بموضع يقال له الثنية وتجهزوا لدخول البرية ثم ارتحلنا الى معان وهوآخر بلادالشام ونزلنا من عقبة الصوان الى الصحراء التي يقال فمادا خلهامفقود وخارجهامولود وبعدمسرة بومن نزلناذات جوهي حسيان لاعمارة بهاغ الى وادى بلدح ولاماء به ثم الى تبوك وهوا لموضع الذى غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهاعين ماء كانت تبض بشئ من الماء فلما نزله أرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ منهاجادت بالماء المعين ولمتزل الى هذاالعهد ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعادة جحاج الشام اذا وصلوامنزل تبوك أخذوا أسلحتهم وجرد واسيوفهم وحملوا على المنزل وضر بواالنخيل بسيوفهم ويقولون هكذاد خلهارسول اللهصلي التمعليه وسلم وينزل الركب العظيم على هـذه العين فير وى منهاجيعهم ويقيمون أربعة أيام للراحة وارواء الجال واستعدادالماءللبرية المخوفة التي بين العلاو تبوك ومن عادة السقائين انهم ينزلون على جوانب هذه العين ولهم أحواض مصنوعة من جاود الجواميس كالصهار يج الضخام يسقون منها الجال ويملأ ونالروا ياوالقرب ولكل أميرأ وكبير حوض يستى منه جاله وجال أصحابه ويملأر واياهم وسواهم من الناس يتفقى مع السقائين على سقى جله وملا توربته بشئ معلوم من الدراهم ثمير حل الركب من تبوك و يجدون السير ليلاونها راخوفا من هذه البرية وفي وسطهاالوادى الاخيضركانه وادىجهنم اعاذنا اللهمنها واصاب الجاجبه في بعض السنين مشقة بسببريع السموم التي تهب فانتشفت المياه وانتهت شربة الماءالى ألف دينار ومات مشتريها وبائعها وكتبذلك فى بعض صخرالوادى ومن هنالك ينزلون بركة المعظم وهي ضخمة تسبتهاالى المالك المعظم من اولاد أيوب ويجتمع بهاماء المطرف بعض السنين وربما جف في بعضهاوفى الخامس منأ يام رحيلهم عن تبول يصاون الى بترالجر حرثمودوهي كشيرة الماء ولكن لايردهاأحدمن الناس معشدة عطشهما قتداء بفعل رسول اللهصلي اللهعليه وسلم حين مربها في غزوة تبوك فأسرع براحلته وأمرأن لا يسقى منهاأ حدومن عجن به أطعه الجال وهنالك ديارغودفى جبال من الصخرالا حرمنحوتة لهاعتب منقوشة يظن رائيها انها حديثة الصنعة وعظامهم نخرة فى داخل تلك البيوت ان فى ذلك لعبرة ومبرك اقة صالح عليه السلام بين جبلين هنالك وبينهما أثر مسجد يصلى الناس فيه وبين الحجر والعلانصف يوم

اودونه والعلاقرية كبيرة حسنة لهابساتين النخل والمياه المعينة يقيم بها الجاج أربعا يتزودون وويغسلون ثيابهم ويدعون بهاما يكون عندهم من فضل زادويستحصبون قدر الكفاية وأهل هذه القرية أصحاب امانة واليهاينتي تجارنصارى الشام لا يتعدونها ويبايعون الجناج بها الزاد وسواه ثم يرحل الركب من العلافينزلون في غدر حيلهم الوادى المعروف بالعطاس وهوشديد الحرتب فيه السموم المهلكة هبت بعض السنين على الركب فلي عناص منهم الااليسير وتعرف تلك السنة سنة الامير الجالقي ومنه ينزلون هدية وهي حسيان ما بواد يعفرون به فيض ج الماء وهو زعاق وفي اليوم الشالث ينزلون بظاهر البلد المقدس الكريم الشريف

\*(طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم)\*

وفى عشى ذلك اليوم دخلنا الحرم الشريف وانتهينا الى المسعد الكريم فوقفنا باب السلام مسلين وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر و المنبرالكريم واستلنا القطعة الباقية من الجذع الذى حن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى ملصقة بعمود قائم بين القبر و المنبرعن عين مستقبل القبلة وأدينا حق السلام على سيد الاولين والا تحرين وشفيع العصاة والمذنب ين الرسول النبي الهاشي الا بطعى محد صلى الله عليه وسلم تسليما وشرف وكرم وحق السلام على ضجيعيه وصاحبيه ألى بكر الصديق وأبى حفص عمر الفار وقرضي الله عنم اوانصر فنا الى رحلنا مسرورين بهذه النعمة العظمى مستبشرين بنيل هذه المنة الكبرى حامدين الله على الباوغ الى معاهد رسوله الشريفة ومشاهده العظيمة المنيقة داعين ان لا يععل ذلك آخرعه دنا بها وان يجعلنا عن قبلت زيارته وكتبت في سبيل الله سفرته

\*(ذكرمسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم وروضته الشرينة)\*

المسجدالعظم مستطيل تحفه من جهاته الاربع بلاطأت دائرة به و وسطة صحن مفروش بالحصى والرمل ويدوربالمسجدالشريف شارع مبلط بالجرالمتحوت والروضة المقدسة صلوات الله وسلامه على ساكنها في الجهة القبلية عمايلي الشرق من المسجد الكريم وشكلها عجيب لا يتأتى تمثيله وهي مدورة بالرخام البديع المحت الرائق النعت قد علاها تضميخ المسك والطيب مع طول الازمان وفي الصفحة القبلية منها مسمار فضة هوقبالة الوجه الكريم وهنالك يقف الناس للسلام مستقبلين الوجه الكريم مستدبرين القبلة فيسلون وينصر فون يمينا الى وجه أبى بكر الصديق ورأس أبى بكر رضى الله عنه عند قدمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصر فون الى عمر بن الخطاب ورأس عمر عند كتنى أبى بكر رضى الله عنه ما الجوفى من الروضة المقدسة زادها الله طيباحوض صغير من خم فى قبلته شكل محراب يقال الجوفى من الروضة المقدسة زادها الله طيباحوض صغير من خم فى قبلته شكل محراب يقال

انه كان بيت فاطمة بنت رسول الله سلى الله عليه وسلم تسليما ويقال أيضاهو تبرها والله أعلم وفى وسط المسجد الكريم دفة مطبقة على وجه الارض مقفلة على سرداب له درج يفضى الى داراً بى بكررضى الله عنه خارج المسجد وعلى ذلك السرداب كان طريق بنته عائشة أم المؤمنين رضى الله عنه الى داره ولا شك انه هوالخوخة التى وردذكرها فى الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم تسليما بابقائها وسدما سواها وبازاء داراً بى بكررضى الله عنه دارعم ودارا بنه عبد الله بنعرض الله عنه و مقربة من باب السلام سقاية بنزل اليماعلى درجماؤها معين وتعرض العين الزرقاء

\*(ذكرابتداءبناءالمعجدالكريم)\*

قدم رسول اللهصلي الله عليه وسلم تسليما لمدينة الشريفة دارا لهجرة يوم الاثنين الثالث عشر من شهررسع الاول فنزل على بنع وين عوف واقام عندهم ثنتين وعشرين ليلة وقيل أربع عشرة ليلة وقيل أربع ليالثم توجه الى المديتة فنزل على بنى النجاريد ارأبي أبوب الانصارى رضى الله عنه واقام عنده سبعة أشهرحتي بني مساكنه ومسجده وكان موضع المسجد مربدالسهل وسهيل ابنى رافع بن أبى عمر بن عاند بن ثعلبة بن غانم بى ملك بن النجسار وهايتيان في حجرأ سعد بن زرارة رضي الله عنهم أجعين وقيل كانا في حجراً بي أيوب رمني الله عنهفا بتاع رسول اللهصلي الله عليه وسلم تسليم أذلك المر بدوقيل بل أرضاهما أبوأ يوبعنه وقيل انهما وهباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فبني رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليا المسجد وعمل فيهمع أصحابه وجعل عليه مائطا ولم يجعل له سقفا ولا اساطين وجعله مربعاطولهما ثةذراع وعرضه مثل ذلك وقيل انعرضه كان دون ذلك وجعل ارتفاع حائطه قدرالقامة فلمااشتدالحرتكلم أمحابه في تسقيفه فاقام له أساطين من جذوع النخل وجعل سقفهمن جريدهافك أمطرت السماء وكف المسجد فكلم أعداب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمار سول الله صلى الله عليمه وسلم فى عمله بالطين فقال كلا عريش كعريش موسى اوظلة كظلة موسى والامراقر بمن ذلك قيل وماظلة موسى قال صلى الله عليه وسلم كان اذاقام أصاب السقف رأسه وجعل للمسجد ثلاثة أبداب ثمسد الجنوبي منهاحين حولت القبلة وبقى المسجدع لىذاك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وحياة أبى بكررضي الله عنه فلما كانت ايام عربن الخطاب رضى الله عنه زاد فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وقال لولااني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما يقول ينبغي ان نزيد في المسعدمازدت فيهفانزل اساطين الخشب وجعل مكانها اساطين اللبن وجعل الاساس حجارة

الى القامة وجعل الابواب ستةمنها في كلجهة ماعداالقبلة بابان وقال في باب منها ينبغي ان ايترك هذاللنساء فمارئ فيهحتي لقي الله عزوجل وقال لوزدناف همذا المسجدحتي يبلغ الجبانة لميز لمسجدر سول الله صلى الله عليه وسلم وارادع ران يدخل في المسجد موضعا للعباس عمرسول اللهصلى الله عليه وسلم تسليما ورضى عنهما فنعه منه وكان فيه ميزاب يصفى المسجد فنزعه عمر وقال انه يؤذى الناس فنازعه العباس وحكم بينهما أي بن كعب رضى الله عنهما فأتياداره فلم يأذن لهما الابعد ساعة ثمدخلا اليه فقال كانتجاريتي تغسل رأسى فذهب عرليت كلم فقال له أبى دع أباالفضل يتكلم لكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فقال العماس خطة خطهالى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وبنيتها معه وما وضعت الميزاب الاورجلاى على عاتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءع رفطرحه وأرادادخالهافى المسجد فقال أبىان عندى من هذاعلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما يقول أراد داود عليه السلام أن يبنى ببت الله المقدس وكان فيسه بيت ليتمين فراودهاعلى البيع فأبياغم رادها فباعاه عقاما بالغين فردالبيع واشتراه منه ماغم رداه كذلك فاستعظم د أود الثمن فأوى الله اليه ان كنت تعطى من شئ هولك فأنت أعلموان كنت تعطيهمامن رزقنا فأعطهماحتي يرضيا وانأغني البيوت عن مظلمة بيت هولى وقد حرمت عليك بناء ه قال يارب فاعطه سليمان فأعطاه سليمان عليه السلام فقال عرمن لىبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما قاله فخرج أبى الى قوم من الانصار فاثبتواله ذلك فقال عررضي الله عنه أمااني لولم أجدغيرك أخذت قولك ولكني أحبت أن أثبت تم قال العباس رضى الله عنه والله لاترد الميزاب الاوقد مال على عاتقي ففعل العباس ذلك ثمقال أمااذأ ثبتت لى فهى صدقة لله فهدمها عر وأدخلها في المسجد ثم زاد فيه عثمان رضى اللهعنه وساه بقوة وباشر منفسه فكان يظل فيهنهاره وبيضه وأتقن محله بالجارة المنقوشة ووسعهمن جهاته الاجهمة الشرق منهاو جعمل لهسواري حجارة مثبتة بأعمدة الحمد والرصاص وسقفه بالساج وصنعله محرابا وقيل انمروان هوأول من بنى المحراب وقيل عمر ابن عبدالعز بزفى خلافة الوليد تمزا دفيه الوليدبن عبسدا لملك تولى ذلك عربن عبدالعزبز فوسعه وحسنه وبالغفى اتقانه وعمله بالرخام والساج المذهب وكان الوليد بعث الى ملاث الروم انى أريدأن أبني مسجد نبيناصلي الله عليه وسلم تسليما فأعنى فيه فبعث اليه الفعلة وثمانين ألف مثقال من الذهب وأمم الوليد بادخال حجراً زواج النبي صلى الله عليه وسلم تسليما فيه فاشترى عرمن الدو رمازاده فى ثلاث جهات من المسجد فلما صارالى القيلة امتنع عبيدالله ابن عبد الله بن عرمن بيعد ارحفصة وطال بينهما الكلام حتى ابتاعها عرعلى أن لهممايقي

منهاوغلى ان بخرجوامن باقيهاطريقاالى المسجدوهي الخوخة التي في المسجد وجعل عر للمسجدأر بعصوامع فى اربعة اركانه وكانت احداها مطلة على دارمروان فلما جسلمان ابن عبد الملك بزل بها فاطل عليه المؤذن حين الاذان فامر بهدمها وجعل عرالمسجد عوابا ويقال هواول من احدث المحراب غمزاد فيه المهدى بن أبي جعفر المنصور وكان أبوه هم بذلك ولم يقض له وكتب اليه الحسن ابن زيد يرغبه فى الزيادة فيه من جهة الشرق و يقول انه ان زيد فى شرقيمه توسطت الروضة الكريم تالسعيد الكريم فاتهمه أبوجعفر بانه انما ارادهدمدار عمان رضى الله عنسه فكتب اليه انى قدعرفت الذى اردت فاكفف عندار الشيخ عمان وأم أبوجعفران يظلل الصحنأ يام القيظ بستور تنشرعلي حبال مدودة على خشب تكون فى العين الكن الصلين من الحروكان طول المسجد في ساء الوليد ما ثتى ذراع فبلغه المهدى الى ثلاثما ئة ذراع وسوى المقصورة بالارض وكانت مر تفعة عنم اجقد ارذراعين وكتب اسغه على مواضع من المسجد ثم أمر الملك المنصور قلاوون ببناء دار للوضوء عندباب السلام فتولى بناءهاالاميرالصالح علاءالدين المعروف بالاقرواقامها متسحة الفناء تستدير بهاالبيوت واجرى اليهاا لماء وأرادان ببني بمكة شرفها الله تعالى مثل ذلك فلإيتم له فبناه ابنه الملك الناصر بين الصفا والمروة وسيذكران شاءالله وقبلة مسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلماقبلة قطع لانفصلي الله عليه وسلم تسليما اقامها وقيل اقامها جبريل عليه السلام وقيل كانجبريل يشرله الى سمتها وهويقيها وروى انجبريل عليه السلام أشارالي الجبال فتواضعت فتنحت حتى بدت الكعبة فكان صلى الله عليه وسلم تسليما يبني وهو ينظر اليهاعيانا وبكل اعتبار فهي قبلة قطع وكانت القبلة أول ورودالنبي صلى الله عليه وسلم تسليما المدينة الى بيت المقدس ثم حولت آلى الكعبة بعدستة عشرشهرا وقيل بعدسبعة عشرشهرا

\*(ذكرالمنبرالكريم)\*
وفي الحديث ان رسول الله صلى عليه وسلم تسليما كان يخطب الى جذع نخلة بالمسجد فلاصنع له المنبر وتحول اليه حن الجذع حنين الناقة الى حوارها وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمانزل اليه فالتزمه فسكن وقال لولم ألتزمه لحن الى يوم القيامة واختلفت الروايات فيمن صنع المنبرالكريم فروى ان تميم الدارى رضى الله عنه هو الذى صنعه وقيل ان غلاماللعباس رضى الله عنه صنعه وقيل غلام لامرأة من الانصار وورد ذلك في الحديث الصحيح وصنع من طرفاء الغابة وقيل من الاثل وكان له ثلاث درجات فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد على على على وسطاهن و بعد على وسطاهن و جعل رجليه على أولاهن فلا ولى عررضى الله عنه جلس على أولاهن قعد على وسطاهن و جعل رحليه على أولاهن قعد على وسطاهن و حديد على على أولاهن قعد على وسطاهن و حديد على على أولاهن فلا ولى عررضى الله عنه حلس على أولاهن قعد على وسطاهن و حديد و كلاهن و كلاه و كلاهن و كلاه و كلاهن و

وجعل رجليه على الارض وفعل ذلك عمان رضى الله عنه صدرا من خلافته مرق الى الثالثة ولمان صارالام الى معاوية رضى الله عنه اراد نقل المنبرالى الشام فضع المسلون وعصفت ريح شديدة وخسقت الشمس وبدت النجوم نهارا وأظلت الارض فكان الرجل يصادم الرجل ولا يتبين مسلك فلمارأى ذلك معاوية تركه وزاد فيه ست درجات من أسفله فبلغ تسعدرجات

\*(ذكر الخطيب والامام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم)\* وكان الامام بالمسجد الشريف في عهد دخولى الى المديسة بهاء الدين ابن سلامة من كباراً هل مصروينوب عنه العالم الصالح الزاهد بغية المشايخ عزالدين الواسطى نفع الله به وكان يخطب قبله ويقضى بالمدينة الشريفة سراج الدين عرا لمصرى

\*("al ( ~ ) \*

يذكران سراج الدين هذا اقام فى خطة القضاء بالمدينة والخطابة بها نحوار بعين سنة تم انه اراد الخروج بعد ذلك الى مصر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم ثلاث مرات فى كل مرة ينهاه عن الخروج بعد فا واخبره باقتراب أجله فلم ينته عن ذلك وخرج فات بوضع بقال له سويس على مسيرة ثلاث من مصر قبل ان يصل اليها نعوذ بالله من سوء الخاتمة وكان ينوب عنه الفقيه أبوعبد الله مجد بن فرحون رجه الله وابناؤه الآن بالمدينة الشريفة أبوعبد الله عنه الفقيه أبوعبد الله عدرس المالكية ونائب الحسم وأبوعبد الله مجد وأصلهم من مدينة تونس ولهم بها حسب واصالة وتولى الخطابة والقضاء بالمدينة الشريفة بعد ذلك جال الدين الاسيوطى من أهل مصر وكان قبل ذلك قاضيا بحصن المكرك

\*(ذكرخدام المعجدالشريف والمؤذنين به)\*

وخدام هذا المسجد الشريف وسدنته فتيان من الاحابيش وسواهم وهم على هيات حسان وصور نظاف وملابس ظراف وكبير هم يعرف بشيخ الخدام وهوفى هيئة الامراء الكبار ولهم المرتبات بديار مصر والشام ويؤتى اليهم بهافى كل سنة ورئيس المؤذين بالحرم الشريف الامام المحدث الفاضل جال الدين المطرى من مطرية ترية بمصر و ولده الفاضل عفيف الدين عبد الله والشيخ المجاور الصالح أبو عبد الله محد بن محد الغزناطى المعروف بالتراس قديم المجاورة وهو الذي جب نفسه خوفا من الفتنة

\*(حڪاية)\*

يذكران أباعبدالله الغرناطي كان خديما لشيخ يسمى عبدالحيد العجى وكان الشيخ حسس الظين به يطمئن اليه بأهله وماله ويتركه متى سافر بداره فسافر من و تركه على عادته بمنزله

غعلقت به زوجة الشيخ عبد الجيدوراودته عن نفسه فقال انى اخاف الله ولا أخون من التمنى المعلقة على الله وما له فلم ترل تراوده وتعارضه حتى خاف على نفسه الفتنه وجب نفسه وغشى هليسه و وجده الناس على تلك الحالة فعالجوه حتى برئ وصارمن خدام المسجد الكريم ومؤذنا به ورأس الطائفتين وهو باق بقيد الحياة الى هذا العهد

\*(ذكر المجاورين بالمدينة الشريفه)\*

منه الشيخ الصالح الفاصل أبو ألعباس أجد بن مجد بن من زوق كثير العبادة والصوم والصلاة بسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما صابر محتسب وكان راجا و رجمكة المعظمة رأيته بها في سنة ثمان وعشرين وهوا كثر النساس طوافا وكنت أشجب من ملازمته الطواف مع شدة الحر بالمطاف والمطاف مفروش بالحجارة السود و تصير بحر الشمّس كانها الصفائح المجات ولقد رأيت السقائين يصبون الماء عليها فا ايجاو زالموضع الذي يصب فيه الاويلت بالموضع من حينه وأكثر الطبائفين في ذلك الوقت يلبسون الجوارب وكان أبوالعباس بن من زوق يطوف حافى التدمين و رأيته يوما يطوف فا حبيت ان أطوف معمه فوصلت المطاف وأردت السلام المجر الاسود فلحقني لهب تلك الحجارة واردت الرجوع بعد تقبيل المجرف وصلته الابعد استلام المجر الاسود فلحقني لهب تلك المجارة واردت الرجوع بعد تقبيل المجرف وصلته الابعد الرواق وكان في ذلك الدعد وكان يطوف كل يوم سبعين أسبوعا والم يكن يطوف في وقب المحال القائلة الشدة الحروكان ابن من وقيطوف في شدة القائلة زيادة عليه ومن المجاورين بالمدينة كرمها الله الشيخ الصالح العابد سعيد المراكشي الكفيف ومنهم الشيخ أبومهدى عيسى بن خررون المكاسي

\*(\*(\*)\*

جاورالشيخ أبومهدى بمكة سنة عمان وعشرين وخرج الى جبل حاء مع جماعة من المجاورين فلما صعدوا الجبل و وصلوا لمتعبد النبي صلى الله عليه رسلم السليما ونزلوا عنه تأخر أبومهدى عن الجاعة ورأى طريقافي الجبل فظنه قاصرا فسلائ عليه ووصل الصحابة الى اسفل الجبل فانتظروه فلم يأت فتطلعوا فيما حولهم فسلم رواله أثرا فظنه والله سبقهم فضوا الى مكه شرفها الله تعالى ومن عيسى على طريقه فافضى به الى جبل آخروتاه عن الطريق واجهده العطش والحد و محزقات نعله فكان يقطع من ثيابه ويلف على رجليه الى ان صعف عن الشي واستطل بشجرة الم غيلان فبعث الله اعرابيا على جلحتى و تف عليه فاعله بحاله فاركبه واوصله الى مكة وكان على وسطه هيان فيه ذهب فسله اليه واقام نحوشهم ولا بستطيم على قدميه مكة وكان على وسطه هيان فيه ذهب فسله اليه واقام نحوشهم ولا بستطيم على قدميه

ودهبت جلدته ماونبتت لهما جلدة المرى وقد جرى مثل ذلك لصاحب لى اذكر وان شاءالله ومن المجاورين بالمدينة الشريفة أبومجد الشروى من القراء المحسنين وجاور بمكة فى السنة المذكورة وكان يقرأ بها كتاب الشفاء للقاضى عياض بعد صلاة الظهر وأم فى التراويم بها ومن المجاورين الفقيه أبو العباس الفأسى مدرس المال كية بهاوتز وج بنت الشيخ الصالح شهاب الدين الزرندى

\*("al =>)\*

يذكران أباالعباس الفاسى تكلم يومامع بعض النماس فانتهى به الكلام الى ان تكلم بعظية ارتكب فيها بسبب جهله بعلم النسب وعدم حفظه للسانه مر تكاصعبا عفا الله عنه فقال ان الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام لم يعقب فبلغ كلامه الى أمير المدينة صفيل بن منصور بن جاز الحسنى فا تكركلا مه و يحق انكاره واراد قدله فكلم فيه فنف اعن المدينة و يذكر انه بعث من اغتاله والى الان لم يظهر له أثر نعوذ بالله من عثرات اللسان و زلله

\*(ذكرأمرالمدينةالشريفة)\*

كان أمير المدينة كبيش بن منصور بن جاز وكان قد قتل عهمقبلا و يقال انه توضأ بدمه ثم ان كبيشا خرج سنة سبع وعشرين الى الفلاة فى شدة الحرومعه أصحابه فادركتهم القائلة فى بعض الايام فتفر قوا تحت ظلال الاشجار فاراعهم الاوابناء مقبل فى جماعة من عبيدهم ينادون بالثارات مقبل فقتلوا كبيش بن منصور صبرا ولعقوا دمه و تولى بعده أخوه طفيل بن منصور الذى ذكر ناانه نفى أبا العباس الفأسى

(ذكر بعض المشاهد الكريمة بخارج المدينة الشريفة)\*

خنها بقيع الغرقد وهو بشرق المدينة المكرمة ويخرج اليه على باب يعرف باب البقيع فاول ما يلقى الخارج اليه على يساره عند خروجه من الباب قبرصفية بنت عبد المطلب رضى الله عنه ما يلقى الخارج اليه على يساره عند خروجه من الباب قبرصفية بنت عبد المطلب رضى الله عنه معنه ما وهي عسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وامامه قبراله سلالة الطاهرة المقدسة النبوية الكريمة ابراهيم ابن رسول الله صلى الله البناء وامامه قبرالسلالة الطاهرة المقدسة النبوية الكريمة ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وعليه قبة بيضاء وعن يمينها تربة عبد الرحن بن عربن الخطاب رضى الله عنهما وهوا لمعر وف بالى شجمة و بازائه قبرعقيل بن أبى طالب رضى الله عنه موقبر عبد الله بن ذى الجنبار في الله عنه من و يليها و وضة فيها قبرالعباس بن عبد المطلب عمر سول الله صلى الله عليه وسلم وقبر الحسن بن على بن أبى طالب غليهم السلام وهي قبة ذاهبة في الهواء بديعة الله عليه وسلم وقبر الحسن بن على بن أبى طالب غليهم السلام وهي قبة ذاهبة في الهواء بديعة الله عليه وسلم وقبرا لحسن بن على بن أبى طالب غليهم السلام وهي قبة ذاهبة في الهواء بديعة

الاحكام عن يمين الخارج من باب البقيع ورأس الحسن الى رجلي العب اس عليهما السلام وقبراهام تفعانعن الارض متسعان مغشيان بالواح بديعة الالصاق مرصعة بصفائع الصفرالبديعة العلومالبقيع قبو رالمهاجر بنوالانصار وسائر الصحابة رضي الله عنهم الاانهالا يعرف أكثرها وفى آخرالبقيع قبرأمير المؤمنين أبى عرعثمان بن عفان رضي الله عنه وعليه قبة كبيرة وعلى مقربة منه تبرفاطمة بنت أسدبن هاشم أم على بن أبي طالب رضى الله عنهاوعن ابنهاومن المشاهد الكريمة قباء وهوقبلي المدينة على نحوميلين منها والطريق بدنهما فىحدائق النخل وبدالمسجد الذى اسس على التقوى والرضوان وهو مسجدم بع فيه صومعة بيضاء طويلة تظهر على البعدوفي وسطه مبرك الناقة بالني صلى الله عليه وسيرتسلي ايتبرك الناس بالصلاة فيه وفي الجهة القبلية من صحنه محراب عملي مسطبة هوأول موضع ركع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسليما وفى قبلي المسجد داركانت لاب أبوب الانصاري رضي الله عنه ويليما دورتنسب لابي بكر وعروفاطمة وعائشة رضي الله عنهم وبازا ثه بتراريس وهي التي عادماؤها عذبالما تفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسليما بعدان كان أجاجا وفيها وقع الخاتم الكرم من عثمان رضى الله عنه ومن المشاهد قبة حجر الزيت بخارج المدينة الشريفة يقال أن الزيت رشح من حجرهنا الثالنبي صلى الله عليه وسلم تسليما والىجهة الشمالمنه بتربضاعة وبازاتهاجبل الشيطان حيث صرخ يومأ حدوقال قتل نبيكم وعلى شفير الخندق الذى حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما عند تحزب الاحزاب حصن خرب يعرف بحصن العزاب يقال انعمر ساه لعزاب المدينة وامامه الىجهة الغرب بثر رومة التي اشترى أمير المؤمنين عثمان رضي اللهء نه نصفها بعشرين الفاومن المشاهد الكريمة أحدوهوا لجبل المبارك الذى قال فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ان أحداجبل يحبنا ونحبسه وهوبجوفى المدينة الشريفة على نحوفرسخ منها وبازائه الشهداء المكرمون رضى الله عنهم وهنالك قبرحزةعم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ورضى الله عنه وحوله الشهداء المستشهدون فىأحدرضي اللهءنهم وقبو رهم لفبلي أحدوفي طريق أحدمسجد ينسب لعلى ابنأبي طالب رضي الله عنه ومسجد ينسب الى سلمان الفارسي رضي الله عنه ومسجد الفتح حيث أنزلت سورة الفتح على رسول المقصلي المقعليه وسلم تسليما وكانت اقامتنا بالمدينة الشريفة فى هذه الوجهة أربعة أيام وفى كل ليلة نبيت بالمسجد الكريم والناس قد حلقوافى صحنه حلقا واوقد واالشمع المكثير وبينهم ربعات القرآن الكريم يتاونه وبعضهم يذكرون الله وبعضهم فى مشاهدة التربة الطاهرة زادها الله طيبا والحداد بكل جانب يترنمون بمدح رسول اللهصلى الله عليه وسلم تسليما وهكذار أب الناس في تلك الليالي المباركة و يجود ون بالصدقات

الكثيرة على المجاورين والمحتاجين وكان في صحبتى في هدد الوجهة من الشام الى المذينة الشريفة رجل من أهلها فاضل يعرف بنصور بن شكل واضافني بها واجتمعنا بعد ذلك بحلب وبخدارى وكان في صحبتى أيضا فاضى الزيدية شرف الدين قاسم بن سنان وصحبتى أيضا أحد الصلحاء الفقراء من أهن غرنا طقيسى بعلى بن حبر الاموى

\*(حدایت)\*

لما وصلنا الى المدينة كرمها الله على ساكنها أفضل الصلاقذ كرلى على بن حجر المذكورانه رأى تلك الليلة فى النوم قائلا يقول له اسمع منى واحفظ عنى (طويل)

هنيالكم يازار ين ضريحه \* أمنتم به يوم المعاد من الرجس وصلتم الى قـ برا لحبيب بطيبة \* فطوبي لمن يضحي بطيبة أو يمسى

وجاورهذا الرجل بعد صعبه بالمدينة غرحل الى مدينة دهلي قاعدة بلاد الهندفي سنة ثلاث وأربغين فنزل فى جوارى وذكرت حكاية رؤياه بين مدى ملك الهند فأمر باحضاره فحضر بين مديه وحكى لهذلك فاعجمه واستحسنه وقال له كلا ماجد لامالف ارسية وأحربانزاله واعطاه ثلاثماثة تنكة من ذهب وو زن التنكة من دنا نرا لمغرب ديناران ونصف دينار واعطاه فرسا محلى السرج واللعام وخلعة وعن لهص تسافى كل يوم وكان هنالك فقيه طيب من أهل غرناطة ومولده بحاية يعرف هنالك بجال الدين المغرى فحصب عطرين الجرالمذكور وواعده عملي ان روجه بنته وأنز له بدويرة خارج داره واشترى جارية وغلاما وكان يترك الدنانيرفى مفرش ثيابه ولايطمثن بهالاحدفا تفقى الغلام والجارية على أخد ذذلك الذهب واخذاءوهر بافلاات الدارلم يجد لهماأثر اولاللذهب فامتنع من الطعام والشراب واشتدبه المرض أسفاعلي ماجرى عليمه فعرضت قضيته ببن دى الملك فامر ان يخلف له ذلا فيعث اليهمن بعله بذلك فوجده قدمات رجه الله تعالى وكان رحيلنامن المدينة نر مدمكة شرفهما الله تعالى فترلنا بقرب مسجدذى الحليفة الذى أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما والمدينة مناعملي خسة أميال وهومنتهى حرم المدينة وبالترب منه وادى العقيق وهنالك تجردت من مخيط النياب واغتملت وليست ثوب احرامي وصليت ركعتين واحرمت بالج مفردا ولمأزل ملبيافي كلسهل وجبل وصعود وحدو رالى ان اتبت شعب على علمه السلام وبه نزات قائه الايلة ثمر حلفامنه ونزلنابال وحاءو بهابئرتعرف بترذات العاو يقال ان علياعايه السلام قاتل بها الجنء رحلنا وزلنا بالصفراء وهو وادمعو رفعهماء ونغل وبنيان وقصر يسكنه الشرفاء الحسنيون وسواهم وفيهاحصن كبير وتواليه حصون كثيرة وقرى متصلة ثم رحلنامنه ونزلفابيدرحيث نصرالله رسوله صلى الله عليه وسلم تسليا وانجز وعده الكريم

واستأصل صناديدالمشركين وهي قرية فيهاحدائق نخل متصلة وبهاحصن منيع يدخل المهمن بطن وادبين جبال وسدرعين فوارة يجرى ماؤها وموضع القليب الذي سحببه اعداءالله المشركون هواليوم يستان وموضع الشهداء رضي الله عنهم خلفه وجبسل الرحة الذي نزلت به الملائكة على بسار الداخه ل منه الى الصغراء وبازا تُه جب ل الطيول وهوشبه كتعب الرمل متدوير عماهل تلك البلادانهم يسمعون هنالك مثل اصوات الطبول في كل ليلة جعة وموضع عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان به يوم بدر يناشد ربه حل وتعالى متصل يسفح جبل الطبول وموضع الوقيعة امامه وعندنخل القليب مسجديقال لهمبرك ناقة النبى صلى الله عليه وسلم تسليما وبهن بدر والصفراء نحوبريد فى وادبن جبال تطردفه العيون وتتصل حدائق النف لورحلناهن بدرالى الصحراء المعروفة بقاع البزواء وهى برية بضل ماالدليل وذهل عن خليله الخليل مسيرة ثلاث وفي منتها هاوادى رابغ بتكون فيه بالمطر غدران يبقي بهاالماء زماناط ويلاومنه يحرم حجاج مصر والمنرب وهودون الحفة وسرنامن رابغ ثلاثاالى خليص ومررنا بعقبة السويق وهيءلي مسافة نصف يوم من خليص كثبرة الرمل والخاج يقصدون شرب السوبق هاويستصحبونه من مصر والشام سيرذلك ويسقونه الناس مخلطابالسكر والامراء يملاؤن منه الاحراض ويسقونها الناس ويذكران رسول اللهصلي عليه وسلمربها وليكن معأ كابه ضعام فأخلذمن رملها غاعضاهما ياه فشر بوهسويقا ثم نزلنا بركة خليص وهي في بسيط من الارض كثيرة حداتق النخل لهاحصن مشيدفى قنة جبل وفى البسيط حصن خرب وبهاء من فرارة قدصنعت لها أخاد مدفى الارض وسربت الى الضياع وصاحب خليص شريف حسني النسب وعرب تلك الناحية يقيمون هنالك سوقاعظيمة يجلبون اليها الغمغ والثمر والادام ثمرحلنا الىعسفان وهي في بسيط من الارض بين جيال وجاأبار ماءمعين تنسب احداها الى عثمان بن عفان رضى الله عنه والمدرج المنسوب انى عثمان ايضاعلى مسافة نصف يوم من خليص وهومضيق بين جبلبن وفى موضع منه بلاط على صورة درج وأثرع ارة قديمة وهنالك بترتنسب الى على عليه السلام ويقال أنه احدثها وبعسفان حصن عتيق وبرج مشيد قداوهنه الخراب وبهمن شحوا لقل كثيرثم رحلنامن عسفان ونزلنا بطن مرويسمي أيضام الظهران وهوواد مخصب كثيرالفل ذوعن فرارة سيالة تدتي تث الناحية ومن هذا الوادى تجلب الفواكه والخضرالي مكة شرفها الله تعالى ثم أدلحناس هذاا اوادى المبارك والنفوس مستنشر تساوغ آمالها مسرورة بحالها ومآلها قوصلناء ندالصاح الى البلدالامن مكة شرفهاالله تعالى فوردنامناعلى حرمالله تعالى ومبوأخليله ابراهيم ومبعث صفيه مجدصلي الله عليمه

وسل ودخلنا البيت الحرام الشريف الذي من دخله كان آمنا من باب بني شيبة وشاهدنا الكعبة الشريفة زادهاالله تعظيماوهي كالعروس تعلى على منصة الجلال وترفل في رود الجال محفوفة بوفود الرحان موصلة الى جنة الرضوان وطفنا بهاطواف القدوم واستلنا الحجرالكريم وصليناركعتين بمقام ابراهيم وتعلقناباستارال كعبة عندالملتزم بين الباب والحجرالاسودحدث يستحاب الدعاءوشر شامن ماء زمنهم وهولماشه باله حسماوردعن النبى صلى الله عليه وسل تسلحها ثم سعيذا بين الصفا والمروة ونزلنا هتالك بدار بمقربة من باب ابراهيم والحدلله الذي شرفنابالوفادة على هدذا البيت الكريم وجعلنا بمن بلغته دعوة الخليل عليه الصلاة والتسليم ومتع أعيذ المشاهدة الكعبة الشريفة والمسجد العظيم والجرالكريم وزمزم والحطيم ومنعجائب صنع الله تعالى انه طب عالقاوب على النزوع الىهذه المشاهد المنيفة والشوق الى المثول بمعاهدها الشريفة وجعل حبها متمكافى القاوب فلايحلهاأ حدالاأخذت بجامع قلبه ولايفارقها الااسفالفراقها متولها ابعاده عنها شديدالحنين اليها ناو بالتكرار الوفادة عليها فارضها المباركة نص الاعين ومحبتها حشو القاوب حكة من الله بالغة وتصديقالدعوة خليله عليه السلام والشوق يحضرها وهي نائية ويمثلها وهي غائبة ويهون على قاصدهاما يلقاه من المشاق و يعانيه من العناء وكمن ضعيف برى الموت عيانا دونها ويشاهدالتلف في طريقها فاذاجع الله بهاشمله تلقاها مسرورا مستشراكانه لم ذق لهامرارة ولاكار محنة ولانصبا انه لامرالاهي وصنعرباني ودلالة لايشوبهاليس ولاتغشاء اشبهة ولايطرقها تمويه وتعزف بصمرة المستبصرين وتبدوفي فكرة المتفكرين ومن رزته الله تعالى الحلول بتلك الارجاء والمثول بذلك الفناء فقد أنع الله عليه النعمة الكبرى وخوله خيرالدارين الدنيا والاخرى فحق عليه ان يكثر الشكرعلىماخوله ويديم الجدعلى ماأولاه جعلناالله تعالى بمن بالتزيارته وربعت فى تصدها تجارته وكتبت في سبيل الله آثاره ومحبت بالقبول أوزاره بمنه وكرمه \*(ذكرمدينةمكة المعظمة)\*

وهى مدينة كبيرة متصلة البنيان مستطيلة فى بطن وادتحف به الجبال فلايراها قاصدها حنى يصل اليها وتلك الجبال المطلة عليها ليست بمفرطة الشهوخ والاخشبان من جبالها هما جبل أبى قبيس وهو فى جهة الجنوب منها وجبل قعيقعان وهو فى جهة منها وفى الشمال منها الجبل الاحر ومن جهة أبى قبيس أجياد الاكبروا جياد الاصغر وها شعبان والخندمة وهى جبل وستذكر والمناسك كلها منى وعرفة والمزد لفة بشرق مكة شرفها الله ولمكة من الابواب المعلى باعلاها وباب الشبيكة من أسفلها وبعرف أيضابها بالزاهر

وباب العرة وهوالى جهة المغرب وعليه طريق المدينة الدينة ومصر والشام وجدة وهذه يتوجه الى التنعيم وسيذكر ذلك وباب المسفل وهومن جهة الجنوب ومنه دخل خالد بن الوليدرضى الله عند مه يوم النج ومكة شرفها الله كا اخبرالله فى كتابه العزيز عاكاعن بيسه الخليل بوادغ يرذى زرع ولكن سبقت لها الدعوة المباركة فكل طرفة تجلب اليها وغرات كل شئ تعبى لها ولقد أكلت بها من الفواكه العنب والتين والخوخ والرطب مالانظيرله فى الدنيا وكذلك البطيخ المجاوب اليه الاعاثله سواه طيبا وحلاوة واللحوم بهاسمان لذا يذات الطعوم وكل ما يقترق فى البلاد من السلع فيها اجتماعه و قبل ها الفواكه والخضر من الطائف و وادى نخلة و بطن من لطف من الله بسكان حرمه الامين و محاورى بيته العبق

\*(ذكرالمسحدالرامشرفهاللهوكرمه)\*

والمسجدالمرام في وسط البلدوهومة سع الساحة طوله من شرق الى غرب ازيد من أربعائة ذراع حكى ذلك الازرقي وعرضه يقرب من ذلك والدكعبة العظمى في وسطه ومنظره بديع ومراء هجيل لا يتعاطى المسان وصف بدائعه ولا يحيط الواصف بحسن كاله وارتفاع حيطانه نحوعشر بن ذراعا وسقفه على اعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف بأتقن صناعة وأجلها وقد انتظمت بلاطاته الثلاثة انتظاما يحيبا كانها بلاط واحد وعدد سواريه المنامية اربعائة واحدى وتسعون سارية ماعدا الجصية التى في دارالند وة المزيدة في الحرم وهى داخلة في البلاط الاخدف الشمال ويقابلها المقام مع الركن العراقي وفضاؤها متصل يدخل من هذا البلاط اليه ويتصل بحدار هذا البلاط الذي يقابله مساطب تعتقسي حنا با يجلس بها المقرئون والنساخون والخياطون وفي جدار البلاط الذي يقابله مساطب تائلها وسائر في سوارى جصية وللخياطة المهدى محدار البلاط الذي يقابله مساطب عائلها وسائر في مسوارى جصية وللخيافة المهدى محدين الخليفة أفي جعفر المنصور رضى الله عنما آثار كيمة في توسيع المسجد الحرام واحكام نائه وفي أعلى جدار البلاط الغربي مكتوب أمر عمد في سنة سبع وستين ومائة

\*(ذكر الكعبة المعظمة الشرينة زادها الله تعظيما وتكريما)\*

والكعبة ما ثلة في وسط المسجدوهي بنية مربعة ارتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث عان وعشرون وعشرون ذراعا ومن الجهة الرابعة التي بن الجرالاسود والركن الماني تسع وعشرون ذراعا وعرض صفحته التي من الركن العراق الى لجرالاسود أربعة وخسون شيرا وكذلك

عرض الصفحة التي تقابلها من الركن البماني الى الركن الشامي وعرض صفحتها التي من الركن العراق الى الركن الشامى من داخل الجرعانية وأربعون شبرا وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن الشامى الى الركن العراق وأماخارج الجرفانه مائة وعشرون شبرا والطواف اغاه وخارج الحجر وبناؤها بالجارة الصم السمر قدأ اصقت بابدع الالصاق واحكمه واشده فلاتغيرها الايام ولاتؤ ثرفيها الازمان وباب الكعبة المعظمة في الصفح الذي بين الجرالاسود والركن العراق وبينه وبين الجرالاسودعشرة أشبسار وذلك الموضعهو المسمى بالملتزم حيث يستحاب الدعاء وارتفاع البابءن الارض احيد عشرشبرا ونصف شبر وسعته ثمانية أشبار وطوله ثلاثة عشر شبراوعرض الحائط الذي ينطوى عليه خسة أشبار وهومصفع بصفائح الفضة بديع الصنعة وعضادتاه وعتبته العليا مصفحات بالفضة وله تقارتان كبيرتان من فضة عليهما قفل ويفتح الباب الكريم فى كل يوم جعة بعد الصلاة ويفتح فى يوم مولدرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ورسمهم في فتحه ان يضعوا كرسياشبه المنبر لهدرج وقوائم خشب لهاأربع بكرات يجرى الكرسي عليها ويلصفونه الىجدارال كعبة الشم بفة فيكون درجه الاعلى متصلابالعتبة الكرعة غريصعد كبيرالشيبين وبيدءا لمفتاح الكريم ومعه السدنة فيسكون السترالمسبل على باب الكعبة المسمى بالبرتع بخلال مايفتم رتسمهم الباب فاذا فتحه ذبل العتبة الشريفة ودخل البيت وحده وسدالباب واقام قدر ماركع ركعتين ثميدخل سائر الشيبيين ويسدرن الباب أيضا ويركعون ثميفتح الباب ويبادر الناس بالدخول وفى اثنا وذلك يقفون مستقبلين الباب الكريم بابصار خاشعة وتلوب ضارعة وأيدمبسوطة الىالمه تعالى فاذافتح كبروا ونادواللهم افتحلنا أبواب رحتك ومغفرتك ماارحمالواجين وداخسل الكعبة الشريفة مفروش بالرخام الجزع وحيطانه كذلك وله اعمدة ثلاثة ظوال مفرطة الطول من خشب الساج بين كل عود منها وبين الا خوار بع خطاوهي متوسطة فى الفضاء داخل الكعبة السريفة يقابل الاوسط منها نصف عرض الصفح الذى بين الركنين العراقي والشامي وستور الكعبة الشريفة من الحرير الاسود مكتوب فبها بالآبيض وهي تتلاثلا عليهانوراواشراقا وتكسوجيعهامن الاعلى الدرض ومن عجائب الآيات فى الكعبة الكرعة انباجا يفتح والحرم غاص بأمم لا يحصيها الاالله الذى خلقهم ورزقهم فيدخلونهاأجعين ولاتضيق عنهم ومنعجائبهاانهالاتخلوعن طائف ابداليلاولانهارا ولم مذكرأحدانه رآهاقط دون طائف ومرعجا تبهاان جام مكة على كثرته وسواه من الطبر لاينزل عليها ولايعاوهافي الطبران وتحدالجام بطبرعلي اعلى الحرم كله فاذاحاذى الكعية الشريفةعرج عنهاالى احدى الجهات ولم يعلها ويقال انه لاينزل عليماطائر الااذاكان

بهمرض فاتناان يموت لحينه أويبرأ من من ضه فسجمان الذى خصها بالتشريف والتكريم وجعل لها المهابة والتعظيم

\*(ذكر الميزاب المبارك) \*

والميزاب فى أعلى الصفح الذى على الجروه ومن الذهب وسعته شبر واحدوه و بارز بقدار ذراعين والموضع الذى تحت الميزاب مظنة استجابة الدعاء وتحت الميزاب فى الجرهو قبر اسماعيل عليه السلام وعليه وخامة خضراء مستطيلة على شكل محراب متصلة برخامة خضراء مستديرة وكلتاها غريبة الشكل رائقة المنظر والى جانبه ممايلي الركن العراق قبراقه هاجر عليها السلام وعلامته وخامة خضراء مستدير سعتها مقدار شبر ونصف وبين القبرس سبعة أشبار

\*(ذكرالجرالاسود)\*

والمالجرفار تفاعه عن الارض ستة أشبار فالطويل من الناس يتطامن لتقبيله والصغير يتظاول اليه وهوملص في الركن الذي الى جهة المشرق وسعته ثلث الشبر وطوله شبر وعقد ولا يعلم قدرما دخل منه في الركن وفيه أربع قطع ملصقة ويقال ان القرمطي لعنه الله كسره وقيل ان الذي كسره سواء ضربه بدبوس فكسره وتبادر الناس الى قتله وقتل بسببه جاعة من المغاربة وجوانب الجرمشدودة بصفيحة من فضة يلوح بياضها على سوادا لجرالكريم فتحتلى منه العيون حسنا باهرا ولتقبيله لذة يتنع بها الفم ويود لا ثمه ان لا يفارق لثمه خاصية مودعة فيه وعنياية ربائية به وكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اله يمين الله في أرضه نفعنا الله باستلامه ومصافحته واوفد عليه كل شيق اليه وفي التطعم الصحيحة من الجرالا سود مما يلى جانبه الموالي ليمين مستمله نقطة بيضاء صغيرة مشرقة كنم اخال في تلك الصفحة البهية وترى الناس اذا طافوا مها يتساقط بعضهم على بعض از دعاما على تنبيله نقلما يتكن أحد من ذلك الناس اذا طافوا مها يتساقط بعضهم على بعض از دعاما على تنبيله نقلما يتكن أحد من ذلك الناس اذا طافوا وهوأول الاركان التي يلقاها الطائف فاذا استماء تقهق وعن عندا لجرالا سود معلى مبتدا الطواف وهوأول الاركان التي يلقاها الطائف فاذا استماء تقهق وهوالى جهة الشمال مبتدا الطواف وهوأول الاركان التي يلقاها الطائف فاذا استماء تقوه وهوالى جهة الشمال معمد الكعبة الشريفة عن يساره ومضى في طوافه شميلة يعدد الركن العراقي وهوالى جهة الشمال يعود الى الخراك وهوالى جهة الشمال يعود الى الخرالا سود وهوالى جهة الشمرة بيلق الركن المائي وهوالى جهة الشمرة بعود الى المناس وهوالى جهة الشرق

\*(ذكرالمقام المريم)\*

اعلمان بين باب الكعبة شرفه االله وبين الركن العراق موضعاط وله الشاعشر شبرا وعرضه فحوالنصف من ذلك وارتفاعه نحوشبرين وهوموضع المقام فى مدة ابراهم عليه السلام

مصرفه النبى صلى الله عليه وسلم الى الموضع الذى هو الا تن مصلى وبقى ذلك الموضع شبه الحوض واليه ينصب ماء البيت الكريم اذا غسل وهوموضع مبارك يردحم الناس الصلاة فيه وموضع المقام الكريم يقابل ما بين الركن العراق والباب الكريم وهو الى الباب أميل وعليه قبمة تعتم اشباك حديد ستحياف عن المقام الكريم قدرما تصل أصابع الانسان اذا ادخل يده من ذلك الشباك الى الصندوق والشباك مقفل ومن ورائه موضع محوز قد جعل مصلى لركعتى الطواف وفى الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه موسلم تسلم المادخل المسجد الى البيت فطاف به سبعا عماتم المقام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وركع خلفه ركعتين وخلف المقام صلى المام الشافعية فى الحطيم الذى هنالك

(ذكرالجروالمطاف)

ودورجدارا الجرتسع وعشر ونخطوة وهى أربعة وتسعون شبرامن داخل الدائرة وهو بالرخام البديدع المجزع المحكم الالصاق وارتفاعه خسة أشبار ونصف شبر وسعته أربعة أشبار ونصف شبر وسعته أربعة أشبار ونصف شبر وداخل الحجر بلاط واسع مفر وشبالرخام المجزع المنظم المجزا اصنعة البديدع الاتفان وبين جدارال كعبة الشريفة الذي تحت الميزاب وبين ما يقابله من جدارا الجرعلي خط استواء أربعون شبرا وللعجر مدخلان أحدها بينه وبين الركن العراق وسعته ستة أذرع وهندا الموضع هوالذي تركته قريش من البيت حين بنته كاجاءت الاتراك الشامي وسعته أيضاستة أذرع وبين المدخلين غانية وأربعون شبرا وموضع الطواف مفر وش بالجارة السود محكمة الالصاق وقد اتسعت عن البيت بقدار تسع خطا الا في الجهدة التي تقابل المقام الكريم فانها امتدت اليده حتى احاطت به وسائر الموم على البلاطات مفر وش برمل أبيض وطواف النساء في آخرا الجارة المؤوشة

\* (ذكرزمنم المماركة) \*

وفية بترزمن م تقابل الجرالاسودويينهما أربع وعشر ونخطوة والمقام الكريم عن عين القية ومن ركنها اليه عشرخطا وداخل القبة مفر وشبالرخام الابيض وتنو رالبترالمباركة في وسط القبة ما ثلا الى الجدار المقابل للكعبة الشربفة وهو من الرخام البديع الالصاق مفر وغ بالرصاص ودوره أربعون شبرا وارتفاعه أربعة أشبار ونصف شبر وعق البترا حدعشرة قامة وهم منذكر ون ان ماءها يتزايد في كل ليلة جعة وباب القبة الى جهة الشرق وقد استدارت بداخل القبة سعتها شبر وعمقها مشل ذلك وارتفاعها عن الارض نحو خسة أشبارة لائماء بداخل القبة سعقيا مسطبة دائرة يقعد الناس عليم اللوضوء وبلى قبة زمن م قبة الشراب المنسوبة الما العباس رضى الله عنه وبابها الى جهة الشمال وهى الاتن يجعل بهاماء زمن م في قلال

يسعونهاالدوارق وكلدورق لهمقبض واحدوتترك بهاليبرد فيهاالماء فيشربه النياس وبها اختزان المصاحف الكرعة والكتب التي للعرم الشريف وبها خزانة تحتوى على تابوت مبسوط متسع فيسه مصحف كريم بخط زيدبن ثابت رضى الله عنه منتسخ سنة ثمان عشرة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وأهل مكة اذاا صابهم قعطا وشدة اخرجواهذا المصحف الكريم وفحواباب الكعبة الشريفة و وضعود على العتبة الشريفة و وضعوا معهمقام ابراهيم عليه السلام واجتمع النياس كاشفين وشهم داعين متصلين متوسلين بالمصحف العزيز والمقام الكريم فلاين فصاون الا وقد تداركهم الله برحته وتعدهم بلطفه ويلى قبة العرب صى الله عنه على المحرف العباس رضى الله عنه على المحرف القيال وقد تداركهم الله برحته وتعدهم بلطفه ويلى قبة العرب صى الله عنه على المحرف العباس رضى الله عنه على المحرف الله برحته المودية

\*(ذكرأ بواب المسجد الحرام ومادار به من المشاهد الشريفه)\*

وابواب المسجد الحرام شرفه الله تعالى تسعة عشربابا وأكثرها مفحة على أبواب كثيرة فنها باب الصف اوهومفتح على خسة أبواب وكان قديما يعرف ساب بنى عزوم وهوأ كبرأبواب المسجد ومنه يخرج الى المسعى ويستحم للوافد على مكة ان يدخل السجد المرام شرفه الله من باب بى شيبة ويخر ج بعد طوافه من باب الصف اجاعلاط ريقه بين الاسطوان تبين اللتين اقامهماامبرالمؤمنين المهدى رجهالله علماعلى طريق رسول اللهصلي اللهعليه وسلم تسليا الى الصفاومنهاباب اجياد الاصغر مفتح على بابين ومنهاباب الخياطين مفتح على بايين ومنهاماب العباس رضى الله عنه مفتح على ثلاثة أبواب ومنهاباب النبي صلى الله عليه وسلم تسليما مفتم على بابين ومنه اباب بني شيبة وهوفى ركن الجدار الشرق منجهة الشمال امام باب الكعبة المشريفة متياسرا وهومفتح على ثلاثة أبواب وهوباب بني عبدشمس ومنه كان دخول الخلفاء ومنهاباب صغيرازا عاب بني شيبة لااسم لهوقيل يسمى باب الرباط لانه يدخل منه لرباط السدرة ومنها باب الندوة ويسمى بذلك ثلاثة أبواب اثنان منتظمان والثالث في الركن الغربي من دار الندوة ودارالندوة قدجعلت مسجدا شارعافى الحرم مضافا اليهوهي تقابل الميزاب ومنهاباب صغيرلدارا الجحلة محدث ومنهاباب السدرة واحدومنهاباب الجرة واحدوهومن أجامل أبواب الحرم وسنهاباب ابراهيم واحدوالناس مختلفون فى نسبته فبعضهم ينسبه الى ابراهيم الخليل عليه السلام والصحيح انه منسوب الى ابراهيم الخوزى من الاعاجم ومنها باب الحزورة مفتح على بابين ومنها باب اجياد الاكبرمفتح على بابين ومنها باب ينسب الى اجيادا يضاسفتم على بابين وبأب ثالث ينسب اليهمفقي على بابين ويتصل لباب الصفا ومن الناس من ينسب البابين من هدده الاربعة االمنسوبة لاجيادالى الدقاتين وصوامع المحدد المرام خس احداهن على ركن ابى تبيس عندواب الصفاوالاخرى على ركن اب بنى شدية والشاائة على

مابدارالندوة والرابعة على ركن ابالسدرة والخامسة على ركن اجياد وعقربة من اب الجرةمدرسة عرها السلطان المعظم يوسف بن رسول ملك البين المعروف بالملك المظفر الذى تنساليه الدراهم المظفرية بالين وهوكان يكسوال كعبة الى أن غلبه على ذلك الملك المنصور قلاوون وبخارح باب ابراهيم زاوية كبيرة فيها دارامام المالكية الصالح أبي عبدالله محدبن عبدالرحن المدعو بخليسل وعلى باب ابراهم قبة عظيمة مفرطة الموقدصنع فى داخلها من غرائب صنع الجص ما يتجزعنه الوصف وبازا ، هذا الباب عن يمين الداخل اليه كان يقعد الشيم العا بدج للل الدي محد بن احد الافشهرى وخارج باب ابراهم بترتنسب كنسبته وعنده أيضاد ارالشيخ الصالح دانيال العجي الذى كانت صدقات العراق في أيام السلطان أبي سعيدتأتي على يديه وبمقربة منه رباط الموفق وهومن أحسن الرباطات سكنته أيام محاورتى بمكة العظيمة وكانبه فىذلك العهدالشيخ الصال أبوعبدالله الزواوى المغربى وسكن بهأيضا الشيخ الصالح الطيار سعادة الجواني ودخل يوماالي يبته بعدصلاة العصرفوجد ساجدا مستقبل الكعبة الشريفة ميتامن غيرمن كان بدرضي اللهعنه وسكن به الشيخ الصالح شمس الدين محدالشامي نحوامن أربعين سنقوسكن به انشيخ الصالح شعيب المغربي من كارالصالحين دخلت عليه يوما فإيقع بصرى في بيته على شئ سوى حصير فقلت له فى ذلك فقال لى أسترعلى مارأيت وحول الحرم الشريف دوركثيرة لهامناظر وسطوح يخرج منهاالي سطح الحرم واهلهاني مشاهدة البيت الشريف على الدوام ودورها أبواب تفضى الى الحرم منهادارز بيدةز وجالرشيدأميرالمؤمنين ومنهادارالعجلة ودارالشرابي وسواهاومن المشاهد الكريمة عقربةمن المسجد الحرام تبة الوحاوهي فى دارخديجة امّ المؤمنين رضى الله عنها بمقربة من باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قبة صغيرة حيث ولدث فاطمة عليها السلام وعقر بةمنهادارابى بكرالصديق رضى للهعنه ويقابلها جدارم بارك فيهجر مبارك بارزطرفهمن الحائط يستلمه الناس ويقال انه كان بساعلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تسليماجاء يوم الى دارائي بكر الصديق ولم يكن حاضرا فنمادى به النبى صلى الله عليه وسلم تسليما فنطق ذلك الحجر وقال بارسؤل الله اله ليس بحاضر \*(ذكر الصفاوالمروة)\*

ومن باب الصف الذى هواحد أبراب المستجد الحرام الى الصف است وسبعون خطوة وسعة الصفاسب عشرة خطوة وله أربع عشرة درجة علياه ت كانها مسطبة وبين الصفا والمروة اربعائة وثلاث وتسعون خطوة منها من الصفا الى الميل الاخضر ثلاث وتسعون خطوة ومن الميل الاخضر الى الميلين الاخضرين خس وسبعون خطوة ومن الميلين الاخضرين الى المروة ثلاثمائة وخس وعشر ونخطوة وللرفة خس درجات وهي ذات قوس واحد كبير وسعة المروة سبع عشرة خطوة والميل الاخضر هوسارية خضراء مثبتة مع ركن الصومعة التي على الركن الشرق من الحرم عن يسار الساع الى المرروة والميلان الاخضران ها ساريتان خضراوان ازاء باب على من أبواب الحرم احداها في جدارا لحرم عن يسارالخار حمن البياب والاخرى تقابلها و بين الميل الاخضر والميلين الاخضر من يكون الرمل ذاهبا وعائد اوبين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة بعاع فيها الحبوب واللحم والتمر والسمن وسواها من الفوا كه والساعون بين الصفا والمروة لا يكادون يخلصون لا زدحام النياس على حوانيت الماعة وليس عملة سوق منظمة سوى هذه الا البزاز ون والعطار ون عند باب بى شيبة و بين الصفا والمروة دار العباس رضى الله عنه وهى الآن رباط يسكنه المجاور ون عمره الملك النياصر رحمه الله وبني أيضاد اروضوه فيما بين الصفا والمروة سيف المجوسكنه خدامها الما بابين أحدها في السوق المذكورة والا خرفي سوق العطار بن وعليمار بعيسكنه خدامها وتولى شاء ذلك الامير عبلاء الدين بن هلال وعن عين المروة داراً مير مكة سيف الدين عطيفة المن أله غي وسنذكره

\*(ذكرالجبانة المباركة)\*

وجبانة مكة خارج باب المعلى و يعرفُ ذلك الموضع أيضا بالجون وا يا ه عنى الحارث بن مصاص الجرهمي بقوله (طويل)

كأن لريكن بين الحجون الى الصفا \* أندس ولم يسمر بحكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا \* صروف الليالى والجدود العواثر

وبهذه الجبانة مدفن الجم االغفير من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والاولياء الا أن مشاهدهم درت وذهب عن أهل مكة علها فلا يعرف منها الاالقليل فن المعر وف منها قبر أم المؤمنين ووزيرة سيد المرسلين خديجة بنت خويلدام أولاد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كلهم ما عدا الراهيم وجدة السبطين الكريمين صلوات الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم تعليه والمنافي وعقر به منه قبر الخليفة أمير المؤمنين الى جعفر المنصور عبد الله بن الدبير وي الله عنه ما وكان به بنية هدمها أهل الطائف غيرة منهم لما كان يلحق حجاجهم المير من الله عن عين مستقبل الجبانة مسجد خرب يقال انه المسجد الذي بايعت الجنفية وسول الله صلى الله عليه وسلم تسلما وعلى هذه الجبانة طريق الصاعد الى عرفات وطريق الذا هب الى الطائف والى العراق

\*(ذكر بعض المشاهدخارج مكة)\*

فنهاالجون وقدذكرناه ويقال أيضاان الجون هوالجبل المطل على الجبانة ومنهاالمحصب وهو أيضاالا بطع وهويلي الجبانة المذكورة وفيه خيف بني كنانة الذي نزل به رسوالله صلى الله عليه وسلم تسليما ومنهاذ وطوى وهوواديهبط على قبورالمهاجرين التي بالحصماصدون ثنية كذاء ويخرج منه الى الاعلام الموضوعة حزابين الحل والحرم وكان عبدالله بنعمر رضى الله عنه اذاقدم مكة شرفها الله تعالى بيت بذى طوى ثم يغتسل منه و يغدوالي مكة ومذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فعل ذلك ومنها ثنية كدى (بضم الكاف)وهي باعلى مكة ومنهادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في حجة الوداع الى مكه ومنها ثنية كداء (بفتح الكاف) ويقال لهاالثنية البيضاء وهي باسفل مكة ومنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسإتسلياعام الوداع وهي بين جلبين وفي مضيقها كوم حجارة موضوع على الطريق وكل من عربه برجه بحوريقال انه تبرأ بي لهب و زوجه حالة الحطب وبين هذه الثنية وبين مكة بسيط سهل ينزله الركب اذاصدر واعن مني وعقربة من هـذا الموضع على نحوميل من مكة شرفهاالله مسجد بازائه حجرموضوع على الطريق كائه مسطبة يعلوه حجرآخ كان فيهنقش فدثررسمه يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تسليما تعد بذلك الموضع مستر يحاعند مجيئه من عمرته فيتبرك الناس بتقبيله ويستندون اليه ومنه التنعيم وهوعلى فرسخ من مكة ومنه يعتمرأهل مكة وهوأدنى الحل الى الحرم ومنه اعتمرت ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها حين بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فى جهة الوداع مع أخيما عبد الرحن رضى الله عنه وامرهان يعمرهامن التنعيم وبنيت هنالك مساجد ثلاثة على الطريق تنسب كلهاالي عائشة رضى الله عنها وطريق التنعيم طريق فسيج والناس يتحرون كنسه فى كل يوم زغبة فى الاجو والثواب لان من المعتمرين من يمشى فيه حافيا وفي هدذ االطريق الآبار العدنبة التي تسمى الشبيكة ومنهاالزاهر وهوعلى نحوميلين من مكة على طريق التنعيم وهوموضع عملى جانبي الطريق فيهأثرد وروبساتين واسواق وعلى جانب الطريق دكان مستطيل تصف عليه كيزان الشرب واوانى الوضوع علاها خديم ذلك الموضع من أبار الزاهروهي بعيدة القعرجدا والخديم من الفقراء المجاورين وأهل الخير يعنونه على ذلك لما فيهمن المرافقة للمعتمرين من الغسل والشرب والوضوء وذوطوى يتصل بالزاهر

\*(ذكر الجبال المطيفة تكة)\*

فنهاجبل أبى قبيس وهوفى جهة الجنوب والشرق من مكة حرسها الله وهوأ حد الاخشبين وادنى الجبال من مكة شرفها الله ويقابل ركن الجرالاسود وباعلاه مسجد واثر رباط وعمارة

وكان الملك انظاهر رحه الله ارادان يعره وهومط لعلى الحرم الشريف وعلى جيع البلد ومنه يظهرحسن مكة شرفها الله وجال الحرم واتساعه والكعبة المعظمة ويذكران جبل أبي قبيس هواول جبل خاعه الله تعالى وفيه استودع الخبر زمان الطوفان وكانت قريش تسميه الامن لانهادي الخرالذي استودع فيه الى الخليل ابراهيم عليه السلام ويقال ان قبرآدم عليه الملام به وفى جبل أبي قبدس موضع موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين انشق له القمر ومنها تعيقعان وهوأحدالاخشسين ومنها الجبل الاجر وهوفى جهمة الشمال من مكة شرفهاالله ومنها المندمة وهوجب لءندالشعبين المعروفين باجياد الاكبروا جياد الاصغرومنها حمل الطمر وهوعلى أربعةعن جهتي طريق التنعيم يقال انهاالجبال التي وضع عليها المليل عليه السلام الزاء الطيرثم دعاها - عانص الله في كتابه العزيز وعليم ااعلام من حجارة ومنهاجيل حراء وهوفى الشمال مس مكة شرفها الله تعالى على نحوفر سخ منها وهومشرف على منى ذاهب فى الهواء عالى القنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه كثير اقبل المبعث وفيه أنادالحق من ربه وبداالوحى وهوالذى اهتزتحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فقال رسول الله صلى عليه وسلم أثبت فاعليك الانبي وصديق وشهيدوا ختلف نين كان معه يومثذ وروى ان العشرة كانوامعه وقدروي أيضاان جبل ثبيرا هتر تحته ايضاومنها جبل ثوروهوعلى مقدار فرسيخ من مكة شرفها الله تعالى على طريق اليمن وفيه الغار الذي آوى اليهرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماحين خروجهمها جرامن مكه شرفها الله ومعه الصديق رضي الله عنه حسماوردف الكتاب العزيزوذكر الازرق فى كتابه ان الجيل المذكور نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وقال الى باعجد الى الى فقد آويت قبلك سبعين نبيا فلا دخل رسول الله الغار واطمأن به وصاحب الصديق معه نسجت العنكموت من حينها على باب الغار وصنعت الحامة عشا وفرخت فيه باذن الله تعالى فانتهى المشركون ومعهم تصاص الاثر الى الغار فقالواهاهناا نقطع الاثر ورأوا العنكبوت قدنسج على فمالغار والحام مفرخة نقالوا مادخل احدهناوانصر فوافقال الصديق بارسول الله لوولحواء لينامنه قال كانخر جمن هنا واشار بيده المباركة الى الجانب الآخر ولم يكن فيه باب فانفتح فيه باب للعين بقدرة الملك الوهاب والناس يقصدون زيارة هذا الغارالمبارك فيرومون دخوله من الباب الذى دخاد منه النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بذلك فنهمن يتأتى له ومنهمن لايتأتى له وينشب فيهدي يتناول بالجذب العنيف ومن النياس من بصلى امامه ولايدخله واهل تلك البلاد يقولون انهمن كانارشدة دخله ومن كانازنية لم يقدرعلى دخوله ولهذا يتحاماه كشرمن الناس لانه مخطل فاضع قال ابن جزى اخبرنى بعض أشيا خناالحاج الاكاس انسب صعوبة الدخول البههو

انبداخله همايلى هذا الشق الذى يدخدل منه حورا كبيرامعترضا فن دخل من ذلك الشق منبطحاعلى وجهه وصدر رأسه الى ذلك الحجر فلم يمكنه التولج ولا يمكنه ان ينظوى الى العلو ووجهه وصدره يليان الارض فذلك هوالذى ينشب ولا يخلص الابعد الجهد والجبذالى خارج ومن دخل منه مستلقيا على ظهره امكنه لانه اذا وصل رأسه الى الحجر المعترض رقع رجلاه من مستندا الى الحجر المعترض وأوسطه فى الشقى ورجلاه من خارج الغارثم يقوم قاعمًا بداخل الغار رجع

\*(4150)\*

وممااتفق بهذاالجبل لصاحبين من أصحابي احدهما الفقيه المكرم أبومجد عبدالله من فرحان الافريقي التوزرى والا ترأبوالعباس اجدالاندلسي الوادى آشي انهماقصدا (الغار) فحن مجاورته ابكة شرفها الله تعالى في سنة عمان وعشر بن وسبع مائة وذه با منفردين لم يستعجباد ليلاعار فابطر يقه فتاها وضلاطر بق الغار وسلكاطر يقاسوا هامنقطعة وذلك فى اوان اشتداد الحروجي القيظ فلانفدما كان عندهامن الماءوها الم يصلا الى الغار اخذافى الرجوع الى مكة شرفها الله تعالى فوجد اطريقافا تبعاه وكان يفضي الىجبل آخو واشتدم ماالحر واجهدهما العطش وعاينا الهلاك وبجزالفقيه أبومجدين فرحان عن المشي جلة والقي ينفسه الى الازض ونجا الانداسي سنفسه وكان فيه فضل قوة ولم رل بسلك تلك الجبال حتى افضى به الطريق الى اجياد فدخل الى مكة شرفها الله نعالى وقصدني واعلني بذه الحادثة وبماكان من امر عبد الله التوزري وانقطاعه بالحيل وكان ذلك في آخرالنهار ولعبدالله المذكورابن عماستمه حسن وهومن سكان وادى نخلة وكان اذذاك بمكه فاعلته باجرى على ابنعه وقصدت الشيخ الصالح الامام أباعب دالله محدبن عبد الرحن المعروف بخليل امام المالكية نفع الله به فاعلتم بخبره فبعث جماعة من أهل مكة عارفين بتلك الجبال والشعاب فى طلبه وكان من أمر عبدالله التوزرى انه لما فارقه رفيقه لحأالى حجركبيرفاستظل بظله واقام على هذه الحالة من الجهد والعطش والغربان تطبر فوق رأسه وتنتظرموته فلما انصرم النهاروأتي الليل وجدفي نفسه قوة ونعشه مرد الليل فقام عندالصباح على قدميه ونزل من الجبل الى بطن واد جبت الجبال عنه الشمس فليرزل ماشياالى ان بدت لهدابة فقصدقصدها فوجد خيمة للعرب فلماراءها وتعالى الارض وأميستطع النهوض فرأته صاحبة الخيمة وكان زوجها قدذهب الى وردالماء فسقتهما كان عندهامن الماء فلير ووجاء زوجها فسقاءةر بةماء فليرو واركبه حاراله وقدم بهمكة فوصلها عندصلاة العصرمن اليوم الثاني متغرا كانه قام من قبر

\*(ذكرأميرىمكة)\*

وكانت امارة مكة في عهدد خولى أليم اللشريفين الأجلين الاخوين أسد الدين رميشة وسيف الدين عطيفة ابنى الامير ألى نمى بن ألى سعد بن على بن قتادة الحسنيين ورميثة أكبرها سناولكنه كان يقدم اسم عطيفة في الدعاء له بكة لعدله ولرميشة من الاولاد أحد وعجلان وهوأ ميره كمة في هذا العهدو تقية وسندوأم قاسم ولعطيفة من الاولاد من عند ومبارك ومسعود ودار عطيفة عن عين المروة ودار أخيد مرميثة برباط الشرابي عند باب بنى شبيسة وتضرب الطبول على باب كل واحدمنه ما عند صلاة المغرب من كل يوم

\*(ذكرأهلمكة وفضائلهم)\*

ولاهل مكة الافعال الجيلة والمكارم التامة والاخلاق الحسنة والايشارالي الضعفاء والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء ومن مكارمهم انهممتي صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها باطعام الفقراء المنقطعين المجاورين ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالافران حيث يطبخ الناس أخبازهم فاذاطبخ أحدهم خبزه واحتمله الىمنزله نيتبعه المساكين فيعطى لكل واحدمنهما قسم له ولايردهم خائبين ولو كانت له خبزة واحدة فأنه بعطى ثلثم أونصفه اطيب النفس بذلك من غرضير ومن افعالم المستةان الايتام الصغار بقعدون بالسوق ومعكل واحدمنهم تفتان كبرى وصغرى وهم يسمون القفة مكتلافيأتي الرجل من أهل مكة الى السوق فيشترى الحبوب واللحم والخضر ويعطى ذلك الصي فععل الحبوب في احدى قفتيه واللحم والتضرف الاخرى ويوصل ذلك الىدارالر حللهيأ لهطعامه منها ويذهب الرجل اليطوافه وحاجته فلايذكران احدامن الصبيان خان الامانة في ذلك قطبل يؤدي ماحل على اتم الوجوه ولهم على ذلك أجرة معاومة من فاوس وأهمل مكة لهمظرف ونظافة في الملابس وأكثرلب اسهم البيماض فنرى ثيما بهم ابداناصعة ساطعة ويستعملون الطيب كثيرا ويكتحلون ويكثرون السواك بعيدان الاراك الاخضر ونساءمكة فائقات الحسن بارعات الجال ذوات صلاح وعفاف وهن يكثرن التطيب حتى ان احداهن لتبيت طاوية وتشترى بقوتها طيب اوهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليملة جعة فيأتين في أحسن زى وتغلب على الحرم رائحة طيبهن وتذهب المرأة منهن فيبقى أثر الطيب بعددها بماعبقا ولاهل مكة عوائد حسنةفي الموسم وغيره سنذكرها انشاء الله تعالى اذافرغنامن ذكر فضلائهاومجاوريها

\* (ذكر قاضى مكة وخطيبها وامام الموسم وعلمائها وصلحائها) \* قاضى مكة العالم الصالح العابد نجم الدين مجمد بن الامام العالم محيى الدين الطبرى وهوفا ضل كثير الصدقات والمواساة المجاورين حسن الاخلاق كثير الطواف والمشاهدة الكعبة الشريفة يطع الطعام الكثير في المواسم المعظمة وخصوصافي مولدرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فانه يطع فيه مشرفاء مكة وكبراء ها وفقراء ها وخدام الحرم الشريف وجيع المجاورين وكان سلطان مصر الملك الشاصر رجه الله يعظمه كثير اوجيع صدقاته وصدقات امرائه تجرى على يديه و ولده شهاب الدين فاضل وهوا لا آن قاضي مكه شرفها الله وخطيب مكة الامام بمقام ابراهيم عليه السلام الفصيح المصقع وحيد عصره بهاء الدين الطبرى وهو أحد الخطباء الذين ليس بالمعمور مثلهم بلاغة وحسن بيان وذكر لى انه ينشئ لكل جعة خطبة ثم لا يكررها في ابعد وامام المالك لكية بالحرم الشريف هوالشيخ الفقيه العالم الصالح الخاشع الشهير أبوعبد الله مجد بن الفقيه الامام انصالح الورع أبى زيد عبد الرحن وهو المشتهر بخليل نفع الله به وأمتع بقائه وأهله من بلاد الجريد من افريقية ويعرفون بها وهوالمشتهر بخليل نفع الله به وأمتع بقائه وأهله من بلاد الجريد من افريقية ويعرفون بها وأحدها وقطم من كارها ومولده ومولد أبيه بكة شرفها الله وهوأحد الكارمن أهل مكة بل وأحدها وقط بها باجاع الطوائف على ذلك مستغرق العبادة في جيه وقاته مستغيى كريم والمنفس حسن الاخلاق كثير الشفقة لا يردّ من سأله خائها

\*(حكايةمباركة)\*

رأيتاً يام مجاورت بمكة شرفها الله وأنا اذنك ساكن منها بالمدرسة المظفرية رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في النوم وهوقا عد بجعلس التدريس من المدرسة المذكورة بجانب الشباك الذي تشاهد منه الكعبة الشريفة والناس ببا يعونه فكنت أرى الشيخ أبا عبد الله المدعو يخليل قدد خل وقعد القرفصاء بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وجعل يده في يدرسول الله صلى الله على الله عليه وسلم وقال أبا يعك على كذا وكذا وعدد أشياء منها وأن لاأرد من يتى مسكينا خائبا وكان ذلك آخر كلامه فكنت أبحب من قوله وأقول في نفسي كيف يقول هذا ويقدر عليه مع كثرة فقراء مكة والين والزيالعة والعراق والعجم ومصم والشام وكنت أراه حين ذلك لا بساحبة بيضاء قصيرة من ثياب القطن المدعوة بالقفطان كان بلبسها في يعض الاوقات فلم اصليت الصبح غدوت عليه واعلته برقياى فسر بها و بكى وقال لى في يعض الاوقات فلم الصالحين لجدى فانا البسماتيركا ومارأ يته بعد دلك بردسا ثلا خائبا وكان بأمن خدامه يخبرون الخبر ويطبخون الطعام ويأ تون به الى بعد صلاة العصر من كل يوم وأهل مكة لا يأكلون في اليوم الامن ة واحدة بعد العصر ويقتصر ون عليها الى مثل ذلك يوم وأهل مكة لا يأكلون في اليوم الامن واحدة بعد العصر ويقتصر ون عليها الى مثل ذلك والعاهات وكان الشيخ خليل متروج بنت القاضى نجم الدين الطبرى فشك في طلاقها وفارقها والعاق العالم المناه العالى المروان الشيخ خليل متروج بنت القاضى نجم الدين الطبرى فشك في طلاقها وفارقها والعاق المناه ال

وتزوجهابعدهالفقيه شهاب الدين النويرى من كارالجاورين وهومن صعيد مصر واقامت عنده اعواما وسافر بهاالى المدينة الشريفة ومعها أخوها شهاب الدين فنث في عين بالطلاق ففارقها على ضنانته بهاوراجعها الفقيه خليل بعد سنين عدّة ومن اعلام مكة امام الشافعية شهاب الدين بن البرهان ومنهم امام الحنفية شهاب الدبن احد بن على من كارأتمة مكة وفضلائه يطعم الجاورين وأبناء السبيل وهوا كرم فقهاء مكة ويدان في كل سنة أربعين ألف درهم وخسين الفافيوديها الله عنه وامراء الاتراك يعظمونه ويحسنون الظريبه لانه امامهم ومنهم اسام الحناد له المحد بن عثمان البغدادى الاصل المكى المولد وهونائب القاضى نجم الدين والمحتسب بعد قتل تقى الدين المصرى والناس يها بونه لسطوته

\*(حاية)\*

كانتقى الدس المصرى محتسب المكة وكان له دخول فيما يعنيه وفيما لا يعنيه فاتفق في بعض السنين انأتى أمراك إبصى من ذوى الدعارة بكهة قدسرق بعض الجاج فامر بقطعده فقالاه تق الدينان لم تقطعها بحضرتك والاغلب أهل مكة خدامك عليه فاستنقذوه منهم وخلصوه فام يقطع بده فى حضرته فقطعت وحقدها لتقى الدين ولم يزل يتربص به الدوائر ولاقدرةله عليه لان له حسبامن الاميرين رميثة وعطيفة والحسب عندهمان يعطى أحدهم هدية من عمامة اوشاشية عصر الناس تكون جوارالن اعطيته ولاتز ولحرفتها معمهحتي يريدالرحلة والتحول عن مكة فاقام تبقى الدين بمكة أعواما ثم عزم على الرحلة وودع الاميرين وطاف طواف الوداع وخرج من ماب الصف فلقيه صاحب الاقطع وتشكي له ضعف حاله وطلب منهما يستعين به على حاجت ه فانتهر ه تقي الدين و زحره فاستل خجراله يعرف عندهم بالجنبية وضربه ضربة واحدة كان فيهاحتفه ومنهم الفقيه الصالح زين الدين الطبرى شقيق نجم الدين المذكورمن أهل الفضل والاحسان للمحاورين ومنهم الفقيه المبارك مجدين فهد القرشي من فضلاء مكة وكان ينو بعن القياضي نحم الدين بعدوفاة الفقيمه مجدين عثمان الخنبلي ومنهم العدل الصالح مجدس البرهان زاهدورع مبتلي بالوسواس رأيته يوما يتوضأمن يركة المدرسة المظفرية فيغسل ويكر رولمامسيرأسه اعاد مسجه مرات ثملم يقنعه ذلك فغطس رأسه فىالبركة وكان اذا أرادالصلاة رعاصلي الامام الشافعي وهو يقول نؤيت نويت فيصلي مع غيره وكان كثير الطواف والاعتمار والذكر

\* (ذكرالجاورين بمكة)\*

فنهم الامام العالم الصالح الصوفى المحقق العابد عفيف الدين عبدالله بن أسعد اليني الشافعي الشهير باليافعي شيرا لطواف آناء الليسل وأطراف النهار وكان اذاطاف من الليل يصعدالى

سطح المدرسة المظفرية فيقعدمشا هداللكعبة الشريفة الىأن يغلبه النوم فجعل تحت رأسه حجرا وينام يسيرا عم يحدد الوضوء ويعود لحاله من الطواف حتى يصلى الصبع وكان متزوجا سنت الفقيه العابد شهاب الدين بن البرهان وكانت صغيرة السن فلاتز ال تشكوالي ابيها عالها فيأمرها بالصبرفاقامت معه على ذلك سنين ثم فارقته ومنهم الصالح العابد نحم الدين الاصفوني كانقاضيا بالادااصعيد فانقطع الى الله تعالى وجاور بالحرم الشريف وكأن يعترفى كل يوم من التنعيم ويعتمر في رمضان من تين في اليوم اعتماد اعلى ما في الخبرعن الذي صلى الله عليه وسلم تسليما أنه قال عرة في رمضان تعدل جحة معى ومنهم الشيخ الصالح العابد شمس الدين محدا غلى كثير الطواف والتلاوة من قدماء انجاور بنمات بكة شرفهاالله ومنهم الصالح أبو بكرالشيرازى المعروف بالصامت كثير الطواف اقام بكة أعواما لايتكام فيها ومنهمالصالخ خضرا المجمى كثير الصوم والتلاوة والطواف ومنهم الشيخ الصالح برهان الدين العجى الواعظ كان ينصب لهكرسي تجاه الكعبة الشريفة فيعظ الناس وبذكرهم بلسان فصيح وقلب خاشع يأخذ بمحامع القاوب ومنهم الصالح المجود برهان الدبن ابراهم المصرى مقرئ مجيدسا كنرباط السدرة ويقصده أهل مصر والشام بصدقاتهم ويعلم الايتمام كأباللة تعالى ويقوم بمؤنتهم ويكسوهم ومنهم الصالح العابد عزالدين الواسطى من اسحاب الاموال الطائلة يحل اليهمن بلددالمال الكثيرفى كلسنة فيبتاع الحبوب والتمر ويفرقها على الضعفاء والمساكين ويتولى حلها الى بيوتهم سفسه ولميز لذلك دأبه الى ان توفى ومنهم الفقيه الصالح الزاهدأ برالحسن على بنرزق الله الانجرى من أهل نظر طنجة من كمار الصالحين جاور بحكة أعواما وبهاوفاته كانت بينه وبين والدى محبة قديمة ومتى أتى بلدناطنجة نزل عندناوكان له بيت بالمدرسة المظفرية يعلم العلم فيهانهارا ويأوى بالليل الىمسكنه برباط ربيع وهومن أحسن الرباطات بمكة بداخله بترعذبة لاتماثلها بتربمكة وسكانه الصالحون واهل ديارالجاز يعظمون هذاالرباط تعظيما شديدا وبنذرون لهالنذور وأهل الطائف يأتونه بالفواكة ومن عادتهم انكل من له بستان من النخيل والعنب والفرسك وهوالخوخ والتين وهم يسمونه الخط يخرج منه العشر لهذا الرباط ويوصلون ذلك اليه على جالهم ومسيرة سابين مكة والطائف يومان ومن لميف بذلك نقصت فواكهه فى السنة الاتية واصابتها الجوائح

\* (حڪاية في فضله)\*

اتى يوما غلمان الاميرأ بى غى صاحب كه الى هذا الرباط ودخلوا بخيل الامير وسقوها من تلك البير فلما عاد واباليل الى مرابطها اصابتها الارجاع وضربت بانفسها الارض

وبرؤسهاوارجلهاواتصل الخبربالاميرأى عى غات إب الرباط بنفسه واعتذرالى المساكين الساكنين به واستعجب واحدامهم نمسع على بطون الدواب بيده فأراقت ماكان فى أجوافها من ذلك الماء وبرئت مااصابها ولم يتعرضوا بعدها لمرباط الابالخير ومنهم الصالح المب الأباول العباس المغارى من أعطاب أبى الحسن بن رزق الله وسكن رباط ربيع و وفاته بمكة شرفها الله ومنهم الصالح أبو يعقوب يوسف من بادية سبتة كان خديم الشيخين المذكورين فلا نوفيا صار شيخ الرباط بعدها ومنهم الصالح السائح السائح السائل أبوالحسن على بن فرغوس التلساني ومنهم الشيخ سعيد الهندى شيخ رباط كلالة

\*(حكاية)\*

كان الشيخ سعيد قد قصد ملك الهند معدد شاه فاعطاه مالاعظيما قدم به مكة فسجنه الامير عطيفة رطلبه باداءالمال فامتنع فعذب بعصر رجليه فاعطى خسة وعشرين ألف درهم نقرة وعادالى بلادالهند ورأيته بهاونزل بدارالا ميرسيف الدين غدابن هبة الله بن عيسى بن مهنى أمرعرب الشام وكان غداسا كابيلاد الهندمتز وجابأخت ملكها وسيذكرأمره فاعطى ماك الهندللشيخ سعيد جالة مال وتوجه محبة حاج يعرف بوشل من ناس الامير غداوجهه الامير المذكورليأتيه يعضناسه ووجهمعه أموالا وتحفامنها الخلعة التي خلعها عليه ماك الهندليلة زفافه بأخته وهى من الحر برالازرق من ركشة بالذهب ومن صعة بالجوهر بحيث لا يظهر لونها لغلبة الجوهرعليها وبعث معه خسن ألف درهم ليشترى له الخيل العتاق فسافر الشيخ سعيد صحبة وشل واشتر بإسلعابماء: دهمامن الاموال فلما وصلاجز رة سقطرة المنسوب اليهاا لصبر السقطرى خوج عليهم الصؤص الهندف مراك كثيرة فقاتلوهم تتالاشديد امات فيهمن الفريقان جلة وكان وشل راميا فقتل منهم جماعة ثم تغلب السراق عليهم وطعنوا وشلاطعنة ماتمن ابعدذلك وأخذواما كانعندهم وتركوالهم مركبهم بالمةسفره وزاده فذهبواالي عدنومات ماوشل وعادة هؤلا السراق انهم لايقتاون أحداالافى حين القتال ولايغرقونه واغايأ خذون ماله ويتركونه يذهب عركبه حيث شاء ولايأ خذون الماليك لانهممن جنسهم وكان الحاج سعيدة دسمعمن ملائا لهندانه يريداظهار الدعوة العباسية ببلده كثل مافعله ملوك الهندمن تقدمه مشل السلط ان شمس الدين للش واسمه ( بفتح اللام الاولى واسكان الثانية وكسرالم وشين معجم) وولده ناصر الدين ومثل السلط أن جلال الدين فيروزشاه والسلطان غياث الدين بلبن وكأنت الخلع تأتى اليهم من بغداد فلما نوفي وشل قصد الشيخ سعيدالى الخليفة أبى العباس بن الخليفة أبى الربيع سليمان العباسي بمصر واعلم بالامر فكتبله كابابخطه بالنيابة عنه بالادالهندفاستجعب الشيخ سعيد الكتاب وذهب الحاليمن

واشترى بهاثلاث خلعسودا وركب البحرالي الهندفل وصل كنبايت وهي على مسيرة أربعين يومامن دهلي حضرة ملك الهندكتب صاحب الخبرالي الملك يعله بقدوم الشيخ سعيدوان معه أمر الخليفة وكتابه فورد الامر بعثه الى الحضرة مكرما فلما ترب من الحضرة بعث الامراء والقضاة والفقها التلقيه شخرجه وبنفسه لتلقيه فتلقاه وعانقه ودفعله الام فقبله ووضعه على رأسه ودفعله الصندوق الذى فيه الخلع فاحتمله الملك على كاهله خطوات ولبس احدى الخلع وكسى الأخرى الاميرغياث الدين مجدبن عبدالقادر بن يوسف بن عبدالعزيز بن المليفة المنتصر العباسي وكان مقياعنده وسيذكر خبره وكسى الخلعة الثالثة الامر قبولة الملقب بالملك الكبير وهوالذي يقوم على رأسه ويشرد عنسه الذباب وأمر السلطان فخلع على الشيخ سعيدومن معه وأركبه على الفيل ودخل المدينة كذلك والسلطان امامه على فرسه وعن يمينه وشماله الاميران اللذان كساها الخلعتين العباسيتين والمديسة قدزينت بانواع الزينة وصنع بهااحدى عشرة قبة من الخشب كل قبة منهاأر بعطبقات في كل طبقة طائفةمن المغنيين رجالا ونساء والراقصات وكلهم عاليك السلطان والقبة من ينة بثياب المرير المذهب أعلاها وأسفلها وداخلها وخارجها وفي وسطها ثلاثة أحواض من حلود الجواميس محاوءةماء قدحل فيه الجلاب يشربه كل وارد وصادر لايمنع منه احدوكل من يشرب منه يعطى بعدذلك خسعشرة ورقةمن أوراق التنبول والفوفل والنورة فيأكلها فتطيب ذكهة وتزيدفى حرة وجهه ولثاته وتقمع عنه الصفراء وتهضم ماأكل من الطعام والماركب الشيخ سعيدعلى الفيل فرشت له ثياب الحربربين يدى الفيل يطأعلي االفيل من باب المدينة الى دارالسلطان وأنزل بدارتقر بمن دارالملك وبعثاه أموالاطائلة وجيع الاثواب المعلقة والمفر وشة بالقباب والموضوعة بين يدى الفيل لانعود الى السلطان بل يأخذها أهل الطرب وأهل الصناعات الذين يصنعون الفباب وخدام الاحواض وغيرهم وهكذا فعلهم متي قدم السلطان من سفر وأمر الملك بكتاب الخليفة ان يقرأعلى المنبريين الخطبتين في كل يوم جعة وأفام الشيخ سعيدشهرا ثم بعث معه الملك هداياالي الخليفة فوصل كنبايت وأفام بهاحني تبسرت أسباب حركته في البحروكان ملك الهند قدبعث أيضا من عنده رسولاالي الخليفة وهوالشيخ رجب البرقعي أحدشيوخ الصوفية وأصله من مدينة القرم من صحراء قبجتي وبعث معه هددا باللخليفة منها حجر ياقوت فيته خسون ألف دينار وكتب أه يطلب منه ان يعقدله النيابة عنه بلادا لهندوالسندا ويبعث لهاسواه من يظهرله هكذانص عليه كتابه اعتقادا منه فى الخلافة وحسس نية وكان للشيخ رجب أخبد يارمصريدى بالاميرسيف الدين الكاشف فلاوصل رجب الى الخليفة الى أن يقرأ الكتاب ويقب ل الهدية الا بحصر الملك

الصالح اسماعيل بنالملك الناصر فأشارسيف الدين على أخيسه رجب بيمع الحجرف اعه واشترى بثنه وهوثلاثا أة ألف درهم أربعة أهار وحضريين يدى الملك الصالح ودفعله الكتاب وأحدالا جارود فعسائرها لامرائه واتفقواعلى ان يكتب للك الهند بماطلبه فوجهواالشهودالى الخليفة وأشهدعلى نفسه انه قدمه نائباعنه سلادا لهندوما يلما وبعث الملك الصالح رسولامن قبله وهوشيخ الشيوخ بمصر ركن الدين العجى ومعه الشبم رجب وجماعةمن الصوفية وركبوا بحرفارس من الابلة الى هرمن وسلطانهما يومئذ قطب الدين تمتهن بنطوران شاهفأ كرم مئواهم وجهزاهم مركبالي بلادالهند فوصلوامدينة كنبيايت والشيخ سعيد بهاوأميرها يومئذ مقبول التلتكي احد خواص ملك الهند فاجتمع الشيخ رجب بهذاالامير وقال لهان الشيخ سعيدا غاجاء كمبالتزوير والخلع التي ساقها اغا أشتراها بعدن فينبغى انتثقفوه وتبعثوه لخوندعالم وهوالسلطان فقالله الامير الشيخ سعيدمعظم عسد السلطان فايفعل به هذا الابام ، ولكني أبعثه مع كابرى فيه السلطان رأيه وكتب الامر بذلك كله الى السلطان وكتب به أيضاصاحب الاخبار فوقع في نفس السلطان تغير و انقمض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على رؤس الاشهاد بعدما صدرمن السلطان للشيخ سعيد من الاكرام ماصدر فنعرج بامن الدخول عليه وزاد في اكرام الشيخ سعيد ولماد خل شيخ الشيوخ على السلطان قام اليه وعانقه وأكرمه وكان متى دخل اليه يقوم له وبقى الشيخ سعيد المذكوربارض الهندمعظمامكرما وبهاتركته سنة ثمان وأربعين وكان بمكة أيام مجماورتي بهاحسن المغربي المجنون وأمره غريب وشأنه عجيب وكان قبل ذلك صحيم العقل خديما لولى الله تعالى نجم الدين الاصبهاني ايام حياته

\*(حڪايته)\*

كان حسن المجنون كثير الطواف بالليل وكان يرى في طوافه بالليل فقير ايكتر الطواف ولايراه بالنهار فلقيه ذلك الفقير ليلة وسأله عن حاله وقال له ياحسن ان أمّك تبكى عليك وهي مشتاقة الى وقيمة كوكانت من اماء الله الصالحات أفتحب أن تراها قال له نع ولكنى لا قدرة لى على ذلك فقال له نعتم هاهذا في الله المقبلة المقبلة المقبلة وهي ليلة الجعة وجده حيث واعده فطافا بالبيدت ماشاء الله ثم خرج وهوفى أثره الى باب المعلى فأمن ان يسد عينيه و يمسك بثو به ففعل ذلك ثم قال بعدساعة أنعرف بلدك قال نعم قال هاهوه فانفق عينيه فاذا به على داراً مه فدخل عليم اولم يعلها بشئ ما جرى وأقام عندها نصف شهرواً ظن ان بلده مدينة أسفى ثم خرج الى الجيانة فوجد الفقير صاحبه فقال له كيف أنت فقال ياسيدى الى اشتقت الى رؤية الشيخ نجم الدن وكنت خرجت على عادتى وغبت عنده هده الايام الى الشيق عندها له يام

واحبان تردنى اليه فقال اله نع وواعده الجبانة ليلافا وافاه بهاامره ان يفعل كفعله فى مكة شرفها الله من تغميض عينيه والامساك بذيله ففعل ذلك فاذابه فى مكه شرفها الله وأوصاه ان لا يحدث نجم الدين بشئ مجابرى ولا يحدث به غيره فلما دخل على نجم الدين قال له أبن كنت ياحسن فى غيبتك فابى أن يخبره فعزم عليه فأخبره بالحكاية فقال أرفى الرجل فاقى معه ليلا وأتى الرجل على عادته فلما مربه ما قال له ياسيدى هو هذا فسعه الرجل فضرب بده على فه وقال أسكت أسكتك الله فرس لسانه وذهب عقله و بقى بالحرم مو لها يطوف بالليل والنهار من غير وضوء ولا صلاة والناس يتبركون به ويكسونه واذا جاع خرج الى السوق التى بين الصفا من غير وضوء ولا صلاة والناس يتبركون به ويكسونه واذا جاع خرج الى السوق التى بين الصفا والمروة فيقصد حافوتا من الحوانيت فيأكل منه ما احب لا يصده أحد ولا يمنعه بليسركل من أكل له شيأ و تظهر له البركة والناء في بيعه و ربحه ومن بركته و كذلك فعله مع السقائين متى من أكل له شيأ و تظهر له البركة والفيافي سنة عان وعشرين في في االامبرسيف الدين بالك احب ان يشرب ولم برزل دأبه كذلك الى سنة عان وعشرين في في االامبرسيف الدين بالك في استحده معه الى ديار مصر فا نقطع خبره نفع الله تعالى به

\*(ذكرعادةأهل مكة في صلواتهم ومواضع أعتهم)\*

فن عادتهم أن يصلى اول الائمة امام الشافعية وهو المقدم من قبل أولى الامر وصلاته خلف المقام الكريم مقام ابراهيم الخليل عليه السلام في حطيم له هنالك بديسع وجهو رالناس بمكة على مذهبه والخطيم خشبتان موصول ما بينهم اباذرع شبه السلم تقابله ماخشبتان على صفته ما وقد عقدت على أرجل مجصصة وعرض على أعلى الخشب خشبة أخرى فيها خطاطيف حديد يعلق منها قناديل زجاج فاذاصلى الامام الشافعي صلى بعده امام المالكية في محراب قبالة الركن اليمانى ويصلى امام الحنبلية معه في وقت واحدمقابلا مابن الخرف في محراب قبالة الركن اليمانى ويصلى امام الحنفية قبال الميزاب المكرم تحت حطيم له هنالك ويوضع بين ايدى الاثمة في محاريبهم الشمع وترتيبهم هكذا في الصاوات الاربع وأما صلاة المغرب فانهم يصاونها في وقت واحدكل امام يصلى بطائفته ويدخل على الناس من ذلك سهو و تخليط فر بماركع المالكي بركوع الشافعي وسجد المنفي بسحود الحنبلي وتراهم مسيمين كل احد فر بماركع المالة كن بركوع الشافعي وسجد المنفي بسحود الحنبلي وتراهم مسيمين كل احد الى صوت المؤذن الذي يسمع طائفته ليلايدخل عليه السهو

\*(د كرعادتهم فالخطبة وصلاة الجعة)\*

وعادتهم في يوم الجعة ان يلصق المنبر المبارك الى صفح الكعبة الشريفة فيما بين الحجر الاسود والركن العراق و يكون الخطيب مستقبلا المقام الكريم فاذاخرج الخطيب اقبل لا بساثوب سواد معتما بعمامة سودا وعليمه طيلسان اسود كل ذلك من كسوة الملك الناصر وعليمه

الوقار والسكينة وهويتهادى بين رايتين سوداوين تقسكهمار جلان من المؤذنين وبين يديه أحدالقومة فى يده الفرقعة وهى عود في طرفه جلدرقيق مفتول ينفضه في الهواء فيسمع له صون عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه فيكون اعلاما بخروج الخطيب ولايزال كذلك الى ان يقرب من المنبر فيقبل الحجر الاسود ويدعوعنده ميقصد المنبر والمؤذن الزمزمي وهورئيس المؤذنين بين يديه لابساالسواد وعلى عاتقه السيف عسكاله بيده وتركز الرايتان عنجاني المنبر فاذاصعدأ ولدرج من درج المنبرة لمده المؤذن السيف فيضرب بنصل السيفضربة فى الدرج يسمع بهاالحاضرين ثميضرب فى الدرج الثانى ضربة ثم فى الثالث أخرى فاذااستوى في على الدرجات ضرب ضربة رابعة و وقف داعيا بدعاء خني مستقبل الكعبة ثميقبل على الناس فيسلم عن يمينه وشماله ويردعليه الناس ثم يقعدو يؤذن المؤذنون فى أعلى قبة زمن م في حين واحد فاذا فرغ الا ذان خطب الخطيب خطبة يكثربها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في اثنائها اللهم صلى على مجدوعلى آل مجدما طاف بهذا البيت طائف ويشير باصبعه الى البيت الكريم اللهم صلى على مجدوع لى آل مجد ماوقف بعرفة واقف ويرضى عن الخلفاء الاربعة وعن سائر الصحابة وعن عي النبي صلى الله عليه وسلم وسبطيه وأمهما وخديجة جدتهماعلى جيعهم السلام ثميدعوا لللك الناصر ثم للسلطان المجاهد نؤر الدين على بن الملك المؤيدداوود بن الملك المظفر يوسف بن على بن رسول غميد عو للسيدين الشريفين الحسنيين أميرى مكة سيف الدين عطيفة وهواصغرا لانحوين ويقدم اسمه لعدله وأسدالدين رميثة ابني ابي نمي بن أبي سعد بن على بن قتادة وقد دعالسلطان العراق مرةثم قطع ذلك فاذافرغ من خطبته صلى وانصرف والرابتان عن عينه وشماله والفرقعة امامه اشعارا بانقضاء الصلاة ثم يعاد المنبرالي مكانه ازاء المقام الكريم

\*(ذكرعادتهمفى استهلال الشهور)\*

وعادتهم ف ذلك ان يأتى امير مكة في اول يوم من الشهر وقواده محفون به وهولابس البياض معتم متقلد سيفا وعليه السكينة والوقار فيصلى عند المقام الكريم ركعتين تم يقبل الجور ويشرع في طواف أسبوع ورئيس الموذنين على اعلى قب ة زمن م فعند ما يكل الامير شوطا واحد او يقصد الجرلتقبيله يند فع رئيس الموذنين بالدعاء له والتهنثة بدخول الشهر رافعا بذلك صونه شميذ كرشعرافي مدحه ومدح سلفه الكريم ويفعل به هكذا في السبعة أشواط فاذا فرغ منها ركع عند الملتزم ركعتين شم المقام أيضار كعتين شم انصرف ومشل هذا سواء يفعل اذااراد سفرا واذا قدم من سفر أيضا

\*(ذكرعادتهم في شهررجب)\*

وائاهل هلال رجب امراً ميرمكة بنصر بالطبول والبوقات اشعار ابدخول الشهر محرج في اقل يوم منه را كاومعه اهل مكة فرسانا و رجالا على ترتيب عيب وكلهم بالاسلحة يلعبون بين يديه والفرسان يجولون ويجرون والرجالة يتواثبون ويرمون بحرابهم الى الهواء ويلقفونها والامير رميثة والامير عطيفة معهما اولادها وقوادها مثل محدين ابراهيم وعلى واحدا بني صبيح وعلى بن يوسف وشد ادب عروعا من الشرق ومنصور بن عمر وموسى المزرق وغيرهم من كاراً ولاد الحسن و وجوه القوّاد و بين أيديهم الرايات والطبول والدبادب وعليهم السكينة والوقار ويسير ون حتى ينتهون الى المقات عمياً خذون في الرجوع على معهود السكينة والوقار ويسير ون حتى ينتهون الى الميقات عمياً خذون في الرجوع على معهود ترتيبهم الى المسجد الحرام فيطوف الامير بالبيت والموذن الزمن مي باعلى قبة زمن م يدعوله عند كل شوط على ماذكرناه من عادته فاذا طاف صلى ركعتين عند الملتزم وصلى عند المقام وتسعيه وخرج الى المسعى فسعى راكبا والقوّاد يحقون به والحرابة بين يديه تم يسير الى متراله وهذا اليوم عندهم عيد من الاعياد ويلبسون فيه أحسن الثياب ويتنا فسون في ذلك

\*(ذكرعرةرجب)\*

وأهل مكة يحتفاون لعرة رجب الاحتفال الذي لا يعهد مشله وهي متصابة ليلاونها را واوقات الشهر كله معمورة العبادة وخصوصا اول يوم منه و يوم خسة عشر والساب عوالعشرين فانهم يستعدون لها قبل ذائه با م شاهد تهم في ليلة الساب عوالعشرين منه وشوارع مكة قد غصت بالهوادج عليها كساء الحرير والكيّان الرفيع كل أحديفعل بقدر استطاعته والجال من يستة مقلدة بقلائد الحرير واستار الهوادج ضافية تكادتمس الارض فهي كالقيب المضروبة ويخرجون الى ميقات التنعيم فتسيل أباطح مكة بتلك الهوادج والنيران مشعلة بحنبتي الطريق والشمع والمشاعل امام الهوادج والجبال تجيب بصداها اهلال المهلين فترق النفوس وتنهم لا الدوع فاذا قضوا العرة وطافوا بالبيت خرجوا الى السعى بين الصفاو المروة بعد مضى وتنهما الليل والمسعى متقد السرج غاص بالناس والساعيات في هوادجهن والمسجد الحرام يتلأ لا توراوهم يسمون هذه العرق بالعرق الا كية لا نهم يحرمون بهامن اكته امام مسجد عائشة في هذه العرق ان عبد الله من الدين الدين الته عنه والاصل في هذه العرق ان عبد الله من الدين والتهى الى الا كته في هذه العرق المعتمر او منها وجعل طريقه على ثنية الحون الى المعلى من حيث دخل المسلون يوم الفتح فيقيت فاحرم منها وجعل طريقه على ثنية الحون الى المعلى من حيث دخل المسلون يوم الفتح فيقيت تلك العرق سنة عند أهل وكذا لي هذا العهدوكان يوم عبد الله مذكور الهدى فيه بدنا كثيرة تلك العرق سنة عند أهل وكذكة الى هذا العهدوكان يوم عبد الله مذكور الهدى فيه بدنا كثيرة تلك العرق سنة عند أهل وكذكة الى هذا العهدوكان يوم عبد الله مذكور الهدى فيه بدنا كثيرة المعاد المناورة على من المنهورة التهدين المناركة المنهورة الكاله المناركة المناركة المناركة المناركة المنه المناركة المنارك

وأهدى

واهدى اشراف مكة واهل الاستطاعة منهم واقاموا اياما يطعمون ويطعمون شكرالله تعالى على ماوهبهم من التدسير والمعونة في بناء بيته الكريم على الصفة التي كان عليها في أيام الخليل صاوات الله عليه عملاقتل ابن الزبيرنقض الجاج الكعبة وردها الى بناعها في عهد قريش وكانواقداة تصروافي نائها وأبقاهارسول اللهصلي اللهعليه وسلم علىذلك لحدثان عهدهم بالكفرثم أرادا لخليفة الوجعفر المنصوران بعيدهاالي بناءابن الزبير فنهاء مالك رحمالله عن ذلك وقال بالمير المؤمنين لا تجعل الميت ملعبة لللوك متى أراء أحدهمان يغيره فعل فتركه على حاله سداللذريعة وأهل الجهات الموالية لكة مثل بحيلة وزهران وغامد يبادر ون لحضور عرةرجب ويجلبون الى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوز فترخص الاسعار بمكة وبرغدعيش أهلها وتعهم المرافق ولولاأهل همذه البلادلكان أهل مكةفي شظفمن العيش ويذكر انهممتي أعاموا ببلادهم ولميأ نوابهذه الميرة اجدبت بلادهم ووتع الموت في مواشيهم ومتى اوصلوا الميرة اخصبت بلادهم وظهرت فيما البركة وننت اموالهم فهم اذاحان وتت ميرتهم وادركهم كسلعنها اجقعت نساؤهم فاجرجنهم وهذامن لطائف صنع الله تعالى وعنايته سلده الامين وبلاد السروالتي يسكنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة كثيرة الاعناب وافرة الغلات واهلها فصحاء الالسن لهم صدق نية وجسن اعتقادوهم اذاطافوا بالكعبة يتطارحون عليم الأبذين بحوارها متعلقين باستارها داعين بادعية تتصعدارة تهاالقلوب وتدمع العيون الجامدة فترى الناس حولهم باسطى أيديهم مؤمنين على ادعيتهم ولايتمكن لغيرهم الطواف معهم ولااستلام الجرلتزاجهم على ذلك وهم شجعان انجاد ولباسهم الجلود واذاوردوامكة هابت اعراب الطريق مقدمهم وتجنبوا اعتراضهم ومن صحبهم من الزؤار جد صحبتهم وذكران النبي صلى الله عليه وسلإذكرهم واثني عليهم خيرا وقال علوهم الصلا يعلوكم الدعاء وكف اهم شرفاد خوله فعوم قوله صلى الله عليمه وسلم الايمان يماني والحكة يمانية وذكران عبدالله بنعرره بي الله عنهما كان يتحرى وةت طوا فهمويدخل فى جلتهم تبركابد عائهم وشأنهم يحيب كله وقدجاء فى أثرزا حوهم فىالطواف فان الرجة تنصب عليهم صبا

\*(ذكر عادتهم فى ليلة النصف من شعبان) \*

وهذه الليلة من الليالى المعظمة عند أهل مصكة يسادر ون فيها الى أعمال البرمن الطواف والصلاة جاعات وأفذاذ او الاعتمار و يجتمعون في المسجد الحرام جاعات لكل جماعة امام ويوقدون السرج والمصابيح والمشاعل ويقابل ذلك نسوء القسمر يتلا لا الارض والسماء نورا ويصاون ما تقر كعة بأم القرآن وسورة الاخلاص يكررونهما عشرا

وبعض الناس يصاون في الحجرم غردين و بعضه م يطوفون بالبيت الشر يف و بعضهم قد خرجواللاعتمار

\*(ذكرعادتهم في شهر رمضان المعظم)\*

واذاأهل هلال رمضان تضرب الطبول والدبادب عندأميرمكة ويقع الاحتفال بالمسيد المرام من تجديد المصروتكثير الشمع والمشاعل حتى يتلائلا المرم نورا ويسطع بهجة واشرافا وتتفرق الاغمة فرقاوهم الشافعية والحنفية والخنبلية والزيدية وأما المالكية نجتمعون على أربعة من القراء بتناو بون القراءة ويوقدون الشمع ولاتبقي في الحرم زاوية ولاناحية الاوفيها قارئ بصلى بعماعة فبرتج المسجد لاسوات القراءوترق النفوس وتحضر القاوب وتهمل الاعين ومن الناس من يقتصر على الطواف والصلاة في الخومنفودا والشافعية اكثر الائمة اجتهادا وعادتهمانهم اذاا كلواالتراويح المعتادة وهي عشرون ركعة يطوف امامهم وجاعته فاذافرغ من الاسبوع ضربت الفرقعة التي ذكرناانها تكون بين مدى الخطيب بوم الجعة كائن ذلك اعلاما بالعودة الى الصلاة ثم يصلى ركعتين ثم يطوف أسبوعاه كذا الى ان يتم عشر بن ركعة اخرى ثم يصاون الشفع والوترو ينصر فون وسائر الائمة لايزيد ون على العادة شيأ واذا كانوقت السحوريتولى المؤذن الزمزى التسحيرفي الصومعة التي بالركن الشرقي من الحرم فيقوم داعيا ومذكر اومحرضاعلى السحور والمؤذنون في سائر الصوامع فاذاتكام احدمنهم اجابه صاحبه وقدنصبت في أعلى كل صومعة خشبة على رأسها عود معترض قدعلق فيه قنديلان من الزجاج كبيران يقدان فاذاقرب النجرو وقع الالذان بالقطع مرة بعدمرة حط القنديلان وابتدأ المؤذنون بالاذان واجاب بعضهم بعضاواد بارمكة شرفها الله سطوح فن بعدت داره بحيث لايسمع الاذان يبصر انقند يلين المذكورين فيتسحر حتى اذا لم يبصرهما أقلع عنالا كلوفى كلليالة وترمن ليالى العشر الاواخرمن رمضان يختمون القرآن ويحضرا لختم القاضي والفقهاء والكبراء ويكون الذي يختم بهمأ حدا يناء كبراء أهل مكة فاذا ختم نصب له منسرمن ين بالحربر وأوقد الشمع وخطب غاذا فرغ من خطبته استدعى أبوه الناس الى منزله غاطعهم الاطعمة الكذيرة والحلاوات وكذلك يصنعون في جيم ليالي الوتر واعظم تلك الايالى عندهم ليلة سبع وعدر بن واحتفالهم لماأعظم من احتفالهم لساثر الميالى ويختم باالقرآن العظم خلف المقام الكريم وتقام اراءحطيم الشافعية خشب عظام توصل بالحطيم وتعرض بينهاألواح طوال وتجعل ثلاث طبقات وعايماالشمع وقناديل الزجاج فيكادبغشي الابصار شعاع الانوار ويتقدم الامام فيصلى فريضة العشاء الآخرة ثم يبتدئ قراء تسورة القدر والمايكون انتهاء قراءة الائمة فى اللبلة التي قبلها وفى تلاث الساعة

عسك جيع الائمة عن التراويح تعظيم الخقة المقام و يحضر ونها متبركين فيختم الامام في تسليمتين ثم يقوم خطيبا مستقبل المقام فاذا فرغ من ذلك عاد الائمة الى صلاتهم وانفض الجع ثم يكون الختم ليلة تسع وعشرين في المقام المالكي في منظر مختصر وعن المباهاة منزم موقر فيضتم و يخطب

\*(ذكرعادتهم في شوال)\*

وعادته مف شوال وهومفت أشهر لليه المعلومات ان يوقد واالمشاعد لليه الستهلاله ويسر جون المصابع والشع على فتوفعله مفى ليلة سبع وعشر ين من رمضان وتوقد السرج فى الصوامع من جميع جهاتها ويوقد سطح الحرم كله وسطح المسجد الذى باعلى أبى قبيس ويقيم المؤذنون ليلتهم تلك فى تهليل و تكبير وتسيع والناس ما بين طواف وصلاة وذكر ودعاء فاذا صلوا صلاة العبد البه الموضع أفضل منه و يكون أول من محالسهم بالحرم الشريف و به يصاون صلاة العبد لانه لاموضع أفضل منه و يكون أول من يبكر الى المسجد الشيديون فيفتحون باب الكعبة المقدسة و يقعد كبير هم فى عتبتها وسائر هم بين يديه الى أن يأتى أمير مكة في تلقونه و يطوف بالبيت أسبوعا والمؤذن الزمن مى فوق سطح بين يديه الى أن يأتى أمير مكة في تلقونه و يطوف بالبيت أسبوعا والمؤذن الزمن مى فوق سطح تبدين السود او ين والفر تعد اما مه وهو لا بس السواد فيصلى خلف المقام الكريم ثم يصعد المنبر و يخطب خطبة بليغة ثم اذا فرغ منها أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام والمصافحة والاستغفار ويقصدون الكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجا ثم يخرجون الى مقبرة باب المعلى والاستغفار ويقصدون الكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجا ثم يخرجون الى مقبرة باب المعلى تبركا عن فيها من المحابة وصدو و السلف ثم ينصر فون

\*(ذكراحرام الكعبة)\*

وفى اليوم السابع والعشرين من شهُرذى القعدة تشمر الستار الكعبة الشريفة زادها الله تعظيما الى نحوار تفاع قامة ونصف من جهاتها الاربع صونا لها من الايدى ان تنتهبا ويسمون ذلك احرام الكعبة وهو يوم مشهود بالحرم الشريف ولا تقتم الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى تنقضى الوقفة بعرفة

\*(ذكرشعارً الجواعاله)\*

واذا كان فى أول يوم من شهرذى الجه تضرب آلطبول والدبادب فى أوقات الصاوات وبكرة وعشية اشعارا بالموسم المبارك ولاتزال كذلك الى يوم الصعود الى عرفات فاذا كان اليوم السابع من ذى الجمة خطب الخطيب أثر صلاة الظهر خطبة بليغة يعلم الناس فيها مناسكهم و يعلم ميوم الوقفة فاذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود الى منى وامراء مصروالشام

والعراق وأهل العليبيتون تلك اللبلة بمني وتقع المباهاة والمفاخرة بين أهل مصر والشام والعراقة أيقاد الشبع ولكن الفضل فى ذلك لأهل الشام دا ممافاذا كان اليوم التاسع رحاوا من منى بعد صلاة الصبح الى عرفة نير ون في طريقهم برادى محسرويم واون فيه وذلك سنة ووادى محسرهوا لحقمابين من دافقة ومنى ومن دافة بسيط من الارض فسيم بين جبلين وحولهامصانع وصهاريج للماءمما بنته زبيدة ابنة جعفر بن أبى جعفرا لمنصور زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيدوبين مني وحرفة خسة أميال وكذلك بين مني ومكة أيضا خسة أميال ولعرفة ثلاثةا سماء وهي عرفة وجعوا لمشعرا لحرام وعرفات بسيط من الارض نسيحانيم تحدقبه جبال كثيرة وفي آخر بسيط عرفات جبل الرحمة وفيه الموقف وفيما حوله والعلمان قبله بنحوميل وهاالدتمابين الحل والحرم وبمقربة منهاهمايلي عرفة بطن عرنة الذي أمرالنبي صلى الله عليه وسلم بالارتفاع عنه ويجب التحفظ منه ويجب أيضا الامساك عن النفورحتي يقكن سقوط الشمس فان الجالين رعا استحثوا كثير امن الناس وحذر وهم الزحام في النفر والستدر جوهمالى ان يصاوا بهم بطن عرنة فيبطل حهم وجب ل الرحة التي ذكر ناه قائم في وسط بسيط جعمنقطع عن الجبال وهومن حجارة منقطع بعضها عن بعض وفي أعلاه قبة تنسالى أمسلة رضى اللهعنها وفى وسطها مسجد يتزاحم الناس الصلاة فيه وحواه سطع فسيم يشرف على بسيط عرفات وفي قبليه جدارفيه محاريب منصوبة يصلي فيه الناس وفي أسفل هذا الجبل عن يسارالمستقبل للكعبة دارعتيفة البناء تنسب الى آدم عليه السلام وعن يسارها الصخرات التي كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها وحول ذلك صهاريج وجباب للاء وعقر بة منه الموضع الذي يقف فيه الامام ويخطب و يحمع بين الظهر والعصر وعن بسارالعلين لاستقبل أيضاوادى الاراك وبهاراك أخضر عتدفى الارض امتدادا طويلا واذاحان وقت النفراشار الامام المالكي يمده ونزل عن موقفه فدفع النياس بالنفر دفعة رتج لهاالارض وترجف الجبال فيالهموقفاكر عما ومشهداعظما ترجوالنفوس حسن عقباه وتطمع الا مال الى نخات رجاه جعلنا الله من خصه فيهرضاه وكانت وقفتي الاولى يوم الجيس سنةست وعشرين وأمبرالر كب المصرى يومشذ أرغون الدوادار نائب الملك الناصرو حبت في تلك السنة استه الملك الناصروهي زوجة أبي بكوين أرغون المذكور وحت فهاز وجة الملك الناصر المعاة بالنوندة وهي بأت السلطان المعظم محد اوزبك ملك السرا وخوار زم وأميرالك الشامى سيف الدين الجوبان ولماوقع النفر بعد غروب الشمس وصلنامن دلفة عندالعشاء الاتخرة فصلينام الغرب والعشاء جعا بينهما حسبم اجرت سنة رسؤل الله صلى الله عليه وسلم والماصلينا الصبح بجزد لفة غدونا منها الى منى

بعدالوقوف والدعاء بالمشعرالحرام ومن دلفة كلهاموقف الاوادى محسر ففيه مقع الهروله حتى يخرج عنه ومن من دلفة يستحص أكثرالناس حصيات الجاروذك مستحب ومنهم من يلقطها حول مسجد الخيف والامن في ذلك واسع ولما انتهى الناس الى منى بادر والرمى جرة العقبة ثم نعر واوذ بحواثم حلقوا وحاوامن كل شئ الاالنساء والطيب حتى يطوفوا طواف الافاضة ورمى هذه الجرة عند طلوع الشمس من يوم النعر ولما رموها توجه أكثر الناس بعدان ذبحوا وحلقوا الى طواف الافاضة ومنهم من أقام الى اليوم الثانى وفى الناس بعدان خوا المناس الخواف الأناس والناس الانحدار الى مكة شرفها الله بعدان كل لهم رمى تسع وأربعين حصاة وكثير منهم أقام اليوم الثالث بعديوم النصرحتي رمى سبعين حصاة

## \*(ذكركسوة الكعبة)\*

وفى يوم النحر بعثت كسوة الكعبة الشريفة من الركب المصرى الى البيت الكريم فوضعت فى سطعه فلا كان اليوم الثالث بعديوم النحر أخد الشيبيون في اسبالهاعلى الكعبة الشريفة وهى كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان وفى أعلاها طراز مكتوب فيه بالبياض جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما الاتية وفى سائرجها تهاطر زمكتوبة بالبياض فيهأ أيات من القرآن وعليها بؤرلائع مشرق من سوادها ولما كسيت شمرت اذيا لها صوناعن أبدى الناس والملك الناصر هوالذى يتولى كسوة الكعبة الكريمة ويبعث مرتبات القاضي والخطيب والائمة والمؤذنين والفراشين والقومة ومايحتاج لهالمرم الشريف من الشمع والزيت فى كل سنة وفى هذه الايام تفتح الكعبة الشريفة فى كل يوم للعراقيين والخراسانيين وسواهم من يصل معالرك العراق وهم يقيمون بمكة بعدسفر الركبين الشامى والمصرى اربعةأ يام فيكثرون فيهاالصدقات على المجاورين وغرهم ولقدشاهد تهم يطوفون بالحرم ليلافن لقوه في الحرم من الجاورين اوالكيين اعطوه الفضة والثياب وكذلك بعطون للشاهدين الكعبة الشريفة وربما وجدوا انسانانا تما فجعاوافي فيه الذهب والفضة حتي يفيق ولماقدمت معهم من العراق سنة ثمان وعشرين فعلوامن ذلك كثير اوا كثر واالصدقة حتى رخص سوم الذهب بمكة وانتهى صرف المئقال الى ثمانيـة عشر درهما نقرة لكثرة ماتصدقوابه من الذهب وفي هذه السنة ذكر اسم السلطان ابي سعيد ملك العراق على المنبر وتدةزمن

\*(ذكر الانفصال عن مكة شرفها الله تعالى)\*

وفى الموفى عشرين لذى الحجة خرجت عن مكة صحبة أمير ركب العراق البهلوان محمد الحويم بحائين مهملين) وهومن أهل الموصل وكان يلي اسارة الحاج بعدموت الشيخ شم اب الدين قلندر وكان شهاب الدين سخيافا ضلاعظيم الحرمة عندسلطانه يحلق لحيته وحاجبيه على طريقة القلندرية والماخر جتمن مكة شرفها الله تعالى في صحبة الامير البهاوان المذكورا كترى لى شقة محارة الى بغداد ودفع اجارتها من ماله وأنزلني في جواره وخرجنا بعدطواف الوداع الىبطن من فجعمن العراقيين والخراسانيين والفارسيين والاعاجم لا يحصى عديدهم تموجبهم الارض موجاويسير ونسيرالسحاب المترا كمفن خرج عن الرك الحاجة ولم تدكن لهعلامة يستدل بهاعلى موضعه ضلعنه لكثرة الناس وفي هذا الركب نواضح كثيرة لاساء السبيل يستقون منهاالماء وجال لرفع الزاد للصدتة ورفع الادوية والاشر بة والسكران يصيبهمن واذانز لالركب طبخ الطعام فى قدور نعاس عظيمة تستمي الدسوت واطعم منها ابناءالسبيل ومن لازادمعه وفي الركب جلة من الجال يجل عليها من لاقدرة له على المشي كل ذلكمن صدقات السلطان أبي سعيد ومكارمه قال ابن حزى كرم الله هذه الكنية الشريعة فا أعجب أمرهافى الكرم وحسبك بمولانا بحرا اكارم ورافعرا يات الجود الذى هوآية فى النداء والفضلأميرالمسطين ابى سعيدا بن مولانا قامع الكقار والآخ فللا سلام بالثار أمير المسليزابي بوسف قدس الله أرواحهم الكرعة وابق الملك في عقبهم الطاهر الى يوم الدين (رجع) وفى هذاالركب الاسواق الحاذله والمرافق العظيمة وانواع الاطعمة والفواكد وهم يسيرون بالليل ويوقدون المشاعل امام القطار والمحارات فترى الارض تتلائلا ورا والليل قدعادنهاراساطعام رحلنامن بطن مرالى عسفان ثمالى خليص ثمر رحلنا أربع مراحل ونزلناوادي السمك ثمر حلناخسا ونزلنافى بدروهذه المراحل ثنتان في اليوم احداها بعد الصبح والاخرى بالعشى غرحلنا من بدرفنزلنا الصفراء وأقنابها يومامستر يحين ومنهاالي المدينة الشريفة مسيرة ثلاث غرحلنا فوصلنا الىطيبة مدينة رسول اللهصلي الله عليه وسلم وحصلت لغاز بارةرسول الله صلى الله عليه وسإثانية والقنابالمدينة كرمها الله تعالى ستة أيام واستصحبنامنها الماء لمسيرة ثلاث ورحلناعنما فنزلنا في الثمالثة بوادى العروس فتزودنا منهالماءمن حسيان يحفرون علمافى الارض فينمطون ماءعذبا معيناثم رحلنامن وادى العروس ودخلنا أرض نجدوهو بسيط من الارض مدالبصر نتنسه نمانسية الطيب الارج ونزلنا بغدأربع مراحل على ماء يعرف بالعسيلة ثم رحلنا عنمه ونزلناماء يعرف بالنقرةنيه آثاره صانع كالصهار يج العظيمة ثمر حلناالى ماء يعرف بالقارورة

وهي مصانع ملوءة بماء المطريما صنعته زبيدة ابنة جعفر رجها الله ونفعها وهذا الموضع هؤ وسط أرض تجدفسيم طيب النسيم صحيح الحواء نقى التربة معتدل فى كل فصل شمر حلنا من القار ورة ونزلنا بالحاجر وفيه مصانع للماء ورجماجة تففرعن الماءفي الجفارثم رحلنا ونزلنا سمبرة وهى أرض غائرة فى بسيط فيه شبه حصن مسكون وماؤها كشيرفى أبارا لاأنه زعاق ويأتى عرب تلك الارض بالغمن والسمن واللبن فيبيعون ذلك من الحجاج بالثيماب الخمام ولايبيعون بسوى ذلك ثمر حلنا وتزلنا بالجبل المخروق وهوفى ببداء من الارض وفي أعلاه ثق نافذ تخرقه الريح غرحانامنه الى وادى الكروش ولاساء بهثم اسر يناليلاو صجناحصن فيد وهوحصن كبير في بسيط من الارض يدور به سو روعليه ربض وساكنوه عرب يتعشون معالحاح فى البيع والتحارة وهنالك يترك الجاج بعض أز وادهم حين وصولهممن العراق الى مكة شرفها الله تعالى فاذا عادوا وجدوه وهونصف الطريق من مكة الى بغداد ومنهالي الكوفة مسيرة اثني عشر يوم في طريق سهل به المياه في المصانع ومن عادة الركب ان يدخلوا هـ ذا الموضع على تعبئة وأهبة للعرب ارها باللعرب المحتمعين هنالك وقطعا الاطماعهم عن الركب وهنالك اقينا أميرى العرب وهمافياض وحيار واسمه (بكسرالحاء واهماله وياء آخرالحروف) وهاأبناء الاميرمهني بن عيسي ومعهمامن خيل العرب ورجالهم من لا يحصون كثرة فظهرمنهما المحافظة على الحاج والرحال والحوطة لهم وأتى العرب بالجال والغنم فاشترى منهم الناس ماقدر واعليه غرحلنا ونزلنا الموضع المعروف بالاجفرو يشتهر باسم العاشقين جيل وبثينة ثمر حلنا ونزلنا بالبيداء ثم أسرينا ونزلنا زر ودوهي بسيط من الارض فيهرمال منهالة وبهدور صغارتدادار وهاشبه المصن وهنالك ابارماء ليست بالعذبة ثم رحلنا ونزلنا الثعلبية ولهاحص خوببازا تهمصنع هاتل ينزل اليه فى درج ويهمن ماء المطر مايع الركب ويجتمع من العرب بهذا الموضع جع عظيم فيديعون الجال والغنم والسعن واللبن ومنهذا الموضع الى الدكوفة ثلاث مراحل ثمرحلنا فنزانا ببركة المرجوم وهومشهدعلى الطريق عليه كوم عظيم من حجارة وكل من مربه رجه ويذكر ان هذا المرجوم كان رافضيا فسافرمعالركب يريدالج فوقعت بينه وببنأه لالسنة من الانراك مشاجرة فسب بعض الصحابة فقتلوه بالجارة وبهذا الموضع بيوت كثيرة لاءرب ويقصدون الركب بالمحن واللبن وسوى فلكوبه مصنع كبيريع جيع الركب مابنته زبيدة رحة الله عليها وكل مصنع أوبركة أوبعربهذه الطريق التي بين مكة وبغداد فهي من كريم آثارها جزاها الله خيرا ووفى لهاأجرها ولولاعنايتها بهله الظريق ماسلكها أحدثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالمشقوق فيه مصنعان بهما الماء العذب الصافى وأراق الناس ماكانء ندهم من الماءوتز ودوامن ماثم رحلنا ونزلنا موضعا

يعرف بالتنانير وفيهمصنع ممتلئ بالماء ثمأسر ينامنه هواجترنا ضحوة بزمالة وهي قرية معمورة بهاقصرللعرب ومصنعان للاءوا باركثيرة وهي من مناعل هدذ االداريق ثم رحلنا فنزلنا الهبثمين وفيهمصنعان للاء شرحلنا فنزانا دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان وصعدنا العقبة فى اليوم الثاني وابس بهذا الطريق وعرسواها على انهاليست بصعبة ولاطائلة ثم نرلنا موضعايسي واقصة فله قصركبير ومصانع للاءمع وربالعرب وهوآخر مناهل هذا الطريق وليس فيما بعده الى الكوفة منهل مشهور الامشارع ماء الفرات وبه يتلقى كثر رمن أهل الكوفة الحاج ويأتون الدقيق والخبز والفر والفواكه ويهنىءالناس بعضهم بعضا بالسلامة ثم نزاناموضعا يعرف باورة فيهمصنع كبير للاء ثم نزاناموضعا يعرف بالمساجد فيه ثلاث مصانع ثم نزلناموضعا يعرف بمنارة القرون وهي منارة في بيداء من الارض باثنة الارتفاع مجللة بقرون الغزلان ولاعارة حولهاثم زالناموضعا يعرف بالعذيب وهو وادمخصب عليه عارة وحولة فلاة خطبة فيها مسرح للبصر غمز لنا القادسية حيث كانت الوتعة الشهرة على الفرس التي اظهرائله فيهادين الاسلام واذل المجوس عبدة النار فإتقم لهم بعدها قائمة واستأصل الله شأفتهم وكانأمير المسلين يومئذ سعدين ابي وقاص رضي الله عنه وكانت القادسية مدينة عظية افتتحها سعدرضي اللهعنه وخربت فلإيبق منها الآن الامقدار قرية كبيرة وفيها حدائق الغفل وبهامشارع من ماءالفرات ثمر حلنامنها فنزلنامد ينة مشهدعلى بن ابي طالب رضى الله عنسه بالنجف وهي مدينة حسسنة في أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق واكثرها ناساواتقنهابناء ولهااسواق حسنة نظيفة دخلناهامن باب الخضرة فاستقبلناسوق البقالين والطباخين والخبارين ثمسوق الفاكهة ثمسوق الخياطين والقسارية ثمسوق العطارين غماب الحضرة حيث القبرالذى يزعمون انه قبرعلى عليه السلام وبازائه المدارس والزوايا والخوانق معمورة أحسن عمارة وحيطانها بالقاشاني وهوشبه الزنيم عندنالكن لونه أشرق ونقشه أحسن

\*(ذكرالروضة والقبورالي م)\*

ويدخل من باب الحضرة الى مدرسة عظيمة بسكم الطلبة والصوفية من الشيعة ولكل وارد عليم اضيافة ثلاثة أيام من الخبر واللحم والتم من بين في اليوم ومن تلك المدرسة يدخل الى باب القبة وعلى بابها الحجاب والنقبا والطواشية فعندما يصل انزائر يقوم اليه أحدهم أوجيعهم وذلك على قدر الزائر فيقفون معه على العتبة ويستأذن ناله ويقولون عن أمركم يا أمير المؤمنين هدذ العبد الضعيف يستأذن على دخوله للروضة العليمة فان أذنتم له والارجع وان لم يكن أهلالذلك فأنتم أهل المكارم والسترشم يأمر ونه بتقبيل العتبة رهى من الفضة وكذلك

العضاد تان ثميدخل القية وهي مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه وبها قناديل الذهب والفضة منهاالكبار والصغار وفي وسطالقبة مسطبة مربعة مكسوة بالخشب عليه صفائع الذهب المنقوشة المحكمة العمل مسمرة بمسامير الفضة قدغلبت على الخشب بحيث لا يظهر منه شئ وارتفاعها دون القامة وفوقها ثلاثة من القبور يزعمون ان أحدها قبرآدم عليمه الصلاة والسلام والثانى قبرنوح عليه الصلاة والسلام والثالث قبرعلى رضى الله عنه وبين القبورطسوت ذهب وفضة فيهاماء الورد والمسك وانواع الطيب يغمس الزائر بده فى ذلك ويدهن به وحهه تبركا وللقبة باب آخر عتبته أيضامن الفضة وعليه ستورمن الحرير الماون يفضى الى مسجد مفروش بالبسط الحسان مستورة حيطانه وسقفه بستورالحر بروله أربعة أبواب عتبها فضة وعليها ستورالحر بروأهل هذه المدينة كلهمرا فضية وهذه الروضة ظهرت لهاكرامات ثبت باعندهمان بهاقبرعلى رضى الله عنه فنهاان فى له السابع والعشرين من رجب وتسمى عندهم ليلة المحيايؤتي الى تلك الروضة بكل مقعد من العراقيين وخراسان وبلاد فارس والروم فيجتمع منهم الثلاثون والاربعون ونحوذلك فاذا كان بعدالعشاء الاسخرة جعلوا فوق الضريح المقدّس والناس ينتظر ون قيامهم وهمما بين مصل وذاكر وتال ومشاهدللر وضة فأذامضي من الليل نصفه اوثلثاه اونحوذ العقام الجيم اصحاء من غبرسوء وهم يقولون لااله الاالله مجدر سول الله على ولى الله وهذا أمر مستفيض عندهم معتمم الثقاة ولمأحضرتلك الليلة لكني رأيت بمدرسة الضياف ثلاثة من الرجال أحدهم من أرض الروم والثانى من اصبهان والثالث من خراسان وهم مقعدون فاستخبرتهم عن شأنهم فاخبرونى انهم لم يدركوا ليلة المحياوانهم منتظرون أوانهامن عام آخروه فدالليلة يجتمع لها النباس من البلادويقيمون سوقاعظيمة مدةعشرةأيام وليسبهله المدينة مغوم ولامكاس ولاوال واغا يحكم عليه منقيب الاشراف وأهلها تجار يسافرون فى الاقطار وهم أهل شجاعة وكرم ولايضام جارهم صبتهم فى الأسفار فمدت صبتهم لكنهم غاوافى على رضى الله عنده ومن الناسف بلاد العراق وغيرهامن يصيبه المرض فيتذرللر وضة نذرااذا برئ ومنهم من عرض رأسه فيصنعرأسامن ذهب أوفضة ويأتى بهالى الروضية فحعله النقيب في الخرانة وكذلك اليدوالرجل وغيرهامن الاعضاء وخزانة الروضة عظيمة فهامن الاموال مالا يضبط لكثرته

\*(ذكرنقيب الاشراف)\*

ونقيب الاشراف مقدم من ملك العراق ومكانه عنده مكين ومنزلته رفيعة ولة ترتيب الامراء الحبارف سفره وله الاعلام والاطبال وتضرب الطبطخانة عند بابه مساء وصباحا واليه

حكم هذه المدينة ولا والى بهاسواه ولا مغرم فيهاللسلطان ولالغسيره وكان النقيب في عهد دخولى اليها نظام الدين حسين بن تاج الدين الا وى نسبة الى بلدة آوة من عراق البحم أهلها رافضة وكان قبله جاعة يلى كل واحدمنم بعدصا حبه منهم جلال الدين بن الفقيه ومنهم قوام الدين بن طاووس ومنهم ناصر الدين مطهر بن الشريف الصالح شمس الدين مجد الاوهرى من عراق البحم وهو الاتنارض الهند من ندما عملكها ومنهم أبوغرة بن سالم بن مهنى بن جاز بن شحة الحسيني المدنى

\*(2015-)\*

كان الشريف أبوغرة قدغلب عليه فى أول أمن العبادة وتعلم العلم واشتهر بذلك وكان ساكابالمدينة الشريفة كرمهاالله في جوارابن عهمنصور بن جازاً مرالمدينة مانه خوج عن المدينة واستوطن العراق وسكن منهابالحلة فات النقيب قوام الدين بن طاووس فاتفق أهل العراق على تولية أى غرة نفابة الاشراف وكتبوا بذلك الى السلطان أبي سعيد فأمضاه ونفذله البرلسغ وهوالظهير بذلك وبعثت له الخلعة والاعلام والطبول على عادة النقباء لدد العراق فغلبت عليه الدنياوترك العبادة والزهدوتصرف في الاموال تصرفا قبحها فرفع أمره الى السلطان فلاعلم بذلك أعل السفر مظهر النهر يدخراسان قاصداز بارة قبرعلى بن موسى الرضى بطوس وكان قصده الفرار فلمازار قبرعلى بن موسى قدم هراة وهي آخر بلاد خواسان وأعلم أصحابه انهير يدبلاد الهند فرجع أكثرهم عنه وتجاو زهوأرض خراسان الى السند فلما جاز وادى السندالعروف ببنج آب ضربطبوله وانفاره فراع ذلك أهل القرى وظنواان التترأتواللاغارة عليهم واجفلواالي المدينة المسماة بأوجا وأعلواأميرها بماسمعوه فركب في عساكره واستعد للحرب وبعث الطلابع فرأوا نحوعشرة من الفرسان وجماعة من الرجال والتجارين صحب الشريف في طريقه معهم الإطبال والإعلام فسألوهم عن شأنهم فأخبروهم ان الشريف نقيب العراق أتى وافداعلى ملك الهند فرجع الطلايع الى الامير وأخسروه بكيفية الحال فاستضعف عقل الشريف لرفعه العلامات وضربه الطبول فى غير بلاده ودخل الشريف مدينة أوجاوأقام عامةة تضرب الاطبال على باب داره غدوة وعشياو كان مولعا بذلك ويذكر انهكان فيأبام نقابته بالعراق تضرب الاطبال على رأسه فاذاأ مسك النقارعن الضرب يقول له زدنقرة يانقارحتي لقب بذلك وكتب صاحب مدينة أوجا الى ملك الهند يخبر الشريف وضربه الاطبال بالطريق وعلى باب داره غدوة وعشيا و رفعه الاعلام وعادة أهل الهنسدأن لايرفع على اولايضر بطب لاالامن أعطاه الملك ذلك ولايفعله الافى السفر وأما فىحال الاقامة فلايضر بالطبل الاعلى باب الملك خاصة بخلاف مصر والشام والعراق

فان الطبول تضرب على أبواب الامراء فلما بلغ خبره الى ملك الهندكر ه فعله وأنكره وفعل في نفسه تمخرج الاميرالى حضرة الملك وكان الاميركشلي خان والخان عندهم أعظم الامراء وهوالساكن بلتان كرسي بلاد السندوه وعظيم القدرعند ملك الهند دعوه بالع لانه كانعن أعان أباه السلطان غياث الدين تغلق شاه على قتال السلطان ناصر الدين خسر وشاه قدقدم على حضرة ملك الهند فرج الملك الى لقائه فاتفق ان كان وصول السريف في ذلك اليوم وكان الشريف قدسبق الامير باميال وهوعلى حالهمن ضرب الاطبال فليرعه الاالسلطان فىموكبه فتقدم الشريف الى السلطان فسلم عليه وسأله السلطان عن حاله وما الذي جابه فأخبره ومضى السلطان حتى لقي الاميركشلي خان وعادالي حضرته ولم يلتفت الى الشريف ولاأمراله بانزال ولاغره وكان الملك عازماعلى السفرالي مدينة دولة ابادوتسمي أيضابالكتكلة (بفتح الكافين والناءالمعلوة التي بينهما) وتسمى أيضابالدو يجر (ديوكير ) وهي على مسيرة أربعين بومامن مدينة دهلي حضرة الملك فلماشرع فى السفر بعث الى الشريف بخسمائة دي اردراهم وصرفهامن ذهب المغرب ماثة وخسة وعشر ون دينارا وقال لرسوله اليه قل له ان رادال جوع الى بلاده فهذا زاده وان أراد السفر معنافهي نفقته بالطريق وان أراد الاقامة بالحضرة فهي نفقته حتى نرجع فاغتم الشريف لذلك وكان قصده ان يجزل له العطاء كاهى عادته مع أمث اله واختار السفر صحبة السلطان وتعلق بالوزير أحدبن اياس المدعق مخواجمه جهان وبذلك ماه الملك وبه يدعوه هووبه يدعوه سائر الناس فانمن عادتهم انهمتي سمى الملك أحداباسم مضاف الى الملك من عماداً وثقة أوقطب أوباسم مضاف الى الجهان من صدروغيره فبذلك يخاطبه الملك وجيع الناس ومن خاطبه بسوى ذلك لزمته العقوبة فتأكدت المودةبين الوزير والشريف فأحسن اليهور فعقدره ولاطف الملكحتي حسن فيهرأيه وأمرله بقريتين من قرى دولة أباد وأمر ان تكون أقامته بها وكان هذا الوزير منأهل الفضل والمروءة ومكارم الاخلاق والمحبة فى الغرباء والاحسان اليهم وفعل الخير واطعام الطعام وعمارة الزوا يافاقام الشريف يستغل القريتين ثمانية أعوام وحصل من فلكمالاعظيما ثمارا دالخروج فليمكنه فانهمن خدم السلطان لايمكنه الخروج الاباذنه وهو عحب فى الغرباء فقليلاما يأذن لاحدهم فى السراح فأراد الفرار من طريق الساحل فردمنه وقدم الحضرة ورغب من الوزيران يحاول قضية انصرافه فتلطف الوزيرف ذلك حتى أذن له السلطان في الخروج عن بلاد الهندواعطاه عشرة آلاف دينارمن: راهيهم وصرفها من ذهب المغرب الفان وخسمائة دينار فأتى بهافى بدرة فعلها تحت فراشه ونام عليها لمحبت فالدنانير وفرحه بهاوخوفه ان يتصل لاحدمن اسحابه شئ منهافانه كان بخيلافا صابه وجمع

في جنبه بسبب رقاده عليها ولم يزل يتزايد به وهو آخذ في حركة سفره الى آن توفى بعد عشرين يوما من وصول البدرة اليه واوصى بذلك الماللشريف حسل الجراني فتصدق بجلته على جماعة من الشيعة المقيين بدهلى من أهدل الحجاز والعراق وأهل الهند لا يورثون بيت المال ولا يتعرضون لمال الغرباء ولا يستألون عنه ولو بلغ ما عسى ان يبلغ و كذلك السود ان لا يتعرضون المالا ييض ولا يأخذ ونه انما يكون عند الكبار من اصحابه حتى يأتي مستحقه وهذالشريف أبوغرة له أخ اسمه قائم سكن غرناطة مدة و بهاتز و جبنت الشريف أبي عبد الله بن ابراهيم الشهير بالمكى ثم انتقل الى جبل طارق فسكنه الى ان استشهد بوادى كرة من نظر الجزيرة الخضراء وكان بهمة من البهم الا يصطلى بناره خرق المعتاد في الشجاعة وله فيها أخبار شهيرة عند الناس و ترك ولدين ها في كفالة ربيبهما الشريف الفاضل الى عبد الله محمد بن أبي الفاسم بن نفيس و ترك ولدين ها في كفالة ربيبهما الشريف الفاضل الى عبد دالله محمد بن أبي الفاسم بن نفيس المسيني الدكر بلائي الشهير ببلاد المغرب بالعراق و كان تزوج أمهما بعد موت أبيها وهو محسن الحساخ اه الله خبرا

ولما تعصلت لنازيارة أمير المؤمنين على عليه السلام سافر الركب الى بغداد وسافرت الى بصرة صعبة رفقة كبيرة من عرب خفاجة وهم أهل تلك البلاد ولهم شوكة عظيمة وبأس شديد ولا سبيل السفر في تلك الاقطار الافي صعبتهم فاكتريت جلاعلى يدأمير تلك القافلة شامي بن درّاج الخفاجي و خرجنا من مشهد على عليه السلام فنزلنا الخورنق موضع سكنى النعمان بن المنذروآ بائه من ملوك بني ماء السماء وبه عمارة وبقايا قباب ضعمة في فضاء فسيع على نهر يخرج من الفرات ثمر حلنا عنه فنزلنا موضعا يعرف بقائم الواثق وبه أثر قرية خربة ومسجد خرب لم يبق منه الاصومعته ثمر حلنا عنه آخذين مع جانب الفرات بالموضع المعروف بالعذار وهو غابة قصب في وسط الماء يسكنها عراب يعرفون بالمعادى وهم قطاع الطريق بالعذار وهو غابة قصب في وسط الماء يسكنها عراب يعرفون بالمعادى وهم قطاع الطريق والكشاكل وهم يتحصنون بتلك الغابة و يمتنعون بها بهن يريدهم والسباع بهاكثيرة ورحلنا والكشاكل وهم يتحصنون بتلك الغابة و يمتنعون بها بهن يريدهم والسباع بهاكثيرة ورحلنا معهذا العذار ثلاث من احل ثم وصلنا مدينة واسط

\* ( مدينة واسط )\*

وهى حسنة الاقطار كثيرة البساتين والاشجار بهااعلام بهدى الخيرشاهدهم وتهدى الاعتبار مشاهدم وأهدى الاعتبار مشاهدم وأهله المنخيار أهل العراق بلهم خيرهم على الاطلاق أكثرهم يحفظون القرآن الكريم ويجيدون تجويده بالقرآءة الصحيحة واليهم بأنى أهل بلاد العراق برسم تعلم ذلك وكان فى القافلة التى وصلنا فيها جاعة من الناس أنو ابرسم تجويد القرآن على من بها من الشيوخ و بها مدرسة عظيمة حافلة فيها نحوثلاث ما ثلة خلوة ينزلها الغرباء القادمون

لتعلم القرآن عرها الشيخ تفي الدين بن عبد المحسن الواسطى وهومن كبارأهلها وفقهائها ويعطى لكل متعلم بها كسوة في السنة ويجرى له نفقته في كل يوم ويقعد هوواخوانه وأسحابه لتعليم القرآن بالمدرسة وقدلقيته وأضافني وزؤدني تمراو دراهم ولمانز لنامدينة واسطأقامت القافلة ثلاثا بخارجها التجارة فسنحلى زيارة قبرالولى أبى العماس أحدالرفاعي وهو بقرية تعرف بأمعبيدة على مسيرة يوم من واسط فطلبت من الشيخ تقى الدين أن يبعث معى من يوصلني اليها فبعث معى ثلاثة من عرب بني أسدوهم قطان تلك آلجهـة وأركبني فرساله وخرجت ظهرا فبت تلك الليلة بحوش بني أسدو وصلنا في ظهراليوم الشاني الى الرواق وهو رباط عظيم فيهآ لاف من الفقراء وصاد فنابه قدوم الشيخ أحد كوجك حفيد ولى الله أبي العباس الرفاعي الذي قصدناز يارته وقدقدم من موضع سكنا دمن بلاد الروم برسم زيارة قبرجده واليها تتهت الشياخة بالرواق ولما انقضت صلاة العصرضر بت الطبول والدفوف وأخذالفقراء فىالرقص ثم صلواالمغرب وقدمواالسماط وهوخ بزالارز والسمك واللبن والتمر المذكورثم أخذوافي السماع وقدأعدواا جالامن الحطب فأججرهانارا ودخلوافي وسطها ير قصون ومنهمن يتمرغ فيهاومنهمن يأكلها بفمه حتى أطفأ وهاج عاوهذا دأبهم وهذه الطائفة الاجدية مخصوصون بهذا وفيهممن بأخذا لحية العظيمة فيعس بأسنانه على رأسها حتى يقطعه

\*(415-)\*

كنت مررت بموضع بقال له افقانبورمن عالة هزاراً مروها وبينها وبين دهلى حضرة الهند مسيرة خس وقد نزلنا بها على نهر بعرف بنهرالسر ورودلك في أوان الشكال والشكال عندهم هوالمطر و ينزل في ابان القيظ وكان السيل يتحدر في هذا النهر من جبال قراجيل فكل من يشرب منه من انسان أو بهيمة يموت لنزول المطر على المشائش المسهومة فأ قناعلى النهرار بعة أيام لا يقربه أحدو وصل الى هذالك جماعة من الفقراء في أعناقهم أطواق المديد وفي أيديهم وكبيرهم رجل أسود حالك المون وهم من الطائفة المعروفة بالميدرية فباتواعند ناايرة وطلب منى كبيرهم ان آيه بالحطب ليوقد وه عندرقصهم فكافت والى تلك الجهة وهوعزيز المعروف من كبيرهم ان آيه بالحطب ليوقد وه عندرقصهم فكافت والى تلك الجهة وهوعزيز المعروف من كبيرهم ان آيه بالحطب فوجه منه نحوعشرة أحال فأضر موافيسه النار بعد صارت جرا وأخد وافي السماع ثم دخلوا في تلك النار فاز الوا يرقصون و يتمرغون فيم اوطلب منى كبيرهم قي صافأ عطيته قيصافى النهاية من الرقة فلبسه وجعل يتمرغ به في النار و يضر بها بأكمامه حتى طفئت تلك النار و خدت وجاء الى بالقميص وجعل يتمرغ به في النار و يضر بها بأكمامه حتى طفئت تلك النار و خدت وجاء الى بالقميص

والنارلم تؤثر فيه شيأ البتة فطال عجبي منه ولما حصلت لى زيارة الشيخ أبى العباس الرفاعى نفع الله به عدت الى مدينة واسط فوجدت الرفقة التى كنت فيه اقدر حلت فلحقتها فى الطريق ونزلنا ما ويعرف بالهضيب ثمر حلنا ونزلنا بوادى الكراع وليس به ماء ثمر حلنا ونزلنا موضعا يعرف بالمشير ب ثمر حلنا منه ونزلنا بالقرب من البصرة ثمر حلنا فدخلنا ضحوة النها والى مدينة البصرة

\*(مدسة المصرة)\*

فنزلنا بهار باط مالك بن دينار وكنت رأيت عندقدومي عليها على نحوميلين منها بناء عاليا مثل الحصن فسألت عنه فقيل لى هومسجد على بن أبي طالب رضى الله عنه وكانت البصرة من اتساع الخطة وانفساح الساحة بحيث كان هذا المسجد في وسطها وبينه الات وبيتها مملان وكذلك بينه وبين السور الاول المحيط بهانحوذلك فهومتوسط بينهما ومدينة البصرة احدى أمهات العراق الشهيرة الذكرفى الآفاق الفسحة الارجاء المؤنقة الافناء ذات البساتين الكثيرة والفواكه الاثيرة توفرقسمهامن النضارة والخصب لماكانت مجمع البحرين الاجاج والعذب وليسفى الدنيا أكثر نخلامنها فيباع التمرفي سوقها بحساب أربعة عشرة رطلاعرا تية بدرهم ودرههم ثلث النقرة ولقد بعث الى قاضها عجة الدين بقوصرة تمريجلهاالرجلعلى تكلف فأردت بيعها فبيعت بتسعة دراهمأ خذالحال منهاثلثها عن أجرة جلهامن المنزل الى السوق و يصنع بهامن الترعسل يسمى السيلان وهوطيب كائه المدلاب والبصرة ثلاث محلات احداه أمحلة هذيل وكبيرها الشيخ الفاضل علاء الدين بن الاثير من الكرماء الفضلاء أضافي وبعث الى بثياب ودراهم والمحلة الثانية محلة بني حرام كبيرها السيد الشريف مجدالدين موسى الحسني ذومكارم وفواضل أضافني وبعث الى التمر والسيلان والدراهم والمحلة الثالثة محلة العجم كبيرها جمال الدين ابن اللوكي واهل البصرة لهم مكارم اخلاق وايناس الغريب وقيام بحقه فلايستوحش فيما بينهم غربب وهم يصلون الجعقف مسجدامرا الؤمنين على رضى الله عنه الذى ذكرته غيسة فلا بأنونه الافى الجعمة وهدا المعجدمن أحسن المساجد وصحنه متناهى الانفساح مفروش بالحصباء الجراء التي بؤتي مها من وادى السباع وفيه المصحف الدكريم الذى كان عمان رضى الله عنه يقرأ فيه لما قتل وأثر تغييرالدم فى الورقة التي فيها قوله تعالى (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم)

\* (حكاية اعتبار) \* شهدت من قبهذا المسجد صلاة الجعة فلما قام الخطيب به الى الخطبة وسردها لحن في مالحنما كثير اجابيا فعجبت من أمن ه وذكرت ذلك للقاضي هجة الدين فقال لى ان هذا البلد لم يبقى به

من يعرف شيأ من علم التحو وهذه عبرة لمن تفكر فيم اسبحاله مغير الاشياء ومقلب الامورهذه البصرة التي الى أهله أانتهت رياسة النحووفيها أصلدو فرعه ومن أهلها امامه الذي لايذكر سبقه لايقم خطيبها خطبة الجعة على دوبه عليها ولهذا المسجد سبع صوامع احداها الصومعة التي تعرك برعهم عندذكر على بن أبي طالب رضى الله عنه صعدت اليها من أعلى سطح المسجدومعي بعض أهل البصرة فوجدت في ركن من أركانها مقبض خشب مسمرافيها كائنة مقبض مملسة البناء فجعل الرجل الذي كان معي يده في ذلك المقبض وقال بحق رأس أمير المؤمنين على رضى الله عنمه تحركى وهزا القبض فتحركت الصومعة فجعلت أنايدى في المقبض وقلت اهوأناأ قول بحق رأس أبى بكرخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحركى وهززت المقبض فتحركت الصومعة فعجبوا من ذلك وأهل البصرة على مذهب السنة والجاعة ولايخاف من يفعل مثل فعلى عندهم ولوجرى مثل هذا بشهدعلى أومشهدالحسين أو بالحلة أوبالبحرينأ وقمأ وقاشان أوساوة أوآوة اوطوس لهلك فاعله لانهم رافضة غالية قال ابن جزى قدعاينت عدينة برشانة من وادى المنصورة من بلاد الاندلس حاطها الله صومعة تهتزمن غير أن يذكر لها أحدمن الخلفاء أوسواهم وهي صومعة السعبد الاعظم بهاو بناؤه اليس بالقديم وهى كأحسن ماأنت رآء من الصوامع حسن منظر واعتدالا وارتفاعا لاميل فيها ولاز يغصعدت اليهامرة ومعى جاعة من الناس فأخذ بعض من كان معي بجوانب جامورها وهزوها فاهتزت حتى أشرت اليهمأن يكفوا فكفواعن هزها (رجع)

\*(ذكرااشاهدالمباركةبالبصرة)\*

رضى الله عنه وعلى كل قبرمنها قبرية مكتوبا فيها اسم صاحب القبر و وفاته وذلك كله داخل السور القديم وهي اليوم ينها وبين البلد نحوث لاثة أميال وبها سوى ذلك قبورا لجم الغفير من الصحابة والتبابعين المستشهدين يوم الجل و كان أمير البصرة حين و رودى عليها يسمى بركن الدين العجي التوريرى أضافني فأحسن الى والبصرة على ساحل الفرات والدجلة وبها المدوالجز ركثل ما هو بوادى سلامن بلاد المغرب وسواه والخليم المالح الخارج من بحرفارس على عشر فأميال منها فاذا كان المدغلب الماء المالح على العذب واذا كان الجزر غلب الماء الحاوعلى المالح فيستسقى أهل البصرة الماء لدورهم ولذلك يقال ان ماء هم زعاق قال ابن جزى و بسبب ذلك كان هواء البصرة غير جيد وألوان أهلها مصفرة كاسفة حتى ضرب بم المثل وقال بعض الشعراء وقد أحضرت بين يدى الصاحب اترجة (سريع)

لله اترج غدا بينا \* معراعن الدىء بره لله الرج غدا بينا \* أهل الهوى وساكني البصره

(رجع) مركبت من ساحل البصرة في صنبوق وهوالقارب الصغير الى الابلة وبينها وبين البصرة عشرة أميال في بساتين متصلة ونخيل مظلة عن البين واليسار والباعة في ظلال الاشجار يبيعون الخير والسحك والتم واللبن والفوا كه وفيما بين البصرة والابلة متعبد سهل بن عبد الله التسترى فاذا حازاه الناس بالسفن تراهم يشربون الما بما يحاذيه من الوادى ويدعون عند ذلك تبركا بهذا الولى رضى الله عنه والنواتية يحرقون في هذه البلاد وهم قيام وكانت الابلة مدينة عظمة يقصدها تجار الهندوفارس فحربت وهي الآن قرية بها آثار قصور وغيرها دالة على عظمها مركبنا في الخليج الخارج من بحرفارس في مركب صغير لرجل من أهل الابلة يسمى بمغامس وذلك فيما بعد المغرب فصجنا عبادان من حرفارس في وهي قرية كبيرة في سجنة لاعمارة بها وفيها مساجد كثيرة ومتعبدات ورباطات الصالحين وبينه الساحل ثلاثة أميال قال ابن جزى عبادان كانت بلدا فيما تقدّم وهي محدية لازرع بها والما عليما الها والماء أيضا بها قليل وقد قال فيها بعض الشعراء (سريع)

من مبلغاً اندلسا اننى \* حلات عبادان أقصى الثرا اوحش ما أبصرت لكنف \* قصدت فيهاذ كرهافى الورى الخسس بزفيها يتهادونه \* وشربة الماءبها تشسترى

(رجع) وعلى ساحل البحر منها رابطة تعرف بالنسبة الى الخضر والياس عليهما السلام و بازائها زاوية بسكنها أربعة من الفقراء بأولاد هم يخدمون الرابطة والزاوية وبتعيشون من فتوحات الناس وكل من بحربهم يتصدق عليهم وذكرلى أهل هذه الزاوية ان بعبادان

عابدا كبيرالقددرولاأنيس اميأتى عدناالبحرم تفالشهرفيعه لادفيه ممايقوته شهراثم لايرى الابعدة عامشهر وهوعلى ذلك منذأعوام فلما وصلناع بادان لميكن لى شأن الاطلب فاشتغلمن كانمعى بالصلاة في المساجد والمتعبد ات وانطلقت طالب اله فئت مسجداخ ما فوجدته يصلي فيه فجاست الىجانبه فأوجزفي صلاته ولماسلم أخذبيدي وقال لى بلغك الله مرادك فى الدنياوالا خرة فقد بلغت بحددالله مرادى فى الدنيا وهوالسياحة فى الارض وبلغت من ذلك مالم يبلغه غبري فيمااعله وبقيت الاخرى والرجاء قوى في رحة الله وتحاو زه وبلوغ المرادمن دخول الجنة ولماأنيت أيحابي أخبرتهم خبرالر جل وأعلتهم بموضعه فذهبوا اليه فليجدوه ولاوتعواله على خبرفع بوامن شأنه وعدنا بالعشي الى الزاوية فبتنامها ودخل علىناأ حدالفقراء الاربعة بعد صلاة العشاء الآخرة ومن عادة ذلك الفقيرأن يأتى عبادان كل ليلة فلسرج السرج بمساجدها ثم يعود الى زاويته فلما وصل الى عبادان وجدالرجل العابد فأعطاه سمكة طرية وقاللها وصل هذه الى الضيف الذى قدم اليوم فقال الماالفق مرعند دخوله علينامن رآى منكم الشيخ اليوم فقلت له أنارأيته فقال يقول لك هذه ضيافتك فشكرت الله على ذلك وطبخ لناالفة يرتلك السمكة فأكاناه نهاأجعين وماأكات قط ممكاأطيب منها وهجس فىخاطرى الاقامة بقية العرفى خدمة ذلك الشيخ ثم صرفتني النفس اللجوج عن ذلك ثمركبنا البحرعندالسبع بقصد بالدةماجول ومن عادتي فيسفري أن لاأعودعلى طريق سلكتهاما أمكنني ذلك وكنت أحب قصد بغدا دالعراق فأشارعلى بعض أهل البصرة بالسفر الىأرض اللورثم الىعراق العجمثم الىعراق العرب فعملت بمقتضى اشارته و وصلنا بعد أربعة أيام الى بلدة ماجول على وزن فاعول وجيها معقودة وهي صغيرة على ساحل هذا الخليم الذىذكر ناانه يخرج من بحرفارس وأرضها سخة لاشحرفها ولانسات ولهاسوق عظيمة من أكبرالاسواق وأقت ما يوما واحداثم اكتربت ابة لركوبي من الذين يجلبون الحبوب من رامن الى ما جول وسرنا ثلاثا في صحراء يسكنها الاكراد في بيوت الشعر ويقلل ان أصلهم من العرب ثم وصلناالى مدينة را من وأول حروفها (راءوآ خرهازاي وميها مكسورة) وهي مدينة حسنة ذات فواكه وأنهار ونزلنا مهاءنداا تماضي حسام الدين محود ولقيت عنده رجلامن أهلاالعلم والدين والورع هندى الاصل يدعى بهاءالدين ويسمى اسماعيل وهومن أولاد الشيخ بهاءالدين أبى زكر ياءالملتانى وقرأعلى مشايخ نوريز وغيرها وأقت بمدينة رامن ليسلة واحدة ثمر حلنامنها ثلاثافى بسيط فيهقرى يسكنه االاكرادوف كلمرحلة منها زاوية فيها للوارد الخبز واللحموالحلواء وحلواؤهم من رب العنب مخلوط بالدقيق والسمن وفي كل زاوية الشيخ والامام والمؤذن والخادم للفقراء والعبيد والخدم يطيخون الطعام ثم وصلت الى مدينة

تستروهى آخرالدسيط من بلاداً نابك وأول الجبال مدينة كبيرة رائقة نضيرة وجهاالبساتين الشريفة والرياض المنيفة وله المحاسس البارعة والاسواق الجامعة وهى قديمة البناء افتحها خالد بن الوليدووالى هذه المدينة بنسب مهل بن عبدالله و يحيط بهاالنهر المعروف بالازرق و هو عيب في نهاية من الصناشد يد البرودة في أيام الحرولم أركز رقته الانهر بلخشان ولها باب واحد السافرين يسمى دروازة دسبول والدروازة عندهم الباب ولها أبواب غيره شارعة الى النهر و على جانبى النهر البساتين والدواليب والنهر عميق و على باب المسافرين منه حسر على القوارب بحسر بغداد والحلة قال ابن جزى وفي هذا النهر يقول بعضهم (كامل) انظر لشاذروان تسترواعت \* من جعه ماء لرى بلاده

كليك قـومجعت أمواله \* فغدايفرقهاعـلى أجناده

والفراكه بتستر كثيرة والخيرات متسرة غزبرة ولامثل لاسواقهافى الحسن وبخارجها ترية معظمة يقصدهاأهل تلك الاقطارللز يارة وينذرون لهاالنذور ولهازا ويةبها جماعة من الفقراء وهم رع ون انهاتر بهزين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب وكان نزولى من مدينة تسترفى مدرسة الشيخ الامام الصالح المتفنن شرف الدين موسى بن الشيخ الصالح الامام العالم صدرالدين سليمان وهومن ذرية سهل بن عبد الله وهذا الشيخ ذومكارم وفضائل جامع بين العلم والدين والصلاح والايسار وله مدرسة وزاوية وخدامها فتيان لهأر بعة سنبل وكافور وجوهر وسرور أحدهم موكل بأوقاف الزاوية والثاني متصرف فيما يحتاج اليمه من النفقات في كل يوم والشالث خديم السماط بين أيدى الواردين ومرتب الطعام لهم والرابع موكل بالطباخين والسفائين والفراشين فأقتعند مستقعشر يوما فلم أرأيجب من ترتيبه ولاأرغد من طعامه يقدّم بين يدى الرجل مايكني الاربعة من طعام الارز المفلفل المطبوخ في السمن والدجاج المقلى والخبز واللحم والحاواء وهذا االشيخ من أحسون الناس صورة وأقومهم سيرة وهو يعظ الناس بعد صلاة الجعة بالمسجد الجامع ولما شاهدت محالسه فى الوعظ صغرادي كل واعظ رأيته قبله بالحجاز والشام ومصر ولمألق فين لقيتهم مثله حضرت يوماء نده بيستان لهءلى شاطئ النهر وقداجتم فقهاء المدينسة وكبراؤهما وأتى الفقراءمن كاناحية فأطع الجيع ثم صلى بهم صلاة الظهر وقام خطيباو واعظا بعدان قرأ القراءامامه بالتلاحين المبكية والنغمات المحركة المهجة وخطب خطبة بسكون ووقار وتصرف فى فنون العلمان تفسير كاب الله وايراد حديث رسول الله والنكم على معانيه شم ترامت عليه الرقاع من كل ناحية ومن عادة الاعاجمأن يكتبوا المسائل في رقاع و يرمونها الى الواعظ فيجب عنها فلمارى اليه بتلك الرقاع جعهافى يده وأخذ يجيب عنها واحدة بعد

واحدة بأبدع جواب وأحسنه وحان وقت صلاة العصر نصلى بالقوم وانصر فوا وكان مجلسه مجلس علم ووعظ وبركة وتبادر التائبون فأخذ عليهم العهد وجزنوا صيهم وكانوا خسة عشر رجلامن الطلبة قدموامن البصرة برسم ذلك وعشرة رجال من عوام تستر

\*(415-)\*

لمادخلت هذه المدينة أصابني مرض الجي وهذه البلاد يحمد اخلها فى زمان الحركم يعرض فى دمشق وسواها من البلاد الكثيرة المياه والفواكه وأصابت الجي أصحابي أبضا فات منهمشيخ اسمه يعيى الزراسانى وقام الشيخ بتجهديزه من كل ما يحتاج اليده الميت وصلى عليمه وتركت بهاصاحبالي يدعى بهاءالدين الختني فات بعدسفرى وكنت حينم ضي لاأشتهى الاطعةالتي تصنعلى بمدرسة فذكرلى الففيه شمس الدين السندى من طلبتها طعاما فاشتهيته ودفعت لهدراهم وطبخ لىذلك الطعام بالسوق وأتى به الى فاكلت منه وبلغذلك الشيخ فشق عليه وأتى الى وقال لى كيف تفعل هذا وتطبخ الطعام في السوق وهل لاأمرت الخذامأن يصنعوالكما اشتبيته ثمأحضر جيعهم وقال لهم جيع مايطلب همنكم منأنواع الطعام والسكر وغبرذلك فأتوااليه به واطبخواله مايشاؤه وأكدعليهم فى ذلك أشدّالتأكب جزاهالله خيرا شمسافرنامن مدينة تسترثلاثافى جبال شامخة وبكل منزلزاوية كاتقدمذكر ذلك و وصلنا الى مدينة ايذج (وضبط اسمها بكسر الممزة وياءمدوذ ال معمم مفتوح وجم وتسمى أيضامال الامير وهي حضرة السلطان أتابك وعنمدوصولي اليها اجتعت بشميخ شيوخهاالعالم الوارع نؤرالدين الكرماني وله النظرفى جيمع الزوايا وهم يسمونها المدرسة والسلطان يعظمه ويقصدز يارته وكذلك أرباب الدولة وكبراء الحضرة يزور ونه غدوا وعشيا فأكرمني وأضافني وأنزلني بزاوية تعرف باسم الدينورى وأقتبهاأ ياما وكان وصولى فى أيام القيظ وكنانصلى ولاة الليل ثمننام بأعلى سطحها ثم ننزل الى الزاوية ضحوة وكان في صحبتي اثناعشر فقيرامنهمامام وقارئان مجيدان وخادم ونحن على أحسن ترتيب

\*(ذكرملك ايذج في عهدد خولى اليها السلطان أتابك افراسياب ابن السلطان أتابك أحدواً تابك وملك ايذج في عهدد خولى اليها السلطان أتابك افراسياب ابن السلطان أتابك أحدواً تابك عندهم معة لكل من يلى هذه البلاد من ملك وتسمى هذه البلاد بلاد اللو روولى هذا السلطان بعد أخيه اتابك يوسف وولى يوسف بعد أبيه أتابك أحدوكان احدا لمذكور ملكا صالحا سمعت من الثقالة وبلاده انه عرار بعمائة وستين زاوية ببلاده منه ايخ مرابع وأربعون وقسم خراج بلاده اثلاثا فالثلث منه النفقة الزوايا والمدارس والثاث منه العساكر والثاث لنفقة وعبيده وخسد امه ويعث منه هدية لملك العراق في كل سنة ورجاؤف

عليه منفسه وشاهدت من آثاره الصالحة بلاده ان أكثرها في جبال شامخة وقد نحتت الطرق في الصخوروا لجارة وسويت ووسعت بحيث تصعدها الدواب بأحالها وطول هذه الجبال مسيرة سبعة عشر في عرض عشرة وهي شاهقة متصل بعضها بعض تشقها الانهار وشجرها البلوط وهم يصنعون من دقيقه الخبز وفي كل منزل من مناز لهازا وية يسمو نها المدرسة فاذا وصل المسافر الى مدرسة منها أوتى بما يكفيه من الطعام والعلف لدابته سواء طلب ذلك أولم يطلب فان عادتهم أن يأتى خادم المدرسة فيعتمن نزل بها من الناس و يعطى كل واحدمنهم قرصين من الخبز ولجا و حلواء وكل ذلك من أوقاف السلطان عليم اوكان السلطان اتابك أحد زاهدا صالحا كإذكرناه يلدس تحت ثيابه ما يلى جسده ثوب شعر

\*(\* (\*)\*

قدم السلطان أنابك أحدس ةعلى ملك العراق أي سعيد فقال له بعن خواصه ان أنابك يدخل عليك وعليه الدرع وظن ثوب الشعرالذي تحت ثيابه درعافا مرهم باختب ارذلك على جهةمن الانبساط ليعرف حقيقته فدخل عليه يوما فقام اليه الاميرال وبأن عظيم امراء العراق والاميرسويتة أميرد باربكر والشيخ حسن الذي هوالاتن سلطان العراق وامسكوابثيابه كانهم يمازحونه ويضاحكونه فوجددواتحت ثيابه ثوب الشعر ورآه السلطان أبوسعيدوقام اليهوعانقه وأجلسه الىجانيه وقال لهسن آطا ومعناه بالتركية أنتأبي وعوضه عن هديته باضعافها وكتبله اليرليغ وهوالظهير الايطالبه بهدية بعدها هوولا أولاده وفى تلك السنة توفى وولى ابنه أنابك يوسف عشرة أعوام ثمولي أخوه افراسياب ولما دخلت مدينة ايذج اردت رؤية السلطان افراسياب المذكور فليتأت لى ذلك بسبب أنه لا يخرج الايوم الجعة لادمانه على الخروكان له ابن هو ولى عهده وليس له سواه فرض في تلك الايام ولماكان في احدى الليالي أناني أحد خدامه وسألني عن حالى فعرفته وذهب عني شمجاء بعد صلاة المغرب ومعهطيفو ران كديران احدهما بالطعام والاتخر بالفاكهة وخريطة فيهادراهم ومعهأهل السماع بالاتهم فقال اعماوا السماع حتى يرهج الفقراء ويدعون لابن السلطان فقلت لهان أصابى لايدرون بالسماع ولابالرقص ودعونا السلطان ولولده وقسمت الدراهم عملى الفقراءواساكان نصف الليل سمعنا الصراخ والنواح وقدمات المريض المذكور واسا كان من الغدد خل على شيخ الزاوية وأهل البلد وقالواان كبراء المدينة من القضاة والفقهاء والاشراف والامراء قدذهبواالى دارالسلطان للعزاء فينبغي اكأن تذهب فى جلتهم فأبيث عن ذلك فعزمواعلى فليكن لى بدمن المسير فسرت معهم فوجدت مشورد ارالسلطان ممتلئا رجالا وصدياناهن الماليك وأبناء الملوك والوزراء والاجناد وقدلبسوا التملاليس وجلال

الدواب وجعاوا فوق رؤسهم النراب والتبن و بعضهم قد جزناصيته وانقسموا فرقتين فرقة بأعلى المشور وفرقة بأسفله وتزحف كل فرقة الىجهة الاخرى وهم ضاربون بأبديهم على صدو رهم قائلون خوند كارما ومعناه مولاى أنا (مولانا) فرأيت من ذلك أمر اهائلا ومنظرا فظيعالم أعهد مثله

\*(حکایة)\*

ومنغريب مااتفق لى يومئلذاني دخلت فرأيت القضاة والخطباء والشرفاء قداستندوا الىحيطان المشوروهوغاص بهممن جيع جهاته وهم بين بالة ومتبالة ومطرق وقدلبسوا فوق ثيابهم ثياباخامةمن غليظ القطن غميرمحكمة الخياطة بطائنها الىأعلى ووجوهها ممايلي أجسادهم وعلى رأسكل واحدمنهم قطعة خرقة أومئز رأسودوه كذايكون فعلهم الىتمام أربعين يوما وهي نهاية الخزن عندهم وبعدها يبعث السلطان لكل من فعل ذلك كسوة كاملة فلمارأيت جهات المشورغاصة بالنماس نظرت يميناوشم الاأرتاد موضعالج مارسي فرأيت هنالك سقيفة من تفعة عن الارمن عقدار شبروفي احدى زوا باهار جل منفرد عن الناس قاعدعليه ثوب صوف شبه اللبديلبسه بتلك البلاد ضعفاء الناس أيام المطروالشلج وفى الاسفار فتقدمت الىحيث الرجل وانقطع عنى أعنابي لمارأ واأقدامي نحوه وعجبوامني وأنالاعلم عندى بشئ من حاله فصعدت السقيفة وسلت على الرجل فردّ على السلام وارتفع عن الارض كائنه يريد القيام وهم يسمون ذلك نصف القيام وقعدت في الركن المقابل له ثم نظرت الى الناس وقدرموني بأبصارهم جيعا فجبت منهم ورأيت الفقهاء والمشايخ والاشراف مستندين الى الحائط تحت السقيفة وأشار الى أحد القضاة ان أنحط الى جانبه فلم أفعل وحينتذ استشعرت انه السلطان فلما كان بعدساعة أتى شيخ المشايخ نؤر الدين الكرماني الذي ذكرناه قبل فصعدالي السقيفة وسلم على الرجل فقام اليه وجلس فيما بيني وبينه فينشذ علت ان الرجه لهوالمسلطان غرجىء بالجنازة وهي ببن أشجار الاترج والليمون والنار نج وقدملتوا أغصانها بمارها والاشجار بأيدى الرجال فكان الجنازة تمشى فى بستان والمشاعل فى رماح طوال بين يديها والشمع كذلك فصلى عليها وذهب الناس معهاالى مدفن الملوك وهو بموضع يقال له هلافيحان على أربعة أميال من المدينة وهنالك مدرسة عظيمة يشقها النهر وبداخلها مسجدتقام فيسه الجعة وبخارجها جمام ويحف بهابستان عظيم وبهاالطعام للوارد وللصادر ولمأستطعان أذهب معهم الى مدفن الجنازة لبعد الموضع فعدت الى المدرسة فلما كان بعد أيام بعث الى السلطان رسوله الذي أناني بالضيافة أوّلا يدعوني اليه فذهيت معه الى باب يعرف بابااسم ووصعدن فيدرج كثيرة الى ان انتهينا الى موضع لا فرش به لاجل ماهم فيد

من الحزن والسلطان حالس فوق مخدّة وبين بديه آنيتان قد غطية الحداهما من الذهب والاخرى من الفضة وكانت بالمجلس معبادة خضراء ففرشت لى بالقرب منه وقعدت عليها وليس بالمجلس الاحاجب الفقيمة ودوندج له لاأعرف اسمه فسألني عن حالى وبلادي وسألنى عن الملك الناصر وبالادالجاز فأجبته عن ذلك عماء فقيه كبيرهور رئيس فقهاء تلك الدلاد فقال لى السلطان هذامولانا فضمل والفقيه سلادا لاعاجم كلهاا نما بخاطب عولانا وبذلك مدعوه السلطان وسواء ثم أخذفي الثناءعلى الفقيه المذكور وظهرلي ان السكرغالب عليه وكنت قدعرفت ادمانه على الخرثم قاللى بالاسان العربى وكان يحسنه تكلم فقلت أه انكنت تسمع مني أقول الدأنت من أولاد السلطان أتابك أجد المشهو ربالصلاح والزهد وايس فيكما يقدح في سلطنتك غيرهذا وأشرت الى الا تنتين فحل من كلامي وسكت وأردت الانصراف فأمن في مالحلوس وقال لى الاجتماع مع امثالك رجة ثمر أيته يتمايل وبريد النوم فانصرفت وكنت تركت نعلى بالباب فمأجده فنزل الفقيه مجودفي طلبه وسعد الفقيه فضيل بطلبه فى داخل المجلس فوجده في طأق هنالك فأتى الى به فأخجلني بره واعتذرت اليه فقبل نعلى حينئذو وضعه على رأسه وقال لى بارك الله فيك دن االذى قلته لسلطاننا لا يقدر أحدأن يقوله له غرائ والله اني لارجوأن يؤثر ذلك فيه ثم كان رحيلي من حضرة الذج بعد أيام فنزلت بمدرسة السلاطين التي بهاقبورهم وأقتبها أياماو بعث الى السلطان مجلة دنانير وبعث بمثله الاصحابي وسافرنافي بلادهذاا لسلطان عشرةأ يام في جبال شامخه وفي كلّ ليلة ننزل بمدرسة فهاالطعام فنهاما هوفى العمارة ومنهاما لاعمارة حوله واكن يحلب الماجيع ما تعتاج اليه وفي اليوم العاشر نزلنا عدرسة تعرف عدرسة كريوا الرخ وهي آخر بلادهـذا الملك وسافرنامنهافى بسيط من الارض كثيرالماء من عمالة مدينة اصفهان ثم وصلناالى بلدة أشتركان (وضبط اسمهابضم الهمزة واسكان الشين المعجم وضم التاء المعلوة واسكان الراء وآخره نون) وهى بلدة حسنة كثيرة المياه والبساتين ولها مسحد بديع يشقه النهرثم رحلنا منهاالىمدينة فيروزان واسمها كأنه تئنية فيروزوهي مدينية صغيرة ذاتأنهار وأشجار وبساتين وصلناها بعدصلاة العصر فرأيناأهلها تدخر جوالتشييع جنازة وغدأ وقدوا خلفها وامامهاالمشاعل واتبعوهابالزاميروا اغنين بأنواع الاغانى المطربة فجبنا من شأنهم وبتنا بهاليلة ومررنا بالغدبقرية يقال لهانبلان وهي كبيرة على نهرعظيم والى جانب مسجد فىالنهاية من الحسن بصعداليه في درج وتحفه البساتين وسرنا يومنا فيما بين البساتين والمياه والقرى الحسان الكثيرة الراج الحام ووصلنا بعد العصرالي مدينة اصفهان من عراق الجم (واسمهايقال بالفاء الخالصة ويقال بالفاء المعقودة المنخمة) ومدينة اصفهان من كبار

المدن وحسانها الاأنهاالاتن قدخر بأكثرها بسبب الفتنة التي بهابين أهل السنة والروافض وهي متصلة بينهم حتى الات فلابزالون في قتال وبها الفواكد الكشيرة ومنها المشهش الذى لانظيرله يسمونه بقمرالدين وهم ييبسونه ويدخرونه ونؤاه يتكسرعن لوزحلو ومنهاالسفرجل الذى لامشل لهفى طيب المطع وعظم الجرم والاعتاب الطيبة والبطيخ العيب الشان الذى ليس في الدنيام الداما كان من بطيخ بخارى وخوارزم وقشره أخضر وداخله أجرو يذكا لدخوالشر يحة بالمغرب وله حلاوة شديدة ومن لم يكن الف أكله فانه في أولأم ويسهله وكذلك اتفق لىلاأ كلته باصفهان وأهل اصفهان حسان الصوروأ لوانهم بيض زاهرة مشوبة بالجرة والغالب عليهم الشجاعة والنجدة وفيهم كرم وتنافس عظيم فيما بينهم فى الاطعمة تؤثر عنهم فيه أخبار غريبة وربمادعى أحدهم صاحبه فيقول له أذهب معى لتأكل نان وماس والنان بلسانهم الخبر والماس اللبن فاذاذهب معه أطعمه أنواع الطعام العيب مباهياله بذلك وأهل كلص ناعة يقدمون على أنفسهم كبرامهم يسمونه الكلو وكذلك كبارالمدينة منغ يرأهل الصناعات وتكون الجاعة من الشبان الاعزاب وتتفاخ تلك الجاعات ويضيف بعضهم بعضاه ظهزين لماقدر واعليهم الامكان محتفلين فىالاطعمة وسواهاالاحتفال العظيم ولقدذكرلي انطائفة منهمأضافت طائفة أخرى فطبخوا طعامهم خارالشمع ثماضافتهاالاخرى فطبخواطعامهم بالحرير وكاننز ولى باصفهان فزاوية تنسب الشيخ على بن سهل تليذا لجنيدوهي معظمة يقصدها أهل تلك الا فاق ويتبركون بزيارتهاوفيها الطعام للوارد والصادروبها جام بجيب مفروش بالرخام وحيطانه بالقاشاني وهوموقوف فى السبيل لايلزم أحداف دخوله شئ وشيخ هذه الزاوية الصالح العابد الورع قطب الدين حسين بن الشيخ الصالح ولى الله شمس الدين محد بن محود بن على المعروف بالرجاء وأخوه العالم المفتى شهاب الدين أحد أقت عندالشيخ قطب الدين بهذه الزاوية أربعة عشر يوما فرأيت من اجتهاده في العبادة وحبه في الفقراء والمساكين رتواضعه لهم ماقضيت مذه العجب وبالغفى أكرامي وأحسن ضيافتي وكساني كسوة حسنة وساعة وصولى الزاوية بعثالي بالطعام وبثلاث يطيخات من البطيخ الذي وصفناه آنفاوله أكن رأيته تبل ولاأكلته \* (كرامة لهذاالشيخ)\*

دخل على يوما بموضع نزولى من الزاوية وكان ذلك الموضع بشرف على بستان للشيخ وكانت ثبابه قد غسلت في ذلك اليوم ونشرت في البستان ورأيت في جلته ما جبة بيضاء مبطنة تدعى عندهم هزرم يخى فأ يجبتني وقلت في نفسى مثل هذه كنت أريد فلما دخل على الشيخ نظر في ناحية البستان وقال البعض خدت امه ائتنى بذلك الثوب الهزرم يخى فأتوا به فك سانى اياه

فأهويت الى قدميـ ه أقبله ما وطلبت منه أن يلبسني طاتية من رأسـ ه و يحيرني في ذلك بما أجازه والدهعن شيوخه فألبسني اياهافى الرابع عشر لجادى الاخيرة سنة سبع وعشرين وسبعائة بزاويته المذكورة كالبسمن والدهشم الدين ولبس والدهمن أبيمه تاج الدين مجود وابس مجود من أبيه شهاب الدين على الرجاء ولبس على من الامام شدى اب الدين أبي حفص عربن محدبن عبدالله السهر وردى ولبس عمرمن الشيخ الحك بيرضياء الدين أبى النعيب السهر وردى ولبس أبوالنجيب منعما لامام وحيد الدين عر ولبس عر من والده مجدين عبدالله المعروف بعمويه ولبس مجدمن الشيخ أخى فرج الزنجاني ولبس أخوفرج من الشبخ أجدالد ينورى ولبس أجدمن الامام ممشاد الدينورى ولبس ممشادمن الشيخ المحقق على بن سهل الصوفى ولبس على من أبى القاسم الجنيد ولبس الجنيد من سرى السقطى ولبس سرىالسقطى من داوودالطائي ولبس داوردمن الحسن بن أبي الحسن البصري ولبس الحسنابن أبى الحسن البصرى من أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال ابن جزى هكذا أورد الشتخ أبوعبدالله هذاالسندوالمعروف فيهانسر باالسقطى صحب معروفاالكرني وصحب معروف داوودالطائ وكذلك داوودالطائي بينه وبن الحسن حبيب الجبي وأخوا فرج الزنحانى انماللعروف انه صحب أباالعباس النهاوندى وصحب النهاوندى أباعب دالله بن خفيف وصعب ابن خفيف أبامحدر ويما وصعب رويم أباالقاسم الجنيد وأما محدبن عبدالله عويه فهوالذى محب الشيخ أحد الدينورى الاسود ولدس بدغ مأأ حدوا لله أعلج والذى عدب أخافر جالزنجاني هوعبدالله بن محدر بن عبدالله والدأبي النجيب (رجع) غمسافرناس اصفهان بقصدز يارة الشيخ محدالدين بشرراز وبينه مامسيرة عشرة ايام فوصلنا الى بلدة كليل (وضبطها بفتح الكاف وكسرا للامو ياءمة) وبينها وبين اصفهان مسيرة ثلاث وهي بلدة صغيرة ذات أنه آرو بساتين وفواكه رأيت التفاح يباع في سوقها خسة عشر رطلاعراقية بدرهم ودرههم ثلث النقرة ونزلنام نهابزاوية عمرها كبيرهذه البدادة المعروف بخواجه كافى ولهمال عريض قدأعانه اللهعلى انفاقه في سبيل الخيرات من الصدقة وعمارة الزوايا واطعام الطعام لاساء السبيل شمسرنامن كايل يومين ووصلذاالى قرية كبديرة تعرف بصوماء وبها زاوية فيهاالطعام للواردوالصادرعموها خواجه كافى المذكور شمرنامنهاالى يردخاص (وضبطاسمها بفتح الياء آخرا لحروف واسكان الزاى وضم الدال المهمل وخاءم عدم وألف وصادمهال)بلدة صغيرة متقنة العمارة حسانة السوق والسعيدا لجامعها عجيب مبني بالجبارة مسقف بهاوالبلدة على ضفة خندق فيمه بساتينها ومياهها وبخبار جهارباط ينزل بهالمسافر ونعليه بابحديد وهوفى النهاية من الحصانة والمنعة وبداخله حوانيت يماع فبها

كل ما يحتاجه المسافرون وهذا الرباط عره الامير محدشاه ينجو والدالسلطان أبي اسحاق ملك شهرازوفي ردخاص يصنع الجبن البزدخاصي ولانظير له في طيبه و و زن الجينة منه من أوتيتين الى أربع ثم سرنامنها على طريق دشت الروم وهي صحراء يسكنها الاترك ثم سافرناالي مايين (واسمها يائن مسفولنين أولاهمامكسورة)وهي بلدةصغيرة كشرة الانهار والدساتين حسنة الاسواق وأكثرأ شجارها الجوز غمسا فرنامنها الى مدينة شيراز وهي مدينة أصلية البناء فسحة الارجاء شهيرة الذكر منيفة القدر لهاالبساتين المؤنقة والانهار المترفقة والاسواق البديعة والشوارع الرفيعة وهي كثيرة العمارة متقنة المباني عجيبة الترتد وأهل كل صناعة في سوقها لا يخالطهم غيرهم وأهلها حسان الصور نظاف الملابس وارس في المشرق بلدة تداني مدينة دمشق في حسن أسواقها وبساتينها وأنهارها وحسن صور ساكنيماالاشيراز وهى فى بسيط من الارض تحف بماالبساتين من جيم الجهات وتشقها خسةانم اراحد هاالنم والمعروف بركن آباد وهوعذب الماءشد يدالبرودة في الصيف سخن فى الشاراء فينبعث من عين في سفح جبال هذالك يسمى القليعة ومسجدها الاعظم يسمى بالمسجد العتيق وهومن أكبرالمساجد ساحة وأحسنها بناء وسحنه متسعمفروش بالمرمى ويغسل فىأوان الحركل ليلة ويجتمع فيه كبارأهل المدينة كلعشية ويصلون به المغرب والعشاء وبشماله باب يعرف ساب حسن يفضي الى سوق الفاكهه وهي من أبدع الاسواق وأناأقول بتغضيلها على سوق باب البريد من دمشق وأهل شمرازأهل صلاح ودين وعناف وخصوصا نساؤها وهن يلبسن الخناف ويخرجن متلحفات متبرقعات فلايظهر منهن شيئ ولهن الصدقات والايشار ومن غريب طالهن انهن يجتمعن لسماع الواعظ فى كل يوم اثنهن وخدس وجعةبالجامع الاعظم فربما اجتمع منهن الالف والالفان بأيديهن المراوح برؤحن بهاعلي أنفسهن من شدة الحرولم أراجها عالنساف مثل عددهن في بلدة من البلاد وعند دخولي الىمدينة شرازلم يكن لى هم الاقصد الشيخ القاضى الامام قطب الاولياء فريد الدهرذى الكرامات الظاهرة بحدالدين اسماعيل بن محد بن خداداد ومعنى خداداد عطية الله فوصلت الى المدرسة انجدية المنسو بقاليه وبهاسكناه وهي من عمارته فدخلت اليه رابع أربعة من أصحابي ووجدت الفقهاء وكبارأهل المدينة في انتظاره فحرج الى صلاة العصر ومعه محدالدين وعلاءالدين أساأخيه شقيقهر وحالدين أحدهماعن يمينه والاتخر عن شماله وهمانا أماه في القضاء لضعف بصره وكبرسنه فسلت عليه وعانقني وأخذبيدي الى أن وصل الى مصلاه فأرسسل مدئ وأومأ الى ان أصلى الى حانمه ففعلت وصلى صلاة العصر ثم قرئ بن يديه من كتاب المصابيح وشوارق الانؤار للصاغاني وطالعاه نائباه بماجرى لديهما

من القضايا وتقدّم كبار المدينة للسلام عليه وكذلك عادتهم معه صباحا ومساء ثم سألنئ عن حالى وكيفية قدومي وسألني عن المغرب ومصر والشام والجاز فأخبرته بذلك وأمر خدامه فأنزلوني بدويرة صغيرة بالمدرسة وفي غدذاك اليوم وصل اليه رسول ملك العراق السلطان أبي سعيدوهوناصرالدين الدرقندي من كبارالامراء خراساني الاصل فعندوصوله اليه نزع شاشيته عن رأسه وهم يسمونها الكلا وقبل رجل القاضي وقعدبين مديه مسكا اذن نفسه بيده وهكذا فعل أمراء التترعند ملوكهم وكان هداالامير قدقدم في نحو خسمائه فارس من مماليكه وخدامه وأصحابه ونزل خارج المدينة ودخل الى القاضي في خسسة نفر ودخل مجلسه وحدهمن فرداتأدبا

\*(حكاية هي السبب في تعظيم هذا الشيخ وهي من الكرامات الباهرة)\* كانملك العراق السلطان محد خدا شده قد صحبه في حال كفره فقيه من الروافض الامامية يسمى جال الدين بن مطهر فل أسلم السلطان المذكور وأسلت باسلامه التترزاد في تعظيم هذاالفقيه فزين لهمذهب الروافض وفضله على غيره وشرح له حال الصحابة والخلافة وترر لديدان أبابكر وعركاناوزير ينارسول اللهوان عليا ابن عموصهره فهو وارث الخلافة ومثل لهذلك بماهومألوف عنده من ان الملك الذي بيده انماهوارث عن اجداده وأفار به مع حدثان عهدالسلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعدالدين فأمر السلطان بحل الناس على الرفض وكتب بذلك الى العراقين وفارس واذر بحان واصفهان وكرمان وخراسان وبعث الرسل الى البلاد فكان أول بلاد وصل اليها ذلك بغداد وشيراز واصفهان فأماأ هل بغداد فامتنع أهل باب الازج منهم وهمأهل السنة وأكثرهم على مذهب الامام أحد بن حنب ل وقالوا لاسم عولاطاعة وأنوا المسجدال امعيوم الجعة فى السلاح وبدرسول السلطان فلما صعد الخطيب المنبرقاموا اليهوهم نحواثنا عشرألفافى سلاحهم وهم حماة بغداد والمشار اليهم فيها فلفواله انهان غيرا لخطبة المعتادة أوزادفيما أونقص منهافانهم قاتاوه وقاتلورسول الملك ومستسلمون بعدذلك لماشاء هالله وكان السلطان أمر بأن تسقط أسماءا لخلفاء وسائر الصحابة من الخطبة ولايذ كرالا اسم على ومن تبعه كعمار رضى الله عنهم فحاف الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعتادة وفعل أهل شمراز واصفهان كفعل أهل بغداد فرجعت الرسل الى الملائ فأخبروه بماجرى فى ذلك فأحرأن يؤتى بقضاة المدن الثلاث فكان أول من أوتى به منهم القاضى مجدالدين قاضي شيراز والسلطان اذذاك في موضع بعرف بقراباغ وهوموضع مصيفه فلماوصل القماضي أمرأن يرمى بدالى الكلاب التي عنده وهي كلاب ضخمام في أعناقهما السلاسل معدة لاكل بني آدم فاذاأ وتى عن يسلط عليه الكلاب جعل في رحبة كبيرة مطلقا

غبرمقيد ثم بعثت الاالكلاب عليه فيفرامامها ولامفرله فتدركه فتمزقه وتأكل لجه فلما ارسلت الكلاب على القاضي مجد الدين ووصلت اليه بصبصت اليه وحركت اذنابها بن مديه ولمتهجم عليمه بشئ فبلغ ذلك السلطان فخرج من داره عافى القدمين فأكب على رجلي القاضي يقبلهما واخذبيده وخلع عليه جيعما كان عليه من النياب وهي أعظم كرامات السلطان عندهم واذاخلع ثيابه كذلك على أحد كانت شرفاله ولبنيده واعقابه يتوارثونه مادامت تلك الثياب اوشئ منها وأعظمها فى ذلك السراويل ولما خلع السلطان ثيبا به على القاضى مجدالدين أخذبيده وادخله الى داره وأمرنساء وبتعظيمه والتبرك بهورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب الى الادءان يقرالناس على مذهب أهل السنة والجاعة وأجزل العطاءللقاضي وصرفه الى بلاده مكرما معظما وأعطاه فى جملة عطا ياهما ثة قرية من قرى جكان وهوخندق بينجبلين طوله أربعة وعشرون فرسخا يشقه نهرعظيم والقرى منتظمة بجانبيمه وهوأحسن موضع بشمراز ومن قراه العظيمة التي تضاهي ألمدن قرية مين وهي للقاضي المذكورومن عجائب هدذا الموضع المعروف بجبكان ان نصفه مما يلي شيراز وذلك مسافة ائني عشر فرسخا شديد البردوينز لفيه الشلج وأكثر شجره الجوز والنصف الا خرممايلي بلادهنجو بالوبلاد اللارفى طريق هرمن شديد الحروفيه شجرالنخيل وقد تكررلى لقاء القاضي مجدالدين ثانية حين خروجى من الهندة صدته من هرمن متبر كابلقائه وذلك سنة ثمان وأربعين وبين هرمن وشير ازمسيرة خسة وثلاثين يوما فدخلت على موهوقد ضعفعن المركة فسلت عليه فعرفني وقام الى فعانقني و وقعت يدى على من فقه وجلده لاصق بالعظم لالحم ينهما وأنزاني بالمدرسة حيث أنزلني أول منة وزرته يوما فوجدت ملك شيرازالسلطان أبااسحاق وسيقعذكره قاعدابين بديه بمسكاباذن نفسه وذلك هوغاية الادب عندهم ويفعله الناس اذا قعدوابين يدى الملك وأتيته مرة أخرى الى المدرسة فوجدت بإبهاه سدودا فسألت عن سبب ذلك فأخبرت ان أم السلطان واخته نشأت بينهما خصومة فى ميراث فصر فهما الى القاضى مجد الدين فوصلتا اليه الى المدرسة وتحاكتا عنده وفصل بينهما بواجب الشرع وأهل شير ازلايدعونه بالقاضي وانمايقولون لهمولانا أعظم وكذلك يكتبون فى التسحيد لات والعقود التي تفتقر الى ذكر اسمه فيها وكان آخرعهدى به فى شدهر ربيع الشاني من عام ثمانية وأربع من ولاحتء لى أنواره وظهرت لى بركاته نفع اللهبه وبأمشاله

\*(ذكرسلطانشيراز)\* وسلطانشيرازفىعهدقدومىعايماالملكالفاضل أبواسحاق اين مجدشاه ينجو سماه أبوه

والسيرة والهيئة كريم النفس جيل الاخلاق متواضع صاحب قوة وملك كبير وعسكره يذف على جسين ألفامن الترك والاعاجم وبطانته الادنون اليمه أهل اصفهان وهولايأتمن أهل شبرازعلى نفسه ولايستخدمهم ولايقر بهم ولايسي لاحدمنهم حل السلاح لانهم أهدل نجدة وبأس شديد وجراءة على الملوك ومن وجدبيده ألسلاح منهم عوقب ولقد شاهدت من ةرجلا تجره الجنادرة وهمم الشرط الى الحاكم وقدر بطوه في عنقمه فسألت عن شأنه فأخمرت انه وجدث فى بده قوس بالليل فذهب السلطان المذكو رالي قهرأهل شيراز وتفضيل الاصفهانيين عليهم لانه يخافهم على نفسه وكان أبوه محمد شاه ينجو والياعلى شيرازمن قبل مك العراق وكان حسن السمرة محبباالى أهلها الله انوفى ولى السلمان أبوسعيد مكانه الشيخ حسيناوهوابن الجوبان أميرالامراء رسيأتي ذكره وبعث معه العساكر الكثيرة فوصل الىشدراز وملكهاوضبط مجابيها وعيمن أعظم بلادالله مجباذ كرلى الماج قوام الدين الطمغيى وهووالي المجبابهاانه ضمنها بعشرة آلاف دينار دراهم في كل يوم وصرفها من ذهب المغرب الفان وخسمائة دينارذهما واقام بهاالامير حسين مدة ثم أراء القدوم على ملك العراق فقبن على أبي اسحاق بن مجدشاه ينجو وعلى أخويه ركن الدين ومسعود بك وعلى والدته طاشخاتون وأراد حلهم الى العراق ليطلبوا بأموال أبيهم فلما نوسطرا السوق بشيراز كشفت طاش خانون وجهها وكانت متبرتعة حياءان ترى في تلك الحال فان عادة نساء الاتراك ألا يغطين وجوههن واستغاثت بأهل شيراز وقالت أعكذا ياأهل شيراز أخرجمن بينكم وأنا فلانة زوجة فلان فقام رجل من النجارين يسمى بهلوان محود قدرأيته بالسوق حين قدومى على شيراز فقال لانتركها تخرج من بلدناولا نرضى بذلك فتا بعه النياس على قوله وثارتعامتهم ودخلوافي السلاح وقتلوا كثيرامن العسكر واخمذوا الاموال وخلصوا المرأة واولادهاوفرالاميرحسين ومن معه وقدم على السلطان أبي سعيدم فزوما فاعطاء العساكر الكثيفة وأمره بالعود الى شير ازوالتحكم في أهلها بماشاء فلما لغ أهلهاذلك علوا انهم لاطاقة لهمبه فقصدوا القاضي محدالدين وطلبوامنه ان يحقن دماء الفريقين ويوقع الصلح فرجالي الاميرحسين فترجل له الاهيرعن فرسه وسلم عليه ووقع الصلح ونز ل الآمير حسين ذلك اليوم خارج المدينة فلما كان من الغدير زأهم لهاللقائه في أجل رَّ تيب وزينوا البلد وأوقدوا الشمع الكثير ودخل الامير حسين في ابهة وحفل عظيم وسار فيهم باحسن سيرة المامات السلطان أبوسعيد وانقرض عقبه وتغلبكل أميرعلى مابيد دخافهم الاميرحسين على نفسمه وخرج عنهم وتغلب السلحان أبواسحاق عليها وعلى اصفهان وبلاد فارس وذلك مسيرة شهر

ونصف شهر واشتدت شوكته وطمعت همته الى تملك مايليه من البلاد فبدأ بالاقرب منها وهى مدينة بزدمدينة حسنة نظيفة عجيبة الاسواق ذات أنهار مطردة وأنحبار نضرة وأهلها تجارث افعية المذهب فاصرها وتغلب عليها وتحصن الامر مظفرشادا بن الامبر محدشاه ان دفاذ ربقلعة على ستة أميال منها منيعة تحدق بها الرمال فاصر مبها فظهر من الامير مظفرمن الشجاعة ماخرق المعتاد ولم يسمع بشله فكان يضرب على عسكر السلطان أبي اسداق ليلاويقتل ماشاء ويخرق المضارب والفساطيط ويعود الى قلعته فلايقدرعلي النبل منهودنر بالبلاعلي دوار السلطان وقتل هناك جاعة وأخذمن عتاق خيله عشرة وعادالي تلعته فامر السلطان ان تركب في كل لياة خسة آلاف فارس و يصنعون له الكمائن ففعلوا ذلك وخرج على عادته في مائة من أجهابه فضر بعلى العسكروا حاطت به المكمائن وتلاحقت العساكر فقاتلهم وخلص الى قلعته ولإيصب من أعصابه الاواحداوتي به الى السلطان أبي اسحاق فلع عليه واطلقه وبعث معه امانا لظفر لينزل اليه فاي ذلك ثروقعت بينهما المراسلة ووقعت المحبة في تلب السلطان أبي امحاق المارآي من شجاعته فقال أريد أن أراه فاذا رأيت ه انصرفت عنه فوقف السلطان في خارج القلعة و وتف هو سام اوسلم عليه فقال له السلطان انزل على الامان فقال له مظفر اني عاهدت الله ألا أنزل اليك حتى تدخل أنت قلعتى وحينا فأنزل اليك فقال له افعل ذلك فدخل اليه السلطان في عشرة من أصحابه الخواص فلما وصل باب القاعة نرجل مظفر وقبل ركابه ومشي بين يديه مترجلا فأدخله داره وأكل من طعامه ونزل معه الى المحلة راكبا فأجلسه السلطان الى جانبه وخلع عليه ثيابه وأعطاه مالاعظيما ووقع الاتفاق بينهماأن تكون الخطبة باسم السلطان أبي اسحاق وتكون البلاد لمظفر وأبيه وعاد السلطان الى بلاده وكان السلطان أبواسحاق طمع ذات مرة الى ساء ايوان كايوان كسرى وأمرأهل شيرازان يتولوا حفرأساسه فأخذوافى ذلك وكان أهلكل صناعة يباهون كل منعداهم فانتهوافى المباهاة الى انصنعوا القفاف لنقل الترابمن الجلدوكسوها ثياب الحربر المزركش وفعلوا نحوذلك فى برادع الدواب وأخراجها وصنع بعضهم الفؤس من الفضة وأوقد واالشمع الكثير وكانواحين الحفر يلبسون أجل ثيابهم وير بطون فوط الحرير على أوساطهم والسلطان يشاهد أفعالهم في منظرة له وقدشاهدت هذاالمبنى وتدار تفععن الارض نحوث لأثة أذرع ولمابني أساسه رفع عن أهل المدينة التخديم فيه وصارت الفعلة تخدم فيه بالاجرة ويحشر لذلك آلاف منهم وسمعت والى المدينة يقول ان معظم مجباها ينفق فى ذلك البناء وقد كان الموكل به الامير جلال الدين بن الفلكي التوريري وهومن الكباركان أبوهنا ثباعن وزير السلطان أبي سعيد المسمى على شاه جيلان ولهمذا

الامير جلال الدين الفاحكي أخفاضل اسمه هبدة الله ويلقب بهاء الملك وفد على ملك الهند حين وفودى عليده و وفد معناشرف الملك أمير بحت فلع ملك الهند علينا جيعاوقد مكل واحد في شغل يليق به وعين لنا المرتب والاحسان وسنذ كرذلك وهذا السلطان أبواسياق يريد التشبه علك الهند المذكور في الايشار واجزال العطايا ولسكن أين الثريامن الثرا وأعظم ما تعرفناه من عطيات أبي اسحاق اله أعطى الشيخ زاده الخراسا بي الذي أناه رسولا عن ملك هراة سبعين ألف دينار وأما ملك الهند فلم بزل يعطى اضعاف ذلك لمن لا يحصى كثرة من أهل خراسان وغرهم

\*(\*(===)\*

ومن بحيب فعل ملك الهندمع الخراسانية بن انه قدم عليه رجل من فقها خراسان هروى الدارمن سكان خوار زم يسمى بالا مير عبدالله بعثته الخاتون ترابك زوج الامير قطاود مور صاحب خوار زم به دية الى ملك الهند المذ كور فقبلها وكافى عنه باضعافها و بعث ذلك اليها واختار رسولها المذكور الا قامة عنده فصيره فى ندما ته فلما كان ذات يوم قال له ادخل الى الخزانة فارفع منها قدر ما تستطيع أن تجله من الذهب فذهب الى داره فأتى بثلاث عشرة خريطة وجعل فى كل خريطة قدر ما وسعته وربط كل خريطة بعضو من أعصائه وكان صاحب قوة وقام بها فلما خرج عن الخزانة وقع ولم يستطع النهوض فأمم السلطان بوزن ما خرج به فكان جلته ثلاثة عشر مناجن دهلى والمن الواحد منها خسة وعشر ون رطلام صرية فأمم، أن يأخذ جيع ذلك فأخذه و ذهب به

\*(اجماية تناسبها)\*

اشتكى مرة أمير بخت المقب بشرف الملك الخراسانى وهوالذى تقدم ذكره آنفا بحضرة ملك الهندفا ناه الملك عائد اولما دخل عليه أراد القيام فلف له الملك أن لا ينزل عن كته والكنه والسربر و وضع للسلطان متكائة يسمونها المورة فقعد عليها ثم دعا بالذهب والميزان فقال ياخوند عالم لوعلت انك تفعل هذا للبست على ثيا باكثيرة فقال له البس الان جيع ماعند لأمن الثياب فلبس ثيابه المعدة وقال له خذهذا فتصدق به على رأسك وخرج عنه وقال له خذهذا فتصدق به على رأسك وخرج عنه

\*(حكاية تناسيهما)\*

وفدعليه الفقيه عبد العز برالاردويكي وكان قدة رأعلم الحديث بدمشق وتفقه فيه فعل

يومافسأله السلطان عن حديث فسردله أحاديث كثيرة في ذلك المعنى فأعجبه حفظه وحلف له برأسه انه لا يزول من مجلسه حتى يفعل معه ما يراه ثم تزل الملك عن مجلسه فقبل قدميه وأمر المالك عن مجلسه فقبل قدميه وأمر أن يلتى فيها ألف دينار من الذهب وأحذه السلطان بيده فصبه اعليه وقال هي لك مع الصينية ووفد عليه مرة رجل خراساني يعرف باين الشيم عبد الرجن الاسفرايني وكان أبوه نزل بغداد فأعطاه خسب ألف دينار دراهم وخيلا وعبيد اوخلعا وسنذكر كثيرا من أخب ارهذا الملك عندذكر بلاد الهند وانماذكر ناهذا لما قدمناه من ان السلطان أبا استحاق بريد التشبه به في العطايا وهو وان كان كريما فاضلا فلا يلحق بط قدماك الهند في الكرم والسيخاء

\*(ذكر بعض المشاهد بشيراز)\*

فنهامشهد احدبن موسى انعال ضاعلى بن موسى بنجعفرين مجدبن على بن المسين بن على ابن أبى طالب رضى الله عنهم وهومشهدمعظم عند أهل شيراز يتبركون به ويتوسلون الى الله بغضله وبنت عليمه طاش خانون أم السلطان ابى اسحاق مدرسة كبيرة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر والقراءيقر ؤن القرآن على التربة دائمًا ومن عادة الخاتون انهاتأتي الى هدذا المشهدف كل ليلة اثنين ويجتمع في تلك الليلة القضاة والفقهاء والشرفاء وشبر ازمن أكثر بلاد الله شرفاء معتمن الثقاة ان الذين لهم بها المرتبات من السرفاء ألف وأرجمائة ونيف بين صغير وكبير ونقيبهم عضدالدين الحسيني فاذاحضر القوم بالمشهد المبارك المذكور ختموا القرآن قراءة في الصاحف وقرأ القراء بالاصوات الحسنة وأوتى بالطعام والفواكه والحملواء فاذاأ كل القوم وعظ الواعظ ويكون ذلك كله من بعد صلاة الظهرالي العشى والخاتون في غرفة مطلة على المسجد لهاشباك غ تضرب الطبول والانفار والبوقات على باب التربة كم ينعل عندا بواب الماوك ومن المشاهد بهامشهد الامام القطب الولى أبي عبد الله بن خفيف المعروف عندهم بالشيخ وهوقدوة بلادفارس كلهاومشهده معظم عندهم يأتون اليه بكرة وعشيافيتمسعون به وقدرأيت القاضي مجدالدين أناه زائر اواستله وتأتى الخانون الى هذا المسجدفي كلليلة جعة وعليه زاوية ومدرسة ويجتمع به القضاة والفقهاء ويفعلون به كفعلهم فى مشهدا حدين موسى وقد حضرت الموضعين جيعاوتر بة الامير محدشاه ينجو والد السلطان ابى اسماق متصلة بهذه التربة والشيخ أبوعبد الله بن خفيف كبير القدرفي الاولياء شهيرالذكر وهوالذى أظهرطريق جبل سرنديب بجزيرة سيلان من أرض الهند

\*(كرامة لهذاالشيخ) \* بحكى المقصد من قحبل سرنديب ومعه نحوثلاثين من الفقراء فأصابتهم مجاعة في طريق

الجبل حيث لاعمارة وتاهواعن الطريق وطلبوا من الشيخ أن يأذن لهم في القبض على بعض الفيلة الصغار وهي فىذلك المحل كثبرة جدا ومنه تحمل آلى حضرة ملك الهند فنهاهم الشيع عن ذلك فغلب عليهم الجوع فتعدُّوا تول الشيخ وقبضراعلي فيل صغيره نها وذكوه وأكلوا لجه وامتنع الشبخ من أكله فلمانا مواتك الليلة آجتمعت الفيلة من كل ناحية وأتت اليهم فكانت تشم الرجل منهم وتقتله حتى اتتعلى جيعهم وشعت الشيخ ولم تتعرض له واخده فيل منها ولف عليمه خرطومه ورمى به على ظهره واتى به الموضع الذى فيه العمارة فلمارآه اهمل تلك الناحية بجبوامنه واستقباوه ليتعرفواأسء فلمانر بمنهم امسكه الفيل بخرطومه ووضعه عنظهره الى الارض بحيث رونه فحاؤا اليه وتمسحوا بهوذهبوا به الى ملكهم فعرفوه خسبره وهمكفار واقام عندهما بإماوذلك الموضع على خوريسمي خورا لخسيزران والخورهوالنهر ويذلك الموضع مغاص الجوهرويذكران الشبخ غاص فى بعض تلك الايام بمعضر ملكهم وخوج وقدضم بديه معاوقال لللث اخسترما في احداها فاختارما في اليني فرمي اليسه بما فيها وكانت ثلاثة احجارمن الياقوت لامث للحاوهي عندماو كهم في التاج يتوارثونها وقد دخلت جزيرة سيلان هذه وهم مقيون على الكفرالا انهم يعظمون فقراء السلين ويأو ونهم الىدورهم ويطعمونهم الطعام ويكونون فى بيوتهم بين اهليهم واولا : هم خـ لافا لسائر كفار الهندفانهم لايقربون المسلمين ولايطعمونهم فى آنيتهم ولايسقونهم فيهامعانهم لايؤذونهم ولا يه جوثهم والقدكنا نضطر الى ان يطبخ لنا بعضهم اللحم فيأ تون به في قدو رهم و يقعدون على بعدمنا ويأنون بأوراق الموز فصعاون عليها الارزوه وطعامهم ويصبون عليه الكوشان وهوالادام ويذهبون فنأكل منه وما فضل عليناتأ كله الكلاب والطبر وان اكل منه الولدالصغير الذى لايعقل ضربوه واطعموه روث البقر وهوالذى يطهرذلك فى زعهم ومن المشاهد بهامشهد الشج الصالح القصب روزجهان القبلى من كارالاولياء وقبره في مسجد جامع يخطب فيهو بذلك المسجد يصلى القاضي مجد الدين الذي تقدمذ كرهروني الله عنه وبهلذا المسجد سمعت عليه كتاب مسندالامام ابى عبد الله مجدين ادريس الشافعي قال اخبرتنابه وزرة بنتعربن المنجاقالت اخبرنا ابوعبد الله الحسينبن الربكر بن المبارك الزسدى قال اخبرنا ابوزرعة طاهرين محدين طاهر المقدسي قال اخبرنا ابوالحسن المكي ابن محدين منصور بن علان العرضي قال اخبرنا القياضي ابو بكرا - دين الحسن الحرشي عن ابى العباس بن يعقوب الاصم عن الربيع بن سليمان المرادى عن الامام الى عبد الله الشافعي وسمعت ايضاعن القياضي مجمد الدين مهذا المسجد المذكور كتاب مشارق الانوار للامام رضى الدين ابى الفضائل الحسين بنعمد بن الحسين الصاغاني بحق معاعه له من الشيخ

جلال الدين أبي هاشم مجد بن مجد بن أجدا لهاشمى الكوفى بر وايته عن الامام نظام الدين مجود بن مجد بن عرا لهروى عن المصنف ومن المشاهد بها مشهد الشيخ الصالخ ركوب وعليه زاوية لاطعام الطعام وهذه المشاهد كلها بداخل المدينة وكذلك معظم قبور أهلها فان الرجل منهم عوت ولده أوزوجه في تعذله تربة من بعض بيوت داره ويد فنه هناك ويفرش البيت بالحصر والبسط و يجعل الشمع الكثير عند رأس الميت ورجليه و يصنع للبيت بابا الى ناحية الزقاق وشباك حديد فيدخل منه القراء يقرق ون بالاصوات الحسان وليس في معور الارض أحسن أصوا تا بالقرآن من أهل شيراز ويقوم أهل الدار بالتربة ويفرشونها ويوقد ون السرج بها فكان الميت لم يبرح وذكر لى انهم يطبخون في كل يوم نصيب الميت من الطعام ويتصد قون به عنده الميت لم يبرح وذكر لى انهم يطبخون في كل يوم نصيب الميت من الطعام ويتصد قون به عنده

\*(\*(\$==)\*

مررت يومابعض أسواق مدينة شيراز فرأيت بهامسجد امتقن البناء جيل الفرش وفيسه مصاحف موضوعة فى نرائط حرير موضوعة فوق كرسى وفى الجهة الشمالية من المسجد زاوية فبهاشباك مفتح الىجهة السوقوهذالك شيخ جيل الهيئة واللباس وبين يديه متحف يقرأ فيسه فسلت عليمه وجلست اليمه فسألنى عن مقدمي فأخبرته وسألته عن شأن هذا المسجد فأخبرنيانه هوالذيعره ووقفعليمة أوقافا كثميرة للقراء وسواهم وانتلك الزاوية التي جلست اليه فيهاهي موضع قبره ان قضى الله موته بتلك المدينة ثمر فع بساطا كان تحتمه والقبرمغطى عليه ألواح خشب وأراني صندوقا كان بازائه فقال في هذا الصندوق كفني وحنوطى ودراهم كنت استأجرت بهانفسي فى حفر بترار جل صالح فدفع لى هذه الدراهم فتركتهالتكون نفقة مواراتي وما فضل منها يتصدق بها فجبت من شأنه وأردت الانصراف فلف على وأضافني بذلك الموضع ومن المشاهد بخارج شديرازة برالشيخ الصالح المعروف بالسعدى وكانأشعرأ هل زمانه باللسان الفارسي ورجاأ لمعف كلامه بالعربى ولهزاوية كان قدعرها بذلك الموضع حسنة بداخلها بستان مليح وهي بقرب رأس النهرالكبير المعروف بركن آباد وقدصنع الشيخ هنالك احواصاصغارامن أمرم لغسل الثياب فيخرج الناسمن المدينة لزيارته ويأكلون من سماطه ويغسلون ثيابهم بذلك النهر وينصر فون وكذلك فعلت عنده رجها لله وبمقربة من هذه الزاوية زاوية أخرى تتصل بهامدرسة مبنيتان على قبرشمس الدين السمناني وكان من الامراء الفقهاءود فن هنالك بوصية منه بذلك وبمدينة شيرازمن كبارالفقها الشريف مجيد الدين وأمره فالكرم عجيب وربحاجاد بكل ماعنده وبالثياب التي كانت عليه ويلبس س قعة له فيدخل عليه كبراء المدينة فعدونه على تلك الحال فيكسونه ومرتبه في كل يوم من السلطان خسون دينا را دراهم م كان خروجى من شيراز برسم زيارة قبرالشيخ الصالح أبى استحاق الكازرونى بكازرون وهى على مسيرة يومين من شيراز فنزلنا اول يوم ببلاد الشول وهم طائفة من الاعاجم يسكنون البرية وفيهم الصالحون \* (كرامة لبعضهم) \*

كنت يوما بعض المساجد بشيراز وقد قعدت أتلوكناب الله عز وجل اثر صلاة الظهر ففطر بخاطرى انه لوكان لى مصحف كريم لتلوت فيه فدخسل على في اثناء ذلك شاب وقال لى بكلام قوى خدفر فعترأسي اليه فألقي في جرى مصفاكر يما وذهب عني فتمته ذلك اليوم قراءة وانتظرته لا ودّمله فلم يعدالي فسألت عنه فقيل لى ذلك بملول الشولي ولم أره بعدو وصلناً فى عشى اليوم الشانى الى كازرون فقصد نازاوية الشيخ أبى امحاق نفع الله به وبتنابها تلك الليلة ومنعادتهمأن يطعموا الوارد كائنامن كان الهريسة المصنوعة من اللحم والقمع والسمن وتؤكل بالرقاق ولايتركون الواردعليهم السفرحتي يقيم فى الضيافة ثلاثة أيام ويعرض على الشيخ الذى بالزاوية حوائجه ويذكرها الشيخ للفقراء الملازمين للزاوية وهم بزيدون على مائة منهم المتزوجون ومنهم الاعزاب المتجردون فيختمون القرآن ويذكرون الذكرو يدعون لهعندضر يحالشيخ أبى اسحاق فتقضى حاجتسه باذن الله وهذاالشيخ أبواسحاق معظم عند أهل الهندوالصينومن عادة ركاب بحرالصين انهما ذا تغير عليهم الهواء وخافوا اللصوص نذروا لابى اسعاق نذوراوكتب كل منهم على نفسه مانذره فاذاو صلوا برالسلامة صعد خدام الزاوية الىالم كبوأخذوا الزمام وقبضوامن كل ناذرنذره ومامن مركب يأتى من الصين أوالهندالاوفيه آلاف من الدنانير فيأنى الوكلاءمن جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلك ومن الفقراءمن يأتى طالباصدقة الشيخ فيكتب لهأم بهاوفيه علامة الشيخ منقوشة فى قالبمن الغضة فيضعون القالب فى صبغاً حرو يلصقونه بالامن فيبقى أثر الطابع فيهو يكون مضمنه انهمن عنده نذرالشيخ أبى اسحاق فليعط منه لفلان كذافيكون الامر بالالف والمائة ومابين ذلك ودونه على قدرا لفقير فاذاو جدمن عنده شئمن النذرقبض منه وكتب لهرسما في ظهر الامر بما قبضه ولقدنذر ملك الهندم وللشبخ أبى اسحاق بعشرة آلاف دينار فبلغ خبرها الى فقراء الزاوية فأتى أحدهم الى الهندوقبضها وانصرف بهاالى الزاوية ثم سافرنامن كازرون الىمدينة الزيدين وسميت بذلك لان فيها قبرزيد بن ثابت وقبرزيد بن أرقم الانصاريين صاحبى رسول اللهصلى الله عليه وسلم تسليما ورضى الله عنه ماوهى مدينة حسنة كثيرة البساتين والمياه مليحة الاسواق بجيبة المساجد ولاهلها صلاح وأمانة وديانة ومن أهلها القياضي نورالدين الزيداني وكان وردعلي أهل الهند فولى القضاءمنها بذيبة المهل وهي جزائر كثيرة ملكها جلال الدين بن صلاح الدين صالح وتزقح بأخت هذا الملك وسيأتى ذكره وذكر بنته خديجة التي تولت الملك بعده بهذه الجزائر وبها توفى القياضي نور الدين المذكور شمسافرنام نها الى الحويزاء بالزاى وهي مدينة صغيرة يسكنها الجم بينها وبين البصرة مسيرة أربع وبينها وبين الدكوفة مسيرة خس ومن أهلها الشيخ الصالح العابد جال الدين الحويزائي شيخ خانقاة سعيد السعداء بالقياهرة شمسافرنام نهاقا صدين الكوفة في برية لاماء بها الافى موضع واحديسي الطرفاوى وردناه في اليوم الثياني من ورودنا عليه الى مدينة الكوفة

\*(مدينة الكوفة)\*

وهى احدى أمهات البلاد العراقية المميزة فيها بفضل المزية مثوى الصحابة والتابعين ومنزل العلماء والصالحين وحضرة على بن أبي طالب أمير المؤمنين الاان الخراب قد استولى عليها بسبب أيدى العدوان التي امتدت اليها وفسادها من عرب خفاجة الجاورين لحافانهم يقطعون طريقها ولاسورعلها وبناؤها بالاجر وأسواقها حسان وأكثرما يباع فهما التمر والسمك وجامعها الاعظم جامع كبيرشم يف الاطاته سبعة قائمة على سوارى حارة خذمة منحوتة قدصنعت قطعاو وضع بعضهاعلى بعض وأفرغت بالرصاص وعي مفرطة الطول وبهدذاالمسعدآ ثاركر يمة فنهابيت ازاءالمحراب عن يمين مستقبل القبدلة يقال ان الخليل صاوات الله عليه كان له مصلى بذلك الموضع وعلى مقربة منه محراب محلق عليمه باعوادالساجم تفع وهومحرابعلى بنأبيط المرضى الله عنه وهنالك ضربه الشقى ابن ملحم والناس يقصدون الصلاة بهوفى الزاوية من آخرهذا البلاط مسجد صغر محلق عليمه أيضا باعواد الساجيذكر انه الموضع الذى فاره نه التنور حين طوفان نؤح عليه السلام وفي ظهر وخارج المسحديت يزعمون اله يت نوح عليه السلام وازاءه يت يزعون الهمتعبد ادريس عليه السلام ويتصل بذلك فضاء متصل بالجد ارالقبلي من المسجديق ال انه موضع انشاء سفينة نوح عليه السلام وفى آخرهذا الفضاء دارعلى بن أبي طالب رضى الله عنه والبيت الذي غسل فيه ويتصل به بيت يقال أيضاانه بيت نوح عليه السلام والله أعلم بصحة ذلك كله وفي الجهة الشرقية من الجامع بيت من تفعيصعد اليه فيه قبرمسلم بن عقيل بن أبي طالب رضى اللهعنه وعقر بةمنه خارج المسجد قبرعاتكة وسكينة بنتى الحسين عليه السلام وأماقصرالامارةبالكوفةالذي بناهسعدين أبى وقاصرضي اللهعنه فلميبق منه الاأساسه والفرات من الكوفة على مسافة نصف فرسخ في الجانب الشرقي منها وهومنتظم بحدائق النخل الملتفة المتصل بعضها يبعض ورأيت بغربي جبانة الكوفة موضعا مسودا شديد السواد فى بسيط أبض فأخبرت اله قبرالشي ابن ملحم وان أهل الكوفة يأ تون فى كل سنة بالحطب

الكثير فيوقدون النارعلي موضع قبره سبعةأ يام وعلى قرب منه قبة أخبرت انهاعلى قمر المختيارين أبي عبيد ثمر حلنيا ونزلنا بترملاحة وهي بلدة حسينة بين حدائق نخسل ونزلت بخارجها وكرهت دخولها لانأهلهار وافض ورحلنامنها الصبح فنزلنا مدينة الحلة وهي مديئة كبيرة مستطيلة مع الفرات وهو بشرقيها ولهاأسواق حسنة جامعة للرافق والصناعات وهي كثيرة العمارة وحداثق النخل منتظمة بهادا خلاوخارجاود ورهابين الحداثق ولهماحسر عظم معقود على من اك متصلة منتظمة فيما بين الشطين تحف عما من جاندم اسلاسل من حديدم بوطة في كلا الشطين الى خشبة عظمة مثبتة بالساحل وأهل هذه المدينة كلها امامية اثناعشرية وهمطائفتان احداها تعرف بالاكراد والانخرى تعرف بأهل الحامعين والفتنة يننهم متصلة والقتال قائم أبداو عقرية من السوق الاعظم بهذه المدينة مسجدعلي مابه سترحر برمسدول وهم يسمونه مشهدصاحب الزمان ومن عادتهم انه يخرج فى كل ليلة مائة رجلمنأهل المدينة عليهمالسلاح وبأيديهم المسيوف مشهورة فيأتون أميرا لمدينة بعد صلاة العصرفيأ خذون منه فرسامسر جاملجما أوبغلة كذلك ويضربون الطبول والانفار والبوقات امام تلك الدابة ويتقدمها خسون منهم ويتبعها مثلهم وعشى آخرون عن يمينها وشمالها ويأتون مشهدصاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون باسم الله بإصاحب الزمان باسم الله اخرج قدظهم الفسادوكثر الظماع وهدذاأوان خروجك فيعرف اللهبك بين الحق والساطل ولايرالون كذلك وهم يضربون الابواق والاطبال والانفار الى صلاة المغرب وهم يقولونان مجدين الحسن العسكرى دخسل ذلك المسجد وغاب فيهوانه سحرج وهوالامام المنتظر عندهم وقدكان غلب على مدينة الحلة بعدموت السلطان أبي سعيد الأمير أحدين رميثة بنأبي غي أمير مكة وحكمهاأ عواما وكان حسن السبرة يحمده أهل العراق الحأن غلب عليه الشيخ حسن سلطان العراق فعذبه وقتله وأخذا لاموال والذخائر التي كانت عنده ثمسافرنام فاالى مدينة كربلاء مشهدالسين بزعلى عليهما السلام وهي مدينة صغيرة تحفها حدائق النخل ويسقيها ماءالفرات والروضة المقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فبهاالطعام للوارد والصادر وعلى باب الروضة الجاب والقومة لامدخل أحدالاعن اذنهم فيقبل العتبة الشريفة وهي من الفضة وعلى الضريح المقدّس قناديل الذهب والفضة وعلى الانواب أستارا لحربر واهل هذه المدينة طائفتان اولادر خيك واولاد فأثر وبينهما القتال ابداوهم جبعاامامية رجعون الىأب واحدولاجل فتنهم تخربت هدذه المدينة ثمسافرنامنها الى بغداد

\*(مدينةبغداد)\*

مدينة دارالسلام وحضرة الاسلام دات القدرالشريف والفضل المنيف مثوى المنافاء ومقرالعلماء قال أبوالحسين بنجبير رضى الله عنه وهذه المدينة العتيقة وان لم ترل حضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الامامية القرشية فقد ذهب رسمها ولم يبق الااسمها وهي بالاضافة الى ما كانت عليه قبسل انحاء الحوادث عليها والتفات أعدين النوائب اليها كالطلل الدارس أوتمث الله الخيال الشاخص فلاحسن فيها يستوقف البصر ويستدى من المستوفز الغفلة والنظر الادجلتم التى هي بين شرقيها وتطلعمنها كالمرآة المجلوة بين صفحتين أوالعقد المنتظم بين لبتين فهي تردها ولا تظمأ وتتطلعمنها في من آة صقيلة لاتصدا والحسن الحريمي بين هوائها ومائها ينشأ قال ابن جزى وكائن أباتمام حبيب رأوس اطلع على مآل اليه أمن هاحين قال فيها (بسيط)

لقد أقام على بغدادناعها \* فليبكها لخراب الدهر باكها كانت على ما تماوا لحرب موقدة \* والنار تطفأ حسنا فى نواحها ترجى لها عودة فى الدهر صالحة \* فالان أضم منها اليأس راجها مثل المجوزالتي ولتشبيبتها \* وبان عنها جال كان يحظيها

وقد نظم الناس فى مدحها وذكر محاسبة افاطنبوا و وجدوا مكان القول ذاسعة فأطالوا وأطابوا وفيها قال الامام القاضى أبومجد عبد الوهاب بن على بن نصر المالكي البغدادي وأنشد نيه والدى رجه الله مرات

طيب الهواء بغداد يشوقنى \* قربااليها وانعاقت مقادير وكيف أرحل عنها اليوم اذجعت \* طيب الهوائين مدود ومقصور

وفيهايقول أيضار جهالله تعالى ورضى عنه سلام على بغداد فى كل موطن \* وحق لها منى السلام المضاعف فوالله ما فارقتها عن قدلى لها \* وانى بشـــطى جانبيها لعارف ولكنها ضاقت على برحبها \* ولم تكن الاقدار فيها تساعف وكانت كل كنت أهوى دنو \* واخــلاقــه تناى به وتخالف

وفيهايقول أيضامغاضبالها وأنشدنيه والدى رجه الله غيرماسة (بسيط) بغداددار لاهل المال واسعة \* والصعال أدار الضنك والضيق

بعدارة و المستعدد و المستعدد المستعدد

آنست بالعراق بدرا منيرا \* فطوت غيم باوخاصت هيرا واستطابت ريانسام بغدا \* دفكادت لولاالبرى ان تطيرا ذكرت من مسارح الكرخ روضا \* لم يزل ناضرا وماء غيرا واجتنت من ربا المحول نورا \* واجتلت من مطالع التاج نورا

ولبعض نساء بغداد في ذكرها (كامل)

آهاعلى بغدادها وعراقها \* وظبائها والسحر فى احداقها و مجالها عندالفرات بأوجه \* تبدو أهلتها على أطواقها متخترات فى النعم كأنما \* خلق الهوى العذرى من اخلاقها نفسى الفداء لها فأى محاسن \* فى الدهر تشرق من سنا اشراقها

(رجع)ولبغدادجسران اثنان معقودان على نخوالصفة التى ذكرناها فى جسر مدينة الحلة والناس يعبر ونهما اليلاونها وارجالا ونساء فهم فى ذلك فى نزهة متصلة و ببغداد من المساجد التى يخطب فيها وتقام فيها الجعة أحد عشر مسجدا منها بالجانب الغربي عانية و بالجانب الشرق ثلاثة والمساجد سواها كثيرة جدّا وكذلك المدارس الاانها خربت و جمامات بغداد كثيرة وهى من أبدع الحمامات وأكثرها مطلية بالقيار مسطحة به فيخيل لرائيه انه رخام أسود وهذا القيار يجلب من عين بين الكوفة والبصرة تنبيع أبدا به و يصير فى جوانبها كالصلصال فيحرف منها و يجلب الى بغداد وفى كل جمام نها خلوات كثيرة كل خلوة منها مفروشة بالقيار مطلى نصف حائطها عملى الارض به والنصف الاعلى مطلى بالجم الابيض الناصع في الفتار مطلى نصف حائطها عملى المرض به والنصف الاعلى مطلى بالجم الابيض الناصع قالضد ان بها بحثهان متقابل حسنه ما وفى داخل كل خلوة حوض من الرخام فيه انبو بان أحد ها يجرى بالماء الحار والا خربالماء البارد فيدخل الانسان الخاوة منها منفر دالايشاركه أحدالا ان أراد ذلك وفى زاوية كل خلوة أيضاحوض آخر الاغتسال فيه ايضا انبو بان يجريان أحدالا ان أراد ذلك وفى زاوية كل خلوة أيضاحوض آخر الاغتسال فيه ايضا انبو بان يجريان بالحار والبارد وكل داخل يعطى ثلاثا من الفوط احداها يتزر بها عند خوله والاخرى يتزر بهاعند خو و جه والاخرى ينشف بها الماء عن جسده ولم أرهذا الا تقان كاه فى مدينسة سوى به عند و و به والاخرى ينشف بها الماء عن جسده ولم أرهذا الا تقان كاه فى مدينسة سوى بغداد و بعض البلاد تقار بها فى ذلك

\*(ذكرالجانالغرىمن بغداد)\*

الجانب الغربى منها هوالذى عمراً ولا وهوالا تنخراباً كثره وعدلى ذلك فقد بقى منه ثلاث عشرة محلة كل محلة كا عهامدينة بها الجامان والثلاثة وفي عمان منها المساجد الجامعة ومن هذا المحلات محلة باب البصرة ويها جامع الخليفة أبى جعفر المنصور رجه الله والمارستان فيما بين مجلة بالبصرة ومحلة الشارع على الدجلة وهوة صركبير خرب بقيت منه الاسمار

وفى هدا الجانب الغربى من المشاهد قبرمعروف الكرخى رضى الله غنه وهوق محلة باب البصرة وبطريق باب البصرة مشهد حافل البناء فى داخله قبر متسع السنام عليمه مكتوب هذا قبرغون من أولاد على بن أبى طالب وفي هذا الجانب قبرموسى الكاظم بن جعفر الصادق والدعلى بن موسى الرضا والى جانبه قبرالجواد والقبران داخل الروضة عليه ما دكانة ملبسمة ما للنشب عليه ألواح الفضة

(ذكرالجانب الشرقي منها)\*

وهذه الجهة الشرقية من بغداد حافلة الاسواق عظيمة الترتيب وأعظم أسواقها سوق يعرف بسوق الثلاثاء كل صناعة فيهاعلى حدة وفى وسط هذا السوق المدرسة النظامية الجيبة التي صارت الامثال تضرب بحسنها وفى آخره المدرسة المستنصرية ونسبتها الى أمير المؤمنسين المستنصر بالله أبى جعفر بن أمير المؤمنين الظاهر بن أمير المؤمنين الناصر وبها المذاهب الاربعةلكل مذهب ايوان فيه المسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرة على كرسي عليه البسط ويقعد المدرس وعليه السكينة والوقار لابسا ثياب السواد معتما وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان كل ماعليم وهكذا ترتيب كل مجلس من هذه المحالس الاربعه وفى داخل هذه المدرسة الحام للطلبة ودار الوضوء وبهذه الجهة الشرقية من المساجد التي تقام فيها الجعمة ثلاثة أحدها جامع الخليفة وهوالمتصل بقصو رالخلفاء ودورهم وهوجامع كبير فيهسقايات ومطاهر كثير ةللوضوء والغسل لقيت بمذاا لمسجد الشيخ الاسام العالم الصالح مسندالعراق سراج الدين أباحفص عمر بن على بن عمر القزويني وسمعت عليه فيه جيع مسندأبي محدعب دالله بنعبد الرحن بنالفضل بنبهرام الدارى وذلك ف شهر رجب الفردعام سبعه وعشرين وسبعمائة قال أخبرتنابه الشيخة الصالحة المسندة بنت الماولة قاطمة بنت العدل تاج الدين أبى الحسن على بن على بن أبى البدر قالت أخسرنا الشيخ أبوبكر محدبن مسعود بنهر وزالطيب المارستاني قال أخبرنا أبوالوقت عبد الاول بن شعيب السخرى الصوفى قال أخسرنا الامام أبوالحسن عبدال جنب محدين المظفر الداودي قال اخبرناأ ومحدعبدالله بنأجدين جوية السرخسي عن ابن عران عسى بن عربن العباس السمرقندى عن أن محد عبدالله بن عبدالرجن بن الفضل الدارمي والجامع الثاني جامع السلطان وهوخار جالبلد وتتصلبه قصو رتنسب السلطان والجامع الثالث جامع الرصافة وبينه وبينجامع السلطان نحوالميل

\*(ذكر قبوراللفاء بغداد وقبور بعض العلاء والصالين بها)\* وقبوراللفاء العباسيين رضى الله عنهم بالرصافة وعلى كل قربرمنها اسم صاحب فنهم قبر المهدى وقبرالهادى وتبرالامين وقبرالمعتصم وقبرالواثق وقبرالمتوكل وقبرالمنتصر وقبر المستعين وقبرا لمعتز وقبرالمهتدى وقبرا لمعتمد وقبرا المعتضد وقبرا الكتنى وقبرا لمقتدر وقبرا لقاهر وقبرالراضي وقبرالمتني وقبرالمستكفي وقبرالمطيء وقبرالطايع وقبرالة ائم وقبرالفادر وقبر المستظهر وقبرالمسترشد وقبرا لراشد وقبرالمقتني وقبرالمستخدوة برالمستضي وتبرالناصروقير الظاهر وقبرالمستنصر وقبرالمستعصم وهوآ خرهم وعليه دخل التتر سغداد بالسيف وذبحوه بعدأ ياممن دخولهم وانقطع من بغدا ـ اسم الخلافة العباسسية وذلك في سنة أربع وخسس وستمائة وبقرب الرصافة فبرالامام أبى حنيفة رضى الله عنه وعليه قبة عظيمة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر وليس بمدينة بغدا داليوم زاوية بطع الطعام فيهاما عداهد ذهالزاوية فسحان مبيد الاشياء ومغيرها وبالقرب منهاة برالاماما بي عبد الله احد بن حنبل رضى الله عنه ولاقبة عليه وبذكرانها ننبت على قبره من ارافته دمت بقدرة الله تعالى وقبره عندأهل بغدادمعظموأ كثرهم على مذهبه وبالقرب منه قبراي بكرالشبلي من أثمة المتصوفة رجه انله وقبرسرى السفطى وقبربشرالحافى وقبرد اوود الطائى وقبرابي القاسم الجنيد رضى اللهعنم اجعين وأهل بغداد لهم يوم فى كل جعة لزيارة شيخ من هؤلاء المشايخ ويوم الشيخ آخريليمه هكذاالى آخرالاسبوع وببغداد كثيرمن قبورالصالجين والعلماء رضي الله تعالى عنهم وهذهالجهة الشرقية من بغدادايس بهافوا كه واغما تجلب اليهامن الجهة الغربية لان فيهمأ البساتين والحدائق ووافق وصولى الى بغدادكون ملك العراق بهافلنذكره هاهنا

\*(ذكرسلطان الجليل أبوسعيد بهادر خان وخان عندهم الملك (وبهادر بفتح الباء الموحدة وضم الدال المهمل وآخره راء) ابن السلطان الجليل مجدخذا بنده وهوالذي أسلم من ملوك التروضيط الدال المهمل وآخره راء) ابن السلطان الجليل مجدخذا بنده وهوالذي أسلم من ملوك التروضيط اسمه مختلف فيه فهم من قال ان اسمه خذا بنده (بخاء مجهة مضمومة وذال مجم مفتوح) وبنده لم يختلف فيه (وهو بساء موحدة مفتوحة ونون مسكنة ودال مهمل مفتوح وهاء استراحة) وتفسيره على هذا القول عبد الله لان خذا بالفارسية اسم الله عز وجل وبنده غلام أوعبد أوما في معناها وقيل الماهو خربنده (بفتح الخاء المجم وضم الوا المهمل) وتفسير خربالفارسية الجارفعناه على هذا غلام الجارفشذ ما بين القولين من الخلاف على ان هذا الاخيرهوا لمشهو وكان الاول غيره اليهمن تعصب وقيل ان سبب تسميته بهذا الاخيرهوان التتريس هون المولود باسم أول دا خل على البيت عند ولادته فلما ولدهذا السلطان كان أول دا خل الزمال وهم باسم أول دا خل على البيت عند ولادته فلما ولدهذا السلطان كان أول دا خل الزمال وهم باسم أول دا خل على البيت عند ولادته فلما ولدهذا السلطان كان أول دا خل الزمال وهم القدر وقيل سمى بذلك لانه لما ولد دخلت الجارية ومعها القدر وخذا بنده هو الذي اسلم وقدمنا

قصته وكيف أرادان يحل الناس المأساعلى الرفض وقصة القاضي مجد الدين معه والمات ولى الملك ولده أبوسعيد بهادرخان وكان ملكافا ضلاكر بماملك وهوصغير السن ورأيته سغداد وهوشاب أجل خلق اللهصورة لانبات بعارضيه ووزيره اذذاك الامرغياث الدين محدين خواجه رشيدوكان أبوه من مهاجرة اليهودواستوزره السلطان محدخذا منده والدأبي سعيد رأسها وماخراقة فالدجله وتسمى عندهم الشبارة وهي شبه سلورة وبين بديه دمشق خواجها بن الامير جوبان المتغلب على أبي سعيد وعن يمينه وشماله شبارتان فيهسما أهل الطرب والغناء ورأيت من مكارمه في ذلك اليوم انه تعرض له جاعة من العمان فشكوا ضعف حالهم فأمرلكل واحدمنهم بكسوة وغلام يقوده ونفقة تجرى عليه والماولى االسلطان أبو سعيد وهوصغير كاذكرناه استولى على أمره أميرالامراء الجوبان وحجرعليه التصرفات حتى لم يكن بيده من الملك الاالاسم ويذكر انه احتاج في بعض الاعياد الى نفقة ينفقها فلم يكن لهسبيلالها فبعث الى أحدالتحار فاعطاه من المال ماأحب ولم يزل كذلك الى ان دخلت علىه بوماز وحية أسهدنها خاتون فقالت لهلو كانحن الرجال ماتر كالجوبان وولده على ماهما عليه فاستفهمها عن مرادهام فالكلام فقالت له لقدانتهى أمردمشق خواجه بن الجوبانان يفتك بحرمأبيك وانهبات البارحة عندطغي خاتون وقد بعث الى وقال لى الليلة أبيت عندك وماالرأى الاأن تجع الامراء والعسا كرفاذا صعدالي القلعة مختفيا رسم المبت أمكنك القبض عليه وأبوه يكفي الله أمره وكان الجوبان اذذاك عائبا بخراسان فغلبته الغيرة وبات بدبرأمي ه فلاعلمان دمشق خواجه بالقلعة أمي الامراء والعساكر أن يطيفوا بهامن كل ناحية فلاكان بالغدة خرج دمشق ومعه جندى يعرف بالحاج المصرى فو جدسلسالة معرضة على باب القلعة وعليه اففل فليمكنه الخروج راكبا فضرب الحاج المصرى السلسلة بسيفه فقطعها وخرجامعافاحاطت بمماالعساكر ولحق أميرمن الامراء الخناصكية يعرف بمصر خواجهوفتي بعرف بلؤلؤدمشق خواجه فقتلاه وأتباالملك اباسعيد برأسه فرموابه بين مدى فرسه وتلك عادتهمان يفعلوا برأس كاراعدائهم وأمى السلطان بنهداره وقتل من قاتل من خدامه ومماليكه واتصل الخبربأب الجوبان وهو بخراسان ومعه أولاده امير حسسن وهو الاكبر وطالش وجلوخان وهوأصغرهم وهوابن أخت السلطان ابي سعيد أمه ساطي بكبنت السلطان خذابنده ومعهعسا كرالتتر وحاميتها فاتفقواعلي قتال السلطان أبي سعيدو زحفوا اليه فلماالتق الجعانهر بالتترالى سلطانهم وافردوا الجوبان فلمارآى ذلك نكصعملي عقبيه وفرالى صراء سجستان وأوغل فيها واجععلى اللعاق بملك هراة غياث الدين مستحيرا بهومتحصنا بمدينته وكانت لهعليه ايادسابقة فلم يوافقه ولده حسن وطالش على ذلك وقالاله

انه لاين بالعهد وقد غدر فر و زشاه بعدان لجأ اليه وقتله فأبي الجو بان الاأن يلحق به ففارقه ولداه وتوجه ومعه ابنه الاصغر جاوخان فحرج غياث الدين لاستقباله وترجل له وأدخله المدينة على الامان ثم غدره بعداً يام وقتل وقتل ولده و بعث برأسيهما الى السلطان أبي سعيد وأماحسن وطالش فانهما قصداخوارزم وتوجهاالي السلطان مجدأو زبك فأكرم مثواهما وأنزلهما الى أن صدرمنهماما اوجب قتلهما فقتلها وكان للعوبان ولدرابع اسمه الدمرطاش فهرب الى ديارمصرفا كرمه الملك النياصر واعطاه الاسكندرية فأبي من قبولها وقال اغيا ارىدالعساكر لافاتل الاسعيدوكان متى بعث اليمالملك الناصر بكسوة اعطى هوللذى بوصلهااليه احسن منهااز راءعلى الملك الناصر وأظهر أمورا أوحنت قتله فقتله وبعث برأسه الى الى سعيد وقدذكر ناقصته وقصة قراسنة ورفعات تدمولما قتل الحويان جيءيه ويولده ميتين فوقف بهماعلى عرفات وجلاالي المدينة ليدفنا في التربة التي اتخذها الحوبان بالقرب من مسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمن ذلك ودفن بالبقيع والجوبان هوا لذى جلب الماءالى مكة شرفها الله تعالى ولما استقل السلطان أبوسعيد بالملك أرادأن يتزوج بذت الجوبان وكانت تسمى بغدادخا تون وهي من أجل النساء وكانت تحت الشيخ حسن الذي تغلب بعدموت أبي سعيدعلى الملك وهوابن عمته فأمره فنزل عنهاوتز وجهاأ بوسعيد وكانت أحظى النساءلديه والنساءلدي الانراك والتترلهن حظ عظ مروهم ماذا كتمواأ مرايقولون فيهعنأم السلطان والخواتين ولكل خاتون من البلاد والولايات والمجابي العظيمة واذا سافرتمع السلطان تكون فى محلة على حدة وغلبت هـذه الخاتون على أبي سعيد وفضلها على سواها وأقامت على ذلك مدة أيامه ثمانه تزوج امرأة تسمى بدلشاد فأحبها حباشديدا وهجر بغدادخانون فغارت لذلك وسمتم فيمنديل مسحته به بعدالجاع فات وانقرض عقبه وغلبت امراؤه على الجهات كاسنذكره ولماعرف الامراءان بغدادخانون هي التي سمت اجعواعلى قتلها وبدرلذلك الفتي الرومي خواجه لؤلؤوهومن كبارالامراء وقدمائهم فأتاها وهي فى الحام فضربها بديوسه وقتلها وطرحت هنالك أياما مستورة العورة بقطعة تليس واستقل الشيخ حسن بملك عراق العرب وتزوج دلشادا مرأة السلطان ابى سعيد كشل ماكان ابوسعيد فعله من تزوج امرأته

\*(ذكر المتغلبين على الملك بعدموت السلطان أى سعيد)\*

فنهم الشيخ حسن ابن عته الذى ذكرناه آنفاتغلب على عراق العرب جيعاً ومنهم ابراهم شاه ابن الاميرسنيته تغلب على الموصل وديار بكر ومنهم الاميرار تنا تغلب على بلادالتركان المعروفة أيضا بلادالروم ومنهم حسن خواجه بن الدمر طاش بن الجو بان تغلب على تبريز والسلطانية

والسلطانية وهدان وقموقاشان والرى وورامين وفرغان والكرج ومنهم الاميرطغيتمور تغلب على بعض بلاد خواسان ومنهم الامير حسين ابن الامير غياث الدي تغلب على هراة ومعظم بلاد خراسان ومنهم ملك ديسار تغلب على بلادمكران وبلادكيم ومنهم محدشاء بن مظفر تغلب على يزدوكر مان وورقو ومنهم الملك قطب الدين تهتن تغلب على هرمن وكدش والقطيف والبحرين وقلهات ومنهم السلطان أبواسحاق الذى تقدم ذكره تغلب على شمراز واصفهان وملكفارس وذلك مسيرة خس وأربعين ومنهم السلطان افراسياب اتابك تغلب على الذج وغيرهامن البلاد وقد تقدم ذكره ولنعدالي ما كابسبيله ثم خرجت من بغداد فى محلة السلطان الى سعيد وغرضي أن أشاهد ترتيب ملك العراق فى رحيله و نز وله وكيفية تنقله وسفره وعادتهم انهم يرحلون عندطلوع الفجرو ينزلون عندالضحى وترتيبهم انهيأتي كل أمرمن الامراء بعسكره وطبوله واعلامه فيقف في موضع لا يتعداه قدعين له اما في المينة اوالميسرة فاذاتوا فواجيعاوتكاملت صفوفهم ركب الملك وضربت طبول الرحيسل وبوقاته وأنفاره وأتى كل أمير منهم فسلم على الملك وعاد الى موقفه ثم يتقدّم امام الملك الجاب والنقباءثم يليهمأهل الطربوهم نحوما تذرجل عليهم الثياب الحسنة وتحتهم مراكب السلطان وأمام أهل الطربعشرة من الفرسان قد تقلد واعشرة من الطبول وخسة من الفرسان الديهم خس صرنا يات وهي تسمى عندنا بالغيطات فيضر بون تلك الاطبال والصرنا يات مجمسكون وبغنى عشرةمن أهل الطرب نوبتهم فاذاق ضوها ضربت تلك الاطبال والصرنا يات ثم أمسكوا وغنى عشرة آخرون نؤبتهم هكذاالى أن تتم عشم نؤبات فعند دفلك يكون النزول ويكون عن يمين السلطان وشماله حين سيره كارالام اء وهم تحو خسين ومن وراثه أمحاب الاعلام والاطبال والانفار والبوقات عماليك السلطان عالامراء على مراتبهم وكل أمرله اعلام وطبول وبوقات ويتولى ترتيب ذلك كله أمير جندر وله جاعمة كبيرة وعقو بةمن تخلف عن فوجه وجاعته ان يؤخذتما قه فيملأ رملا ويعلق من عنقه ويمشى على قدميه حتى يبلغ المنزل فيؤتى بهالى الامير فيبطع على الارض ويضرب نهس وعشرين مقرعة على ظهر مسواء كان رفيعا أووضيعالا محاشون من ذلك احداواذانز لواينزل السلطان ومماليكه في محلة على حدة وتنزل كلخانون من خواتينه في محلة على حدة ولكل واحدة منهن الامام والمؤذنون والقراء والسوق وينزل الوزراء والكتاب وأهل الاشغال على حدة وينزل كل أمير على حدة ويأنون جيعاالى الخدمة بعدالعصرو يكون انصرافهم بعدالعشاء الاخبرة والمشاعل بين أديهم فاذا كان الرحيل ضرب الطبل الكبير غم يضرب طبل الخانون الكبرى التي هي الملكة ثماطبال سائر الخواتين غمطبل الوزبر ثماطبال الامراء دفعة واحدة ثم يركب أمير المقدمة

فيعسكره ثم يتبعه الخواتين تم اثقال السلطان و زاملته واثقال الخواتين ثم أمير ثان في عسكرله يمنع الناس من الدخول فيابين الاثقال والخواتين عُمسارً الناس وسافرت في هذه المحلة عشرةأ يامتم صعبت الامبرعلاء الدين محدالي بلدة تبريز وكان من الامراء الكبار الفضلاء فوصلنا بعدعشرة أيام الىمدينة تبريز ونزلنا بخارجهافي موضع يعرف بالشام وهنالك قبر قازان ملك العراق وعليه مدرسة حسنة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادرمن الخبز والليم والار زالمطبو خبالسعن والحاواء وانزلني الامير بتلك الزاوية وهي مابين أنهار متدفقة واشحارمورقة وفىغدذلك اليوم دخلت المدينة على باب بعرف ساب بغداد ووصلناالي سوقعظيمة تعرف بسوق قازان من أحسن سوق رأيتها فى بلاد الدنيا كل صناعة فيهاعلى حدة لاتخالطهاأخرى واجتزت بسوق الجوهريين فاربصرى ممارأ يتممن أنواع الجواهر وهى بأمدى ماليك حسان الصورعليهم الثياب الفاخرة وأوساطهم مشدودة بمناديل الحرير وهمبين أيدى التحار يعرضون الجواهر على نساء الاتراك وهن يشترينه كثيرا ويتنافسن فيه فرأيت من ذلك كله فتنة يستعاذ بالله منهاو دخلنا سوق العنبر والمسك فرأينا مثل ذلك أوأعظم غم وصلناالى المسحد المامع الذى عره الوز برعلى شاه المعر وف يحيلان و بخار حمد عن بمين مستقبل القبلة مدرسة وعن بساره زاوية ومحنه مفروش بالمرمى وحيطانه بالقاشاني وهو شبهالزليج ويشقه نهرماء وبهأنواع الاشحار ودوالى العنب وشحرالياسمين ومن عادتهم انهسم يقرأون بهكل يوم سورة يس وسورة الفتح وسورة عم بعد صلاة العصرفي صحن المسجدو يجتمع لذلك أهل المدينة وبتناليلة بتبريز شم وصل بالغد أمر السلطان أبي سعيد الى الامير علاء الدين بأن يصل اليه فعدت معه ولم التي بتبريز احدامن العلماء ثم سافرنا الى أن وصلنا محلة السلطان فاعله الاميرالمذكور بمكانى وادخلني عليه فسألنى عن بلادى وكسانى واركبني واعله الامير انى اريد السفرالى الجاز الشريف فأمرلى بالزادوالركوب فى السبيل مع المحل وكتب لى بذلك الى أمير بغداد خواجه معروف فعدت الى مدينة بغداد واستوفيت ماأس لى به السلطان وكان قديقي لاوان سفرالركب أزيد من شهرين فظهرلى ان اسافر الى الموصل وديار بكر لا شاهدتلك البلاد واعود الى بغداد في حين سفر الركب فأنوجه الى الجاز الشريف فحرجت من بغدادالى منزل على نهرد جيل وهو يتفرع عن دجلة فيسقى قرى كثيرة ثم نزلنا بعد يومين بقرية كبرة تعرف بحربة مخصية فسحة غرحلنا فنزلنا موضعاعلى شط دجله بالقربمن حصن يسمى المعشوق وهومبني على الدجلة وفي العدوة الشرقية من هـذا الحصن مدينة سر من رأى وتسمى أيضاسا مراويقال لها سام راه ومعناه بالفارسية طريق سام و راه هو الطريق وقداستولى الخراب على هذه المدينة فلم يبتى منها الاالقليل وهي معتدلة الهواء

رائقة المسن على بلائها ودر وسمع المها وفها أيضا مشهد صاحب الزمان كابالحلة ثمر نامنها من حلة و وصلنا الى مدينة تكريت وهي مدينة كبيرة فسيحة الارجاء مليحة الاسواق كثيرة المساجد وأهلها موصوفون بحسن الاخلاق والدجلة في الجهة الشمالية منها ولها قلعة حصينة على شط الدجلة والمدينة عتيمة البناء عليها سوريطيف بها ثمر حلنا منها من حلتين و وصلنا الى قرية تعرف بالعقر على شط الدجلة و باعلاها ربوة كان بها حصن وباسفلها الخان المعروف بخان الحديد له ابراج و بناؤه حافل والقرى والعمارة متصلة من هنالك الى الموصل ثمر حلنا و نرلنا موضعا يعرف بالقيارة بمقر بة من دجلة وهنالك أرض سوداء فيها عيون تنبع بالقيار و يصنع له احواض و يجتمع فيها فتراه شبه الصلصال على و جمه الارض عليون تنبع بالقيار و يصنع له احواض و يجتمع فيها فتراه شبه الصلصال على و جمه الارض حالك اللون صقيلا رضاوله رائعة طيب وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه الطعلب الرقيق فتقذ فه الى جوانبها في صير أيضا قارا و بمقر بة من هذا الموضع عين كبسيرة فاحا و بنقاونه وقد تقدّم لنياذ كر العين التي بين الكوفة والبصرة على هذا النحو ثم سافرنا من هذه العيون من حد تن و وصلنا بعدها الى الموصل

\*(مدينة الموصل)\*

وهى مدينة عتيقة كثيرة الخصب وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشان شهيرة الامتناع عليها سور محكم البنياء مشيد البروج وتتصل بهادور السلطان وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع مستطيل من أعلى البلد الى اسفله وعلى البلد سوران اثنان وثيقان ابراجه ما كثيرة متقاربة وفي باطن السوربيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره قدة مكن فقعها فيه لسعته ولم أرفى اسوار البلاد مثله الاالسور الذي على مدينة دهلى حضرة ملك الهند وللوصل ربض كبير فيه المساجد والحمات والفنادق والاسواق وبه مسجد جامع على شط الدجلة مدور به شبابيك حديد وتتصل به مصاطب تشرف على دجلة في النهاية من الحسن والاتقان وامامه مارستان وبداخل المدينة جامعان احدها قديم والا خرحديث وفي سحن وازعاج فير تفع مقدار القامة في داخلها خصة رخام مثنة من تفعة على سارية رخام بخرجم منها الماء بقوة وازعاج فير تفع مقدار القامة ثم ينعكس فيكون له من أى حسن وقيسارية الموصل ملحة لها ابواب حديد ويدور بهادكاكين وبيوت بعضها فوق بعض متقنة البناء وبهذه المدنة مشهد والوب حديد وبدور بهادكاكين وبيوت بعضها فوق بعض متقنة البناء وبهذه المدنة مشهد برحيس الذي عليه السلام وعليه مسجد والقبر في زاوية منه معن عين الداخل اليه وهوفيا بين الحامع الحديد وباب الحسر وقد حصل اناز بارته والصلاة بمسجده والحدلته تعالى وهنالك تليونس عليه السلام وعلى نخوميل منه العين المنسوبة اليده يقال انه أمن قومه

بالتطهر فهاغم صعدواالتل ودعاودعوا فكشف اللهعنهم العذاب وبمقربة منهقرية كبيرة يقرب منهاخراب يقال انهموضع المدينة المعروفة بنينوى مدينة يونس عليه السلام واثر السور المحيط بها ظاهر ومواضع الابواب التي هي متبينة وفي التل بناءعظيم ورباط فيه بيوث كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقايات يضم الجيع بابواحدوفى وسط الرباط بتعليه سترحر رواه باب مرصع يقال انه الموضع الذى به موقف يونس عليه السلام ومحراب المسحد الذى مذاالر باط بقال انه كان مت متعبده عليه السلام وأهل الموصل يخرجون في كل ليلة جعة الى هذا الرياط يتعبدون فيهوأهل الموصل لهم مكارم اخلاق ولين كلام وفضيلة ومحبسة فى الغريب واقسال عليه وكان أميرها حين قدومي على السيد الشريف الفاضل علاء الدين على بن شمس الدين مجدا للقب بحيدر وهومن الكرماء الفضلاء أنزلني بداره وأجرى على الانفاق مدة مقامي عنده وله الصدقات والايثار المعروف وكان السلطان أبوسعيد بعظمه وفوض البه في هذه المدينة ومايليم اوبرك في موكب عظيم من مماليكه وأجناده و جوه أهل المدينة وكبراؤها يأتون للسلام عليه غدواوء شياوله شجاعة ومهابة وولده فيحن كتسهدا في حضرة فأس مستقرالغرباء ومأوى الفرق ومحط رجال الوفود زادها الله بسعادة أيام مولاناأمير المؤمنين يهجة واشراقا وحوس ارجاءها ونواحها غرحلنا من الموصل ونزلنا قرية تعرف بعين الرصد وهى على نهرعليه جسرميني وبهاخان كبيرغر حلناو نزاناةرية تعرف بالمويلحه غرحلنامها ونزلنا بزبرة ابن عروهي مدينة كبيرة حسنة محيط بهاالوادى ولذلك سميت خربرة وأكثرها خواب ولهاسوق حسنة ومسجدعتيق مبنى بالجارة محكم العمل وسورهامبني بالحارة الضا واهلها فضلاء لهم محبة فى الغرباء ويوم زوانا بهارأ يناجب الجودى المذكورف كاب الله عزوجل الذى استوت عليه سفينة نؤح عليه السلام وهوجبل عال مستطيل شرحلنامنها مرحلتين ووصلنا الىمدينة نصيبين وهي مدينة عتيقة متوسطة قدخر بأكثرها وهيفى بسيطأ فيح فسيح فيهالمياه الجارية والبساتين الملتفة والاشجار المنتظمة والفواكه الكثيرة وبهايصنعماء الوردالذى لانظيرله فى العطارة والطيب ويدور بهانهر يعطف عليهاانعطاف السوارمنبعه منعيون فحبل قريب منهاو ينقسم انقساما فيتخلل بساتينها ويدخل منهنه رالى المدينة فعرى في شوارعها ودورها ويخترق معن مسعدها الاعظم وينصب فى صهر يجين أحدهما في وسط الصحن والا تخرعند الباب الشرقي وبهد والمدينة مارستان ومدرستان وأهلهاأهل صلاح ودبن وصدق وأمانة ولقدصدق أبو نواس فى قوله (mid)

طابت نصيبين لى يوما وطبت لها \* باليت حظى من الدنيا نصيبين

قال اب جزى والناس يصفون مدينة نصيبين بفساد الماء والوخامة وفيما يقول بعض الشعراء (خفيف)

لنصيب ين قد عجبت ومافى \* دارهالى داع الى العلات يعدم الورد أحراف ذراها \* لسقام حتى من الوجنات

ثمر حلناالى مدينة سنجار وهى مدينة كبيرة كثيرة الفوا كه والاشجار والعيون المطردة والانهار مبنية في سفح جدل تشبه بدمشق فى كثرة أثمارها و بساتينها ومسجدها الجامع مشهور البركة يذكر ان الدعاء به مستجاب ويدور به نهرماء ويشقه وأهل سنجاراكر ادولهم شجاعة وكرم من لقيته بها الشيخ الصالح العابد الزاهد عبد الله الكردى أحد المشايخ الكبار صاحب كرامات يذكر عنه انه لا يعطر الا بعد أربعين يوما ويكون ا فطاره على نصف قرص من الشعر اقيته رابطة بأعلى جبل سنجار ودعالى وزودنى بدراهم لم ترل عندى الى أن سلبنى كفار الهنود ثم سافرنا الى مدينة داراوهي عتيقة كبيرة بيضاء المنظر لها قلعة مشرفة وهي الاتن خواب لاعلم قباوف خار جهاقرية معمورة بها كان بزولنا ثمر حلنامنها فوصلنا الى مدينة ماردين وهي مدينية عظيمة في سفح جبل من أحسس مدن الاسلام وأبد عها وأتقنها واحسنها أسوافا و بها تصنيع الثياب المنسوبة اليها من الصوف المعروف بالمرعز ولها قلعة شماء من مشاهير القلاع في قنة جبلها قال ابن جزى قلعة ماردين هذه تسمى الشهباء واياها عنى شاعر العراق صفى الدين عبد العزيز بن سراى الحي بقوله في سمطه (سريع) عنى شاعر العراق صفى الدين عبد العزيز بن سراى الحيل بقوله في سمطه (سريع)

فدع ربوع الحلة الفيحاء \* وازور بالعيس عن الزوراء ولا تقف بالموصل الحدباء \* ان شماب القلعة الشهاباء (محرق شيطان صروف الدهر)

وقلعة حلب تسمى الشهباء ايضًا وهده المسمطة بديعة مدح يها الملك المنصور سلطان ماردين وكان كريم شهير الصيت ولى الملك بها نحو خسين سنة وادرك أيام قازان ملك التر وصاهر السلطان خذا مندها منته دنها خاتون

\*(ذكرسلظانماردين فيعهددخولي اليما)\*

وهوالملك الصالح ابن الملأك المنصور الذى ذكرناه آنفاورث الملك عن ابيه وله المكارم الشهيرة وليس بأرض العراق والشام ومصرا كرم منه يقصده الشعراء والفقراء فيجزل لهم العطايا جريا على سنن أبيه قصده أبوعبد الله مجد بن جابر الاندلسي المروى الكفيف مادحافا عطاه عشرين الف درهم وله الصدقات والمدارس والزوايا لاطعام الطعام وله وزير كبير القدر وهو الامام العالم وحيد الدهر وفريد العصر جال الدين السنجارى قرأ بمدينة تبريز وادرك العماء الحيار

وقاضى قضاته الامام الكامل برهان الدين الموصلى وهو ينتسب الى الشيخ الولى فقح الموصلى وهذا القياضي من أهل الدين والورع والفضل بلبس الخشن من ثيباب الصوف الذى لا تبلغ قيمة عشرة دراهم و يعتم بنحوذ لك وكثيرا ما يجلس للاحكام بصحن مسجد خارج المدرسية كان يتعبد فيه فاذار آهمن لا يعرفه ظنه بعض خدام القياضي وأعوانه

\*("46-)\*

ذكرلى ان امرأة أتت هذا القياضي وهوخارج من المسجد ولم تكن تعرفه فقيالت له ياشيخ أين يجلس القياضي فقيال لها وماتريدين منه فقيالت له ان زوجي ضربني وله زوجة ثانية وهولايعمدل بيننافى القسم وقددعوته الى القياضي فأبي وأنا فقيرة ليس عندي ماأعطيم لرجال القاضى حتى يعضر وه بمعلسه فقال لها وأبن منزل زوجك فقالت بقرية الملاحين خارج المدينة فقال لهاأ مأأذهب معك اليه فقالت والله ماعندى شئ أعطيك اياه فقال لها وأنالا آخف منك شيأتم قال لهااذهبي الى القرية وانتظريني خارجها فاني على أثرك فذهبت كأأم هاوانتظرته فوصل الماوليس معه أحدوكانت عادته ان لايدع أحدا يتبعه فاءت به الى منزل زوجها فلمارآه قال لهاماه فاالشيخ النحس الذي معك فقال له نع والله أنا كذلك ولكن أرض زوجتك فلماطال الكلامجاء النماس فعرفوا القماضي وسلوا عليه وخاف ذلك الرجل وججل فقال له القاضي لاعليك أصلحما بينك وبين زوجتك فأرضاها الرجل من نفسه وأعطاها القاضي نفقة ذلك اليوم وانصرف لقيت هذا القاضي وأضافني بداره ثمرحلت عائداالى بغداد فوصلت الى مدينة الموصل التي ذكر ناها فوجدت ركبها بخارجهامتوجهين الى بغدادوفهم امرأة صالحة عابدة تسمى بالست زاهدة وهي من ذرية الخلفاء حجت مراراوهي ملازمة الصوم سلت عليها وكنت في حوارها ومعها جلة من الفقراء يخدمونها وفى هذه الوجهة توفيت رجة الله عليها وكانت وفاتها رز ودود فنت هنالك ثم وصلناالى مدينة بغدادفو جدت الحاج في أهبة الرحيل فقصدت أمرهامعر وف خواجمه فطلبت منهماأم لىبه السلطان فعين لى شقة محارة وزادأر بعة من الرجال وماءهم وكتب لى بذلك ووجهعن أمير الركب وهوالبهلوان مجدالحويج فأوصاهبي وكانت المعرفة بيتي وبينه متقدّمة فزادهاتأ كيمداولم أزلف جواره وهويحسن الى ويزيدني على ماأمرلي به وأصابني عندخر وجنامن الكوفة اسهال فكانوا ينزلونني من أعلى المحل مرات كثيرة في اليوم والامير يتفقد حالى ويوصى بى ولم أزل مر بضاحتى وصلت مكة حرم الله تعالى زادها الله شرفا وتعظيما وطفت بالبيت الحرام كرمه الله تعالى طواف القدوم وكنت ضعيفا بحيث أؤدى المكتوبة قاعدافطفت وسعيت بسالصفاوالمروة راكباء لى فرس الامبرالو يجالمذكور

ووقفناتلك السنة يوم الاثنين فلمازانها مني أخذت في الراحة والاستقلال من مرضى ولما انقضى الجأقت مجاورا عكة تلك السنة وكان بها الامير علاء الدين سهلال مشيد (مشد) الدواوس مقيم العمارة دار الوضوء بظاهر العطارين من باب بى شدية وجاور فى تلك السنة من المصريين جاعةمن كبرائهممهم تاج الدين بن الكويك و نورالدين القياضي وزين الدين بن الاصيل وابن الخليلي وناصر الدين الاسيوطى وسكنث تلك السنة بالمدرسة المظفرية وعافاني المته من من فكنت في انع عيش وتفرغت للطواف والعبادة والاعتمار وأتى في أثناء تلك السنة جاج الصعيد وقدم معهم الشيخ الصالح نجم الدين الاصفون وهي أقل حجة حا والاخوان علاء الدين على وسراج الدين عرابنا القاضي الصالح نجم الدين البالسي قاضي مصر وجاعة غيرهم وفي منتصف ذي القعدة وصل الاميرسيف الدين يثلث وهومن الفضلاء ووصل فى صبته جاعة من أهل طخة بلدى حرسها الله منهم الفقيه أبواعبد الله محدابن القاضي الى العباس ابن القاضي الخطيب أبي القاسم الجراوى والفقيه أبوعبد الله بن عطاء الله والفقيه ابو مجدعبدالله الحضرى والفقيه أبرعبدالله المرسى وأبوالعباس ابن الفقيه ابى على البلنسي وابوعدب القابلة وابوالحسن البيارى وابواالعباس ابن تافوت وابوالصبرابو بالفخار واحد ابن حكامة ومن اهل قصر الجاز الفقيه أبوزيد عبد الرحن بن القاضي أبي العباس ابن خلوف ومن أهل القصر الكبير الفقيمة ابومجد بن مسلم وابواسطاق ابراهيم بن يحى وولده ووصل فى تلك السنة الامرسيف الدين تفزدمورمن الخاصكية والامرموسي بن قرمان والقاضي فرالدين ناظرالجيش كاتب الماليك والتاج أبواسحاق والست حدق مربية الملك الناصه وكانت لهمصدقات عميمة بالحرم الشريف واكثرهم صدقة القاضي فحرالدين وكانت وقفتنافي تلك السنة في يوم الجعة من عام ثمان وعشرين والما نقضى الج أقت مجاورا بمكة حرسها الله سنة تسع وعشرين وفي هدذه السنة وصل اجدبن الامير رميثة ومبارك ابن الاميرعطيفة من العراق صحبة الامير مجدا لحويع والشيخ زاده الحرباوى والشيخ دانيال وانوا بصدقات عظيمة المعاورين واهل مكةمن قبل السلطان أبي سعيد ملك العراق وفي تلك السنةذكراسمه فى الخطبة بعدذكر الملك الناصرودعواله بأعلى قبةزمن موذكر وابعده سلطان الين الملك المجاهد نورالدين ولم يوافق الامير عطيفة على ذلك وبعث شقيقه منصوراليعلم المالك الناصر بذلك فأمررميثة رده فردفبعثه ثانية على طريق جدةحتى اعط الملك الناصر بذلك ووقفنا تلك السنة وهي سنة تسع وعشرين يوم الثلاثاولما نقضى الجاقت بحاورا بمكة حرسها الله سنة ثلاثين وفي موسمها وقعت الفتنة بين أمير مكة عطيفة وبين أيدمو رامير جندار الناصري وسبب ذلك ان تجارا من أهل الين سرقوا نتشكوا الى

الدمور بذلك فقال الدمور المبارك بن الامير عطيفة إنت بهؤلاء السراق فقال لاأعرفهم فكيف نأتى بهم وبعد فأهل الين تحت حكنا ولاحكم عليهم لك ان سرق لاهل مصر والشام شئ فاطلبني به فشتمه أبدمور وقال له ياقوا دتقول لى هكذا وضربه على صدره فسقط و وقعت عامته عن رأسه وغضب وغضب له عبيده وركب الدمورير يدعسكره فلحقه ممارك وعيده فقتلوه وفتاواولده ووقعت الفتنة بالحرم وكان بهأميرأ حدابن عمالملك الناصر ورمى الترك بالنشاب فقتلواام أةقيل انها كانت تحرض اهل مكة على القتال وركب من بالركب من الاتراك واميرهم خاص ترك فخرج اليهم القاضي والائمة وانجاور ون وفوق رؤمهم المصاحف وحاولواالصلح ودخل الجاج مكة فأخد وامالهم ماوانصر فواالى مصر وبلغ الخبراني الملك الناصرفشق عليه وبعث العساكر الى مكة ففرالا مبرعطيفة وابنه مبارك وخرج أخوه رميثة واولاده الى وادى نخدلة فلا وصل العسكر الى مكة بعث الامير رميشة احد اولاده يطلباله الامان ولولده فأمنوا واتى رميثة وكفنه في ده الى الامبر فلع عليه وسلت اليه مكة وعاد العسكرالي مصروكان الملك الناصر رجه الله حليما فاضلا فرحت في تلك الارام من مكة شرفها الله تعمالي قاصدا بلادالين فوصلت الى حدة (بالحاء المهمل المفتوح)وهي نصف الطريق مابين مكة وجدة (بالجيم المضموم) غموصلت الى جدة وهي بلدة قديمة على ساحل البحر يقال المامى عارة الفرس وبخارجها مصانع قديمة وبهاجماب للاعمنقورة في الجز الصلديتصل بعضها ببعض تفوت الاحصاء كثرة وكانت هذه السنة قليلة المطر وكان الماء يجلب الى جدة على مسيرة يوم وكان الجاج يسألون الماءمن أصحاب البيوت \*(" ( - )\*

ومن غرب سااتفق لى بعدة انه وقف على بأى سائل أعمى يطلب الماء يقوده غلام فسلم على وسمانى باسمى واخذ بيدى ولم أكن عرفته قطولا عرفنى فيجبت من شأنه ثم امسك اصبعى بيده وقال ابن الفقفة وهى الخاتم وكنت حين خروجى من مكة قدلقينى بعض النقراء وسألنى ولم يكن عندى فى ذلك الحين شئ فدفعت له خاتمى فلما سألنى عن هذا الاعمى قلت له اعضيته لفقير فقال ارجع فى طلبه فان فيه أسماء مكتوبة فيها سرمن الاسرار فطال تبجيى منه ومن معرفته بذلك كله والله أعلم بحاله و بجدة جامع بعرف بحامع الابنوس معروف البركة يستجاب فيه الدعاء وكان الامير بها ابا يعقوب بن عبد الرزاق وقاضيها وخطيبها الفقيه عبد الله من أهل مكة شافعى المذهب واذا كان يوم الجعة واجتمع الناس الصلاة اتى المؤذن وعد أهل حدة المقين بهافان كلوا أربعين خطب وصلى بهم الجعة وان لم يبلغ عددهم أربعين صلى ظهرا اربعا ولا يعتبر من ليس من أهلها وان كانواعد دا كثيرا ثم ركبنا البحر من جدة في مركب

يسمونه الجلبة وكان لرشيد الدين الالفي اليني الحبشى الاصل وركب الشريف منصور بن أبى نمى فى جلبة أخرى ورغب منى أن أكون معه فلم أفعل لكونه كان معه في جلبته الجال ففت من ذلك ولم أكن ركبت البحر قبلها وكان هنالك جلة من أهل الين تدجع اوا أز وادهم وأمتعتهم فى الجلب وهم متأهبون للسفر

\*("al=>)\*

ولماركبنا البحرأم الشريف منصورأ حدغلما لهأن يأتيه بعديلة دقيق وهي نصف حمل وبطة سمن يأخذهمامن جلب أهل البمن فأخله هماوأني بهمااليه فأتاني التجبار باكين وذكر والى ان في حوف تلك العديلة عشرة آلاف درهم نقرة ورغبوا مني أن أ كله في ردها وان يأخذسواها فأتيته وكلته فى ذلك وقلت له ان التحيار في جوف هذه العديلة شيأ فقيال انكان سكرا فلأأرده اليهموان كان سوى ذلك فهولهم نفقعوها فوجد واالدراهم فردها عليهم وقال لى لو كان عجلان ماردها وعجلان هوابن أخيه رميثة وكان قددخل في تلك الايام دار تأجرمن أهل دمشق قاصد اللين فذهب بمعظمما كان فيهاو عجلان هوأمرمكة على هذا العهدوقدصلح حاله وأظهرالعدل والفضل ثمسافرنافي هذاالبحر بالريح الطيبة يومن وتغيرن الريح بعدذلك وصدتناعن السبيل التي قصدناها ودخلت أمواج البحر معنافي المركب واشتد الميد بالناس ولمنزل في أهوال حتى خرجنا في مرسى يعرف برأس دوائر فيما بين عيداب وسواكن ننزلنا بهوو جدنابسا حله عربش قصب على هيئة مسجدوفيه كشيرمن قشور بيض النعام مماوءة ماء فشر بنامنه وطبخنا ورأيت بذلك المرسى بحب اوهوخو رمثل الوادى يخرج من البحرف كان الناس يأخذون الثوب ويمسكون بأطرافه ويخرجون به وقدامت لا سمكا كلسمكة منهاقد والذراع ويعرفونه بالبورى فطبخ منه الناس كثيرا واشتر واوقصدت اليناطا تفةمن البجاة وهم سكان تلك الارض سود الالوآن لباسهم الملاحف الصفر ويشدون على رؤسهم عصائب حرافى عرض الاصبعوهم أهل نجدة وشعباعة وسلاحهم الرماح والسيوف واهم جال يسمونهاا لصهب ركبونها بالسر وجفا كترينا منهم الجال وسافرنا معهم فى برية كثيرة الغزلان والبجاة لاياً كلونها فهي تأنس بالا دى ولا تنفر منه وبعد يومين من مسيرنا وصلناالي حيمن العرب يعرفون بأولاد كاهل مختلطين بالبجاة عارفين بلسانهم وفىذلكاليوم وصلناالى جزبرةسوا كن وهي على نحوستة أميال من البرولاماء بها ولازرع ولاشجر والماء يجلب اليهافى القوارب وفيهاصهار يج يجتمعها ماءالمطر وهي جزيرة كبيرة وبهالحوم النعام والغزلان وجرالوحش والمعزى عندهم كنير والالبان والسمن ومنها يجلب الحامكة وحبوبهم الجرجور وهونوع من الذرة كبيرا لحب يجلب منهاأ يضاالي مكة \*(ذكرسلطانها)\*

وكان سلطان جزيرة سواكن حسين وصولى اليهاالشريف زيدبن ابى غى وابوه اميرمكة وأخواه أميراها بعده وهماعط يفة ورميئة الذين تقدمذ كرهما وصارت اليه من قبل البجاة فانهم اخواله ومعه عسكرمن البجاة وأولاد كاهل وعرب جهينة وركبنا البصرمن جزبرة سواكن نريدأرض الين وهذا البحرلايسا فرفيه بالليل لكثرة أحجاره وانمايسا فرون فيه من طالوع الشمس الى غروبها ويرسون وينزلون الى البرفاذ اكان الصباح صعدوا الى المركب وهم يسمون رئيس المركب الريان ولايرال أبدافي مقدم المركب ينبه صاحب السكان على الاجمار وهم يسمونها النبات وبعدستة أيام من خروجناعن جزيرة سواكن وصاناالي مدينة حلى (وضبط اسمها بفتح الماء المدمل وكسر اللام وتخفيفها) وتعرف باسم ابن يعقوب وكانمن سلاطين الين ساكنابها قديما وهي كبيرة حسنة العمارة يسكنها طائفتان من العرب وهم بنوحرام وبنو كنانة وحامع هذه المدينة من أحسن الجوامع وفيه جماعة من الفقراء المنقطعين الى العبادة منهم الشيخ الصالح العابد الزاهدة بوله الهندى من كبار الصالحين لباسمهم قعة وقلنسوة لبد وله خاوة متصلة بالمسجد فرشها الرمل لاحصير بارلابساط ولم أربهاحين لقائى لهشيأ الاأبريق الوضوء وسفرة من خوص النخيل فيها كسر شعير يابسة وصيفة فيهاملح وصعترفا ذاجاءه أحدقدم بين يديه ذلك ويسمع به أصحابه فيأتى كل واحدمنهم بماحضره من غيرتكاف شئ واذاصلواالعصراجتمعواللذكر بين يدى الشيخ الى صلاة المغرب واذاصلواالمغربأخذكل واحدمنهم موقفه للتنفل فلايرالون كذلك الى صلاة العشاء الاخرة فاذاصاوالعشاءالا خرةأقامواعلى الذكرالي ثلث الليل ثمانصر فواو يعودون فيأول الثلث الثالث الى المسجد نيته بجدون الى الصبح ثميذ كرون الى أن تحين صلاة الاشر اق فينصر فون بعدصلاتها ومنهممن يقيم الى أن يصلى صلاة الضحى بالمسجد وهذاد أبهم أبدا ولقد كنت أردت الاقامة معهم باقى غرى فلم أوفق لذلك والله تعالى يتدارك نابلطفه وتوفيقه \*(ذكرسلطانحلي)\*

وسلطانهاعامى بن ذويب من بنى كنانة وهومن الفضلاء الادباء الشعراء صعبت من مكة الى جدة وكان قد ج فى سنة ثلاثين ولما قدمت مدينته أنزلنى وأكر منى وأفت فى ضيافته أياما وركبت البحرف من كبله فوصلت الى بلدة السرجة (وضبط اسمها يفتح السين المه مل واسكان الراء وفتح الجيم) بلدة صغيرة يسكنها جماعة من أولاد الهبى وهم طائفة من تجار اليمن أكثرهم ساكنون بصعداء ولهم فضل وكرم واطعام لا بناء السبيل و يعينون الجاج ويركبونهم فى من اكبهم ويزون ودونهم من أموالهم وقد عرفوا بذلك واشتهر وابه وكثر الله أموالهم وزادهم

من فضله واعانهم على فعل الخير وليس بالارض من يماثلهم فى ذلك الاالشيخ بدر الدين النقاس الساكن ببلدة القعمة فله مثل ذلك من الما تروالايشار وأقنا بالسرجة ليلة واحدة فى ضيافة المذكورين عمر حلناالى مرسى الحادث ولم ننزل به عم الى مرسى الابواب عمالى مدينةزبيدمدينة عظيمة بالين بينهاوبين صنعاء أربعون فرسخناوليس بالين بعدصنعاء أكبر منها ولاأغنى من أهلها واسعة البساتين كثيرة الماه والفواكه من الموز وغيره وهي برية لاشطية احدى قواعد بلادالين (وهي بفتح الزاي وكسرالبا الموحدة) مدينة كبيرة كثيرة العماره بهاالنخل والبساتين والمياء أصلح بالادالين وأجلها ولاهلهالطأفة الشمائل وحسن الاخلاق وجمال الصورولنسائها الحسن الفائق الفائت وهي وادى الخصيب الذي يذكر فى بعض الا ثاران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العادفي وصيته بأمعاذاذا جئت وادى النصيب فهرول ولاهل هذه المدينة سبوت النخل الشهورة وذلك اغهم يخرجون في أيام البسر والرطب فى كل سبت الى حدائق النخل ولايبقي بالمدينة أحدمن أهلها ولامن الغرباء ويخرج أهل الطرب وأهل الاسواق لبيع الفواكه والحلاوات وتخرج النساء متطيات الجمال في المحمام ولهن معماذ كرناه من الجمال الفائت الاخلاق الحسنة والمكارم والغريب عندهن من ية ولا يمتنعن من تز وجه كما يفعله نساء بلادنا فاذا أراد السفر خرجت معه وودّعته وان كان بينه ما ولدفهي تكفله وتقوم بما يحب له الى أن يرجع ابوه ولا تطالبه فىأ يام الغيبة منفقة ولا كسوة ولاسوا هاواذا كان مقيما فهي تقنع منه بقليل النفقة والكسوة لكنهن لايخرجن عن بلدهن أبداولواعطيت احداهن ماعسى ان تعطاه على ان تخرج عن بلدهالم تفعل وعلاء تلك البلاد وفقهاؤها أهل صلاح ودين وأمانة ومكارم وحسن خلق لقيت عدينة زبيد الشيخ العالم الصالح أبامجد الصنعانى والفقيه الصوفى المحقق أباالعباس الابياني والفقيه المحدث أباعلى الزبيدي ونزلت في جوارهم فأكرموني وأضافوني ودخلت حدائقهم واجتمعت عندبعضهم بالفقيه القاضي العالم أبير يدعبد الرحن الصوفي أحمد فضلاءالين ووقع عنده ذكر العابد الزاهد الخاشع أحدبن العجيل المني وكان من كبار الرجال وأهلالكرامات

\*(كرامة)\*

ذكر وا ان فقها الزيدية وكبرائهم أتوامرة الى زيارة الشيخ أحد بن الجيل فلس لهم خارج الزاوية واستقبلهم أصحابه ولم يبرح الشيخ عن موضعه فساوا عليه وصافهم ورحب بهم و وقع بنهم الكلام في مسألة القدر وكانوا يقولون ان لاقدر وان المكلف يخلق افعاله فقال الهم الشيخ فان كان الامر على ما تقولون نقوم واعن مكانكم هذا فأراد واالقيام فلم يستطيعوا

وتركهم الشيخ على حالهم ودخل الزاوية وأقاموا كذلك واشتذبهم الحر ولحقهم وهج الشمس وضحواهمانز لبهم فدخل أصحاب الشيخ اليه وقالواله ان هؤلاء القوم قد تابوا الى الله ورجعوا عن مذهبهم الفاسد فرج عليهم الشيخ فأخذ بأيديهم وعاهدهم على الرجوع الى الحق وترك مذهبهم السيء وأدخلهم زاويته فأقاموا في ضيافته ثلاثا وانصر فواالي بلادهم وخرجت لز يارة تبرهذاالر جل الصالح وهو بقرية يقال لهاغسانة خارج زيد ولقيت ولده الصالح أبا الوليداسماعيل فأضافني وبتعنده وزرتضريح الشيخ وأقتمعه ثلاثا وسافرتفي صحبته الى زيارة الفقيه أبى الحسن الزيلعي وهومن كبار الصالحين ويقدّم جماج البين اذا توجهوالليج وأهل تلك البلاد وأعرابها يعظمونه ويحتره ونه فوصلنا الىجبلة وهي بلدة صغيرة حسنة ذات نخل وفواكه وأنهار فلماسمع الفقيمه أبوالحسن الزيلعي بقدوم الشيخ أبي الوليسد استقبله وانزله بزاويته وسلمت عليه معه واقناعنده ثلاثة أيام فى خيرمقام ثم انصر فناو بعث معنااحدالفقراء فتوجهناالى مدينة تعزحضرة ملك الين (وضبط اسمهابفتح التاء المعلوة وكسرالعين المهملة وزاء) وهي من أحسب نمدن الين وأعظمها وأهلهاذو وتحبر وتكبر وفظاظة وكذلك الغالب على البلاد التي يسكنها الملوك وهي ثلاث محلات احداها يسكنها السلطان ومماليكه وحاشيته وأرباب دولته وتسمى باسم لاأذكره والثمانيسة يسكنها الامراء والاجناد وتسمى عدينة والثالثة يسكنها عامة الناس وبهاالسوق العظمي وتسمى المحالب \*(ذكرسلطانالين)\*

وهوالسلطان المجاهد نورالدين على ابن السلطان المؤيد هزير الدين داود بن السلطان المظفر يوسف بن على بن رسول شهر جدّه يسمى برسول لان أحد خلفاء بنى العباس أرسله الى اليمن يوسف بن على بن رسول شهر جدّه يسمى برسول لان أحد خلفاء بنى العباس أرسله الى اليمن ليكون بها أميرا ثم استقل اولاده بالملك وله ترتيب يجيب فى قعوده وركوبه وكنت الما وصلت هذه المدينة مع الفقير الذي بعثمه الشيخ الفقية به بوالحسن الزبلعي في صحبتي قصدى الى قاضى القضاة الامام المحدث صفى الدين الطبرى المكي وسلما عليه ورحب نا وأقذا بداره في ضيافته ثلاثا فلما كان فى اليوم الرابع وهو يوم الجيس وفيده يجلس السلطان لعامة النياس دخل ي عليه فسلت عليه وكيفية السلام عليه ان يمس الانسان الارض بسببابته ثم يرفعها الى رأسه ويقول أدام الله عزلة ففعلت كثل ما فعله القاضى وقعد القاضى عن يمين الملك وأمرى فقعدت بين يديه فسألنى عن بلادى وعن مولانا أمير المسلمين جواد الاجواد أبى سعيد وزيره بين يديه فأمره باكرامي وانزالي وترتيب قعود هذا الملك انه يجلس فوق دكانة مفر وشة وزيره بين يديه فأمره باكرامي وانزالي وترتيب قعود هذا الملك انه يجلس فوق دكانة مفر وشة من ينة بثياب الحرير وعن يمينه و بساره أهل السلاح ويليه منهم أصحاب السيوف والدرق من ينة بثياب الحرير وعن يمينه و بساره أهل السلاح ويليه منهم أصحاب السيوف والدرق

ويليهم أصحاب القسي وبين يديهم في المينة والميسرة الحاجب وارباب الدولة وكاتب السروأ مير جندارعلي رأسه والشاوشية وهممن الجنادرة وقوف على بعدفاذا تعدالسلطان صاحوا صحة واحدة بسمالله فاذاقام فعاوامشل ذلك فيعلم جميعمن بالمشور وقت قيامه ووقت قعوده فاذااستوى قاعدادخل كل من عادته أن يسلم عليه فسلم و وقف حيث رسم له في المينة اوالمسرة لايتعدى أحدموضعه ولايقعد الامن أمر بالقعود يقول السلطان للامير جندارم فلانا يقعد فيتقدم ذلك المأمور بالقعودعن موقفه قليلاو يقعدعلي بساط هغالة بين أبدى القائمين فى المينة والمسرة ثم يؤتى بالطعام وهوطعامان طعام العامة وطعام الخاصة فأما الطعام الخاص فيأكل منه السلطان وقاضي القضاة والكيارمن الشرفاء ومن الففهاء والضموف وأما الطعام العام فيأكل منه سائر الشرفاء والفقهاء والقضاة والمشايخ والامراء ووجوه الاجنادو مجلس كل انسان للطعام معين لايتعدّاء ولايزا حمأ حدمنهم احداوعلي مثل هذا الترتيب سواءهو ترتيب ملاء الهندفي طعامه فلااعلاان سلاطين الهند اخذواذلك عن سلاطين الين أمسلاطين الين أخذوه عن سلاطين الهندوأ قت في ضيافة سلطان الين أياما وأحسن الى وأركبني وانصرفت مسافراالي مدينة صنعاء وهي قاعدة بلادالين الاولى مدينة كبيرة حسنة العمارة بناؤها بالاجر والجص كثيرة الاشجار والفواكه والزرع معتدلة الهواءطيبة الماءومن الغريبان المطر بالادالهند والين والحبشة اغما ينزل فأيام القيظ وأكثرما يكون نزوله بعدالظهرمن كل يوم فى ذلك الاوان فالمسافر ون يستبجلون عندالزوال لئلايصيبهم المطر وأهل المدينة ينصر فون الى منازلهم لان أمطارها وابلة متد فقة ومدينة صنعاءمفر وشة كالهافاذانزل المطرغسل جيم أزقتها وأنق هاوجامع صنعاءمن أحسسن الجوامع وفيه قبرنى من الاسياء عليهم السلام غمسافرت منها الى مدينة عدن مرسى بلاد الين على ساحل البحر الاعظم والجبال تحف بها ولامدخيل المهاالامن جانب واحيد وهي مدينة كبيرة ولازرع بهاولاشجر ولاماء وبهاصهار يج يجتسمع فيهاالماءا بإمالمطر والماءعلى ة المنها فر بما منعته العرب وحالوابين أهل المدينة وبينه حتى يصانعوهم بالمال والنياب وهى شديدة المروهي مرسى أهل الهند تأتى اليماالمراك العظيمة من كنمايت وتانة وكولم وقالقوط وفندرا ينةوالشاليات ومنحروروفا كنوروهنور وسندابوروغيرهاوتجار الهند ساكنون باوتجار مصرأيضا وأهل عدن مابين تجار ومابين حالين وصيادين للسمك وللتجار منهمأموال عريضة وربما يكون لاحدهم المركب العظم بجيع مافيه لايشاركه فيمه غيره لسعةمابين يديه من الاموال ولهم فى ذلك تفاخر ومباهاة \*(عالحم)\*

ذكرلى ان بعضهم بعث غلاماله ليشترى له كبشا و بعث آخره نهم غلاماله برسم ذلك أيضا فاتفق انهليكن بالسوق في ذلك اليوم الاكبش واحد فوقعت المزايدة فيمين الغلامين فانتهى ثمنه الى أربع مائة ديسار فأخذه أحدها وقال ان رأس مالى أربع مائة ديسارفان أعطاني مولاى ثمنه فحسسن والادفعت فيهرأس مالى ونصرت نفسي وغلبت صاحبي وذهب بالكبش الىسيده فلماعرف سيده بالقضية أعتقه وأعطاه ألف دينار وعادالآ نوالى سيده خائبا فضربه وأخلدماله ونفاه عنه ونزات فىعدن عندتاج يعرف ساصرالدين الفأرى فكان يحضر طعامه في كل ليلة نحوعشرين من التجار وله غلمان وخدام اكثرمن ذلك ومع هذا كلهفهم أهلدين وتواضع وصلاح ومكارم اخلاق يحسنون الى الغريب ويؤثرون على الفقير ويعطون حق الله من الزكاة على ما يجب واقيت بهذه المدينة قاضها الصالح سالم من عبداللهالهندى وكان والده من العبيدالجالين واشتغل ابنه بالعل فرأس وساد وهومن خيارالقضاة وفضلائهمأ قتفي ضيافته اياماوسا فرتمن مدينة عدن في البحرأر بعة أيام ووصلت الى مدينسة زيلع وهي مدينسة البربرة وهم طائفة من السودان شافعية المذهب وبلادهم محراءمسيرة شهرين أولهاز يلعوآخرها مقدشو ومواشيهم الجال ولهم اغنام مشهورة السمن وأهل زيلع سودالالوان وأكثرهم رافضة وهي مدينة كبيرة لهاسوق عظيمة الاأنها أقذرمدينة في المعمور وأوحشهاوأ كثرهانتناوسب نتنهاكثرة سمكهاودماءالابل التي ينحرونها فى الازقة ولما وصلنا اليها اخترنا المبيت بالبحر على شدة هوله ولم نبت بهالقذرها ثم سافرنامنهافى البحرخس عشرة ليلة ووصلنامقد شو (وضبط اسمهابفتح الميم واسكان القاف وفتح الدال المهمل والشين المعجم واسكان الواو ) وهي مدينة متناهية في الكبر وأهلها لهم جالكثيرة ينحرون منها المئين فى كل يوم ولهمأ غنام ثيرة وأهلها تجاراقو ياء وبها تصنع الثماب المنسوبة البهاالتي لانظير لهاومنها تجل الى ديارمصر وغيرهاومن عادة أهل هذه المدينة انه متى وصل من كب الى المرسى تصعد الصنابق وهي القوارب الصغار اليه ويكون في كلصنبوق جماعة منشبان اهلهافيأتي كل واحدمنهم بطبق مغطى فيمه الطعام فيقدمه لتاجرمن تجارالمركب ويقول هذانزيلي وكذلك يفعل كل واحدمنهم ولاينزل التاجرمن المركب الاالى دارنز يله من هؤلاء الشبان الامن كان كشير التردد الى البلدوحصلت له معرفة أهمله فانه ينزل حيث شاءفاذا ززل عندنز يله باع لهماعنده واشترى لفومن اشترى منه بخس أوباع منه بغير حضور نزيله فذلك البيع مردود عندهم ولهم منفعة فى ذلك ولما صعدالشبان الىالمركب الذى كنت فيهجاء آلى بعضهم فقال له أصحابي ليس هذابتاجر

واغاهوفقيه فصاح باعجابه وقال لهم هذا نزيل القاضى وكان فيهم أحداً عناب القاضى فعرفه بذلك فأق الى ساحل البحرف جلة من الطلبة وبعث الى أحدهم فنزلت اناوأ صحاب وسلت على القاضى وأعجابه وقال لى بسم الله نتوجه للسلام على الشيخ فقلت ومن الشيخ فقال السلطان وعادتهم ان يقو لو الاسلطان الشيخ فقلت له اذا نزلت توجهت اليه فقال لى العادة اذا جاء الفقيه او الشريف او الرجل الصالح لا ينزل حتى برى السلطان فذهبت معهم اله كاطلبوا

\*(ذكرسلطانمقدشو)\*

وسلطان مقدشو كإذكرناه اغماية ولون له الشيخ واسمه أبوبكر بن الشيخ عر وهوفى الاصل من البربرة وكلامه بالمقدشي و يعرف الاسان العربي ومن عوايده انه متى وصل مركب يصعد اليه صنبوق السلطان فيسأل عن المركب من أي قدم ومن صاحبه ومن ربانه وهوالرئيس وماوسقه ومن تدم فيهمن التجار وغيرهم فيعرف بذلك كله ويعرض على السلطان فن استحق ان ينزله عنده أنزله ولما وصلت مع القاضي المذكور وهو يعرف إبن البرهان المصرى الاصل الى دارااسلطان خرج بعض الفتيان فسلم على القاضي فقال له بلغ الامانة وعرف مولاناالشيخان همذاالر جمل قدوصل من أرض ألج باز فبلغثم عادوأتي بطبق فيمه أوراق التنبول والفوفل فأعطاني عشرةأوراق مع قليل من الفوفل وأعطى للقاضي كذلك وأعطى لاصحابى ولطلبة القاضي مابقى فى الطبق وجاء بقمتم من ماء الورد الدمشق فسكب على وعلى القاضى وقال ان مولاناأم أن ينزل بدار الطلبة وهي دارمع تقاضيا فة الطلبة فأخذ القاضي بيدى وجئناالى تلك الداروهي بمقربة من دارالشيخ مفروشة من تبية بما تحتاج البيعة مأتى بالطعام من دارالشيخ ومعه أحدوز رائه وهوالموكل بالضيوف فقال مولانا يسلم عليكم ويقول لكمقدمتم خير مقدم ثم وضع الطعام فأكلنا وطعامهم الارزالطبوخ بالسمن يعملونه فى صحفة خشب كبيرة ويجعلون فوقه محاف الكوشان وهوالادام من الدجاج واللحموالحوت والبقول وبطيخون الموزقبل نضحه فى اللبن الحليب ويجعلونه فى محفة ويجعلون اللبن المريب فى صحفة ويجعلون عليه الليمون المصبر وعناقيد الفلفل المصبر المخلل والملوح والزنجبيل الاخضر والعنبا وهي مثال التفاح ولكن لها نواة وهي اذا نفجت شديدة الحلاوة وتؤكل كالفاكهة وقبل نضجها حامضة كالليمون يصبرونهافي الخلوهم اذاأ كلوالقمة من الارز أكلوابعدهامن هذه الموالخ والمخللات والواحد من أهل مقدشويا كل قدر ماتأكله الجاعة مناعادة لهم وهم في نهاية من ضخامة الجسوم وسمنها ثملاطعنا الصرف عنا القاضي وأقناثلاثة أيام يؤتى الينا بالطعام ثلاث مرات فى اليوم وتلك عادتهم فلما كان فى اليوم الرابع

وهويوم الجعة جاءنى القاضى والطلبة واحدوز راءالشيخ وأنونى بكسوة وكسوتهم فوطة خزيشدهاالانسانف وسطه عوض السراويل فانهم لايعر فونها ودراعة من القطع المصرى معلة وفرجية من القدسي مبطنة وعمامة مصرية معلة واتوالا صابي بكسي تناسبهم واتبنا الجامع فصلينا خلف المقصورة فلاخرج الشيخ من باب المقصورة سلت عليه مع القاضي فرحب وتكلم بلسانهم معالقاضي ثم قال باللسان العربي قدمت خيرمقدم وشرفت بلادنا وآنستنا وخرج الى محدن المسجد فوقف على قبروالده وهومدفون هناك فقرأود عائم جاءالوزراء والامراءو وجودالاجناد فسلوا وعادتهم فى السلام كعادة اهل الين يضع سبابته فى الارض ثم يجعلها على رأسه ويقول أدام الله عزلة ثمنرج الشيخ من باب المسجد فلبس نعليه وأمر القاضي أن ينتعل وأمرني أن أنتعل وتوجه الى منزله ماشياوه وبالقرب من المسجد ومشي الناس كلهم حفاة ورفعت فوق رأسه اربع قباب من الحرير الماون وعلى أعلى كل قبة صورة طائر من ذهب وكان اباسه في ذلك اليوم فرجية قدسي اخضر وتحتم امن ثياب مصر وطروحاتها الحسان وهومتقلد بفوطة حرير معتم بعمامة كبيرة وضربت بينيديه الطبول والابواق والانفار وأمراء الاجنادامامه وخلفه والقاضي والفقها والشرفاء معه ودخل الى مشوره عملي تلك الهيئمة وقعدالو زراءوالامراءو وجودالاجناد في سمقيفة هنالك وفرش للقاضى بساط لايجلس معه غيره عليه والفقهاء والشرفاء معه ولم يزالوا كذلك الى صلاة العصر فلماصلوا العصرمع الشيخ أتىجيع الاجنادو وقفواصفوفاعلى قدرم اتبهم غمضربت الاطبال والانفار والابواق والصرنايات وعندضر بهالا يتحرك احدولا يتزخز عن مقامه ومنكان ماشيا وقف فلإيحرك الىخلف ولاالى امام فاذا فرغ من ضرب الطبلخ انة سلوا باصابعهم كاذكر ناهوانصرفوا وتلكعادة لهمفى كليوم جعة واذا كان يوم السبت يأتى الناس الى باب انشيخ فيقعدون في سقائف خارج الدار ويدخل القياضي والفقهاء والشرفاء والصالحون والمشايخ والجاج الى المشور الثاني فيقعدون على دكاكين خشب معدة لذلك وبكون القاضى على دكانة وحده وكل صنف على دكانة تخصهم لايشاركهم فيهاسواهم ثم يجلس الشيع بجلسه ويبعث الى القياضي فيحلس عن بساره ثم يدخل الفقهاء فيقعد كبراؤهم بين يديه وسآئرهم يسلمون وينصرفون ثم يدخل الشرفاء فيقعد كبرا ؤهم بين يديه ويسلم سائرهم وينصرفون وان كانواضيوفا جلسواعن يمينه ثميدخل المشايخ والجاج فيجلس كبراؤهم ويسلمسائرهمو نصرفون ثميدخل الوزراء ثمالامراء ثموجوه الاجنادطائفة بعدطائفة أخرى فيسلمون وينصرفون ويؤتى بالطعام فيأكل بين بدى الشبخ القاضي والشرفاء ومن كان قاعدابالجلس ويأكل الشيخ معهم وان أرادتشر يف أحدمن كبارام المه بعث اليه

فأكل معهم وبأكل سائر الناس بدار الطعام وأكلهم على ترتيب مثل ترتيبهم فى الدخول على الشيخ ثم يدخل الشبخ الى داره ويقعد القاضى والوزراء وكاتب السر وأربعة من كار الامراءالفصل بيزالناس وأهل الشكايات فاكان متعلقا بالاحكام الشرعية حكم فيمه القاضى وما كان من سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى وهم الوزرا ، والامرا ، وما كان مفتقراالي مشاورة السلطان كتبوااله فيه فيخرج لهم الجواب من حينه على ظهر البطاقة بما يقتضيه نظره وتلاعادتهم دائماغم ركبت البحرمن مدينة مقد شومتوجها الى بلاد السواحل قاصدامدينة كاوامن بلادالز نؤج فوصلناالى جزيرة منبسى (وضبط اسمهاميم مفتوح و نؤن مسكن و باءمو- دةمفة وحة وسين مهـ مل مفتوح و ياء) وهي جزيرة كبيرة بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين في البحر ولابر لهاواشحارها الموزوالليون والاتر ح ولهمفاكهة يسمونها الجون وهي شبه الزيتون ولها نؤى كنواء الاانها شديدة الحلاوة ولازرع عندأهل هذه الجزيرة واغليجلب اليهممن السواحل وأكثرطعامهم الموز والسمك وهمشافعية المذهب اهلدين وعفاف وصلاح ومساجدهم من الخشب محكمة الاتقان وعلى كل باب من أبواب المساجد البئر والثنتان وعق آبارهم ذراع أوذراعان فيستقون منها الماء بقدح خشب قدغر زفيه عودرقيتي في طول الذراع والارض حول البئر والمسجد مسطعة فن أراد دخول المسجدغسل رجليه ودخل ويكون على بابه قطعة حصير غليظ يمسع بهار جليه ومن أرادالوضوءأمسك القدح بين فحذيه وصبعلى يديه وتوضأ وجيع الناس يمشون حفاة الاقدام وبتناجذه الجزيرة ليلة وركبنا البحرالى مدينة كلوا (وضبط اسمهابضم الكاف واسكان اللام وفقح الواو) وهي مدينة عظيمة ساحلية أكثراها باالزنوج المستحكم والسواد ولهم شرطات فى وجوههم كاهي فى وجوه الليميين من جنادة وذكر لى بعض التحاران مدينة سفالةعلى مسيرة نصف شهرمن مدينة كلواوان بين سفالة ويوفى من ولادالليمين مسمرة شهر ومن يوفى يؤتى بالتبرالي سفالة ومدينة كاوامن أحسن المدن وأتقنها عارة وكلها بالخشب وسقف بيوتها الديس والامطاربها كثيرة وهمأهل جهاد لانهم فى برواحد متصل مع كفار الزنوج والغالب علمم الدس والصلاح وهمشا فعية المذهب

\*(ذكرسلطان كلوا)\*
وكانسلطانهاف عهددخولى اليهاأبوالمظفرحسن ويكنى ايضاأبوالمواهب لكثرة مواهبه
ومكارمه وكانكثير الغزوالى أرض الزنوج يغير عليهم ويأخذ الغنائم فيخرج خسها ويصرفه
فى مصارفه المعينة فى كتاب الله تعالى و يجعل نصيب ذوى القريد فى خزانة على حدة فاذا
جاء مالشرفاء دفعه اليهم وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والخياز وسواها ورأيت عنده

من شرفاء الجازجاعة منهم مجدبن جاز ومنصور بن لبيدة بن أبى غى ومحد بن شميلة بن ابى غى والقيت عقد شوا تبل بن كبيش بن جازوه و بريد القدوم عليه وهذا السلطان له تواضع شديد و يجلس مع الفقراء و يأكل معهم و يعظم أهل الدين والشرف \* (حكاية من مكارمه) \*

حضرته يوم جعة وقدخر جمن الصلاة قاصداالى داره فتعرض له احدالفقراء الينيين فقال له بااباالمواهب فقال لبيك بافقير حاجتك قال اعطني هذه الثياب التي عليك فقال الهنع اعطيكهاقال الساعة قال نع الساعة فرجع الى المسجد ودخل بيت الخطيب فلبس ثياباسواهاوخلع تلك الثياب وقال للفقير ادخل فخذها فدخل الفقير وأخذها وربطهافي منديل وجعلها فوقراسه وانصرف فعظم شكرالناس للسلطان على ماظهرمن تواضعه وكرمه وأخذان مولى عهده تلك الكسوة من الفقير وعوضه عنها بعشرة من العبيد وبلغ السلطان ماكان من شكرالناس له على ذلك فامر للفقيراً يضا بعشرة رؤس من الرقيق وجلين من العاج ومعظم عطا ياهم العاج وقلما يعطون الذهب ولما توفى هدا السلطان الفاضل الكريم رحة الله عليمه ولى اخره داو ودفكان على الضدمن ذلك اذاأتاه سائل يقول لهمات الذى كان يعطى ولم يترك من بعده ما يعطى ويقسيم الوفود عنده الشهور الكثيرة وحينتذ يعطيهم القليل حتى انقطع الوافدون عن بابه وركبنا البحرمن كلوا الحمدينة ظفار الحوض (وضبطاسمهابفتح الظاء المجم والفاءوآخره راءمبنية على الكسر)وهي آخر بلادالين على ساحل البحرالهندى ومنها تجل الخيل العتاق الى الهند ويقطع البحر فيما بينها وبين بلاد الهندمعمساعدة الريم فيشهر كامل وقدقطعته مرةمن قالقوط من بلادالهندالي ظفارفي عمانية وعشرين يوما بالريح الديبة لم ينقطع لناجرى بالليل ولابالنار وبين ظفار وعدن في البرمسيرة شهرفى محراء وببنها وبن حضرموت ستةعشر يوما وبينها وبين عمان عشرون بوماومد ينةظفارفي محراء منقطعة لاقرية بماولاع الة لها والسوق خارج المدينة بربض يعرف بالحرجاءوهي منأ تذرالاسواق وأشدهانتناوأ كثرها ذبابالكثرة مايباع بهامن الثمرات والسمكوأ كثرسمكهاالنوع المعروف بالسردين وهوجها في النهاية من السمن ومن العجائب اندوابهم انماعلفهامن هذاالسردين وكذلك غفهم ولمأرذك فيسوا هاوأ كثرباعتها الخدم وهن يلبسن السوادوز رع أهلها الذره وهم يسقونها من آبار بعيدة الماء وكيفية سقيهما نهم يصنعون داوا كبيرة ويجعلون لهاحبالا كثيرة ويتحزم بكل حبال عبدأوخادم ويجرون الدلوعلى عودكبيرم رتفع عن البئرو يصبونها في صهريج يسقون منه ولهم قمي يسمونه العلس وهوفى الحقيقة نوع من السلت والارز يجلب اليهممن بلاد الهندوهوأ كثرطعامهم ودراهم

هذه المدينة من النحاس والقصد يرولا تنفق في سواها وهم أهل تجارة لاعيش لهم الامنها ومن عادتهمانه اذاوصل مركب من بلاد الهندأ وغيرها خرج عبيد السلطان الى الساحل وصعدوافى صنبوق الى المركب ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكيله وللربان وهوالرئيس والمكراني وهوكاتب المركب وبؤئى اليهم بثلاثة أفراس فيركبونها وتضرب امامهم الاطمال والابواق من ساحل البحرالى دار السلطان فيسلون على الوزير وأمير جندار وتبعث الضدافة لكل من بالمركب ثلاثا وبعد الثلاث يأكلون بدار السلطان وهم يفعلون ذلك استحلابالاصحاب المراكب وهمأهل تواضع وحسن اخلاق وفضيلة ومحبة للغرباء ولباسمهم القطن وهو يجلب البهم من بلاد الهند ويشدون الفوط فى أوساطهم عوض السروال وأكثرهم يشدفوطة فى وسطه و يجعل فوق ظهره أخرى من شدة الحر و يغتسلون مرات في البوم وهي كثبرة المساجد ولهمف كل مسجد مطاهر كثيرة معدة للاغتسال ويصنعها ثياب من الحرير والقطن والكتان حسان جداوالغالب على أهلهار جالاونساء المرض المعروف بداءالفيل وهوانتفاخ القدمين وأكثر رجالهممبتاون بالادر والعياذبالله ومنعوا مدهم الحسنة التصافع في المسجد أثر صلاة الصبح والعصر يستنداه ل الصف الاول الى القبلة ويصافهم الذين يلونهم وكذلك يفعلون بعد صلاة الجعة يتصافحون اجعون ومن خواص هذه المدينة وعجائيم النه لايقصدها أحدبسوه الاعادعايه مكره وحيل بينه وبينها وذكرليان السلطان قطب الدين تمهتن بنطوران شاه صاحب هرمن نازلها مرة في البر والبحر فأرسل الله سحانه عليه ريحاعاصفا كسرت مراكبه ورجع عن حصارها وصالح ملكها وكذلك ذكر لى ان الملك المجاهد سلطان اليمن عين ابن عمله بعسكر كبير برسم انتزاعها من يدملكها وهوأيضا ابنعمه فلماخرج ذلك الاميرعن داره سقط عليمه حائط وعلى جماعة من أصحابه فهلكوا جيعاورجع الملك عن رأيه وترك حصارها وطلبها ومن الغرائب ان أهل هذه المدينة أشبه الناس بأهل المغرب فى شؤ ونهم زلت بدار الخطيب بمسجدها الاعظم وهوعيسى بن على كبير القدركريم النفس فكان لهجوار مسميات بأسماء خدم المغرب احداهن اسمها بخيته والاخرى زادالمال ولمأسمع هذه الاسماءفى بلدسواهاوأ كثرأهلهار ؤسهم مكشوفة لا يجعلون علىماالعمائم وفى كل دارمن دورهم سحادة الخوص معلقة في الديت يصلى عليما صاحب البيت كمايفعل أهل المغرب واكلهم الذرة وهذا التشابة كله ممايقوى القول بأن صهاجة وسواهم من قبائل المغرب اصلهم من حير ويقرب من هذه المدينة بين بساتينها زاوية الشيخ الصالح العابدأبي مجدبن الدبكر بنعيسي منأهل ظفار وهذه الزاوية معظمة عندهم يأنون اليها غدواوعشيا ويستجير ونبهافاذادخلها المستحير لم يقدر السلطان عليهرأيت بهاشخصا

ذكرلى ان له بهامدة سنين مستجير الم يتعرض لذالسلطان وفى الايام التي كنت بها استجاربها كاتب السلطان وأقام فيهاحتى وقع بينهما الصلح أتيت هذه الزاوية فبتبهاف ضيافة الشيخين أبى العباس أحد وأبى عبدالله محدابني الشيخ آبى بكرالمذ كوروشاهد ت لهما فضلا عظيما ولماغسلناأيد ينامن الطعام أخذأ بوالعباس منهماذلك الماءالذي غسلنابه فشرب منهو بعث الخادم ساقيمه الى أهله وأولاده فشر بوه وكذلك يفعلون بمن يتوسمون فيه الخسير من الواردين عليهم وكذلك أضافني قاضيهاالصالح أبوهاشم عبد الملك الزبيدي وكان يتولى خدمتي وغسل يدى بنفسه ولايكل ذلك الى غيره و بمقر بة من هذه الزاوية تر بة سلف السلطان الملك المغيث وهي معظمة عندهم ويستحير بهامن طلب حاجة فتقضى له ومن عادة الجنيد انه اذاتم الشهر ولم يأخذوا أرزاقهم استجاروا بهذه التربة وأقاموا فى جوارها الى ان يعطوا أرزاقهم وعلى مسيرة نصف يوم من هذه المدينة الاحقاف وهي منازل عادوه نمالك زاوية ومسجدعلى ساحل البحر وحوله قرية لصيادي السمك وفي الزاوية قبرمكتوب عليه همذا قبر هودبن عابرعليه أفضل الصلاة والسلام وقدذكرت ان بمسحد دمشق موضعا عليه مكتوب هذا قبرهودابن عابر والاشبهأن يكون قبره بالاحقاف لانهابلاده والله أعلم ولهذه المدينة بساتين فيهاموز كثير كبيرالجرم وزنت بمحضرى حبةمنه فكان وزنها ثنتي عشرة أوقيمة وهوطيب المطع شديدا لحلاوة وبهاأ يضاالتنبول والنارجيل المعروف بجوزا لهندولا يكونان الابيلاد الهندوعدينة ظفارهده لشبهها بالهند وقربها منها اللهم الاأن فى مدينة زيد فى بستان السلطان شجيرات من النارجيل واذقد وقع ذكر التنبول والنارجيل فلنذكرهما ولنذكر خصائصهما

\*(ذكرالتذبول)\*

والتنبول شجر يغرس كاتغرس دوالى العنب ويصنع له معرشات من القصب كا يصنع لدوالى العنب أو يغرس فى مجاورة شجر النارجيل في صعد قيها كاتصعد الدوالى وكا يصعد الفلفل ولا ثمر للتنبول والما المقصود منه ورقه وهو يشبه ورق العليق وأطيبه الاصفر وتجتنى اوراقه فى كل يوم وأهل الهند يعظم ون التنبول تعظيم الله يداواذا أتى الرجل دارصاحبه فأعطاه خس ورقات منه فكا ثما أعطاه الدنيا وما فيها لاسيماان كان أميرا أوكبير اواعطاؤه عندهم اعظم شأنا وأدل على الكرامة من اعطاء الفضة والذهب وكيفية استعماله ان يؤخد قبله الفوفل وهو شبه جوز الضيب في كسرحتى يصير أطرافا صغارا و يجعله الانسان في فه ويعلم كما خذورق التنبول في على عليها شيامن النورة ويصنعها مع الفوفل وخاصيتها نه يطيب الذكهة ويذهب بروائج الفم و مهضم الطعام ويقطع ضرر شرب الماءعلى الربق ويفرح الذكهة ويذهب بروائج الفم و مهضم الطعام ويقطع ضرر شرب الماءعلى الربق ويفرح الدكهة ويذهب بروائج الفم و مهضم الطعام ويقطع ضرر شرب الماءعلى الربق ويفرح الدكهة ويذهب بروائج الفم و مهضم الطعام ويقطع ضرر شرب الماءعلى الربق ويفرح الناسان في المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات الناسات ويفسح الطعام ويقطع من رشرب الماء على الربق ويفرح المناسات المناسات ويفسم الطعام ويقطع من رشر بالماء على الربق ويفرح المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات ويفسم الطعام ويقطع من رشر بالماء على الربق ويفرد المناسات المناسات

أكله و يعين على الجماع و يجعله الانسان عندرأسه ليلافاذا استيقظ من نومه أوأيقظت قد روجته أوجاريته أخذمنه فيذهب بمافى فه من رائنة كريهة ولقدذ كرلى ان جوارى السلطان والامراء يلادا لهند لايأكان غيره وسنذكره عندذكر بلادا لهند

\*(ذكرالنارجيل)\*

وهوجوزالهندوهذاالشجرمن أغرب الاشجار شأناوأ عجماأم راوشجره شبه شجر النخسل لافرق منه ماالاان هذه وتفرجو زاوتلك تفرتمرا وجوزها يشدمه رأس اين آدم لان فيها شبه العمنين والفمود اخلهاشيه الدماغ اذا كانت خضراء وعلىماليف شبه الشعروهم يصنعون منه حبالا يخيطون بهاالمراك عوضامن مسامير الحديدو يصنعون منه الحبال للراكب والجوزة منها وخصوصاالتي بجزائر ذيبة المهل تكون بمقدار رأس الآدمى ويزعمون انحكيما منحكم الهندفي غابرالزمان كانمتصلاعمك من الماوك ومعظمالديه وكان للاك وزير بينه وبينهذا الحكيم معاداة فتال الحكيم لللك ان رأس هذا الوزيرا ذافطع ودفن تخرج منه نخلة تثمر بتمرعظيم يعودنفعه على أهل الهندوسواهم من أهل الدنيا فقال له الملك فان أميظهر من رأس الوزير ماذكرته قال ان لم يظهر فاصنع برأسي كاصنعت برأسه فأمر الملك برأس الوزير فقطع وأخذه الحكيم وغرس نواة تمرفى دماغه وعالجها حتى صارت شعبرة وأثمرت بهذا الجوز وهذه الحكاية من الأكاذيب ولكنذكرنا هالشهرتها عندهم ومنخواص هذا الجوزتقوية البدن واسراع السمن والزيادة فى حرة الوجه وأما الاعانة على الباءة ففعله فيها بجيب ومن عجائب هانه يكون في ابتداء أمره أخضر فن قطع بالسكين قطعة من قشره وفتح رأس الجوزة شرب منهاماء في النهاية من الحلاوة والبرودة ومن آجه حارمعين على الباءة فاذا شرب ذلك الماءأ خذقطعة القشرة وجعلها شبه الملعقة وجر دبهاما فى داخل الجو زة من الطعم فيكون طعه كطع البيضة اذاشويت ولميتم أضجها كل التمام ويتغذى بهومنه كان غذائي أيام اقامتي بجزائر ذيبة المهال مدةمن عام ونصف عام وعجائبه انه يصنع منه الزيت والحليب والعسل فأماكيفية صناعة العسل منه فانخذام النخل منه ويسمون الفازانية يصعدون الى الخلة غدوا وعشيااذا أراد واأخذما ثماالذي يصنعون منه العسل وهم يسمونه الاطواق فيقطعون العذق الذى يخرج منه الثمر ويتركون منه مقدارأ صبعين وبربطون عليمة درا صغيرة فيقطر فيهاالماء الذي يسمل من العذق فاذار بطها غدوة صعداليها عشياو معه قدحان من قشرالجوزالمذ كورأحسدها عاوءماء قيضب مااجتمع من ماء العذق في أحد القدحين ويغسله بالماءالذى فى القدح الاسخرو ينجر من العذق قليلاوير بط عليه القدر ثانية ثم يفعل غدوة كفعله عشيافاذااجتمعله الكثير من ذلك الماءطيفه كإيطبخ ماء العنب اذاصنع منه

الر ب قيصير عسلاعظيم النفع طيبافيشترية تجارا لهندوالين والصين و يجلونه الى بلادهم ويصنعون منه الحلواء وأما كيفية صنع الحليب منه فان بكل دار شبه الكرسي تجلس فوقه المرأة ويكون بيدها عصى فى أحد طرفيها حديدة مشرفة نيفتحون فى الجوزة مقدار ماتد خل تلك الحسديدة و يجرشون ما فى باطن الجوزة وكل ما ينزل منها يجتمع فى صفة حتى لا يبقى فى داخل الجوزة شئ ثم يمرس ذلك الجريش بالماء في صير كلون الحليب بياضاو يكون طعم كطع داخل الجوزة شئ ثم يمرس ذلك الجريش بالماء في صير كلون الحليب بياضاو يكون طعم كطع الحليب ويأتدم به النباس وأما كيفية صنع الزيت فانهم يأخذون الجوز بعد نضحه وسقوطه عن شجره في رياون قشره و يقطعونه قطعا و يجعل فى الشمس فاذاذ بل طبحتوه فى القدور واستخرجوازيته و به يستصبحون ويأتدمون به و يجعله النساء فى شعورهن وهوعظيم النفع واستخرجوازيته و به يستصبحون ويأتدمون به و يجعله النساء فى شعورهن وهوعظيم النفع

\*(ذكرسلطانظفار)\*

وهوالسلطان الملائ المغيث ابن الملك الف الزابن عمملك المين وكان أبود أمير اعلى ظفارمن قبل صاحب اليمن وله عليه هدية يبعثها له في كل سنة ثم استبد الملك المغيث بملكها وامتنع منارسال الهدية وكان مرعزم ملك البين على محاربته وتعيين ابن عملذلك و وتوع المائط عليهماذكرناه آنفا وللسلطان قصر بداخل المدينة يسمى الحصن عظيم فسيم والجامع بازاته ومنعادته انتضرب الطبول والبوقات والانفار والصرنا ياتعلى بابه كل يوم بعد صلاة العصر وفى كل يوم اثنين وخيس تأتى العساكر الى بابه فيقفون خارج المشورساعة وينصرفون والسلطان لايخرج ولايراه أحدالافي يوم الجعة فيخرج للصلاة ثم يعود الى داره ولايمنع أحدامن دخول المشور وأمير جندارقاعدعلى بابه واليه ينتهيي كل صاحب حاجة أو شكاية وهويطالع السلطان ويأتيه الجواب العين واذا أراد السلطان الركوب خرجت مراكبه من القصر وسلاحه ومماليكه الىخارج المدينة وأتى بجبل عليه مجل مستور بسترأبيض منقوش بالذهب فيركب السلطان ونديمه في المحل بحيث لا يرى واذاخر ج الى بستانه وأحب ركوب الفرس ركبه ونزل عن الجل وعادته ان لا يعارضه أحدفي طريقه ولا يقف لرؤيته ولالشكاية ولاغيرها ومن تعرض لذلك ضرب أشذ الضرب فتجد الناس اذاسم وابخروج السلطان فرواعن الطريق وتحاموها ووزيرهذا السلطان الفقيه مجدد العدني وكان معلم صبيان فعلم هذا السلطان القراءة والكتابة وعاهده على أن يستوزره ان ملك فلماملك استوزره فليكن يحسنها فكان الاسم له والحكم لغيره ومن هذه المدينة ركبنا البحرنريدعان فى مركب صغير لرجل يعرف بعلى بن ادريس المصيرى من أهل خريرة مصيرة وفي الشاني لركوبنانزلنا بمرسى طسك وبهناس من العرب صيادون للسمك ساكنون هنالك وعندهم شجرالكندروهورقيق الورق واذاشرطت الورقةمنه قطرمنهاماه شبه اللبن شمعاد صمغا وذلك الصمغ هواللبان وهو كثير جد اهنالك ولا معيشة لاهل ذلك المرسى الامن صيدالسمك وسمكهم يعرف باللغم (بخاء مجم مفتوح) وهوشبيه كاب البحر يشرح ويقد دويقتات به وبيوتهم من عظام السمك وسقفها من جلود الجال وسرنامن مرسى حاسك أربعة أيام ووصلنا الى جبل لمعان (بضم اللام) وهوف وسط البحر وبأعلاه رابطة مبنية بالجارة وسقفها من عظام السمك و بخارجها غديرما المجمع من المطر

\*(ذكرولىلقيناه بهذا الجبل)\*

ولماأرسناتحت هذاالبل صعدناه الى هذه الرابطة فوجدنام ماشيخانا عمانا عليه فاستيقظ وأشار بردالسلام فكلمناه فلم يكلمنا وكان يحرك رأسه فأتاه أهل الركب بطعام فأبيأن يقبله فطلبنامنه الدعاء فكان يحرك شفتيه ولانعإ مايقول وعليهم وتعة وتلنسوة لبد وليس معهركوة ولاابريق ولاعكاز ولانعل وقال أهل المركب انهممارأوه قطبه ذاالجبل وأقناتلك الليلة بساحل همذا الجبل وصلينامعه العصر والمغرب وجئناه بطعام فرده وأقام يصلى الى العشاء الا تنرة ثماً ذن وصليناها معه وكان حسن الصوت بالقراءة مجيد الهاولما فرغ من صلاة العشاء الا تنزة أومأ الينابالانصر اف فودّعناه وانصر فنا وفعن نعجب من أمره ثماني أردت الرجوع اليه لما انصر فنافلا دنوت منه هبته وغلب على الخوف ورجعت الى أصابى فانصرف معهم وركبنا البحر ووصانا بعد يومين الى جزيرة الطير وليست بها عمارة فأرسبنا وصعدنا اليها فوجدناها ملآنة بطيو رتشبه الشقاشق الاأنهاأ عظم منها وجاءت الناس بييض تلك الطيور فطبخوها وأكارها واصطادوا جلة من تلك الطيور فطبخوها دون ذكاة وأكلوها وكان يجالسني تاجرمن أهل جزبرة مصميرة ساكن بظفارا مهممسلم فرأيتمه يأكل معهم تلك الطيور فأنكرت ذلك عليه فاشتذ خجله وقال لى ظننت انهم ذبحوها وانقطع عنى بعد ذلك من الجل فكان لايقر بني حتى أدعوبه وكان طعامى فى ذلك الايام بذلك المركب التمر والسمك وكانوا يصطادون بالغدة والعشى ممكايسمي بالفارسية شيرماهي ومعناه أسد السمك لانشيرهوالاسدوماهي السمكوهو يشبه الحوت المسمى عندنابتارت وهم يقطعونه قطعا ويشوونه ويعطون كلمن فى المركب قطعة لايفضلون أحداعلى أحد ولاصاحب المركب ولاسواه ويأكلونه بالتمر وكان عندى خبز وكعك استصحبتهما من ظفار فلمانفدا كنت أقنات من تلك السمك في جلتهم وعيد ناعيد الاضحى على ظهر البحر وهبت علينافى يومهر يح عاصف بعدطلوع الفعر ودامت الى طلوع الشمس وكادت تغرقنا \*(كرامة)\*

وكان معنا فى المركب عاج من أهل الهنديسمى بخصر ويدعى بمولانالانه يحفظ القرآن ويعسن

الكتابة فلمارأي هول البحرلف رأسه بعباءة كانت له وتناوم فلما فرج الله مانزل ساقلت له مامولاناخضركيف رأيت قال قدكنت عند دالهول أفتح عيني أنظرهل أرى الملائكة الدين يقبضون الارواح جاؤا فلأأراهم فأقول الجدلله لوكان الغرق لائر القبض الارواح ثم أغلق عيني ثمأ فقحها فانظر كذلك الى أن فرج الله عناوكان قدة قد مناص ك لبعض التحارفغرق ولمبنج منه الارجل واحدخرج عوما بعدجهد شديد وأكات فى ذلك المركب نوعامن الطعمام لماكله فدله ولابعده صنعه بعض تحارعمان وهومن الذرة طبخهامن غيرطيحن وصب عليها السلان وهوعسل التمر وأكلناه ثم وصلنا الى حزيرة مصيرة التي منه اصاحب المركب الذي كنا فيهوهي على لفظ مصير وزيادة تاءالتأنيث خربرة كبسيرة لاعيش لاهلها الامن السمك ولم ننزل المالىعدم ساهاءن الساحل وكنت قدكر هتهم لمارأ يتهدميا كلون الطبر من غير ذ كاة وأقنابها يوما وتوجه صاحب المركب فيه الى داره وعاد اليناغ مرنا يوما وليلة فوصلنا الىمرسى قرية كبيرة على ساحل البحرة عرف بصور ورآينا منهامدينة قلهات في سفح جبل فخيل لناانها قريبة وكان وصولناالي المرسى وقت الزوال أوقبله فلاظهرت لناالمدينة أحبدت المشى اليهاوالمبيت بهاوكنت قدكرهت صعبة أهل المركب فسألت عن طريقها فأخبرت اني أصل البهاعند العصرفا كتريت أحد البحريين ليدلني عن طريقها وصحبني خضرالهندى الذى تقدّمذكره وتركت أمحابي معما كان لى بالمركب ليلحقوابي فى غد ذلك اليوم وأخذت أثوابا كانتلى فدفعتها لذلك الدليل ليكفيني مؤنة حلها وحلت في يدى رمحافاذاذلك الدليل يحبأن بستولى على أثوابي فأتى ناالى خليم يخرج من البحرفيه المدّوا لزرفأراد عبوره بالثياب فقلت له اغا تعبر وحدك وتترك الثياب عند دناغان قدرنا على الجواز جزنا والاصعدنا نطلب المجاز فرجع تمرأ يسار جالاجاز وهعوما فتحققنا انهكان قصددان بغرقناو بذهب بالثياب فينئدا ظهرت النشاط وأخذت بالحزم وشددت وسطى وكنت أهزاا مح فهابني ذلك الدليل وصعدناحتي وجدنا مجازا ثمنر جناالي صحراء لاماء ماوعطشنا واشتد سأالام فبعث الله لنافارسا فى جماعة من أصحابه وبيدأ حدهم ركوة ماء فسقاني وسقى صاحبي وذهبنا نحسب المدينة قريبة مناو بينناو بينها خنادق غشى فيهاالاميال الكشيره فالماكان العشي أرادالدليلأن يميل شالى ناحية البحر وهولاطريق له لانساحله حباره فأرادأن ننشب فهاو مذهب بالثداب فقلت لهانما غشير على هذه الطريق التي نحن عليهاو بينها وبين ابحر نحوميل فلمأ أظلم اللمل قال لنماان المدينة قريبة منافتعالوا فشي حتى نبيت بخارجها الى الصباح ففتأن يتعرض لناأحد في طريقناولم أحقق مقدارمايق الصافقات له اغاللق أن تخرج عن الطريق فننام فاذاأ صحناأ تبنا المدينة ان شاء الله وكنت قدرايت جدلة من

الرجال فى سفح جبل هذالك فخفت أن يكونوالصوصا وقلت التسترأ ولى وغلب العطش على صاحبي فلإيوا فقعلي ذلك فخرجت عن الطريق وقصدت شجرة من شجراً مغيلان وقد أعييت وأدركني الجهدد لكني أظهرت قوة وتجلدا خوف الدليسل وأماصاحبي فريض لاقوة اه فعلت الدليل بيني وبين صاحبي وجعلت النياب بن ثوبي وجسدي وأمسكت الرمح بيدي ورقدساحيي ورقدالدليل وبقيت ساهرا فكاماتح رك الدليل كلتمه وأريتهاني مستيقظ ولم زل كذلك حتى أصبح فخرجنا الى الطريق فوجدنا الناس ذاهبين بالمرافق الى المدينة فبعثت الدليل ليأتينا بماءوأ خذصاحبي الثياب وكان بينناو بين المدينة مهاو وخنادق فأتانا بالماء فشر بناوذلك أوان الحرشم وصلناالى مدينة تلهات (وضبط اسمها بفتح القاف واسكان اللام وآخره تاءمثناة) أأتيناها ونحن في جهدعظيم وكنت قدضاة تنعلى على رجلي حتى كاد الدمأن يخرج من تعت أظفارها فلاوصلنا بابدينة كان ختام المسقة ان قال لنا الموكل بالباب لابتلك أن تذهب معي الى أمير المدينة ليعرف قضيتك ومن أين قدمت فذهبت معه اليه فرأيته فاضلاحسن الاخلاق وسألنى عن حالى وأنزلني وأقت عنده ستة أيام لاقدرة لى فهاعلى النهوض على قدمى لمالحقهامن الالام ومدينة قلهات على الساحل وهي حسنة الاسواق ولهامسجدمن أحسن المساجد حيطانه بالقاشاني وهوشبه الزليج وهوم تفع ينظر منه الى البحر والمرسى وهومن عمارة الصالحة بيبي مريم ومعنى بيبي عندهم الحرة وأكلت بهذه المدينة سمكالمآكل مثله في إقليم من الاقاليم وكنت أفضله على جيع اللحوم فلا آكل سواه وهم يشو ونه على ورق الشجر ويجعلونه على الارزوية كلونه والارزيجلب اليهم من ارض الهندوهم أهل تجارة ومعيشتهم مايأتى اليهم فى البحر الهندى واذاوصل اليهم مركب فرحوابه أشد الفرح وكلامهم ليس بالفصيم معانهم عرب وكل كلة يتكلمون بهايصاونها بلا فيقولون مثلاتأ كللا تمشى لاتفعل كذالاوأ كثرهم خوارج لكنهم لايقدرون على اظهار مذهبهم لانهم تحتطاعة السلطان قطب الدين تمهتن ماكهرمن وهومن أهل السنة وعقربة من قلهات قرية طيبي واسمها على نحواسم الطيب اذاأ ضافه المتكلم لنفسمه وهي من أجل القرى وأبدعها حسناذات أنهارجارية وأشجارناضرة وبساتين كثيرة ومنها تجلب الفواكه الى قلهان وبها الموزالعروف بالمروارى والمروارى بالفارسية هوالجوهرى (ااروارالجوهر) وهوكثيربها ويجلب منهاالى هرمن وسواها وبهاأيضاالتنبول لكن ورقته صغيرة والتمر يجلب الى هذه الجهات من عمان ثم قصدنا بلاد عمان فسرناستة أيام فى صحراء ثم وصلنا بلادعان في اليوم السابع وهى خصبة ذات انهار واشجار وبساتين وحدائق نخل وفاكهه كثيرة مختلفة الاجناس ووصلنا الى قاعدة هف البلاد وهي مدينة

نزوا (وضبطامهها بنون مفتوح وزاى مسكن و واومفتوح) مدينة في سفح جبل تحف بها البساتين والانهار ولها أسواق حسنة ومساجد معظمة نقية وعادة اهلها انهميا كلون في صحون المساجدياتي كل انسان بماعنده و يجتمعون الاكل في صحن المسجدويا كل معهم الوارد والصادر ولهم نجدة وشحباعة والحرب قائمة نيما بينهم أبداوهم إباضية الذهب ويصلون الجمعة ظهرا أربعافاذا فرغوامنها قرأ الامام آيات من القرآن ونثر كلاما شبه الخطبة برضى فيه عن أبى بكر وعمر و يسكت عن عثمان وعلى وهماذا أراد واذكر على رضى الله عنه كنوا عنه بالرجل فقالواذكر عن الرجل أوقال الرجل و يرضون عن الشقى اللعين ابن ملحم ويقولون فيه العبد الصالح قامع الفتنة ونساؤهم يكثرن الفساد ولاغيرة عندهم ولاانكار لذلك وسنذكر حكاية أثرهذا بمايشهد بذلك

\*(ذكرسلطانعان)\*

وسلطانهاعربى من قبيلة الازدبن الغوث ويعرف بأبي همدين نبهان وأبوم مدعندهم سمة للسكل سلطان يلى عمان كماهى أتابك عندماول اللور وعادته ان يعلس خارج باب داره فى محلس هنالك ولا حاجب له ولا وزير ولا يمنع أحدمن الدخول اليه من غريب أوغيره ويكرم الضيف على عادة العرب و يعين له الضيافة و يعطيه على قدره وله اخلاق حسنة ويؤكل على مائدته لم الحمار الانسى و يباع بالسوق لانهم قائلون بتحليله ولكنهم يحفون ذلك عن الوارد عليهم ولا يظهر ونه بحضره ومن مدن عمان مدينة زكى لم أدخلها وهى على ماذكر لى مدينة عظيمة ومنها القريات وشبا وكله اوخور فكان وصحار وكلهاذات أنهار وحدائق وأشيجار نخل واكثرهذه البلاد فى عمالة هرمن

\*(" ( ==>)\*

كنت يوماعندهذا السلطان أبي مجدين نبهان فأتته امر أة صغيرة السن حسنة الصورة بادية الوجه فوقفت بين يديه وقالت له باأبا مجدط في الشيطان في رأسي فقال لها اذهبي واطردي الشيطان فقالت له لاأستطيع وأنافي جوارك باأبا مجد فقال لها اذهبي فا فعلى ما شئت فذكر لي الشيطان فقالت له لاأستطيع وأنافي جوارك باأبا مجد فقال لها اذهبي فا فعلى ما شئت فذكر لي المانصر فت عنه ان هنده ومن فعل مشل فعلها تكون في جوار السلطان وتذهب الفساد ولا يقدر أبوها ولاذوقرابتها أن يغير واعليها وان قتلوها قتاولها الانها في جوار السلطان مسافرت من بلادعمان الى بلادهم من وهرمن من المحددة وبينهما في المجرث المنافي وصلى المحرث المحددة وبينهما في المجرث الثرة فراسخ ووصلنا الى هرمن الجديدة وهي جزيرة مدينتها تسمى جرون (بفتح الجيم والراء و آخرها نون) وهي مدينة حسنة كبيرة لها اسواق حافلة وهي مرسى الهند والسند ومنها تحيل سلع الهند الى العراقين وفارس وخراسان و بهده

المدينة سكتي السلطان والجزيرة التي فيها المدينة مسيرة يوم وأكثرها سباخ وجبال ملح وهو الملح الداراني ومنه يصنعون الاواني للزينة والمنارات التي يضعون السرج عليها وطعامهم السمك والتمرا لمجلوب اليهممن البصرة وعمان ويقولون بلسانهم خرما وماهي لوت بادشاهي معناه بالعربى التمر والسمك طعمام الموك والماءفي هذه الجزيرة له قيمة وبهاعيون ماء وصهاريج مصنوعة يجتمع فيهاماءالمطروهي على بعدمن المدينة ويأنون اليهابالقرب فيلؤنهاو يرفعونها على ظهورهم الى البحر بوسقونها في القوارب ويأنون بهاالى المدينة ورأيت من الجائب عند باب الجامع فيما بينه ويبن السوق رأس ممكة كانه رابية وعيناه كانهما بابن فترى الناس يدخلون من احداها و يخرجون من الاخرى ولقيت برده الدينة الشيخ الصالح السامح اباالحسن الاقصاراني واصله من بلادالروم فأضافني وزارني والبسني ثوبا واعطاني كمر الصحبة وهو يحتبي به فيعين الجالس فيكون كانه مستند وأكثر فقراء العجم ينقلدونه وعلى ستةأميال من هدد المدينة من ارينسب الى الخضر والياس عليم ماالسلام يذكر انهما يصليان فيهوظهرت لهبركات وبراهين وهنالك زاوية يسكنها احدالمشا يخيخدم بها الوارد والصادر واقناعنده يوما وقصدنامن هنالانز يارةر جلصالح منقطع في آخرهذه الجزيرة قد نحت غارالسكناه فيهزاوية ومجلس ودارصغيرة له فهاجارية وله عبيدخار بالغارير عون بقرا له وغناوكان هذا الرجل من كبار التجار في البيت وقطع العلائق وانقطع هنالك للعبادة ودفع ماله لرجل من اخوانه يتحر له به وبتناعند مليلة فاحسن القرى واجل رضى الله تعالى عنه وسية الخبر والعبادة لائعة عليه

(ذكرسلطان هرمن)

وهوالسلطان قطب الدين ته تنبن طوران شاه (وضبط اسمه بفتح التائين المعاوتين وبينهماميم مفتوح وهاء مسكنة وآخره نون) وهومن كرماء السلاطين كثير التواضع حسن الاخلاق وعادته ان يأتى لزيارة كل من يقدم عليه من فقيه أوصالح أوشريف و يقوم بحقه ولما دخلنا جزيرته و جدناه متهيأ للحرب مشغولا بهامع ابنى أخيه نظام الدين فكان في كل ليالة يتيسر للقتال والغلاء مستول على الجزيرة فأتى اليناوزيره شمس الدين مجدبن على وقاضيه عاد الدين الشون كارى و جماعة من الفضلاء فاعتذر واجماهم عليه من مباشرة الحرب وأفنا عنده مستة عشريوما فلما أردنا الانصراف قلت لبعض الاصحاب كيف ننصرف ولانرى هذا السلطان في ناد وروكانت في جوار الزاوية التي نزلت بها فقلت له أو مد السلام على اللك فقال بسم الله وأخذ بيدى فذهب بى الى داره وهى على ساحل البحر والاجفان على الملك فقال بسم الله وأخذ بيدى فذهب بى الى داره وهى على ساحل البحر والاجفان بحلسة عندها فاذا شيخ عليه أقبية ضيقة دنسة وعلى رأسه عامة وهومشدود الوسط بحنديل

فسلمعليه الوزير وسلتعليه ولمأعرف انه الملك وكان الىجانبه ابن أخته وهوعلى شاهبن جلال الدين الكيمي وكانت بيني وبينه معرفة فأنشأت أحادثه وأنالاأعرف الملك فعرفني الوزير بذلك فجلت منه لاقبالى بالحديث على ابن اخته دونه واعتذرت اليه ثم قام فدخل داره وتبعه الامراء والوزراء وأرباب الدولة ودخلت معالوزير فوجدناه قاعدا على سرير ملكه وثيابه عليه لم يبد لها وفى يده سجة جوه ولم ترالعيون مثلها لان مغاصات الجوهر تحت حكه فجلس أحدالام اءالى جانبه وجلست الى جانب ذلك الامير وسألنى عن حالى ومقدمى وعمن لقيته من الملوك فأخبرته بذلك وحضر الطعام فأكل الحاضر ون ولم يأكل معهم ثم قام فوادعته وانصرفت وسبب الحرب التي بينه وبين ابني أخيه انه ركب البحرم ، من مدينته الجديدة برسم النزهة فى هرمن القديمة و بساتينها وبينهما فى البحر ثلاثة فراسخ كاقدمناه فخالف عليه أخوه نظام الدين ودعى لنفسه وبايعه أهل الجزيرة وبايعته العساكر فحاف قطب الدين على نفسه وركب البحرالي مدينة قلهات التي تقدّم ذكرها وهي من جلة بلاده فأقام بها شهوراوجهزالمرا كبوأتي الزبرة فقاتله أهلهامع أخيه وهزموه وعادالي قلهات وفعل ذلكم أرافلم تكن له حيلة الاان راسل بعض نساء أخيمه فسعته ومات وأتى هوالى الجزيرة فدخلها وفرا ابناأخيمه بالخزائن والاموال والعساكر الىجزيرة قيسحيث مغماص الجوهر وصاروا يقطعون الطريق على من يقصدا لزررة من أهل الهندوالسندو يغيرون على بلاده البحرية حتى تخرب معظمها عمسافرنامن مدينة جرون برسم لقاءر جل صالح بلد خنج بال فلما عدينا البحراكتر ينادواب من التركمان وهم سكان تلك البدلاد ولايسا فرفيها الامعهم الشجاعتهم ومعرفتهم بالطرق وفيها صحراء مسيرة أربع يقطعها الطريق لصوص الاعراب وتهب فيهار يح السموم في شهرى تموز وحزيران فن صادفته فيما قتلته ولقدذ كرلى ان الرجل اذاقتلته تلك آلريح وأرادأ محابه غسله ينفصل كلعضومنه عن سائر الاعضاء وبهاقبوركثيرة للذين مانوافيها بهذه الريع وكنانسافرفيها بالليل فاذاطلعت الشمس نزلنا تحت ظلال الاشجار منأم غيلان ونرحل بعدالعصرالى طاوع الشمس وفى هذه الصحراء وماوالاها كان يقطع الطريق بهاجال اللك (الاوك) الشهير الاسم هذالك

كان جال اللك من أهل سجستان أعجمي الاصل (داللك بضم اللام) معناه الاقطع وكانت يده قطعت في بعض حروبه وكانت له جاعة كثيرة من فرسان الاعراب والاعاجم يقطع بهم الطرق وكان يبنى الزوا ياويطع الوارد والصادر من الاموال التي يسلبها من الناس و يقال انه كان يدعو ان لا يسلط الاعلى من لا يركى ماله وأقام على ذلك دهر اوكان يغير هووفرسانه

ويسلكون برارى لايعرفها سواهم ويدفنون باقرب الماءوروا ياه فاذا تبعهم عسكر السلطان دخلوا التعراء واستخرجوا المياه ويرجع العسكرعنم خوفا من الهلاك وأقام على هذه الحالة مدة الايقدر عليه ملك العراق ولاغيره ثم تاب وتعبد حتى مات وقبره برار بهلاده وسلاك العراق الواووراء) وهو بلدصغيرفيه الانهار والبساتين وهوشديد الحرثم سرنامنه ثلاثة أيام في صعراء مثل التي تفدّمت و وصلنا الى مدينة لار (وآخرا عهاراء) مدينة كبيرة كثيرة العيون والمياه المطردة والبساتين و في الساق المواودة والبساتين و في المواودة والبساتين و في المواق حسان ونزلنام فهاراء) مدينة كبيرة كثيرة العيون والمياه المطردة والبساتين و في السواق حسان ونزلنام فهاراء وية الشيخ العابد أبى داف محمد وهو الذي قصد نازيارته بخنج بال وم ذه الزاوية ولده أبو زيد عبد الرجن ومعه جماعة من الفقراء ومن عادت ما فهم بجمعون بالراوية بعد صلاة العصم من كل يوم ثم يطوفون على دو رالمدينة في عطاهم من كل دار الرغيف والرغيفان في طعون منها الوارد والصادر وأهل الدورقد ألفوا فيعطاهم من كل دار الرغيف والرغيفان في طعون منها الوارد والصادر وأهل الدورقد ألفوا في علافهم بعد وينفقونها تلك المدينة وينم ويعدّونه لهما عانة على اطعام الطعام وفي كل ليه جعة بجمع في المناه المراوية و ينصر فون بعد صلاة وينفقونها تلك الليلة و يبيتون في عبادة من الصلاة والذكر والنلاوة و ينصر فون بعد صلاة الصورة و الدورة و ينصر فون بعد صلاة والمورة و المناه و النه و النه و النه و المناه و المناه و النه و المناه و المناه و المناه و المناه و النه و المناه و المناه

\*(ذكرسلطانلار)\*

وبهذه المدينة مساطان يسمى بعلال الدين تركاني الاصلاب المجم وقد يعوض منه هاء ولارأيناه ثم سافرنا الى مدينة خيم بال (وضيط اسمها بضم الخاء المجم وقد يعوض منه هاء واسكان النون وضم الجيم واء معقودة وألف ولام) وبها سكنى الشيخ أبي دلف الذي قصدنا زيارته و برا ويته زلنا ولما دخلت الزاوية رأيته قاعدا ساحية منها على التراب وعليه جبسة صوف خضراء بالية وعلى رأسه عامة صوف سوداء فسلت عليه فأحسن الردوسالني عن مقد مي وبلادى وأنزلني وكان يبعث الى الطعام والفاكهة مع ولدله من الصالحين كثير الخشوع والتواضع صائم الدهر كثير الصلاه ولهذا الشيخ أبد دلف شأن عبيب وأمم غريب فان نققته في هذه الزاوية عظيمة وهو يعطى العطاء الجزيل ويكسو الناس وبركبهم الخيل و يحسن لكل واردوصا در ولم أرفى تلك البلاد مثله ولا يعلم لهجهة الاما يصله من الاخوان والاصحاب حتى زعم كثير من الناس انه ينفق من الكون وفي زاويته المذكورة فبرالشيخ الولى الصالح القطب دانيال وله اسم بتلك البلاد شهير وشأن في الولاية كبير وعلى قدرة قبة قطيمة بناها السلطان قطب الدين تهمتن بن طوران شاه وأقت عند الشيخ أبي دلف يوما واحد الاستعال الوقة التي كنت في صحبتها وسمعت ان بالمدينة خنج بال المذكورة زاوية فيها جلة من الصالحين الوقة التي كنت في صحبتها وسمعت ان بالمدينة خنج بال المذكورة زاوية فيها جلة من الصالحين الوقة التي كنت في صحبتها وسمعت ان بالمدينة خنج بال المذكورة زاوية فيها جلة من الصالحين الوقة التي كنت في صحبتها وسمعت ان بالمدينة خنج بال المذكورة زاوية فيها جلة من الصالحين

المتعبدين فرحت اليها بالعشى وسلت على شيخهم وعليهم ورأيت جماعة مباركة قدائرت فيهم العبادة فهم صفرالالوان نعاف الجسوم كثير و البكاء غزير و الدموع وعند وصولى اليهمأنوا بالطعام فقال كبيرهم ادعوالى ولدى مجدوكان معتزلا فى بعض نواحى الزاويه فياء الينا الولدوه وكائما خرج من قبرها نهركة مالعبادة فسلم وقعد فقال له أبوه يابنى شارك هؤلاء الواردين فى الاكل تنل من بركاتهم وكان صاحما فا فطر معنا وهم شافعية المذهب فلا فرغنا من أكل الطعام دعوالنا وانصر فناغم سافرنا منها الى مدينة قيس وتسمى أيضا بسيراف وهى على ساحل بحرالهن ونارس وعدادها فى كورفارس مدينة في انفساح وسعة طيبة البقعة فى دورها بساتين عجيبة فيها الرياحين والاشجار الناضرة وشرب أهلها وسعة طيبة البقعة من عرب بنى سفاف من عيون منبعثة من حرب بنى سفاف وهم الذين يغوصون على الجوهر

\*(ذكرمغاص الجوهر)\*

ومغاص الجوهر فيمابين سيراف والبحرين فىخور راكدمثل الوادى العظيم فاذا كانشهر ابريل وشهرمايه تأتى اليه القوارب المكثيرة فيها الغواصون وتجارفارس والبحرين والقطيف ويجعل الغواص على وجههمهماأرادان يغوص شيأيكسوه من عظم الغيلم وهي السلحفاة ويصنعمن هذاالعظمأ بضاشكالا شبه المقراض يشدده على أنفه ثمير بطحبلافي وسطه ويغوص ويتفاونون في الصبر في الماء فنهم من يصبرااساعة والساعتين في ادون ذلك فإذا وصل الى قعر البحر بجد الصدف هنالك فيما بين الاجمار الصغارة بتافى الرمل فيقتلعه بده أويقطعه بحديدة عنده معددالنا ويعلها فى مخلاة جلدمنوطة بعنقه فاذا ضاق نفسه حراك الحبل فيحسبه الرجل المسك للحبل على الساحل فيرفعه الى القارب فتؤخذ منه المخلاة ويفتح الصدف فيوجدفي أجوا فهلقطع لحم تقطع بحديدة فاذا باشرت الهواء جدت فصارت جواهر فيجمع جيعهامن صغير وكبير فيأخذالسلطان خسه والباقي يشتريه النجار الحاضرون بتلك القوارب وأكثرهم ميكون له الدين على الغواصين فيأخه ذالجوهرفى دينه أوما وجب له منه ثم سافرنامن سيراف الى مدينة البحرين وهي مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين وأشجار وأنهار وماؤهاقريب المؤنة يحفرعليه بالايدى فيوجدو بهاحدائق المخل والرمان والاترج ويزرع بهاالقطن وهي شديدة الحر كثيرة الرمال ورجما غلب الرمل على بعض منازلها وكان فيما بينها وبين عمان طريق استولت عليه الرمال وانقطع فلايوصل من عمان اليماالافي البحر وبالقرب منهاجبلان عظيمان يسمى أحدهما بكسير وهوفى غربيها ويسمى الاخربعوبر وهوفى شرقيهاو بهماضرب المثل فقيل كسير وعوير وكل غيرخير غمسافرنا الىمدينة

القطيف (وضبطاسمهابضم القاف) كأنه تصغير تطف وهي مدينة كبيرة حسنة ذات غيل شير يسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلاة يظهر ون الرفض جهار الا يتقون أحدا ويقول مؤذنه مفي أذانه بعدالشهاد تين أشهدا أن عليا ولى الله ويزيد بعدا لحيعلتين حي على خير العمل ويزيد بعدالتكبير الاخير شعد وعلى خير البشر من خالفهما فقد كفر شها فرنا منها الى مدينة هجر وتسمى الا تن بالحسا (بفتح الحياء والسين واها لها) وهي التي يضر ب المثل بها فيقال كمال الترالى هجر وبها من النخيل ماليس بلد سواها ومنه يعلفون دوابه م وأهلها عرب وأكثرهم من قبيلة عبد القيس بن أقصى شما فرنا منها الى مدينة الهامة وتسمى أيضا بحر (بفتح الحاء الهمل واسكان الجم) مدينة حسنة خصية ذات أنها وأشحار وأشحار يسكنها طوائف من العرب أكثرهم من بني حنيفة وهي بلدهم قديما وأميرهم طفيل بن غانم شرفها الله تعالى و جفى قلك السنة الملك الناصر سلطان مصر رحه ألله و جاية من أمرائه شرفها الله تعالى و جفى قلك السنة الملك الناصر سلطان مصر رحه ألله و جاية من أمرائه وهي آخر حجة هها وأخرل الاحسان لاهل الحرمين الشريفين والمعاورين وفيما قتل الملك الناصر أمير أحد الذي يذكر انه ولده وقتل أيضا كبيرا من اله باكتور الساق

\*(al==>)\*

ذكرانالمك الناصر وهب المحتور الساقي جارية فلما أرادالد نومنها قالت له الى حامل من الملك الناصر فاعترفها و ولدت ولداسماء بأميراً جدونشا في جرد فظهرت نجابته واشتهر بابن الملك الناصر فلما كان في هذه الحقة تعاهدا على الفتال الملك الناصر وان يتولى أميراً جد الملك وجل بحتوره عه العلامات والطبول والكسوات والاموال نفى الخبرالى الملك الناصر قبعث الى أميراً جد في يوم شديد الحر فدخل عليه و بين بديه أقدام الشرب فشرب الملك الناصر قد حاوناول أميراً جد تدما ثانيا فيه السم فشربه وأمر بالرحيل في تلك الساعة لد شغل الوقت فرحل الناس ولم يبلغ والمنزل حتى مات أميراً جد فاكترث بحتور لموته وقطع أثوابه وامتنع من الطعام والشراب و بلغ خبره الى الملك الناصر فأتاه بنفسه ولا طفه وسلاه وأخذ وامتنع من الطعام والشراب و بلغ خبره الى الملك الناصر فأتاه بنفسه ولا طفه وسلاه وأخذ وحدافيه من فناوله اياه وقال له بحياتي عليك ألاشر بت فبردت نار قلبلك فشربه ومات من ولما انقضى الج توجهت الى جدة برسم ركوب المجرالى الين والهند فليقض لى ذلك ولا تأتى ولما انقضى الج توجهت الى جدة برسم ركوب المجرالى الين والهند فليقض لى ذلك ولا تأتى السفرالى القصير من عمالة قوص فصعدت اليه لا نظرالى العرف بعبد الله التونسي يروم السفرالى القصير من عمالة قوص فصعدت اليه لا نظرالى القوض عبد الله التونسي بالسفر الى القصير من عمالة قوص فصعدت اليه لا نظرالى المجرف وموضع بقال له رأس أبي محد فيه وكان ذلك اطفامن الله تعمالى فانه سافر فلما توسط المجرغرة بوضع يقال له رأس أبي محد فيه وكان ذلك اطفامن الله تعمالى فانه سافر فلما توسط المجرغرة بوضع يقال له رأس أبي محد فيه وكان ذلك المائية وكان ذلك والمائية وكان ذلك وكان ذلك والمائية وكان بهائية وكان بهائية وكان بهائية وكان خلية وكان ذلك وكان خلية وكان بين وكان ذلك وكان خلية وكان خلية وكان بهائية وكان بهائية وكان بهائية وكان خلية وكان خلية وكان خليق وكان خلية وكان ك

فربصاحبه وبعض التجارف العشارى بعدجهدعظيم وأشرفواعلى الهلاك وهلك بعضهم وغرق سائرالناس وكان فيه نحوسبعين من الخباج ثمركبت البحر بعددلك في صنبوق برسم عيذاب فردتناالر يحالى مرسى يعرف برأس دواير وسافرنامنه فى البرمع البجاة فسلكنا صيراء كثيرة النعام والغزلان فيهاعرب جهينة وبني كاهل وطاعتهم لبجاة ووردناماء يعرف عفرور وماء يعرف بالحديد ونفيد زادنا فاشترينامن قوم من الجياة وجدناهم بالفلاة أغناسا وتزودنا لحومها ورأيت بهذه الفلاة صبيامن العرب كلني باللسان العربي وأخبرني ان البجاة أسروه وزعمانه منذعام لمبأكل طعاماا نما يقتات بابن الابل ونفدلنا بعد ذلك اللحم الذىاشتر يناهولم يبق لنبازاد وكان عندى نحوحل من التمرالصيحاني والبرني برسم الهدية لاصحابي ففرقته على الرفقة وتز ودناه ثلاثا وبعدمس يرة تسعة أيام من رأس دوار وصلناالي عيذاب وكان قدتقدم اليهابعض الرفقة فتلقانا أهلها بالخبز والتمروا لماء وأقناجها أياماوا كنرينا الجال وخرجناص بقطائفة من عرب دغيم ووردناساء يعرف بالجنيب ولعله (الخبيب) وحلانا بحمثراحيث قبرولى الله تعالى أبى الحسن الشاذلى وحصلت لناز بارته ثانية وبتناف جواره ثم وصلناالي قرية العطواني وهي على ضفة النيل مقابلة لمدينة أدفومن الصعيد الاعلى وأحزنا النيل الى مدينة اسناغم الى مدينة أرمنت غمالي الاقصر وزرنا الشيخ أباالجاج الاقصرى ثانية ثمالى مدينة قوص ثم الى مدينة قناوز رنا الشيخ عبدالرحيم القناوى ثانية ثمالى مدينةهو ثمالى مدينة اخيم ثمالى مدينة أسيوط ثمالى مدينة منفلوط ثمالى مدينة مناوى غمالى مدينة الاشمونين غمالى مدينة منية ابن الخصيب غمالى مدينة البهنسة غمالى مدينة بوش ثمالى مدينة منية القائد وقد تقدّم لناذكر هذه البلاد ثم الى مصر وأقت بماأياما وسافرت على طريق بلبيس الى الشام و رافقني الحاج عبد الله بن أبي بكربن الفرحان التوزرى ولم يزل في صحبتي سنين الى أن خر جنامن بلاد الهند فتوفى بسند ابور وسنذكر ذلك فوصلنا الى مدينة غزة ثمالي مدينة الخلسل عليه السلام وتكر رت لنساز بارته ثمالي بيت المقدس غمالى مدينة الرماة غمالى مدينة عكا غمالى مدينة طرابلس غمالى مدينة جبلة وزرما ابراهم بنأدهم رضى الله عنه ثانية ثمالي مدينة اللاذقية وقد نقدّم لناذكرهذه البلاد كلها ومن اللاذقية ركبناالبحرف قرقورة كبيرة للعنويين يسمى صاحبها عرتلين وقصدنا برالتركية المعروف سلادالر ومواغانسيت الى الروم لانها كاتت بلادهم في القديم ومنها الروم الاقدمون واليونانية ثماستفقعها المسلون وبهاالان كثيرمن النصارى تحت ذمة المسلمين من التركان وسرنافى البحرعشرابر يحطيبةوأ كرمنا النصراني ولهيأ خذمنا بؤلا وفى العاشر وصلناالي مدينة العلاياوهي أول بلادالر وموهذاالاقليم المعروف ببلادالروم من أحسن أقاليم الدنيا وقد جمع الله فيه ما تفرق من المحاسن في البلاد فأهاد أجل الناس صور اوانظفهم ملابس وأطيبهم مطاعم وأكثر خلق الله شفقة ولذلك يقال البركة في الشأم والشفقة في الروم وانجاعي به أهل هذه البلاد وكامق نزلنا بهذه البلاد زاوية أود ارايت فقد أحوالنا جبرانا من الرجال والنساء وهن لا يحتجبن فإذا سافرنا عنهم ودّعونا كانهم أقار بنا وأهلنا وترى النساء باكات لفراة نما متأسفات ومن عادتهم بتلك البلادان يخبر واللبز في يوم واحد من الجعة يعدّون فيه ما يقوتهم سائرها فكان رجافهم بأنون الينا بالجزال الزكري وم خبرة و ومعه الادام الطيب إطرافالنا بذلك ويقولون لنا ان النساء بعث هذا اليكم وهن يطلبن منكم الدعاء وجميع أهل هذه البلاد على مذهب الامام أبي حنيفة رضى الله عنه مقيمين على السنة لاقدرى فيهم ولا رافضي ولا معتزلي ولا خارجي ولا مبتدع وتلك فضيلة خصم الله تعالى بها الاانهم يسكنها التركان وينزلها تجار مصروا سكندرية والشام وهي كثيرة الخشب ومنها يجدل الى يسكنها التركان وينزلها تجار مصروا سكندرية والشام وهي كثيرة الخشب ومنها يجدل الى السلطان المعظم علاء الدين الرومي ولقيت بهذه المدينة قاضها جلال الدين الار زنجاني وصعد معى الى القلعمة يوم الجعة فصلينا بها وأضا فني وأضا فني أيضا بها شمس الدين بن الرجعاني الذي توفي ألوه علاء الدين بن الدرجيال الدين الرجعاني الذي توفي ألوه على الدين بن المرجعاني الذي توفي ألوه علاء الدين بالدرية السلودان

\*(ذكرسلطان العلايا)\*

وفي يوم السبت ركب معى القاضى جلال الدين وتوجهذا الى لقاء ملك العلايا وهو يوسف بك ومعنى بك الملك ابن قرمان (بفتح القاف والراء) ومسكنه على عشرة أميال من المدينة فوجدناه قاعدا على الساحل وحده فوق رابية هنالك والأمراء والوزراء أسفل منه والاجناد عن يمينه ويساره وهو مخضوب الشعر بالسواد ف المتعليه وسألنى عن مقدمى فأخبرته عما سأل وانصر فت عنه و بعث الى احسانا وسافرت من هنالك الى مدينة انطالية (وضبط اسمها بفتح الهمزة واسكان النون و فتح الطاء المهمل وألف ولام مكسور و ياء آخرا لحروف) وأما التى بالشام فهى انطاكية على وزنها الأأن الكاف عوض عن اللام وهى من احسس المدن متناهية في انساع الساحة والضخامة أجل مايرى من البلاد وأكثره عمارة وأحسنه ترتبا وكل فرقة من سكانها منفردة بأنفسها عن الفرقة الاخرى فتحار النصارى ماكثون منها بالموضع فرقة من سكانها منفردة بأنفسها عن الفرقة الاخرى فتحار النصارى ماكثون منها بالموضع قديما ساكنون بوضع آخر منفردين به وعليهم أيضا سور واليه ودفى موضع آخر وعليهم سور والملك وأهل دولته و ماليكه يسكنون بلدة عليها أيضا سور يحيط بها ويفرق بينها و بين ماذكرناه والملك وأهل دولته و ماليكه يسكنون بلدة عليها أيضا سور يحيط بها ويفرق بينها و بين ماذكرناه

من الفرق وسائر النباس من المسلين يسكنون المدينة العظمى وبها مسجد جامع ومدرسة وحامات كشيرة وأسواق فخصة من تبة بأبدع ترتيب وعليها سورعظيم يحيط بها و بجيع المواضيع التي ذكر ناها وفيها البسياتين الكثيرة والفواكه الطيبة والمشمش الجيب المسمى عندهم بقرالدين وفي نواته لوز حلو وهو يبيس و يجل الحديار مصر وهو بها مستظرف وفيها عيون الماء الطيب العذب الشديد البرودة في أيام الصيف نزلنا من هذه المدينة بحدرستها وشيخها شهاب الدين الجوى ومن عادتهم أن يقرأ جاعة من الصييان بالاصوات الحسان بعد العصر من كليوم في المسجد الجامع وفي المدرسة أيضنا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم

\*(ذكر الاخية الفتيان)\*

وأحمدالاخيمة أخى على لفظ الاخ اذاأ ضافه المتركلم الى نفسه وهم مجميع البلاد التركانية الرومية فى كل بلدومدينة وقرية ولا يوجد في الدنيا مثلهم أشدّا حتفالا بالغرباء من النياس وأسرع الىاطعام الطعام وقضاء الحوائج والاخذعلي أيدى الظلة وقتل الشرط ومن لحق بهم من أهل الشر والاخي عندهم رجل يجتمع أهل صناعته وغيرهم من الشبان الاعزاب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم وتلك هي الفتوة أيضا وبدي زاوية و يجعل فيها الفرش والمرجوما يحتاج اليهمن الالات ويخدم أصحابه بالنهارفي طلب معايشهم ويأنون اليه بعدالعصر بما يجتمع لهم فيشترون به الفواكه والطعام الىغير ذلك مماينفق فى الزاوية فان وردفى ذلك اليوم مسافر على البلدأ نزلوه عندهم وكان ذلك ضيافته لديهم ولايزال عندهم حتى ينصرف وانلم يرد وارداجة عواهم على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا وانصر فواالى صناعتهم بالغدة وأتوابعد العصرالى مقدّمهم بمااجتمع لهمو يسمون بالفتيان ويسمى مقدّمهم كإذكر باالاخى ولمأرف الدنيا أجل افعالامهم ويشبههم فى افعالهم أهل شيراز واصفهان الاأن هؤلاءأحب في الوارد والصادر وأعظم اكراماله وشفقة عليمه وفي الشاني من يوم وصولناالى همذه المدينة أتى أحمده ولاءالفتيان الى الشيم شهاب الدين الحوى وتدكلم معه باللسان التركى ولمأكن يومئذأ فهمه وكان عليه أثواب خلقة وعلى رأسه تلنسوة لبدفقال لى الشيخ أتعلم ما يقول هذا الرجل فقلت لاأعلم ما قال فقال لى انه يدعوك الى ضيافته أت وأصحابك فعجبت منمه وقلت لهنع فلماانصرف قلت للشيخ هذارجل ضعيف ولاقدرة لهعلى تضييفناولانر يدان ندكلفه فضحك الشيخ وقال لى هذا أحدشه موخ القتيان الاخية وهومن الخز ازيز وفيمه كرم نفس وأصحابه نحوما تتين من أهل الصناعات قد قدّموه على أنفسهم وبنوازاوية للضيافة ومايجتمع لهم بالنهارانفقوه بالايل فلاصليت المغرب عاد اليناذلك الرحل

وذهبنامعه الى زاويته فوجد نازاوية حسنة مفروشة بالبسط الرومية الجسان وبها الكثير من شريات الزجاج العراقى وفى المجلس خسة من البياسيس والبيسوس شبه المنارة من النحاس اله أرجل ثلاث وعلى رأسه شبه جلاس من المحاس وفى وسطه انبوب الفتيلة و علائمن الشخم المذاب والى بانبه آنية نحاس ملا ته بالشخم وفيها مقراض لاصلاح الفتيل وآحدهم موكل بها ويسمى عندهم الخراجى (الجراغجي) وقد اصطف فى المجلس جماعة من الشبان ولباسهم الاقبيدة وفي أرجلهم الاخفاف وكل واحدمنهم متحزم على وسطه سكين فى طول ذراعين وعلى رؤسهم قلانس بيض من الصوف بأعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بهافى طول ذراع وعرض أصبعين فاذا استقربهم المجلس بزعكل واحدمنهم قلنسوته ووضعها بين يديه وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزرد خانى وسواه حسنة المنظر وفى وسط مجلسهم شبه من بقموضوعة للواردين ولما استقربنا المجلس عندهم أنوا بالطعام الكثير والفاكهة والحاواء ثم أخد ذوا فى الغناء والرقص فراقنا حالهم وطال عجبنا من سماحهم وكرم أنفسهم وانصر فناعنهم آخر الليل وركاهم بزاوية م

## \*(ذكرسلطان انطالية)\*

وسلطانهاخضر بكبن يونس بك و جدناه عندوصولنااليهاعليلا فدخلناعليه بداره وهوفى فراش الرض فكامنابالطف كلام وأحسنه و ودعناه وبعث اليناباحسان وسافرنا الى بلدة بردور (وضبط اسمهابضم الباءالموحدة واسكان الراء وضم الدال المهمل و واو و راء) وهى بلدة صغيرة كثيرة البساتين والانها روضا قلعة فى رأس جبل شاهى نزلنا بدارخطيها واجتمعت الاخية وأراد وانز ولناعندهم فأبى عليم الخطيب فصنعوالناضيافة فى بستان لاحدهم و ذهبوابنا اليها فكان من العجائب اظهارهم السر و ربنا والاستبشار والفرح وهم لايم و فون السانساوت و لانعرف لسانهم ولاتر جان نما بيننا واقتاعندهم يوما وانصر فناثم سافرنامن هذه البلدة الى بلدة سبرتا (وضبط اسمها بفتح السين المهمل والباء الموحدة واسكان سافرنامن هذه البلدة الى بلدة سبرتا (وضبط اسمها بفتح السين المهمل والباء الموحدة واسكان الراء وفق التماء المعاوة والنها و واومد فاقلعة فى جبل شامخ وصلنا النها بالعشى و نزلنا عندة اضم او سافرنامنها الى مدينة اكريد و روضبط اسمها بفتح المهمل مضموم و واومد و راء) مدينة عظيمة كثيرة العمارة حسنة الاسواق ذات انهار واشعار و بسانين ولها بحيرة و راء عدينة الماء يسافرالم و بنا والذوالقرى و نزلنامنها عذبة الماء يسافرالم الحامع الاعظم بها المدرس العالم الحام الخاور الفاضل مصلح الدين قرأ بالديار والنامنا المعال المعالة عن ترأبالديا و بالما الما المعال المعالم الما الحام الاعظم بها المدرس العالم الحام الخاور الفاضل مصلح الدين قرأ بالديار والنامنا الدين قرأ بالديار والنامنا المعالم و مناه و بالله يا و رائيات معالمات المعالم و مناه المعالم و مناه و المعالم المناه المعالم و المعالم و مناه المعالم و المعالم و مناه و والمعالم و مناه و مناه

المصرية والشام وسكن العراق مدة وهوف يج اللسان حسن البيان أطروفة من طرف الزمان اكرمنا غاية الاكرام وقام بحقنا احسن قيام

\*(ذكرسلطان اكر ردور)\*

وسلطانها ابوا محاقبك بن الدنداربك من كارسلاطين تلك البلاد سكن ديارمصر أيام ابيه وحج ولهسير حسنة ومنعادته انه يأتى كل يوم الى صلاة العصر بالمسجد الحامع فاذا قضيت صلاة العصراستندالى جدارالقبلة وتعدالقراءبين يديه على مصطبة خشب عالية فقرؤا سورة الفتح والملك وعم باصوات حسان فعالة فى النفوس تخشع فاالقاوب وتقشعر الحاود وتدمع العيون ثمينصرف الى داره واظلنا عنده شهر رمضان فكان يقعدفى كل ليلة منه على فراش لاصق بالارض من غيرسر برويستندالى محدة كبيرة و يجلس الفقيه مصلح الدين الى جانه واحلس الى جانب الفقمه ويلدنا أرياب دولته وامراء حضرته ثم يؤتى بالطعام فيكون أولمايفطرعليه ثريدفي محفة صغيرة عليمه العدس مستي بالسمن والسكرو يقدمون الثريد تبركاويقو لونانالنبي صلى الله عليه وسم فضله على سائر الطعام فنحن نبدأبه لتفضميل النبي له ثم يؤتى بسائر الاطعمة وهكذا فعلهم في جيه عليالي رمضان وتوفى في بعض تلك الايام ولدالسلطان فليزيدواعلى بكاءالرجة كإيفعله اهلمصر والشام خلافا لماقدمناه من فعل أهل اللورحين مات ولدسلطانهم فلمادفن أقام السلطان والطلبة ثلاثة أيام يخرجون الى قبره بعدصلاة الصبح وفى ثانى يوم من دفنه خرجت مع الناس فرآني السلطان ماشياعلى رجلي فبعثلى بفرس واعتذر فلما وصلت المدرسة بعثت الفرس فرده وقال انما أعطيته عطية لاعارية وبعث الى بكسوة ودراهم فانصر فناالى مدينة قل حصار (وضبط اسمهابضم القاف واسكان اللام ثم حاءمهمل مكسور وصادمهمل وآخره راء) مدينة صغيرة بها الميادمن كل جانب قدنبتت فيهاالقصب فلاطريق لهاالاطريق كالجسرمه يأمابين القصب والمياء لايسع الافارساواحداوالمد ينةعلى تلفى وسط الماهمنيعة لايقدرعا يهاونزلنا بزاوية أحدالفتيان Lyanil

\*(ذكرسلطان قلحصار)\*

وسلطانها مجد چابی و چلبی (بجیم معقود ولام مفتوحین و با موحدة و یا ع) و تفسیره بلسان الروم سیدی و هو أخوالسلطان أبی اسحاق ملك اكر ید و رول اوصلنا بمدینته كان غائباعنها فأ هنابها ایاما ثم قدم فاكر مناوار كبناوز و دناوانصر فناعلی طریق قرا اغاج و قرا (بفتح القاف) تفسیره أسود (وأغاج بفتح الهمزة والغین المجموآ خره جیم) تفسیره الخشب و هی صراء خضرة یسكنها التركان و بعث معنا السلطان فرسانا یه لغوننا الی مدینة لاذق بسبب ان هذه الصحراء

يقطع الطريق فيهاطائفة يقال لهمالجرميان يذكرانهم من ذرية بزيدبن معاوية ولهمدينة بقيال لهاكوتاهية نعصمنا الله منهم ووصلناالي مدينة لاذق (وهي بكسر الذال المجم وبعده قاف )وتسمى أيضادون غزله وتفسر ويلدالخنازير وهي من أبدع المدن وأضخمها وفع اسبعة من المساجد لاقامة الجعة ولها البساتين الرائقة والانهار المطردة والعيون المنبعة وأسواقها حسان وتصنعها ثياب قطن معلة بالذهب لامثل لها تطول أعمارها لصحة قطنها وقوة غزلها وهذه الثياب معروفة بالنسبة اليهاوأ كثرالصناع بهانساء الروم وبهامن الروم كثير تحت الذمة وعليهم وظائف للساطان من الجزية وسواها وعلامة الروم بهاالقلانس الطوال منها الجر والبيض ونساءال وملهن عائم كبار وأهل هذءالمدينة لايغيرون المنكربل كذلك أهل هذاالاقليم كله وهميشة ترون الجوارى الروميات المسان ويتركونهن للفساد وكل واحدة علىهاوظيف المانكها تؤديه له وسمعت هذالك ان الجوارى مدخلن الحام مع الرجال فن أراد الفسادفعلذلك بالحاممن غيرمنكرعليه وذكرلي ان القاضي بهاله جوار على هذه الصورة وعند دخولنا لهذه المدينة مررنا بسوق لها فنزل الينار جال من حوانيتهم وأخذوا بأعنة خيلنا ونازعهم فىذلك رجال آخرون وطال منهم النزاعحتي سل بعضهم السكاكين على بعض ونحن لانعل مايقولون فخنامنهم وظنناانهم الجرميان الذين يقطعون الطرق وان تلك مدينتهم وحسبناانهم يريدون نهبناغ بعث الله اندار جلاحاجا يعرف الاسان العربي فسألته عن من ادهم منافقال انهم من الفتيان وان الذين سبقوا اليناأ ولاهمأ محاب الفتي أخي سنان والاتخرون أصاب الفتي أخى طومان وكل طائفة ترغب أن يكون نزول كم عندهم فعجبنامن كرم نفوسهم ثم وقع بينهم الصلح على المقارعة فن كانت قرعته نزاناعنده أولا فوقعت قرعة أخى سنان وبلغه ذلك فأتى الينافى جاعة من أصابه نسلواعلينا ونزلنا بزاوية لهوأتي بأنواع الطعام ثم ذهب ساالى الحام ودخل معناوتولى خدمتي بنفسه وتولى أسحابه خدمة أصحابي يخدم الثلاثة والاربعة الواحدمنهم ثمخر جنامن الحمام فأنوا بطعام عظيم وحلواء وفاكهة كثمرة وبعد الفراغ من الاكل قرأ القراء آيات من الكتاب العزيز ثم أخذوا في السماع والرقص وأعلواالسلطان بخبرنافلا كانمن الغددبعث في طلبنا بالعشى فتوجهنا اليه والى ونده كإنذكره ثم عدناالي الزاوية فألقيناالاخي طومان وأصحابه في انتظارنا فذهبوابناالي زاويتهم ففعلوافى الطعام والحام مثل أصحابهم وزاد واعليهم ان صبواعليناماء الورد صبابعد خروجنا من الجام ثم مضوابنا الى الزاوية ففعلوا أيضامن الاحتفال في الاطعة واللواء والفاكهة وقراءة القرآن بعدالفراغ من الاكل ثم السماع وانرقص كئل ما فعله أصحابهم أوأحسن وأقنا عندهم بالزاوية أياما

## \*(ذكرسلطانلاذق)\*

وهوالسلطان ينتيون (واسمه بياء آخرا لحروف مفتوحة مونين أولاها مفتوحة والثانسة مسكنة وجيم)وه ومن كارسلاطين بلاد الروم والمانزان ابزاوية أخى سنان كاقدمنا دبعث الينا الواعظ المذكر العالم علاءالدين القسطموني واستحجب معه خيلا بعددنا وذلك في شهر رمضان فتوجهنا البهوسلمناعليمه ومنعادة ملوك هذه البلاد التراضع للواردين ولير الكلاموة له العطا فصلينا معه المغرب وحضر طعامه فافطرناء نده وانصر فنياو بعث البنيا بدراهم ثم بعث اليناولده مرادبك وكانسا كافى بستان خارج المدينة وذلك فى إبان الفاكهة وبعث أيضا خيلاعلى عددنا كإفعاه أبوه فأتينا بستانه وأقناعنده تلك الليلة وكان له فقيه يترجم بيننا وبينه ثمانصرفناغدوة وأظلناع يدالفطر بهذه البلدة فخرجنا الى المصلي وخرج السلطان في عساكره والفتيان الاخية كلهم بالاسلحة ولاهل كل صناعة الاعلام والبوقات والطبول والانفار وبعضم ميفاخر بعضاو يباهيه فى حسن الهيأة وكمال الشكة ويخرج أهلكل صدناعة معهم البقر والغنم وأحال الخسبزفيد بحون البهائم بالمقابر ويتصد قون بهاو بالنبز ويكون خروجهم أولاالى المقابر ومنهاالى المصلى والماصلينا صلاة العيدد خلنامع السلطان الى منزله وحضر الطعام فعل للفقها والمشايخ والفتيان عاط على حدة وجعل للفقراء والمساكين سماطعلى حدة ولابردعلى بابه فى ذلك اليوم فقير ولاغنى وأقنابه فه البلدة مدّة بسبب مخاف الطريق ثم تهيأت رفقة فسافرنا معهم يوماه بعض ليلة ووصلناالي حصن طواس واسمه (بفتح الطاءوتخفيف الواووآخره سين مهـمل) وهوحصن كبير ويذكران صهيباصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه من أهل هذا المصن وكان مبيتنا بخارجه ووصلنا بالغدالي بابه فسألنا أهله من أعلى السورعن مقدمنا فأخبرناهم وحينتذخرج أمير الحصن الياس بك في عسكره ليختبر بنواجي الحصن والطريق خوفا من اغارة السراق على الماشية فلماطا فوابجهاته خرجت مواشيهم وهكذا فعلهمأ بداونز لنامن هذا لحصن بريضة في زاوية رجل فقير وبعث اليناأميرا لحصن بضميا فةوزاد وسافرنامنه الى مغلة (وضبط اسمهما بضم الميم واسكان الغين المجسم وفتح اللام) ونزلنا بزاوية أحد المشايخ بها وكان من الكرماء الغضلاء يكثرالدخول علينابزاويته ولايدخل بطعام أوفاكهة أوحاواء ولقينا بهذه البلدة ابراهيم بك ولدسلطان مدينة ميلاس وسنذكره فاكر مناوكسانا ثم سافرنا الى مدينة ميلاس (وضيط اسمها بكسرالم وياءمد وآخره سين مهمل) وهي من أحسن بلاد الروم وأضخمها كثيرة ألفوا كه والبساتين والمياه نزلناه نهابزاوية أحدالفتيان الاخية ففعل أضعاف مافعله من قمله من الكرامة والضيافة ودخول الجام وغيرذاك من حيد الافعال وجيل الاعمال ولقينا بمدينة ميلاس رجلاصاله امعرايسي بابى الششترى ذكر واانعره يزيد على مائة وخسين سنة وله قوة وحركة وعقله ثابت وذهنه جيد دعى لناوحصلت لنابركته

\*(ذكرسلطانميلاس)\*

وهوالسلطان الكرمشحاع الدين أرخان بكبن المنتشا (وضبط اسمه بضم الهمزة واسكان الراء وخاءمعم وآخره نون) وهومن خدارالماوك حسن الصورة والسيرة جلساؤه النقهاء وهم معظمون لديه وبابه منهم جاعة منهم الفقيه الخوارزي عارف بالفنون فاضل وكان السلطان فيأ بإماقا ألى له واجداعليه بسبب رحلته الى مدينة اياساوق ووصوله الى سلطانها وقبول ماأعطاه فسألمني هذاالفقيه أنأتكلم عندالملك في شأنه بمايذهب مافى خاطره فأثنيت عليه عندالسلطان وذكرتماعلته من عله وفضله ولم أزل به حتى ذهب ما كان يجده عليه وأحسن اليناهذ االسلطان وأركبناوز ودناوسكناه في مدينة برجين وهي قريبة من ميلاس بينهماميلان (وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة واسكان الراء وجيم وياءمة وآخره نون) وهى جديدة على تلهنالك بهاالعمارات الحسنات والمساجد وكان قدبني بهامسجدا جامعا لميتم بناؤه بعدو بهذءالبلدة لقيناه ونزاناهمها بزاوية الفتي أخى علىثم انصرفنا بعدماأحسس الينا كماقدمناه الىمدينة قونية (وضبط اسمها بضم القاف وواومة ونون مسكن مكسور و ياء آخرا لحروف) مدينة عظيمة حسنة العمارة كثيرة المياء والانهار والبساتين والفواكه وبهاالمشمش المسمى بقمرالدين وقد تقدم ذكره ويحلمنه أيضاالى ديارمصر والشام وشوارعها متسعة جداوأ سواقها بديعة الترتيب وأهل كل صناعة على حدة ويقال ان هذه المدينة من بناء الاسكندر وهي من ولاد السلطان بدر الدين بن قرمان وسنذكره وقدة غلب عليهاصاحب العراق فى بعض الاوقات لقربها من يلاده التي بهد ذا الاقليم نزلنا منها بزاوية قاضيها ويعرف بابن قلمشاه وهومن الفتيان وزاويته من أعظم الزوا ياوله طاثفة كميرة من التلاميذولهم فى الفتوة سنديتصل الى أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ولباسها عندهم السراويل كاتلبس الصوفية الخرقة وكان صنيع هذاالقاضي فى اكرامنا وضيافتنا أعظممن صنيعمن قبله وأجل وبعث ولده عوضامنه لدخول الجمام معناو بهذه المدينة تربة الشيخ الامام الصالح القطب جـ لال الدين المعروف عولانا وكان كبـ يرالقدرو بأرض الروم طائفة ينتمون اليهو يعرفون باسمه فيقال لهم الجلالية كانعرف الاحدية بالعراق والحيدرية بخراسان وعلى تربته زاوية عظيمة فيهاالطعام للوارد والصادر

\*(===)\*

يذكرانه كان في ابتداء أمره فقيم امدرسا يجتمع اليه الطلبة بدرسة بقونية فدخل يوما الى

المدرسة رجل يبيع الحاواء وعلى راسه طبق منه اوهى مقطوعة قطعاييد عالقطعة منه إغلس فلا أقى محلس التدريس قال له الشيخ هات طبقك فأخذا لحاوانى قطعة منه وأعطاها الشيخ فأخذه االشيخ بيده وأكلها فرج الحاوانى ولم يطع أحداسوى الشيخ فرج الشيخ في إتباعه وترك التدريس فأبطأ على الطلبة وطال انتظاره ما ياد فرجوا في طلبه فلم يعرفواله مدت قرا شما نه عاداليم بعداً عوام وتوله وصار لا ينطق الابالشعر الفارسي المتعلق الذي لا بفهم فكان الطلبة يتبعونه و يكتبون ما يصدرعنه من ذلك الشعر وألفوامنه كتاباسموه المنفوى وأعل تلك البلاد يعظمون ذلك الكاب و يعتبر ون كلامه و يعلونه و يقرؤنه بن وا ياهم في ليالى الجعات البلاد يعظمون ذلك المناققية أحد الذي يذكر انه كان معلم جلل الدين المذكور شسافرنا الى مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين

\*(ذكرسلطان اللارندة)\*

وسلطانها الملك بدرالدين بن قرمان (بفتح القاف والراء) وكانت قبله لشقيقة موسى فنزل عنها للاك الناصر وعوضه عنهابعوض وبعث البهاأمبرا وعسكرا ثم تغلب عليها السلطان بدر الدين وبنى بهادارها كمته واستقام أمره بها ولقيت هذا السلطان خارج المدينة وهو عائد من تصيده فنزات لهعن دابتي ننزل هوعن دابته وسلت عليه وأقبل على ومنعجة ماول هدفه البلادانه اذانزل لهمالواردعن دابته نزلواله وأعجبهم فعله وزاد وافى اكرامه وان سإعليهم راكباساءهمذلك ولم برضهم ويكون سببالحرمان الوارد وقدجرى لى ذلك مع بعضهم وسأذكره ولماسلت عليمه وركب وركبت سألني عن حالى وعن مقدمي ودخلت معه الدينة فأمر بانزالي أحسن نزل وكان يبعث الطعام الكثير والفاكهة والحلواء فيطيا فيرالفضة والشمع وكساواركب وأحسن ولم يطل مقامنا عنده وانصرفناالي مدينة أقصرا (وضبطها بفتح الهمرة وسكون القاف وفتح الصاد المهمل والراء) وهيمن أحسن بلاد الروم وأتقنها تحف بماالعيون الجارية والبساتين من كل ناحية ويشق المدينة ثلاثة أنهار ويجرى الماء بدورها وفها الاشجار ودوالى العنب وداخلها بساتين كثيرة وتصنعها البسط المنسوبة اليها من صوف الغنغ لامثل لهافى بلدمن البلادومنها تجل الى الشام ومصر والعراق والهند والصين وبلاد الانراكوهذه الدينة في طاعة ملك العراق ونزلنامنها بزاوية الشريف حسين النائب بهاعن الامير أرتنا وأرتناه والنائب عن ملك العراق في اتغلب عليه من بلاد الروم وهذا الشريف من الفتيان وله طائفة كثيرة وأكر منااكر امامتناهيلوفعل أفعال من تقدّمه ثمر حلنا الى مدينة نكدة (وضبط اسمها بفتح النون واسكان الكاف ودال مهممل مفتوح) وهي من بلاد

ملك العراق مدينة كبيرة كثيرة العمارة فدتخر وبعضها وبشقها الترا اعروف بالنهرالا سود وهومن كارالانهارعلمه ثلاث قناطرا حداها بداخل المدينة وثنتان بخارجها وعلمه النواعير بالداخه لوالخارج منها تسقى البساتين والفواكه بهاكثيرة ونزلنا منها بزاوية الفتي أخى جار وقووهوالامير بهافأ كرمناعلي عادة الفتيان وأقنابها ثلاث وسرنامنها بعد ذلك الى مدينة قدسارية وهي من بلاد صاحب العراق وهي احدى المدن العظام بهذا الاقليم بهاعسكرأ هل العراق واحدى خواتين الامبرعلاء الدين أرتنا المذكور وهي من أكرم الخواتين وأفضلهن ولهانسبة من ملك العراق وتدعى أغا (بفتح الهمزة والغين المجم) ومعنى أغاال كبير وكل من بينه وبن السلطان نسبة يدعى بذلك واسمها طغي خانون ودخلنا البها فقامت لنا وأحسنت السلام والكلام وأحرت باحضار الطعام فأكانا ولماانصر فذابعثت لنمابقرس مسرج ملجم وخلعة ودراهم مع أحد غلمانها واعد ذرت ونزلنامن هذه المدينة بزاوية الذتي الاخي أمير على وهوأمير كبيرهن كبارالاخية بهذه البلاد ولهطا تفة تتبعه من وجوه المدينة وكبرائها وزاويتهمن أحسن الزوا يافرشاوة ناديل وطعاما كثير اواتقانا والكبراءمن أصحابه وغيرهم يجتمعون كل ليلة عنده ويفعلون في كرامة الوارد أضعاف مايفعله سواهم ومن عوائدهذه البلادانهما كانمنهاليس بهسلطان فالاخى هوالحا كمبه وهو بركب الواردو يكسوه ويعسن اليه على قدره وترتيبه في أمره ونهيه وركوبه ترتيب الماوك شمسافرنا الى مدينة سيواس (وضبط اسمها بكسر السين المهمل وياء مدوآ خره سين مهمل) وهي من بلادملك العراق وأعظم ماله بهذا الاقليم من البلادو بهامنزل أمرائه وعماله مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارع أسواقها غاصة بالناس وبهاد ارمثل المدرسة تسمى دارالسيادة لاينزلها الاالشرفاء وتقيبهم ساكن بها وتجرى لهم فيهامدة مقامهم الفرش والطعام والشمع وغيره فيز ودون اذا انصر فووالماقدمنا الى هذه المدينة خرج الى لقائنا أصحاب الفتي أخي أحد بحقبي و بحتى بالتركية السكين وهذا منسوباليه والجيمان منه معقودان بينهماقاف وباؤهمكسورة وكانواجاعةمنهمالركان والمشاة ثم لقينا بعدهم أصحاب الفتي أخى جلبي وهومن كبار الاخية وطبقته أعلى من طبقة أخى بجقجى فطلبوا ان ننزل عندهم فلم يمكن لى ذلك لسبق الاولين ودخلنا المدينة معهم جيعاوهم يتفاخرون والذين سبقوا اليناقد فرحوا أشذ الفرح بنزولنا عندهمثم كان من صنيعهم في الطعام والحام والمبيت مشل صنيع من تقدم وأقناعندهم ثلاثة في أحسن ضيافة ثم أتانا القاضي وجاعةمن الطلبة ومعهم خيل الامير علاءالدين أرتسانا ئب ملك العراق ببلاد الروم فركبنااليه واستقبلناالاميرالى دهليزداره نسلم عليناورحب وكان فصيح اللسان بالعربية وسألتى عن العراقين وأصبهان وشير از وكرمان وعن السلطان أتابك وبلاد الشام ومصر

وسلاطين التركمان وكان مرادهان أشكرالكريم منهم واذم البخيل فلأفعل ذلك بل شكرت الجيم فسر بذلك مني وشكرني عليه ثم أحضر الطعام فأكلنا وقال تكونون في ضيافتي فقال له الفتي أنحى چلبى انهم لم ينزلوا بعد بزاويتي فليكونوا عندى وضيا فتك تصلهم فقال افعل فانتقلناالى زاويته وأقنا بهاستافي ضيافته وفى ضيافة الاميرغم بعث الامير بفرس وكسوة ودراهم وكتب لنوّابه بالبلادان يضيفونا ويكرمونا ويز ودونا وسافرنا الى مدينة أماصية (وضبط اسمها بفتح الهم مزة والميم وألف وصادمهمل مكسور وياء آخرالحر وف مفتوحة) مدينة كبيرة حسنة ذاتأنهار وبساتين وأشجار وفواكه كئيرة وعلىأنهارهاالنواعيرتسقي جنانها ودورهاوهي فسجمة الشوارع والاسواق وملكهالصاحب العراق وبقرب منهابلدة سونسي (وضبط اسمهابضم السين المهـمل وواومد ونون مضموم وسين مهمل مفتوح) وهي لصاحب العراق أيضاوم اسكني أولادولي الله تعالى أبي العباس أحد الرفاعي منهم الشيخ عزالدين وهوالاتنشيخ الرواق وصاحب سجادة الرفاعي واخوته الشيخ عملى والشيخ ابراهم والشيخ يحيى أولادالشيخ أجدكوجك ومعناه الصغيرابن تاج الدين الرفاعي ونزلنا بزاويتهم ورأينالهم الفضل على من سواهم عمسافرناالي مدينة كش (وضبط اسمهابضم الكلف وكسرالميم وشين معجم) وهيمن بلادملك العراق مدينة كبيرة عامرة يأتيها التجارمن العراق والشأم وبها معادن الفضة وعلى مسيرة يومين منهاجبال شامخة وعرة لمأصل اليها ونزلنامنها بزاوية الاخى مجدالدين وأتفنابها ثلاثافي ضيافته وفعل أفعال من قبله وحاءالينانائب الاميرأرتنا وبعث بضيافة وزادوانصر فناعن تلك البلاد فوصلناالي أرزنجان (وضبط اسمها بفنح الهمزة واسكان الرا، وفتحالزاي وسكون النون وجيم وألف ونون) وهي من بلاد صاحب العراق مدينة كبيرة عامرة وأكثر سكانها الارمن والمسلون يتكلمون بهابالتركية ولهاأسواق حسنة الترديب ويصنع بهاثياب حسان تنسب اليماوفيها معادن النحاس ويصنعون منه الاواني والبياسيس التي ذكرناهاوهي شبه المنسار عندنا ونزلنامنها بزاوية الذي أخى نظام الدين وهي من أحسن الزوا ياوهوأ يضامن خيارالفتيان وكبارهم أضافناأحسن ضميافة وانصرفناالي مدينة أرز الروم وهيمن بلادملك العراق كبيرة الساحة خربأ كثرها بسبب فتنة وقعت سن طائفتين من التركمان بهاو بشقها ثلاثة أنهار وفي أكثر دورها بساتين فيها الاشجار والدوالي وزانا منها بزاوية الفتي أخى طومان وهوكبير السنق يقال انه أناف على ما تة وثلاثين سنة ورأيته يتصرفعلى قدميه متوكئاعلى عصاثابت الذهن مواظماالصلاة فىأوقاتهالم ننكرمن نفسه شيئاالاانه لايستطيع الصوم خدمنا بنفسه فى الطعام وخدمنا أولاده فى الجام وأردنا الانصراف عنه ثاني يومنز ولنافشق عليمه ذلك وأبي منه وقال ان فعلتم نقصتم حرمتي وانما أقل

اقل الضمافة ثلاث فأقذالديه ثلاثا ثم انصر فسالى مدينة بركى (وضبط اسمهاماه موحدة مكسورة وكاف معقوده كسور بينهماراء مسكن ) ووصلنا اليهابعد العصر فلقيذار جلامن أهلها فسألذاه عن زاوية الانحى بمافقال أناأدلكم عليمافا تبعناه فذهب بناالى منزل نفسه فى بستان له فأنزلنابا على سطح بيته والاشعار مظللة وذلك أوان الحر الشديد وأتى الينابا تواع الفاكهة وأحسن فى ضيافته وعلف دوابنا وبتناعنده قلك الليلة وكاقد تعرق فناأن بهذه المدينة مدرّسا فاضلايسمي بمعيى الدين فأن بناذلك الرجل الذي بتناعنده وكان من الطلبة الى المدرسة واذا بالمدرس قدأ قبل راكباعلي بغلة فارهة ومماليكه وخدامه عن جانبيه والطلبة بين يديه وعليه ثياب مفرجة حسان مطرزة بالذهب فسلناعليه فرحب ناوأحسن السلام والكلام وامسك يبدى واجلسني الىجانيه غمجاء الفادني عزالدين فرشتي ومعنى فرشتي الملك لقب بذلك لدينه وعفافه وفضله فتعدعن بمين المدرس وأخذفي تدريس العلوم الاصلية والفرعية ثملما فرغ من ذلك أتى دو برة بالمدرسة فأحر بفرشها وأنراني فيها وبعث ضيافة عافلة ثم وجه الينابعد المغرب فضيت اليه فوجدته في مجلس بيستان له وهنالك صمر يجماء ينحدر اليه الماء من خصة رخام أبيض بدور بماالقاشاني وبين بديه جلة من الطلبة ومماليكه وخدامه وقوف عن جانبيه وهوقاعدعلى مرتبة عليهاأ قطاع منقوشة حسنة فخلته لماشاهدته ملكامن الماوك فقامالي واستقبلني وأخذبيدي وأجلسني الىجانبه على مرتبته وأتي بالطعام فأكلنا وانصرفناالي المدرسة وذكرلي بعض الطلبة انجيع من حضرة لك الليلة من الطلبة عند المدرّس فعادتهم الحضورلطعامه كلليلة وكتبهذا المدرّس الىالسلطان بخبرنا وأثتى في كابه والسلطان في جبل هذالك يصيف فيه لاجل شدة الحرر وذلك الجبل بارد وعادته ان يصيف فيه

\*(ذكرسلطانبركى)\*

وهوالسلطان محدين آيدين من خيار السلاطين وكرماتهم موفضلاتهم ولما بعث اليه المدرّس يعلم بغيرى وجه نائبه الى الاته فأشار على المدرّس ان أقيم حتى يبعث عنى نائية وكان المدرّس اذ ذاك قد خرجت برجله قرحة لا يستطيع الركوب بسبها وا نقطع عن المدرسة ثم ان السلطان بعث في طلبي ثانية فشق ذلك على المدرّس فقال أمالا أستطيع الركوب ومن غرضي التوجه معك لاقرّر لدى السلطان ما يجب الكثم انه تحامل ولف على رجله خرقا و ركب ولم يضع رجله في الركاب وركبت أناوا محدالي وصعدنا الى الجبسل في طريق قد فعت وسوية يت فوصانا الى موضع السلطان عند الزوال فنزلنا على نهرماء تحت ظلال شجرالجوز وصاد فنا السلطان في قلق وشغل بال بسبب فرارا بنه الاصغر سلمان عنه الى صهره

السلطان أرخان بك فلابلغه خبروصولنابعث اليناولديه خضر بكوعر بك فسلماعلى الفقيه وأمرهما بالسلام على ففعلاذلك وسألاني عن حالى ومقدمي وانصرفا وبعث الى بيت يسمى عندهم الخرقة (خركاه) وهوعصى من الخشب تجعشبه القبة وتععل علم اللبود ويفتر أعلاه لدخول الضوءوالريح مثل البادهنج ويسدمتي احتيج الىسده وأتوا بالفرش فنرشوه وقعد الفقيه وقعدت معه وأسحابه وأعجابي خارج البيت تحت ظلال شجرالجوز وذلك الموضع شديد البرد ومات لى تلك الليلة فرس من شدة البردولما كان من الغدرك المدرّس الى السلطان وتركلم في شأنى بماا قتضته فضائله ثم عادالي وأعلني بذلك وبعدساعة وجه السلطان في طلمنامعا فحنا الى منز اه و وجدناه قائمًا فسلمنا عليه وتعدا نفقيه عن بينه وأنا بما يلى الهقيه فسألني عن حالي ومقدمي وسألنى عن الجباز ومصر والشأم والبن والعراقين وبلاد الاعاجم تمحضر الطعام فأكلناوانصرفناو بعثالار زوالدقيق والسمن فكروش الاغنام وكذلك فعل الترك وأقنا على تلك الحال أياما يبعث الينافي كل يوم فخصر طعامه وأتى يوما الينابعد الظهر وتعد الفقمه فى صدرالمجلس وأناعن بساره وتعدالسلطان عن عسن الفقيه وذلك لعزة الفقهاء عند الترك وطلب منى ان أكتب له أحاديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتمته اله وعرضها الفقيمه عليمه في تلك الساعمة فأص ه ان يكتب له شرحها باللسان التركي عم قام فرج ورأى الخدام بطجنون لناالطعام تحت ظلال الجوز بغيرأ بزار ولاخضر فأمر بعقاب صاحب خزانته وبعث بالابزار والسمن وطالت إقامتنا بذلك الجبل فأدركني الملل وأردت الانصراف وكان الفقيه أيضاقدمل من المقام هنالك فبعث الى السلطان يخبره انى أريد السفر فلاكان من الغد بعث السلطان نائبه فتكلم مع المدرس بالزكية ولمأكن اذذاك فهمها فأجابه عى كلامه وانصرف فقال لى المدرس أتدرى ماذاقال قلت الأعرف ماقال قال ان السلطان بعث الى ليسألني ماذا يعطيك فقلت له عنده الذهب والفضة والخيل والعبيد فليعطه ماأحب من ذلك فذهب الى السلطان ثم عاد المنافقال ان السلطان يأمران تقيماه ناالموم وتنزلا معمغدا الى داره بالمدينة فلما كان من الغد بعث فرساجيد امن من اكبه ونزل ونحن معه الى المدينة فرج الناس لاستقباله وفيهم القاضي المذكورآ نفاوسواه ودخل السلطان ونحن معه فلما نزل بباب داره ذهبت مع المدرس الى ناحية المدرسة فدعا ساوأمر نابالدخول معه الى داره فلما وصلناالي دهليزالد أروجدنا منخدامه نحوعشرين صورهم فاثقة الحسن وعليم ثياب الحرير وشعورهم مفروقة مسلة وألوانهم ساطعة الساض مشربة بحرة فقلت للفقيه ماهذه الصورالحسان فقال هؤلاء فتيان روميون وصعدنامع السلطان درجا كثيرة الىان انتهينا الى مجلس حسن فى وسطه صهريج ماء وعلى كل ركن من أركانه صورة سبيع من نحاس يمج الماء من فيمه وتدور بهدا المجاس مصاطب متصلة مفروشة وفرق احداها من تبة السلطان فلما انتهينا البهاني السلطان من تبت بيده وتعدم عناعلى الاقطاع وقعد الفقيه عن يمذه والقاضى ممايلي النقيه وأنامما يلى القاضى وقعد القراء أسفل المصطبة والقراء الايفار قونه حيث كان من مجالسه شم جاء وابتحاف من الذهب والفضة مملؤة بالجدلاب المحلول قدعصر فيه ماء الليمون وجعل فيه كعكات صغار مقسومة وفيها ملاعق ذهب وفضة وجاؤا معها بصحاف صينى فيها مشدن ذلك وفيها ملاعق خشب فن تورع استعمل صحاف الصيني وملاعق الخشب وتكامت بشكر السلطان وأثنيت على الفقيم وبالغت في ذلك فأ عجب ذلك السلطان وسره

\*(\*(==>)\*

وفى أثناء قعود نامع السلطان أق شيخ على رأسه عما مة لها ذوّابة فساعليه وقام له القماضى والقيه وقعد امام السلطان فوق المصطبة والقرّاء أسفل منه فقلت للفقيه من هدا الشيخ فضك وسكت ثم أعدت السوّال فقال لى هذا يهودى طبيب وكلنا محتاج اليه فلاجل هذا فعلنا مارأيت من القيام له فأخد نى ماحدث وقدم من الامتعاض فقلت لليهودى ياملعون ابن ملعون كيف تجلس فوق قرّاء القرآن وأنت يهودى وشمّته ورفعت صوقى فججب السلطان وسأل عن معنى كلامى فأخد بره الفقيم به وغضب اليهودى فحرج عن المجلس فى أسوأ حال ولما انصر فناقال لى الفقيمة أحسنت بارك الله في الناق حداسواك لا يتجاسر على مخاطبته مذك ولقد عرد فته منفسه

\*(حڪاية أخرى)\*

وسألنى السلطان في هذا المجلس فقال في هذا المجلس فقال في هذا المجلس فقال في المجلس في ا

يوماثم قصدنا مدينة تيرة وهي من بلادهذا السلطان (وضبط اسمها بكسر التساء المعلوة وياءمد ورا) مدينة حسنة ذات أنهار وبساتيز وفوا كهنزلنامنها بزاوية الفتي أخي مجدوهومن كبار الصالحين صائم الدهروله أمحاب على طريقته فأضافنا ودعالنا وسرنا الى مدينة أياسلوق (وضبط اسمها بفتح الهمزة والياء آخرا لحروف وسينمه-مل مضموم ولام مضموم وآخره قاف) مدينة كبرة قديمة معظمة عندالر وموفيها كنيسة كبيرة مبنية بالجارة الضخمة ويكون طول الحرمنهاعشر أذرع فادونها منحوتة أبدع نحت والمسجد الجامع بهذه المدينة من أبدع مساجد الدنه الانظيرله في الحسن وكأن كنيسة للروم معظمة عندهم يقصدونها من البلاد فلما فقحت هذه المدينة جعلها المسلون مسجد اجامعاو حيطانه من الرخام الملوّن و فرشه الرخام الابيض وهومسقف بالرصاص وفيه احدى عشرة قبة منوعة في وسط كل قبة صهر يجما : والنهر يشقه وعنجاني النهرالاشح ارالمختلفة الاجناس ودوالي العنب ومعرشات الياسمين وله خسة عشر بإباوأميرهذه المدينة خضربك بن السلطان محدبن آيدين وقد كنت رأيته عندأ بيه ببركى ثم لقيته بهذه المدينة خارجها فسلت عليه وأنارا كب فكره ذلك مني وكان سبب حرماني لديه فأن عادتهم اذانز للهم الواردنز لولله وأعجبهم ذلك ولم يبعث الى الائو باواحدامن الحرير الذهب يسمونه النخ (بفتح النون وخاء معجم) واشتريت بهذه المدينة جارية رومية بكرا بأربعين دينارا ذهبا تمسرنا الى مدينة يزمير (وضبط اسمهابياء آخرا لحروف مفتوحة وزاى مسكن وميم مكسورة وياءمد وراء)مدينة كبيرة على ساحل البحر معظمها خراب ولها قلعة متصلة بأعلاها نزلنامنها بزاوية الشيخ يعقوب وهومن الاحدية صالح فاضل ولقينا بخارجها الشيخ عزالدين بن أحدالرفاعي ومعهزاده الاخلاطي من كبار المشايخ ومعهمائة فتمير من المولهين وقد ضرب لهم الاميرالاخبية وصنع لهمااشيخ يعقوب ضيافة وحضرتها واجتمعت بهم وأميرهذه المدينة عمر بكبن السلطان محدبن آيدين المذكور آنفاوسكاه بقلعتها وكان حين قدومنا عليما عندأبيم ثم قدم بعد خس من نز ولنابها فكان من مكارمه ان أتى الى بالزاوية فسل على واعتذر و بعث ضيافة عظيمة وأعطاني بعدذلك مملوكار ومياخاسيااسمه نقوله وثو بين من المكمخاوهي ثياب حربرتصنع بغداد وتبريز ونيسابور وبالصين وذكرلى الفقيه الذى يؤتم به ان الاميرلم يبتى له مملوك سوى ذلك المملوك الذى أعطانى بسبب كرمه رجه الله وأعطى أيضاللشيخ عزالدين ثلاثة أفراس مجهزة وآنية فضة كبيرة تسمى عندهم المشربة مملؤة دراهم وثياباس الملف والمرعز والقدسي والكمغاوجواري وغلماناوكان هذا الاميركر يماصالما كثيرا لجهادله أجفان غزوية يضرب بهاعلى نواحى القسطنطينية العظمي فيسبى ويغنم ويفني ذلك كرما وجودا ثم يعود الى الجهاد الى ان اشتدت على الروم وطأته فرفعوا أمرهم ألى ألبابا فأمر نصاري

جنوة وافرانسة بغز وه فغز ودوجهز جيشامن رومية وطرقوامد ينته ليلافى عدد كثير من الاحفان وملكوا المرسى والمدينة ونزل اليهم الاميرع رمن القلعة فقاتلهم فاستشهده و جاعة من ناسه واستقرالنصارى بالبلد ولم يقدر واعلى القلعة المعتماشم سافرنامن هذه المدينة الى مدينة مغنيسية (وضبط اسمها بميم مفتوحة وغين مجهة مسكنة ونون مكسورة و ياء مروسين مهملة مكسورة و ياء آخرا لحروف مشتدة) نزلنا بهاعشى يوم عرفة بزاوية رجل من الفتيان وهى مدينة كبيرة حسنة في سفح جبل و بسيطها كثير الانهار والعيون والبساتين والفواكه

\*(ذكرسلطانمغنيسية)\*

وسلطانها يسمى صار وخان ولما وصلناالي هفده البلدة وجدنا دبتر بة ولده وكان قد توفى منذ أشهرفكان هووأم الوادليلة العيدوصبيحتها بتربت والواد قدصبر وجعل في تابوت خشب مغشى بالحديدا لمقزدر وعلق فى قبة لاسقف لهالان تذهب رائعته وحينئذ تسقف القبة ويجعل تابوته ظاهراعلى وجه الارض وتجعل ثيابه عليه وهكذارأ يتغيره أيضامن الملوك فعل وسلمناعليه بذلك الموضع وصلينامعه صلاة العيدوعد ناالي الزاوية فأخذ الغلام الذي كانلى افراسناوتوجه مع غلام لبعض الاصحاب برسم سقيما فأبطأ ثملا كان العشي لم يظهر لهإأ ثروكان بهذه المدينة ألفقيه المدرس الفاضل مصلح الدين فركب معي الى السلطان وأعلناه بذلك فبعث في طلبهما فلم يوجدا واشتغل النياس في عيدهم وقصدا مدينة للكفار على ساحل البحرتسمي فوجة على مسيرة يوم من مغنيسية وهؤلاء الكفار في بلد حصين وهم يبعثون هدية فى كلسنة الىسلطان مغنيسية فيقنع منهم بالحصانة بلدهم فلما كان بعدالظهرأتي بم ما بعض الاتراك وبالافراس وذكروا المهمااجتازا بهمعشية النهارفانكر واأمرها واشتدوا عليهماحتي أقرا بماعزماعليهمن الفرارغم سافرنامن مغنيسية وبتناليلة عندقوم من التركمان قدنزلوا فى مرى لهم ولم نجد عندهم ما نعلف دوا بنا تلك الليلة وبات أصحابنا يحسرسون مداولة بينهم خوف السرقة فأتتنو بةالفقيه عفيف الدين النوزري فسمعتم يقرأسورة البقرة فقلتله اذا أردت النوم فاعلني لانظرمن يحترس ثمغت ف أيقظني الا الصباح وقد ذهب السراق بفرسك كانبركبه عفيف الدين بسرجه ولجامه وكان من جياد الخيل اشتريته باياساوق ثمر حلنامن الغدفوصلنا الى مدينة برغة (وضبط اسمهاباء موحدة مفتوحة وراء مسكنة وغين مجمة مفتوحة وميم مفتوحة) مدينة خربة لها قلعة عظيمة منيعة باعلى جبل ويقال ان افلاطون الحكيم من أهل هذه المدينة وداره تشتهر باسمه الى الاتن ونزلنام نها بزاوية فقيرمن الاحدية ثمجاء أحدكبراء المدينة فنقلنا الى داره وأكرمنااكراما كثيرا

\*(ذكرسلطان رغة)\*

وسلطانها يسمى يخشى خان بكسرالشين وخان عندهم هوالسلطان و يخشى (بياء آخوا لمروف وخاء معم وشين معم مكسور) ومعناه جيد صادفناه في مصيف له فاعلم بقد ومناف بعث بضيافة وثوب قدسى ثم اكترينا من بدلنا على الطريق وسرنا في جبال شامحة وعرة الى ان وصلنا الى مدينة بلى كسرى (وضبط اسمهاب موحدة مفتوحة ولام مكسور و ياء مدوكاف مفتوح وسين مهمل مسكن وراء مكسور وياء) مدينة حسنة كثيرة العارة ملعنة الاسواق ولاجامع لها يجمع فيه وأراد وابناء جامع خارجها متصل بها فينوا حيطانه ولم يجعلواله سقفا وصار وايصلون يهو يجعون تحتظلال الاشجار و بزانسا من هدنه المدينة براوية الفتى أخيسنان وهومن أفاضلهم وأتى اليناقاضها وخطيم الفقيه موسى

\*(ذكرسلطان بلي كسرى)\*

ويسمى دمورخان ولاخير فيه وأبود هوالذى بنى هذه المدينة وكثرت عارتها عن لاخير فيه في مدة ابنه هذا والناس على دين الملك ورايته و بعث الى "وب حرير واشتريت بهذه المدينة جارية رومية تسمى مرغليطة غير سرنا الله ورايته و بعث الاسواق فسيحة الشوارع تحفها البساتين من جيح جها تها والعيون الجارية و بخارج عانه رماء شديد الحرارة يصب في بركة عظيمة وقد من جيح جها تها والعيون الجارية و بخارج عانه رماء شديد الحرارة يصب في بركة عظيمة وقد بن عليه ابيتان أحدهم اللرجال والا تولينساء والمرضى بستشفون بهذه الحقوية اليهامن أقاصى البلد وهنالك زاوية الواردين ينزلون بها ويطعون مدة مقامهم وهى ثلاثة أيام عمر هذه الزاوية أحدم لوله التركان و يزلنا في هذه المدينة براوية الفتى أخي شمس الدين من كار الفتيان ووافقنا عنده يوم غاشوراء فصنع طعاما كثيرا ودعى وجوه العسكر وأهل المدينة ليلا وأفطر واعنده وقرأ الفراء بالاصوات الحسنة وحضر الفقيمة الواعظ محدالدين القونوى ووعظ وذكر واحسن ثم أخدنوا في السماع وازقص وكانت ليلة عظيمة الشأن وهذا الواعظ من الصالحين يصوم الدهر ولا يفطر الافى كل ثلاثة أيام ولايا كل الامن كديمنه ويقال اله من الصالحين يصوم الدهر ولا يفطر الافى كل ثلاثة أيام ولايا كل الامن كديمنه ويقال اله أيا كل طعام أحدة ط ولامنزل له ولامتاع الامايستتر به ولاينام الافى المقبرة و يعظ في المجالس ويذكر فيتوب على يديه في كل مجلس الجاعة من الناس وطلبته بعدهذه الله في المجالس ويذكر فيتوب على يديه في كل مجلس الجاعة من الناس وطلبته بعدهذه الله في أحده وأتيت الجبانة فل أحده ويقال انه بأتيها بعده عوالناس

\*("===)\*

ناحضرناليلة عاشوراء بزاوية شمس الدين وعظ بها مجدالدين من آخرالليل فصاح أحد الفقراء صيحة غشى عليه منها فصبوا عليه ماء الورد فلم يفق فأعاد واعليه ذلك فلم يفق واختلف

واختلف الناس فيد فن قائل انه ميت ومن قائل انه مغشى عليه وأتم الواعظ كلامه وقرأ القراء وصلينا الصبح وطلعت الشمس فاختب واحال الرجل فوجدوه فارق الدنيار جه الله فاشتغلوا بغسله وتكفينه وكنت فين حضر الصلاة عليه ودفنه وكان هذا الفقير يسمى الصياح وذكر وا انه كان يتعبد بغاره فالك في جبل فتى علم ان الواعظ محد الدين يعظ قصده وحضر وعظه ولم يأكل طعام أحد فاذا وعظ مجد الدين يصيح و يغشى عليه ثم يفيق في تتوضأ ويصلى وعظه ولم يأكل طعام أحد فاذا وعظ مجد الدين يصيح و يغشى عليه ثم يفيق في تتوضأ ويصلى راعتين ثم اذا سمع الواعظ صاح يفعل ذلك من ارافى الليلة وسمى الصياح لاجل ذلك وكان أعذ راليد والرجل لا فدرة له على الخدمة وكانت له والدة تقوته من غزلها فلما توفيت اقتمات بغبات الارض ولقيت بهد ذه المدينة الشيخ الصالح عبد الله المصرى السائم وهومن الصالحين جال الارض الا انه لم يدخل الصيين ولا جزيرة سرنديب ولا المخصر ولا الاندل سولا بلاد السودان وقد زدت عليه بدخول هذه الاقليم

\*(ذكرسلطان برصى)\*

وسلطانها اختيارالدين أرخان بك وأرخان (بضم الهـ مزة وخاء معجـم) ابن السلطان عثمان چوق (وچوق بجيم معقود مضموم وآخره قاف) وتفسيره بالتركية الصغير وهذا السلطان أكبر ملوك التركمان وأكثرهم مالاو بلاداوع سكراله من الحصون مايقارب ما تقحصن وهو فىأكثرأ وقاته لايزال يطوف عليها ويقيم بكل حصن منهاأ بإما لاصلاح شؤنه وتفقد حاله ويقال انه لم يقم قط شهرا كاملا بلدو يقاتل الكفار و يحاصر هم ووالده هوالذي استفتع مدينة برصى من أيدى الروم وقبره بمسجدها وكان مسجدها كذيسة للنصارى ويذكرانه حاصرمدينة يرتيك نحوعشرين سنة ومات قبل فقحها فحاصرها ولده هذا الذىذكرناه ثنتي عشرة سنة وانتتحهاوبها كإن لقائى لهو بعث الى بدراهم كثيرة ثمسافرنا الى مدينة يزنيك (وضبط اسمها بفتح الياء آخوالحر وفواسكان الزاي وكسرالنون وياءمدّوكاف) وبتناقبل الوصول البهالياة بقرية تدعى كرلة بزاوية فتي من الاخية ثم سرنامن هذه القرية يوما كاملا فى أنهار ماءعلى جوانبها أشجار الرمان الحلو والحامض ثموصلنا الى بحيرة ماء تنبث القصب على ثمانية أميال من يرتنيك لا يستطاع دخولها الاعلى طريق واحدمثل الجسر لا يسلك عليها الافارس واحمد وبذلك امتنعت همذه المدينة والبحيرة محيطة بهامن جميع الجهمات وهي خاوية على عروشها لايسكن بها الأأماس قلياون من خدام السلطان وبهاز وجته بياون خانون وهي الحاكة عليهم امرأة صالحة فاضلة وعلى المدينة أسوارار بعةبين كل سورين خندق وفيه الماء ويدخل اليهاعلى جسورخشب متى أرادوار فعهار فعوها وبداخل المدينة البساتين والدور والارص والمزارع فلكل انسان داره ومن رعته وبستانه مجتوعة وشربها

من أبا ربها قريبة وبهامن جيع أصناف الفواكه والجوز والقسطل عندهم كثيرجدًا رخيص الثمن ويسمون القسطل قسطنسة بالنون والجوز القوز بالقاف وبهاالعنب العذارى لمأرمثله في سواها متناهى الحلاوة عظيم الجرم صافى اللون رقيق القشر للعبة منه نواة واحدة أنزلنا بهذه المدينة الفقيه الامام الحاج المجاورعلاء الدبن السلطانسوكي وهومن الفضلاء الكرماءماجئت قط الى زيارته الاأحضر الطعام وصورته حسنة وسيرته أحسن وتوجه معي الحالخانون المذكورة فأكرمت وأضافت وأحسنت وبعد قدومنابا يام وصل الى هذه المدينة السلطان ارخان يك الذى ذكرناه وأقت بهذه المدينة نحوأر بعين يوما بسبب من ضورس لى فللطال على المكثركته وانصرفت ومعى ثلاثة من أصحابي وجارية وغلامان وليسمعنا من يحسن اللسان التركي ويترجم عناو كان لناتر جان فارةنا بهذه المدينة ثم خرجنا منها فبتنا بقرية يقال لهامكيا (بفتح الميم والكاف والجيم) بتناعند فقيه بهاأ كرمنا وأضافنا وسافرنامن عنده وتقدمتنا امرأةمن الترائعلي فرس ومعها خديم لهاوهي قاصدة مدينة ينحاونحن في انساع أثرهافوصلت الى وادكبر يقال لهسقري كانه نسب الى سقرأعاذنا الله منها فذهبت تجوزا لوادى فلما نوسطته كادت الدابة تغرق بهاورمتماعن ظهرها وأراد الخديم الذى كان معهااستخلاصها فذهب الوادى بهمامعاوكان فى عدوة الوادى قوم رموا بأنفسهم في أثرها سباحة فأخرجوا المرأة وبهامن الحياة رمق ووجدوا الرجل قدقضي نحبه ورحه الله وأخبرنا أولئك الناس ان المعدية أسفل من ذلك الموضع فتوجهنا اليهاوهي أربع خشبات مربوطة بالحبال يجعلون عليهاسروج الدواب والمتاع ويجذبه االرجال من العدوة الاخرى وبركب عايها الناس وتجاز الدواب سباحة وكذلك فعلنا ووصلنا تلك الليلة الى كاوية واسمهاعلى مثال فاعلة من الكي نزلنامنها بزاوية أحد الاخية فكلمناه بالعربية فليفهم عناو كلنا بالنركية فلينفهم عنه فقال اطلبوا الفقيه فانه يعرف العربية فأتى الفقيه فكلمنا بالفارسية وكلناه بالعربية فلم يفهمهامنا فقال للفتى ايشان عربي كهناميقوان (ميكو يند) ومن عربي نوميدانم وايشان معناه هؤلاء وكهناقد يحوميقوان يقولون ومنأنا ونوجديد وميدانم عرف وانمااراد الفقيه بهذا الكلام سترنفسه عن الفضيحة حيى ظنوا انه يعرف اللسان العربي وهولا يعرفه فقال لهم هؤلاء يتكامون بالكلام العربي القديم وأنالاأعرف الاالعربي الجديد فظن الفتي ان الامرعلى ما قاله الفقيه ونفعنا ذلك عنده وبالغرفي اكرامنا وقال هؤلاء تجب كرامتهم لانهم يتكامون باللسان العربي القديم وهولسان النبي صلى الله عليه وسلم تسليما وأصحابه ولم نفهم كالام الفقيه اذذالاك تى حفظت لفظه فلما تعلت اللسان الفارسي فهمت مراده وبتنما تلك الليلة بالزاوية وبعث معنادليلاالي ينجاوضبط اسمها (بفتح الياء آخرا لحروف وكسر النون

وجيم) بلدة كبيرة حسنة بحثنا بهاعن زاوية الاخي فوجدنا أحد الفقراء المولهن فقلت له هذه زاوية الاخي فقال لى نع فسررت عند: لك اذ وجدت من يفهم اللسان العربي فلما اختبرته أبرز الغيب انه لا يعرف من اللسان العربي الا كلة نع خاصة ونزلنا بالزاوية وجاء اليناأحد الطلبة بطعام ولم يكن الاخى حاضرا وحصل الانس بهذا الطالب ولم يكن يعرف اللسان العربي لكنه تفضل وتكلم معنائب البلدة فأعطاني فارسامن أصحابه وتوجه معناالي كينوك (وضبط اسمها بفتح الكاف وسكون الباءوضم النون) وهي بلدة صغيرة يسكنها كفارالر وم تحت ذمة المسلين وايس بهاغير بيت واحدمن المسلين وهدم الحكام عليهم وهي من بلاد السلطان أرخان بكفتزلنا بدار بجوز كافرة وذلك ابان الثلج والشتاء فأحسنا اليها وبتناعنده اتلك الليلة وهذه البلدة لاشجر بهاولادوالي العنب ولايزدرع بهاالاالزعفران وأتتناهده العجوز بزعفران كثير وظنت انناتج ارنشتريه منهاولما كان الصباح ركبنا وأتانا الفارس الذي بعثه الفتي معنامن كاوية فبعث معنافا رساغيره ليوصلناالي مدينة مطرني وقدوقع في تلك الليلة ثلج كثير عفى لطرق فتقدّمنا ذلك الفارس فاتبعناأ ثره الى ان وصلنا في نصف النهار الى قرية للتركان فأتوا بطعام فأكلنامنه وكلهم ذلك الفارس فركب معناأ حدهم وسلك بناأوعارا وجبالا ومجوى ماءتكر ولناجوازه أزيدمن الثلاثين مرة فلاخلص نامن ذلك قال لناذلك الفارس أعطوني شيأمن الدراهم فقلناله اذاوصلناالي المدينة نعطيك ونرضيك فلإيرض ذلك مناأولم يفهم عنافأ خذقوسالبعض أصحابى ومضى غير بعيد دغرجع قرد الينا القوس فأعطيته شيئامن الدراهم فأخذها وهرب عناوتر كالانعرف أين نقصد ولاطريق يظهرلنا فكانتلج أنرالطريق تحت الثلج ونسلكه الى ان بلغناعند عفر وب الشمس الى جبل يظهر الطريق بها كمثرة الجارة ففت الهلاك على نفسي ومن معي وتوقعت نزول الشلج ليلاولاعمارة هنالكفان زلناعن الدواب هلكتاوان سرينا ليلتنا لانعرف أين نتوجه وكان لح فرسمن الجياد فعملت على الخلاص وقلت في نفسي اذا سلت لعلى أحتى ال في سلامة أصحابي فكان كذلك واستودعتهم الله تعالى وسرت وأهل تلك البلاد يدنون على القبور بيوتامن الخشب يظن راثبهاانهاعمارة فيحدها قبورافظهرلى منها كثيرفلما كان بعدالعشاء وصلت الى بيوت فقلت اللهما جعلهاعامرة فوجدتهاعامرة ووفقني الله تعالى الىباب دارفرأيت عليه شيخا فكلمته بالعربي فكامني بالتركى وأشارالي بالدخول فأخسبرته بشأن أصحابي فإيفهم عني وكان من لطف الله أن تلك الدار زاوية للفقراء والواقف بالباب شيخها فل اسمع الفقراء الذين بداخل الزاوية كلامي معالشيخ خرج بعضهم وكانت بيني ويينه معرفة فسلم على وأخبرته خبر أصابى وأشرت اليمه بأن عضى مع الفقراء لاستخلاص الاصاب ففعلوا ذلك وتوجهوا معى

الى أصابى وجئنا جيعاالى الزاوية وحدنا الله تعالى على السلامة وكانت ليلة جعة فاجقع أهل القرية وقطعواليلتهم بذكر الله تعالى وأتى كل منهم عاتيسرله من الطعام وارتفعت المشقة ورحلنا عند الصباح فوصلنا الى مدينة مطرنى عند صلاة الجعة (وضبط اسمها بضم الميم والطاء المهملة واسكان الراء وكسر النون وياءمة) فنزلنا بزاوية أحد الفتيان الاخية وبها جماعة من المسافرين ولم نجد من بطالله واب فصلينا الجعة ونحن فى قلق لكثرة الشلج والبرد وعدم المربط فلق يناأحد الجماح من أهلها فسلم علينا وكان يعرف اللسان العربى فسررت برقيت وطلبت منه ان يدلنا على مربط للدواب بالكراء فقال أمار بطها في منة للفلايتأتى لان أبواب دورهذه البلدة صغار لاندخل عليما الدواب ولسكني أدا محمل سقيفة بالسوق يربط فيها المسافر ون دوابهم والذين يأنون لحضور السوق فدلنا عليما وربطنا بها دواب ولربا ويربطنا بها دواب المواب

\*(" (" )\*

وكان من غريب مااة نقى انساني بغثت أحد الخدّام ايشترى التبن للدواب وبعثت أحدهم يشترى السمن فأنى أحدهها بالتبن وأتى الاستودون شئ وهو يضحك فسألناه عن سبب ضحكه فقال اناوقفناعلى دكان بالسوق فطلبنامنه السمن فأشار الينا بالوقوف وكلم ولداله فدفعناله الدراهم فأبطأ ساعة وأنى بالتبن فأخذناه منه وقلناله انانريد المعن فقال هذا السعن وأبرز الغيب انهم يقولون للتبن سمن بلسان الترك وأما السمن ذيسمي عندهم رياغ ولما اجتمعنا بهذا الحاج الذي يعرف اللسان العربي رغبنا منه ان يسافر معنا الى قصطمونية وبينها وبين هذه البلدة مسيرة عشر وكسوته ثو بامصر يامن ثيبابي وأعطيته نفقة تركها لعياله وعينت له دابة لركوبه ووعدته الخسير وسافر معنا فظهر لنامن حاله انه صاحب مال كثير واه ديو نعلى الناس غيرانه ساقط الهمة خسيس الطبعسيء الافعال وكنانعطيه الدراهم لنفقتنا فيأخذما يفضل من الخبز ويشترى به الابزار والخضر والملح ويمسك ثمن ذلك لنفسمه وذكرليانه كان يسرق من دراهم النفقة دون ذلك وكنا نحتمله لما كنانكا بذه من عدم المعرفة بلسان الترك وانتهت حاله الى ان نفحناه وكانقول له فى آخرالهٔ ارياحاج كمسرقت اليوم من النفقة فيقول كذا فنضحك منه ونرضى بذلك ومن أفعاله الخسيسة انه سات لنافرس في بعض المنازل فتولى سلخ جلده بيده وماعه ومنها انازلنا ايلة عندأخت لهفي بعض القرى فجاءت بطعام وفاكهة من الاجاص والتفاح والمشمش والخوخ كلهام بسة وتجعل في الماءحتي ترطب فتؤكل ويشرب ماؤها فأردناان نحسن اليها فعلم بذلك فقال لاتعطوها شيثا وأعطوا ذلك لى فاعطيناه ارضاءله وأعطيناها احسانافى خفية بحيث ليعملم بذلك ثم وصلمالل

مدينة بولى (وضبط اسمهابياء موحدة مضمومة وكسراللام) ولما انتهينا الى قريب منها وجدنا واد بايظهر فى رأى العين صغيرا فلما دخله بعض أصحابنا وجدوه شديد الجربة والانزعاج فاز وه جيعا وبقيت جاربة صغيرة خافوا من تجويزها وكان فرسى خيرا من أفراسهم فأردفتها وأخذت فى جواز الوادى فلما نوسطته وقع بى الفرس و وقعت الجارية فأخرجها أصحابى وبها رمق وخلصت أناود خاندا المدينة فقصدنا زاوية أحدالفتيان الاخيسة ومن عوائدهم أنه لاترال النارم وقودة فى زواياهم أيام الشتاء أبدا يجعلون فى كل ركن من أركان الزاوية موقد النار ويصنعون لها منافس يصعدم نها الدخان ولا يؤذى الزاوية ويسمونها البخارى وأحدها عنيرى قال ابن خرى وقد أحسس صدى الدين عبد العزيز بن سرايا الحلى فى قوله فى التورية وذكر ته بذكر البخيرى

ان البخميرى مذفار قتوه غدا \* يحثوالرماد على كانونه الترب لوشئتم أنه يمسى أبا غب \* جاءت بغالكم حالة الحطب

(رجع)قال فلادخانا الزاوية وجدنا النارموقودة فنزعت ثيابى ولبست ثيابا سواها واصطليت بالنار وأق الاى بالطعام والفاكهة وأكثر من ذلك فقه درهم من طائفة ما كرم نقوسهم وأشد الثارهم وأعظم شفقتهم على الغريب وألطفهم بالوارد وأحبهم فيه وأجلهم احتفالا بأمره فلاس قدوم الانسان الغريب عليهم الاكقدومه على أحب أهله اليه وبتنا تلك الليلة بحال رضية ثمر حلنا بالغداة فوصلنا الى مدينة كردى بولى (وضبط اسمها بكاف معقودة وفتح الراء والدال المهمل وسكون الياء وباءموحدة مضعومة و واومد ولام مكسورة وياء) وهي مدينة كبيرة في بسيط من الارض حسنة متسعة الشوارع والاسواق من أشد البلاد برداوهي محلات مفترقة كل محلة تسكنها طائفة لا يخالطهم غيرهم

\*(ذكرساطانها)\*

وهوالسلطان شاه بل من متوسطى سلاطين هذه البلاد حسن الصورة والسيرة جيل الخلق قليل العطاء صلينا بهذه المدينة صلاة الجعة وزلنا براوية منها ولقيت بها الخطيب الفقيه شمس الدين الدمشق الحنبلي وهومن مستوطنيه امنذ سنين وله بها أولاد وهوفقيه هذا السلطان وخطيبه ومسموع الكلام عند وودخل علينا هذا الفقيه بالزاوية فأعلنا ان السلطان قد جائز يارتنافذ كرته على فعله واستقبلت السلطان فسلت عليه وجلس فسألنى عن حالى وعن مقدمي وعن لقيته من السلاطين فأخبرته بذلك كله وأفام ساعة ثم انصرف وبعث بدابة مسرجة وكسوة وانصر فناالى مدينة برلو (وضبط اسمها بضم الباء الموحدة واسكان الراء وضم اللام) وهي مدينة صغيرة على تل تحتما خندق ولها قلعة بأعلى شاهق نزلنا منها بمدرسة

فيهاحسنة وكان الحاج الذى سافرمعنا يعرف مدرسها وطلبتها ويحضر معهم الدرس وهوعلى علاته من الطلبة حنفي المذهب ودعانا أميره فده البلدة وهوعلى بالسلطان المكرم سليمان بادشاء ملك قصطمونية وسنذكره فصعدنا اليه الى القلعة فسلنا عليمه فرحب سأ وأكرمناوسألنىءن اسفارى وحالى فأجبته عن ذلك وأجلسني الىجانبه وحضرقاضيه وكاتبه الحاج علاء الدين مجددوهومن كبارالكتاب وحضر الطعام فأكلناغم قرأالقراء بأصوات مبكية والحان عجيبة وانصرفنا وسافرنا بالغدالي مدينة قصطمونية (وضبطاسمها بقاف مفتوح وصادمهمل مسكن وطاءمهمل مفتوح وميم مضمومة و واو ونؤن مكسور وياء آخرالحروف)وهي من أعظم المدن وأحسنها كثيرة الخيرات رخيصة الاسعار نزلنامنها بزاوية شيخ يعرف بالاطروش لثقل سمعهورأيت منه بجب اوهوان أحد الطلبة كان يكتبله فى الهواء وتارة في الارض بأصبعه فيفهم عنه ويجيبه ويحكى له بذلك الحكايات فيفهمها وأقذابهذه المدينة نحوأر بعين يوما فكانشترى طابق اللعم الغنمي السمين بدرهين ونشترى خبزا بدرهمين فيكفيناليومنا ونحن عشرة ونشترى حماواء العسمل بدرهمين فتكفيناأ جعين ونشترى جوزا بدرهم وقسطلا بثله فنأكل منهاأ جعون ويفضل باقيها ونشتري حل الحطب بدرهم واحدوذلك أوان البردالشديد ولمأرفى البلادمدينة أرخص أسعارامنها ولقيت بها الشيخ الامام العالم المفتى المدرّس تاج الدين السلطانيوكي من كبار العلماء قرأ بالعراقين وتبريز واستوطنها مدةوقرأ بدمشق وجاو ربالحرمين قديما ولقيت بهاالعالم المدرس صدر الدين سليمان الفنيكى من أهل فنيكة من بلاد الروم وأضافى بمدرسته التي بسوق الخيل ولقيت بهاالشيخ المعمر الصالح داداأمير على دخلت عليمه بزاويته بقربة من سوق الخيل فرجدته ملقى علىظهره فأجلسه بعض خدامه ورفع بعضهم حاجبيه عن عينيه ففقحهما وكلنى بالعربي الفصيع وقال قدمت خيرمقدم وسألته عن عرد فقال كذت من أعداب الخليفة المستنصر بالله وتوفى وأناابن ثلاثين سنة وعمرى الاتنمائة وثلاث وستون سنة فطلبت منه الدعاء فدعالى وانصرفت

\*(ذكرسلطان قصطمونية)\*

وهوالسلطان الكرم سليمان بأدشاه (واسمه باء معقودة وألف ودال مسكن) وهوكبيرالسن ينيف على سبعين سنة حسن الوجه طويل اللحية صاحب وقار وهيبة يجالسه الفقهاء والصلحاء دخلت عليه بجاسه فأجلسني الى جانسه وسألنى عن حالى ومقد مى وعن الحرمين الشريفين ومصر والشام فأجبته وأمر بانزالى على قرب منه واعطانى ذلك اليوم فرساعتيقا قرطاسى اللون وكسوة وعين لى نفقة وعلفا وأمر لى بعد ذلك بقم وشعير نفدلى فى قرية من قرى

المدينة على مسيرة نصف يوم منها فلم أجدمن يشتريه لرخص الاسعار فأعطيته للحاج الذى كان في صيدتنا ومن عادة هذا الساطان ان يجلس كل يوم بمعلسه بعد صلاة العصر ويؤتى بالطعام فتفتح الابواب ولايمنع أحددهن حضرى أوبدوى أوغريب اومسافرمن الاكل وتعلس فيأول النهار جاوسا خاصاو يأتي اسه فيقبسل بديه وينصرف الى مجاس له ويأتي أرياب الدولة فدأ كلون عنده وينصرفون ومن عادته في يوم الجعة ان يركب الى المسجدوه و بعيدعن داره والمسجد المذكورهو ثلاث طبقات من الخشد فيصلى السلطان وأرباب دولته والقاض والفقهاء ووحوه الاحناد في الطبقة السفلي ويصلي الافندي وهوأ خوالسلطان وأعمابه وخدامه وبعض أهل المدينة فى الطبقة الوسطى ويصلى ابن السلطان ولى عهده وهو أصغرأ ولاده ويسمى الجواد وأمحابه ومماليكه وخدامه وسائر الناس في الطبقة العلياو يجتمع القراء فيقعدون حلقة امام الحراب ويقعدمعهم الخطيب والقاضي ويكون السلطان بازاء المحراب ويقرؤن سورة الكهف بأصوات حسان ويكزرون الاسات بترتيب عجيب فاذا فرغوامن قراءتها صعدالخطيب المنهين فيطب ثمصلي فاذا فرغوامن الصلاة تنفلوا وقرآ القارئ بين دى السلطان عشرا وانصرف السلطان ومن معه غميقرأ القارئ بين بدى أخى السلطان فاذاخ قراءته انصرف هوومن معه ثم يقرأالقه ارئ مين يدى ابن السلطان فاذافرغ من قراءته قام المعرف وهوالمذكر فيمدح السلطان بشعرتركي وعدح ابنه ويدعولهماو ينصرف ويأتي ابنالملك الى دارأبيم بعدان يقبل يدعم في طريقه وعه واقف في انتظاره ثم يدخد لان الى السلطان فيتقدم أخوه ويقبل دهو يجلس بين يديه عمياتى ابنه فيقبل يدهو ينصرف الى محلسه فيقعدبه معناسه فاذاحانت صلاة العصر صلوها جيعا وقبل أخوالسلطان يده وانصرف عنه فلايعوداليه الافي الجعة الاخرى وأما الولدفانه يأتى كل يوم غدوة كاذكرناه غمسافرنامن هذه المدينة ونزلنافى زاوية عظيمة باحدى القرىمن أحسسن زاوية رأيتهافى تلك البلاد مناهاأمبركبيرتاب الى الله تعالى يسمى فحوالدين وجعل الفظوفيها لولده والاشراف لمن أقام بالزاوية من الفقراء وفوائد القرية وقف عليها وبنى بازاء الزاوية جاما للسبيل بدخله الوارد والصادرمن غيرشئ دارمهو بني سوقا بالقرية ووقفه عنى المصدالمامع وعين من أوقاف هـذه الزاوية لـكل فنه يريرد من الحرمين الشريف بن أومن الشام ومصر والعراقين وخواسان وسواها كسوة كاملة ومائة درهم يوم تدومه وثلاتمائة درهم يوم سفره والنفقة أيام مقامه وهي الخبز واللحم والار زالمطبوخ بالسمن والحماراء ولكل فقيرمن بلاد الروم عشرة دراهم وضيافة ثلاثة أيام ثم انصرفناو بتناليلة ثانية بزاوية في جبل شامخ لاعمارة فيهعرها بعض الفتدان الاخية ويعرف نظام الدين من اهل قصطمونية ووقف عليها قرية

ينفق خراجهاعلى الواردوالصادر بهذه الزاوية وسافرنامن همذه الزاوية الىمدينة صنوب (وضبط اسمها بفتح الصادوضم النون وآخرهباء) وهي مدينة حافلة جعت بين الحصرين والخسين يحيط بهاالبحرمن جيعجهاتها الاواحدة وهيجهة الشرق ولهاهنالك باب واحد لايدخل اليها أحد الاباذن أميرها وأميرها ابراهيم بالتابن السلطان سليمان بادشاه الذىذكرناه ولمااستؤذن لناعليه دخلناالبلدونزلنا بزاوية عزالدين أخى چذبي وهي خارج باب البحر ومن هناك يصعدالى جبل داخل في البحركينا سبتة فيه البساتين والمزارع والمياه وأكثر فواكهالتين والعنب وهوجبل مانعلا يستطاع الصعود اليهوفيه احدىعشرة ترية يسكنها كفارالروم تحتذمة المسلين وباعلاه رابطة تنسب للخضر والياس عايه ماالسلام لاتخاوعن متعدد وعندهاعين ماء والدعاء فيهامستحاب وبسفح هذا الجبل قبرالولى الصالح الصحابي بلال الحبشي وعليهزاوية فيها الطعام للواردوا لصادر والمسجد الجامع بمدينة صنوب من أحسن المساجدوف وسطه بركة ماءعليها قبة تقلها أربع أرجل ومع كل رجل ساريتان من الرخام وفوقها مجلس يصعدله على درج خشب وذلك من عمارة السلطان بروانه ابن الساطان علاه الدين الرومي وكان يصلى الجعة بأعلى تلك القبة وملك بعده ابنه غازى چلبي فلمات تغلب عليما السلطان سليمان المذكور وكان غازى چلى المذكور شعباعامقداما ووهبه الله خاصية في الصبر تحت الماء وفي قوّة السياحة وكان دسافر في الاجفان الحرسة لحرب الروم فاذا كانت الملافأة واشتغل الناس بالقتال غاص تحت الماء وبيده آلة حديد يخرقهما أجفان العدوّفلا يشعرون بماحل بم-محتى يدهمهم العُرق وطرقت مرسى بلده مرة أجفان للعسدة فخرقها وأسرمن كان فيها وكانت فيه كفاية لاكفاء لهاالاانهم يذكر ون انه كان يكثر أكل الحشيش وبسببهمات فانه خرج يوماللتصيد وكان مولع ابه فاتبع غزالة ودخلت لهبين أشجار وزادف ركض فرسه فعارضته شجرة فضر بترأسه فشدخته فاتوتغلب السلطان سليمان على البلدوجعل بدابنه ابراهيم ويقال اله أيضايا كل ما كان يأكله صاحبه على ان أهل بلادالر ومكلهالا يذكرون أكلها ولقدم رت يوماعلى باب الجامع بصنوب وبخارجه دكاكين يقعدالناس عليها فرأيت نفرامن كبارالاجنادو بين أيديهم خديم لهمم بيده شكارة مملوة بشئ شبه الحناء واحدهم يأخذه نها بملعقة ويأكل وأناأ نظراليه ولاعلم لى بافي الشكارة ف ألت من كان معي فأخبرني اله الحشيد وأضافنا بهذه المدينة قات بهاونا أب الامربها ومعله ويعرف ابن عبدالرزاق

\* (حكاية) \* لما دخلناهذه المدينة رآناأهلها ونحن اصلى مسالى أيدينا وهم حنفية لا يعرفون مذهب مالك

مالك ولاكيفية صلاته والمختارهن مذهبه هراسبال اليدير وكان بعضهم رى الروافض بالحجاز والعراق يصاون مسبلي أيديهم فاعمونا بمذهبهموسأ لوناعن ذلك فأخبرناهم انساعلي مذهب مالك فإيقنعوا بذلك مذاواستقرت التهمة في نفوسهم حتى بعث الينانا أب السلطان بارنب وأوصى بعض خية امه ان الازمناحتي يرى ما نفعل به فذبحناه وطبخناه واكلناه وانصرف الخديماليه وأعله بذلك فينشذزالت عناالتهمة وبعثوالنابالضيافة والروافض لايأكلون الارنب وبعدأر بعةأ يام من وصولنا الى صنوب توفيت أم الاميرا براهيم ما فرجت في جنازتها وخرجا بنهاعلى قدميمه كاشفاشعره وكذلك الامراء والماليك وثيبا بهم مقلوبة وأما القاضي والخطيب والفقهاء فانهم قلبواثيا بهم ولم يكشفوا رؤسهم بل جعلوا عليهامنا ديل من الصوف الاسودعوضاعن العائم وأفاموا يطعمون الطعام أربعين يوماوهي مدة العزاءعندهم وكانت اقامتنا بهذه المدينة نحوأ ربعين يوماننتظر تيسير السفرفي البحراك مدينة القرم فاكترينامر كبا للروم وأقناأ حدعشر يوماننة ظرمساعدة الريح ثمركبنا البحرفلا نوسطناه بعدثلاث هالعلينا واشة تبناالامرورأ يناالهلاك عياناوكنت بالطارمة ومعيرجل من أهل المغرب يسمى أبابكر فأمرته ان يصعد الى أعلى المركب لينظركيف البحر ففعل ذلك وأتماني بالطارمة فقال لي استودعكم اللهودهنا امن الهول مالم يعهد مثله ثم تغيرت الريح وردتنا الى مقربة من مدينة صنوب التي خرجنامنها وأراد بعض التجار النزول الى مساها فنعت صاحب المركب من انزاله ثم استقامت الريح وسافرنا فلما توسطنا البحرهال عليناوجرى لنامثل المرة الاولى ثم ساعدت الريح ورأينا جبال البروقصدنا مرسي يسمى الكرش فأردناد خوله فأشار اليناأناس كانوابالجبل أن لاتدخلوا فحفنا على أنفسذا وظنناأن هنالك اجفاناللعد وفرجعنامع البر ظلقار ساءقلت لصاحب المركب أريدان أنزل هاهنافانزلني بالساحل ورأيت كنيسة فقصدتها فوجدت بها راهباو رأيت فى أحد حيطان الكندسة صورة رجل عربى عليه عمامة متقلد سيفاو بيده رمح وبين يديه سراج يقدفقات للراهب ماهذه الصورة فقال هذه صورة النبي على فعبت من قوله وبتناتك الليلة بالكنيسة وطبخنا دجاجا فلإنستطع أكلهاان كانت ممااستحصبناه في المركب ورائعة البحرة دغلبت على كل ما كان فيه وهذا الموضع الذي نزلنا به هومن الصحراء المعروفة بدشت قنحق (والدشت بالشين المجم والتاء المثناة) بلسان الترك هوالصحراء وهدده الصحراء خضرة نضرة لاشجر بهاولاجبل ولاتلولا نية ولأحطب واغايوقدون الارواث ويسمونها التزلة (بالزاى المفتوح) فترى كبرآ عميلة عنونه او يجعلونها فى أطراف ثيابهم ولايسا فرفى هذه الصحراءالافىالعجلوعي مسيرة ستةأشهر ثلاثة منهافي بلادالسلطان مجدأ وزبك وثلاثة فى بلاد غيره ولما كان الغدمن يوم وصولنا الى هذه المرسى توجه بعض التجارمن أصحابنا الى من بهذه

البعراء من الطائفة المعروفة بقنجق وهم على دين النصرانية فاكترى منهم عجلة يجرها النمرس فركبناها ووصلنا الى مدينة الكفا (واسمها بكلف وفا مفتوحتين) وهي مدينة عظيمة مستطيلة على ضفة البحريسكنها النصارى وأكثرهم الجنويون ولهم أمير يعرف بالدمدير ونزلنا منها بمحيد المسلين

\*(حاية)\*

والمازانها بهدذا المسجدا قنابه ساعة ثم معناأصوات النواتيس من كل ناحية والماأكن سمعتهاقط فهالني ذلك وأمرت أمحابي أن يصعدوا الصومعة ويقرؤا القرآن ويذكروا الله ويؤذنوا ففعلوا ذائن فاذابرجل قددخل علينا وعليه الدرع والسلاح فسلم علينا واستفهمناه عن شأنه فأخب بناأنه قاضي المسلين هنائك وقال الماسمعت القراءة والاذان خفت عليكم فئت كاترون ثمانصرف عنا ومارأ يناالاخيراولما كان من الغدجاء اليناالامير وصنع طعاما فأكلنا عنده وطفنا بالمدينة فرأيناها حسنة الاسواق وكلهم كفار ونزلنا الى مرساها فرأينا مرسى عجيبابه نحومائتي مركب مابين حربى وسفرى صغيرا وكبيرا وهومن مراسي الدنيا الشهيرة ثم اكترينا عجلة وسافرنا الى مدينة القرم وهي (بكسر القاف وفقح الراء) مدينة كبيرة حسنةمن بلادالسلطان المعظم محداوز بكخان وعليهاأميرمن قبلداسمه تلكتموروضبط اسمه إبتاء مثناة مضمومه ولام مضموم وكاف مسكن وتاء كالاولى مضمومه وميم مضمومة وواو ورا ) وكان أحد خدام هذا الامير قد صحبنافي طريقنا فعرفه بقدومنا فبعث الى مع امامه معد الدين بفرس ونزلنا بزاوية شيخها زاده الخراساني فاكرمناهذا الشيخ ورحب ساوأحسن الينا وهومعظم عندهم ورأيت الناس يأنون للسلام عليهمن قاض وخطيب وققيه وسواهم وأخبرني هذاالشيخ زادهان بخارج هذه المدينة راهبامن النصارى فيدير يتعبدبه ويكثرالصوم وانهانتهي الى ان بواصل أربعين بوما ثم يفطر على حبة فول وانه يكاشف بالامور و رغب منى انأصيبه في التوجه اليه فأبيت ثم ندمت بعد ذلك على أن لم أكن رأيته وعرفت حقيقة أمره ولقيت بمداد المدينة قاضيها الاعظم شمس الدين السائلي قاضي الحنفية ولقيت بهاقاضي الشافعية وهويسمى بخضر والفقيه المدرس علاءالدين الاصي وخطيب الشافعية أبابكروهو الذى يغطب بالمسجدا لجامع الذى عره الملك الذياصر رجه الله بهذه المدينة والشيخ الحكيم الصالح مظفر الدين وكان من الروم فاسلم وحسن اسلامه والشيخ الصالح العبا بدمظهر الدين وهومن الفقهاء المعظمين وكان الاميرتلكتمورم يضاند خلناعليه فأكر مناوأحسن الينا وكان على التوجه الى مدينية السراحضرة السلطان محدأوز بك فعملت على السير في صحبته واشتريت الجيلات رسمذلك

\*(ذكرالعجلات التي يسافر عليها بهذه البلاد)\*

وهم يسمون العجلة عربة (بعين مهملة وراء وباءموحدة مفتوحات) وهي عجلات تكون للواحدة منهن أربع بكرات كارومنهاما يجره فرسان ومنهاما يجره أكثرمن ذلك وتجرهاأ يضاالبقر والجال عملى حال العربة في ثقلها أوخفتها والذي يخدم العربة يركب احدى الافراس التي تجرها ويكون عليه مرجوف يده سوط يحركها الشي وعود كبير يصوبها به اذاعاجت عن القصدو ويعلى على العربة شبه قبة من قضبان خشب من بوط بعضها الى بعض بسيور جلد رقيق وهي خفيفة الحدل وتكسى باللبدأ وباللف ويكون فيهاطيقان مشبكة وبرى الذي بداخلهاالناس ولابر ونهو يتقلب فيها كإيحب وينام ويأكل ويقرأ وبكتب وهوفي حال سبره والتي تحل الاثقال والاز وادوخزائن الاطعمة من هذه العربات يكون عليه اشبه البيت كإذكرنا وعليها قفل وجهزت المأردت السفرعر بةلركوبي مغشاة باللبدومعي بهاجارية لى وعربة صغيرة الفيق عفيف الدين التوزرى وعدلة كبيرة السائر الاصعاب يحرها ثلائة من الحاليركب احدها خادم العربة وسرنافي عدمة الامبر تلكمتمور وأخيه عيسي وولديه قطاودمور وصار ربائوسافر أيضامعه في هده الوجهة امامه سعد الدين والخطيب أبو بكروالقاضي شمس الدين والفقسه شرف الدين موسى والمعرف علاء الدين وخطة هذا المعرف ان يكون بين يدى الامر في مجلسه فاذاأنى التاضي يقف لهدذا المعرق ويقول بصوت عال بسم الله سيدنا ومولانا قاضى القضاة والكام مبين الفتاوى والاحكام بسم الله واذاأتي فقيه معظم أورجل مشار اليه قال بسم الله سيدنا فلان الدين بسم الله فيتهيأ من كأن حاضرا لدخول الداخل ويقوم اليه ويفسح له في المجلس وعادة الاتراك ان يسمير وافي هـ نده الصحراء سميرا كسيرالجاج في درب الجمار يرحلون بعدصلاة الصبحوية لون ضحى ويرحلون بعدالظهرو ينزلون عشيا واذانزلوا حلوا الخيل والابل والبقرعن العربات وسرحوها للرعى ليلاونهار اولا يعلف احددابة لاالسلطان ولاغيره وخاصمية هذوالصحراءان ساتها يقوم مقام الشعير للدواب وايست لغيرها من البلاد هذه الناصية ولذلك كثرت الدواب بهاودوابهم لارعاة لهاولا حراس وذلك لشدة احكامهم في السرقة وحكهم فيهاانه من وجدعنده فرس مسر وق كلف أن يردد الى صاحبه و يعطيه معه تسعة مثله فان لم يقدر على ذلك أخد أولاده في ذلك فان لم يكن له أولاد ذبح كما تذبح الشاة وهؤلاءالاتراكالايأ كاون الدبرولاالطعام الغليظ واغايصنعون طعامامن شئعندهمشبه الا بلي يسمونه الدوق (بدال مهمل مضموم وواووقاف مكسور معقود) يجعلون على النارالاء فاذاغلى صبوا عليه شيئامن الدوق وانكان عندهم لحمقطعوه قطعاصغارا وطبخوهمعه شميعل لكل رجل نصيبه فى صفة ويصبون عليه الابن الرائب ويشر بونه ويشربون

عليملبن الخيل وهم يسمونه الفرز (بكسر القاف والميم والزاى المشدّدة) وهم أهل قوة وشدّة وحسن من اج ويستعلون في بعض الاوقات طعاما يسمونه البورخاني وهو عين يقطعونه قطيعات صغارا ويثقبون أوساطها ويجعلونهافى تدرفاذاط خت مرواعلم اللين الرائب وشربوهاولهم نبيذ بصنعونه من حب الدوقي الذي تقدّم ذكر دوهم برون أكل الحلواء عبيا ولقد حضرت بوماعندالسلطان أوزباك فىرمضان فأحضرت لحوم الخيل وهي أكثرمايأ كلون من اللحم ولحوم الاغنام والرشتاوه وشبه الاطرية يطبخ وبشرب باللبن وأتيته تلك الليلة بطبق حلواءصنعها بعض أصابى فقدمتها بننديه فعل أصمعه عليما وحعله على فيه ولم بزدعلي ذلك وأخبرني الامبرتلكتموران أحدالكبارمن مماليك هذاالسلطان ولهمن أولاده وأولادأ ولاده نحو أربعين ولدا قال له السلطان يوما كل الحلواء وأعتقكم جيعافاب وقال لوقتلتني ما أكاتماولما خرجنامن مدينة القرم نزلنا بزاوية الامير تلكتمورفي موضع يعرف بسحيحان فبعث الى أن أحضر عندد فركبت اليه وكان لى فرس معذل كوبي يقوده خديم العربة فاذا أردت ركوبه ركبته وأتيت الزاوية فوجدت الاميرقد صنعها طعاما كثيرا فيه الخبزئم أتوابماء أبيض في صحاف صغارفشرب القوم منهوكان الشيخ مظفر الدين يلي الامير في مجلسه وأنا اليه فقلت له ماهذا فقالهذاماء الدهن فلمأفهم ماقال فذقته فوجدت لهجوضة فزكثه فلماخرجت سألتعنه فقالوا هونبيذ يصنعونه من حب الدوقى وهم حنفية المذهب والنبيذ عندهم حلال ويسمون هذاالنبيذالمصنوع من الدوقي البوزة (بضم الباء الموحدة وواومدّوزاي مفتوح) واغاقال لي الشيخ مظفرالدين ماء الدخن ولسانه فيمه اللكنة الاعجمية فظننت انه يقول ماءالدهن وبعد مسيرة ثمانية عشرمنز لامن مدينة القرم وصلناالي ماء كشرفخوضه يوما كاملاواذا كثرخوض الدواب والعربات في هـ ذا الماءاشة وحله وزاد صعوبة فذهب الاميرا لي راحتي وقدّ مني أمامه معبعض خية امه وكتب لى كتاباللي أمير أزاق يعله أني أريد القدوم على الملك ويحضه على اكرامي وسرناحتي انتهيناالي ماء آخرنخوضه نصف يوم ثم سرفا بعده ثلاثاووصلناالي مدينة أزاق (وضبط اسمه ابفتح الهمزة والزاى وآخره قاف) وعي على ساحل البحر حسنة العمارة يقصدهاا لجذو يون وغيرهم بالتحارات وبهامن الفتيان أخى بجقعي وهومن العظهماء يطع الوارد والصادر ولما وصل كتاب الامبرتل كتمورالي أمبرازاق وهومجتد خواجه الخوارزمي خرج الىاستقبالى ومعه القاضي والطلبة وأخرج الطعام فالماسلنا عليه نزلنا بموضع أكلنافيه ووصلناالي المدينة ونزانها بخارجها بقربة من رابطة هنالك تنسب للخضر والياس عليهما السلام وخرج شدج منأهل ازاق يسمى برجب النهرما كحى نسبة الى ترية بالعراق فأضافنا بزاويةله ضيافة حسنة وبعديومين من تدومناقدم الامير تلكتور وخرج الامير مجدالفائه

ومعه القاضي والطلبة وأعدواله الضيافات وضربواثلاث قباب متصلا بعضها يعض احداها من الحرير الماوت عجيبة والثنتان من الكنان وأدار واعليها سراجة وهي المسماة عندنا أفراج وخارجها الدهليز وهوعلى هيئة البرج عندنا ولمانزل الامير بسطت بن بديه شقاق المرير عشى عليها فكان من مكارمه وفضله ان قدّمني أمامه ليرى ذلك الاميرمة لتي عنده ثم وصاناالى الخبء الاولى وهي المعدّة لحلوسه وفي صدرها كرسي من الخشب لحلوسه كبر مرصع وعليه من تبة حسنة فقدمني الأمير أمامه وقدم الشيخ مظفر الدين وصعدهو فلس فيما بياننا ونحن جيعاعلى المرتبة وجلس قاضيه وخطيبه وقاضي هدنده المدينة وطلمتهاعن يسارا الكرسي على فرش فاخرة ووقف ولدا الامير تلكتور وأخوه والامير مجدوأ ولاده في الخدمة ثم أنوابالاطعمة من لحوم الخيل وسواها وأنوا بألبان الخيل ثم أنوا بالبوزة و بعدالفراغ من الطعام قرأ القرا بالاصوات الحسان عمنصب منبر وصعده الواعظ وجلس القراء بين مديه وخطب خطبة بليغة ودعالاسلطان وللامير والعاضرين يقول ذلك بالعربي ثم يفسره لهم بالزكى وفىأثناء ذلك يكررالقراءآيات من القرآن بترجيع عجيب ثمأخذواف الغناء يغنون بالعرد ويسمونه القول عم بالفارسي والنركى ويسمونه الماع عم أنوا بطعام آخر ولم يزالواعلى ذلك الى العشى وكلما أردت الخروج منعني الامير ثمجاء وابكسوه للامير وكسي لولديه وأخيه وللشيخ مظفرالدين ولى وأنوا بعشرة أفراس للامير ولاخيه ولولديه بستة أفراس والكل كبسير من أصحابه بفرس ولى بفرس والخيال بهانده البلاد كشيرة جدة اوغم انزرقية الجيدمها خسون درهما أوستون من دراههم وذلك صرف دينارمن دنانيرنا أونحوة وهذه الخيلهي التي تعرف عصر بالا كاديش ومنهامعاشهم وهي ببلادهم كالغنم بالدنابل أكثرف كون للتركى منهم آلاف منها ومن عادة الترك الستوطنين تلك البلاد أصحاب الخيل انهم يضعون فى العر بات التي تركب فيهانساؤهم مقطعة لبدفي طول الشبرم بوطة الى عود رقيق فى طول الذراع في ركن العربة ويجعل لكل ألف فرس قطعة ورأيت منهم من يكون له عشر قطع ومن له دون ذلك وتجلهذه الخيل الى بلادا لهندفيكون في الرفقة منهاستة آلاف ومافوتها ومادونها لكل تاجر المائة والمائتان فادون ذلك ومافوقه ويستأجرالتاجرا يكل خسين منهاراعيا يقوم عليهاو برعاها كالغنم ويسمى عندهم القشي وبركب أحدها وبيده عصي طويلة فيهاحبل فاذاأرادأن يقبض على فرسمنها حاذاه بالفرس الذي هوراكبه ورمى الحبل في عنقه وحذبه فيركبه ويترك الا خوللرعى واذاوصاوابها الىأرض السندأطعموها العلف لان نبات أرض السند لايقوم مقام الشعير وعوت لهممنها الكثير ويسرق ويغرمون عليها بأرض السندسيعة دنانير فضةعلى الفرس بموضع يقال لهششنقار ويغرمون عليما بملتان قاعدة بلاد السندوكانوا فيما تقدّم بغرمون ربع ما يجلبونه فرفع ملك الهند السلطان محدد لان وأحران يؤخذهن تجار المسلين الزكاةومن تجارالكة ارالعشر ومعذلك يبقى للقب ارفيها فضل كبرلانهم ويسعون الرخيص منهاسلاد الهندعائة دينار دراهم وصرفهامن الذهب المغرى خسة وعشر ون دينارا ورعاباعوها بضعف ذلك وضعفه وضعفيه والجياد منهاتما ويخسمائه دينار وأكثرمن ذلك وأعل الهند لايتاعونها للجرى والسبق لانهم يلبسون في الحرب الدر وعويد رّعون الخيل وانمايبتغون قؤة الخيل واتساع خطاها والخيل التي يبتغونهاللسبق تجلب اليهممن الين وعمان وغارس ويباع الفرس منها بألف ديسارالى أربعة آلاف ولماسافر الامير تلكمتمور عن هـ ذ المدينة أقت بعده ثلاثة أيام حتى جهزلي الامير محد خواجه آلات سفري وسافرت الى مدينة الماحروهي (بفتح الميم وألف وجيم مفتوح معقود وراء) مدينة كبيرة من أحسن مدن الترك على عركبير وبها البساتيز والفراكه الكثيرة نزلنا منها بزاوية الشيخ الصالح العابدالمعرمجدالبطاقحي منبطائع العراق وكان خليفة الشيخ أحدالرفاعي رضي اللهعنه وفى زاويته نحوسبعين من فقراء العرب والفرس والترك والروم منهم المتزوج والعزب وعيشهم من الفتوح ولا هل قبك البلاداعة قادحسن في الفقراء وفي كل ليلة يأنون الى الزاوية بالخيل والبقر والغنم ويأتى السلطان والخواتين لزيارة الشيخ والتبرك بهو يجزلون الاحسان ويعطون العطاءالكثير وخصوصاالنساعفانهن يكثرن الصدقة ويتحرين أفعال الخير وصلينا بمدينة الماجر صلاة الجعة فلماقض تالصلاة صعد الواعظ عزالدين المنبر وهومن فقهاء عفارى ونضلائهاوله جماعةمن الطلبة والفر الايقر ؤن بن مديه ووعظ وذكر وأمرا الدينسة حاضر وكبراؤها فقام الشيخ محدالبطائحي فقال ان الفقيه الواعظير بدالسفرونر يدلهز وادة ثم خلع فرجية مرعز كانتعلبه وقال هذه مني اليه فكان الحاضر ون بين من خلع ثو به ومن أعطي فرساومن أعطى دراهم واجتمله كثير من ذلك كله ورأيت بقيسارية هذه المدينة يهود بالساعلى وكلني بالعربى فسألته عن بلاده فذكر انه من بلاد الاندلس وانه قدم منهافى البرولم يسلك بحراوأتى على طريق القسطنط ينية العظمى وبلاد الروم وبلاد الجركس وذكر انعهده بالاندلس متذأر بعةأشهر وأخبرني القيار المسافرون الذين لهم المعرفة بذلك بصحة مقاله ورأيت بمدده البلاد عجبامن تعظيم النساء عندهم وهن أعلى شأناهن الرجال فأمانساء الامراء فكانت أولرؤيتي لهن عندخروجى من القرمرؤية الخاتون زوجة الاميرسلطية فىعربة لها وكلها مجلة بالماف الازرق الطيب وطيقان البيت مفتوحة وأبوابه وبين مديها أربع جوارفا تتات الحسن بديعات اللباس وخلفها جلة من العربات فيها جواريتبعنها والماقر بت من منز ل الامرزات عن العربة الى الارض ونز ل معها نحوثلاثين من الجوارى

يرفعن أذيالها ولاثوابهاعرى تأخذ كلجارية بعروة ويرفعن الاذيال عن الارضمن كل جانب ومشت كذلك متبخترة فلماوصلت الى الاميرقام اليهاوسلم عليها وأجلسهاالى جانبه ودار بهاجواريها وجاؤابروايا القمز فصبت منه فى قدح وجلست على ركبتيها قدام الامير وناولته القدح فشرب ثم سقت أخاه وسقاها الامير وحضر الطعام فأكلت معه وأعطاهما كسوة وانصرفت وعلى هذا الزتيب نساء الامراء وسسنذكر نساء الملك فيما بعدوأمانساء الباعة والسوقة فرأيتهن واحمداهن تكون في العربة والخيل تجرّها وبين يديها الثملاث والاربع من الجواري رفعن أذ بالهاوعلى رأسها البغطاق وهوأ قروف مرصع بالجوهروفي أعلاه ريش الطواويس وتكون طيقان البيت مفقعة وهي بادية الوجه لان نساء الاتراك لابحقبن وتأتى احداهن على هذا الترتيب ومعهاعبيدها بالغنم واللبن فتبيعه من الناس بالسلع العطرية وربماكان معالمرأة منهزز وجها فيظنهمن براه بعض خدامها ولايكون عليهمن الثياب الافروة من جلد الغنم وفي رأسه قلنسوة تناسب ذلك يسمونها الكلا وتجهزنا من مدينة الماج نقصد معسكر السلطان وكان على أربعة أيام من الماجر بموضع يقال له بش دغ ومعنى بشعندهم خسة وهو (بكسرالباء وشين معجم) ومعنى دغ الجبل وهو (بفتح الدال المهدمل وغين معمم) وبهذه الجبال المستعين ماء عار يغتسل منها الاتراك ويزعمون انهمن اغتسل منهالم تصبه عاهةم ض وارتحلنا الى موضع المحلة فوصلناه أوّل يوم من رمضان فوجدناالمحلة قدرحلت فعدناالي الموضع الذي رحلنامنه لان المحلة تنزل بالقرب منه فضربت بيتى على تلهمالك وركزت العلم أمام البيت وجعلت الخيل والعربات وراء ذلك وأقبلت المحلة وهم يسمونها الاردو بضم الهمزة فرأينامد ينةعظيمة تسير بأهلها فيما المساجدوا لاسواق ودخان المطبغ صاعدفي الهواءوهم يطبخون في حال رحيلهم والعربات تجرها الخيسل بهم فاذا بلغوا المنزل نزلوا البيوت عن العربات وجعلوها على الارض وهي خفيفة المحل وكذلك يصنعون بالساجد والحوانيت واحتاز بناخواتين السلطان كل واحدة بناسهاعلى حدة ولما اجتازت الرابعةمنهن وهي بنت الاميرعيسي بكوسنذ كرهارأت البيت بأعلى التل والعلم أمامه وهو علامة الوارد فبعثت الفتيان والجوارى فسلواعلى وبلغوا سلامها الى وهي واقفة تنتظرهم فبعث اليهاهدية معبعض أصحابي ومعمعرتف الامير تلكتمور فقبلتها تبركا وأمرت ان أنزل فى جوارها وانصر فت وأقبل السلطان فنزل في محلته على مندة

\* (ذكرالسلطان المعظم مجد أوزبك خان) \*

واسمه مجداً وزبك (بضم الهمزة ووأووزاى مسكن وباء موحدة مفتوحة) ومعنى خان عندهم السلطان وهذا السلطان عظيم الملكة شديد القوة كبير الشان رفيع المكان قاهر

لاعداء الله أهل قسطنطينية العنامي مجتهدفى جهادهم وبلادهم متسعة ومدنه عظيمة منهاالكفاوالقرموالماجروازاق وسرداق (سوداق) وخوارزم وحضرته السراوه واحد الملوك السبعة الذين هم كبراء ماوك الدنيا وعظما أوهاوهم مولانا أمير المؤمنين ظل الله في أرضه امام الطائفة المنصورة الذين لابرالون ظاهرين على الحق الى قيام الساعة أند الله أمره وأعز نصره وسلطان مصر والشام وسلطان العراق والسلطان أو زبك هـ قدا وسلطان بلاد تركستان وماوراءالنهر وسلطان الهند وسلطان الصين ويكون هذاالسلطان اذاسافرفي محلة على حدة معه عماليكه وأرباب دواته وتكون كل خاتون من خواتينه على حدة في محلتها فاذا أرادان يكون عندوا حدة منن بعث الهما يعلها بذلك فتتهمأ لهوله في قعوده وسفره وأموره ترتيب عجيب بديع ومن عادنه ان يجلس يوم الجعمة بعد الصلاة فى قبة تسمى قبمة الذهب من ينة بديعة وهي من قضبان خشب مكسوّة بصفا أمح الذهب وفي وسطها سربرمن خشب مكسو بصفائح الفضة المذهبة وتوائمه فضة خالصة ورؤسها مرصعة بالجراهر ويقعد السلطان على السرير وعلى عمنه الخياتون طبطغلي وتلمها الخيانون كمك وعلى بساره الخانون بهلون وتلها الخاتون اردجي ويقف أسفل السريرعن المين ولد السلطان تبن بكوعن الشمال ولده الثانى جان بكو تجلس بين مديه ابنته ايت بجك واذا أتت احداهن قام لهاالسلطان وأخذبيدهاحتي تصعدعلى السريروأماطيطغلى وهي الملكة واحظاهن عنده فانه يستقبلهاالى باب القبة فيسلم عليها ويأخذبيدها فاذاصعدت على السرير وجلست حينةذ يجاس السلطان وهذا كله على أعين الناس دون احتصاب ويأتى بعد ذلك كار الامراء فتنصب لهم كراسيهم عن اليمين والشمال وكل انسان منهماذا أتى مجلس السلطان يأتي معه غلام بكرسيه ويقف بين مدى السلطان أناء الملوك من بني عمه واخوته وأقاربه ويقف في مقابلته م عنديات القية أولا دالا من اءال كار ويقف خلفهم وجوه العساكر عن عبن وشمال ثمدخل الناس للسلام الامثل فالامثل ثلاثة ثلاثة فيسلون وينصرفون فعلسون على بعد فاذا كان بعد صلاة العصر انصر فت الملكة من الخواتين ثم ينصرف سائرهن فيتبعنها الى محلتها فاذا دخلت المهاانصرفت كل واحدة الى محلتها راكمة عربتها ومعكل واحدة نحوخسين جارية راكبات على الخيه ل وامام العربة نحوعشرين من قواعد النساءرا كاتعلى الخيل فعابين الفتيان والعربة وخلف الجيع نحوما ثة مماوك من الصبيان وامام الفتيان نحوما ثقمن الماليك الكيار كبانا ومثلهم مشاة بأيديهم القضبان والسيوف مشدودة على أوساطهم وهم ببن الفرسان والفتيان وهكذا ترتيب كل خانون منهن في انصرافها ومجيئها وكان نزولي من المحلة في جوار ولدالسلطان جان بك الذي يقع ذكره فيما بعدوفي

الغدمن يوم وصولى دخلت الى السلطان بعد صلاة العصر وقد جع المشايخ والقضاة والفقهاء والشرفاء والفقراء وقد صنع طعاما كثيرا وا فطرنا بحضره و تكام السيدالشريف نقيب الشرفاء ابن عبد الحيد والقاضى حزة في شأف بالخير وأشار واعلى السلطان باكرامى وهولاء الاتراك لا يعرفون انزال الوارد ولا اجراء النفقة واغا يبعثون له الغنم والخيل للذبح وروا باالقمز وتلك كرامتم و بعده ذاباً يام صليت صلاة العصر مع السلطان فلما أردت الانصراف أمم في بالقعود وجاؤا بالطعام من الشروبات كايصنع من الدوق ثم باللحوم المساوقة من الغنى والخيلى وفي تلك الليلة أتيت السلطان بطبق حلواء فعل أصبعه عليه وجعله على في مه ولم يزد على ذلك

\*(ذ كرالخواتين وترتيبات)\*

وكل خاتون منهن تركب في عربة وللبيت الذي تكون فيمه قبة من الفضة الموهة بالذهب أومن الخشب المرصع وتكون الخيسل التي تجرة عربتها مجللة بأثواب الحرير المذهب وخديم العربة الذى يركب أحدالخيل فتي يدعى القشى والخانون قاعدة فى عربتها وعن يمينها امرأةمن القواعد تسمى أولوخانون (بصم الهمزة واللام) ومعنى ذلك الوزيرة وعن شمالها امرأة من القواعد أيضاتهمي كالمنانون (بضم الكاف والجيم) ومعنى ذلك الحاجبة وبين يديهاست من الجوارى الصغاريقال لهن البنات فائقات الجال متناهيات الحال ومن وراثها ثنتان منئ تستنداليهن وعلى رأس الخانون البغطاق وهومثل التاج الصغيرمكلل بالجواهرو باعلاهاريش الطواويس وعلماثيات ويرمن صعمة بالجوهرشب المنوت (االمرطة) التي يلبسها الروم وعلى رأس الوزيرة والحاجبة مقنعة حرير من ركشة الحواشي بالذهب والجوهر وعلى رأسكل واحدةمن البنات الكلا وهوشبه الاقروف وفى أعلى دائره ذهب من صعبة بالجوهرور دش الطواو دس من فوقها وعلى كل واحدة ثوب حرير مذهب يسمى النغ ويكون بين يدى الخباثون عشرةأ وخسة عشرمن الفتيان الروميين والهنديين وقد لبسوا ثياب الحريرا الذهب الرصعة بالجواهروبيدكل واحدمنهم عودذهب أوفضة أويكون من عود ملبس بهما وخلف عربة الخاتون نحومائة عربة في كل عربة الثلاث والاربع من الجواري الكبار والصغارثيا بهن الحرير وعلى رؤسهن الكلا وخلف هذه العربات نحو ثلاثماثة عربة تجرتها الجمال والبقرتج لنزائن المناتون وأموالها وثيابها وأثاثها وطعامها ومع كل عربة غلام موكل بهامتر وجيارية من الجوارى التي ذكر نافان العادة عندهم الهلايدخيل بين الجواري من الغلمان الامن كان له منفيّز وجة وكل خاتون فهي على هذا الترتب ولنذكرهن على الانفراد

\*(ذكرالخاتون الكرى)\*

والخانون الكبرى هي الملكة أم ولدى السلطان جان بك وأين بك وسنذكر هما وليست أم المنتهايت بجعك وأتمها كانت الملكة قبل هذه واسم هذه الخاتون طيطغلي ( افتح الطاء المهملة الاولى واسكان الياءآخوا لحروف وضم الطاء الثانية واسكان الغين المجمة وكسراللام وباءمة) وهي احظى نساءهذا السلطان عنده وعندها بيت أكثرلياليه ويعظمها الناس بسبب تعظيمه لهاوالافهبي أبخل الخواتين وحدثني من اعتمده من العارفين باخبار هذه الملكة ان السلطان يحبها للخاصية التي فيهاوهي انه يجدها كل ليلة كانها بكروذكرلي غيره انهامن سلالة المرأة التي يذكران الملك زال عن سليمان عليه السلام بسيما ولماعاد اليهملكة أمران توضع بصحراء لاعمارة فيها فوضعت بصحراء قفحق وان رحم هذه الخماتون شبها لحلقة خلقة وكذلك كلمن هومن نسل المرأة المذكورة ولمأر بصحراء قفحتي ولاغبرهامن أخبرانه رأى امر أةعلى هذه الصورة ولاسمع بهاالاهذه الخانون اللهم الاان بعض أهل الصين أخبرنى ان بالصين صنفامن نسائها على هذه الصورة ولم يقع يبدى ذلك ولاعرفت له حقيقة وفى غداجتماعي بالسلطان دخلت الى هـذه الخاثون وهي قاعـدة فيما بين عشرمن النساء القواعد كانهن خدعات لهاوين بدج انحو خسين حارية صغارا يسمون المنات وببن الديهن طيافر الذهب والفضة محلوة بحب الملوك وهن ينقينه وبين يدى الخانون صينية ذهب مملوة منه وهي تنقيه فسلمنا عليها وكان في جله أصحابي قارئ بقرأ القرآن على طريقة المصريين بطريقة حسنة وصوت طيب نقرأ ثم أمرت ان يؤتى بالفرز فأتى به فى أقداح خشب لطاف خفاف فأخذت القمدح بيدها وناولتني اياه وتلكنهما ية الكرامة عندهم ولمأكن شربت القمز قبلها ولكن لم يمكنني الاقدوله وذقته ولاخبرفيه ودفعته لاحدأ صحابي وسألتني عن كثير من حال سفرنا فأجبناها ثم انصر فناعنها وكان ابتداؤنا بهالا جل عظمتها عند الماك

\* (ذكرالخاتون الثانية التي تلي الملكة) \*

واسمها كدك خانون (بفتح الكاف الاولى وفتح الباء الموحدة) ومعناه بالتركية النخالة وهى بنت الامير نفطى (واسمه منون وغين معجة وطاء مهملة مفتوحات وياء مسكنة) وأبوها حى مبتلى بعلة النقرس وقدرأيته وفى غدد خولنا على الماكمة دخلنا على هذه الخاتون فوجدناها على من بتبة تقرأ فى المصحف الكريم وبين يديم الحوعشر من النساء القواعد ولحوعشر ين من البنات يطرزن ثيا بافسلنا عليها وأحسنت فى السلام والكلام وقرأ قارئنا فاستحسنته وأمن بالقرفأ حضر وناولتني القدر بيدها كثل ما فعلته الملكة وانصر فناعنها

\*(ذكرالخانون الثالثة)\*

واسهابيلون (باء موحدة وباء آخرالحروف كلاهامفتو حولام مضهوم وواومدونون) وهي بنت ملك القسطنطينية العظمى السلطان تكفور ودخلنا على هذه الخاتون وهي قاعدة على سرير من صع قوائمه فضة وبين يديها نحومائة جارية روميات وتركات ونوبيات منهن قائمات وقاعدات والفتيان على رأسها والحباب بين يديها من رجال الروم فسألت عن حالنا ومقدمنا و بعداً وطاننا و بكت ومسحت وجهها بمنديل كان بين يديها رقة منها وشفقة وأمن تبالطعام فأحضر وأكلنا بين يديها وهي تنظر اليناولما أردنا الانصراف قالت لا تنقطعوا عنا و ترددوا اليناوط العونا بحوالح كم وأظهرت مكارم الاخلاق و بعثت في أثرنا بطعام وخبر كثير وسمن وغن ودراهم وكسوة جيدة وثلاثة من جياد الخيل وعشرة من سائرها ومع هذه الخاتون كان سفرى الى القسطنطينية العظمى كانذكر وبعد

\*(ذكرالخاتونالرابعة)\*

واسمهااردوجا (بضم الهمزة واسكان الراء وضم الدال المهمل وجيم وألف) واردو بلسانهما لمحلة وسميت بذلك لولادتها في المحلة وهي بنث الامير الكبير عيسى بك أمير الالوس (بضم الهمزة واللام) ومعناه أمير الامراء وأدركت حياوه ومتزوّج بنت السلطان ايت بجيك وهذه الخاتون من أفضل الخواتين وألطفهن شمائل وأشفقهن وهي التي بعثت الى تمارأت بيتى على التل عند جواز المحلة كاقدمناه دخلنا عليها فرأينا من حسن خلقها وكرم نفسها مالا من يدعليه وأمرت بالطعام فأكلنا بين يديها ودعت بالقرفشر بأصحابنا وسألت عن حالنا فأجبناها ودخلنا أيضا الى أختها زوجة الامير على بن أرزق

\*(ذكر بنت السلطان المعظم أوز بك) \*

واسمها التبجيك وايت (بكسر الهمزة وياء مدّوتاء مثناة وبجيك بضم الكاف وضم الجيين) ومعنى اسمها الكلب الصغير وقد قدّمنا ان الترك يسمون بالفأل كا تفعل العرب وتوجهنا الى هذه الخياتون بنت الملك وهى فى محلة منفردة على نحوسة أميال من محلة والدها فأمن تباحضا رالفقهاء والقضاة والسيد السريف ابن عبد الحيد وجياعة الطلبة والمشايخ والفقراء وحضر زوجها الامير عيسى الذى بنته زوجة السلطان فقعد معها على فراش واحدوه ومعتل بالنقرس فلايستطيع التصرق على قدميه ولاركوب الفرس وانما يركب العربة واذا أراد الدخول على السلطان أنزله خدّامه وأدخاوه الى المجولا وعلى هذه الصورة رأيت أيضا الامير نغطى وهو أبو الخياتون الشائية وهذه العالمة فاشية في هؤلاء الاتراك ورأينا من هذه الخياتون بنت السلطان من المكارم وحسس العلة فاشية في هؤلاء الاتراك ورأينا من هذه الخياتون بنت السلطان من المكارم وحسس

الاخسلاق مالم نره مسن سواها واجزلت الاحسان وأفضلت جزاها الله خسيرا \*(ذكر ولدى السلطان)\*

وهاشقيقان وأمهما جيعا الملكة طيطغلى التي قدمناذكر هاوالا كبرمنه مااسمه تين بك (بتاء معلوة مكسورة واياء مدّون مفتوح) وبك معناه الامير وتين معناه الجسد فكائن اسمه أمير الجسد واسم أخيه جان بك (بفتح الجيم وكسر النون) ومعنى جان الروح فكائنه يسمى امير الروح وكل واحدمنه ماله محلة على حدة وكان تيز بك من أجل خلق الله صورة وعهدله أبوه بالمك وكانت اله الحظوة والتشريف عنده ولم يردالله ذلك فانه لماسات أبوه ولى يسيرا ثم قتل لا مورف يحة جرت له وولى أخوه جان بك وهو خير منه وأفضل وكان السيد الشريف ابن عبد الجيده والذى تولى تربية جان بك وأشار على هو والقاضى جزة والامام بدرالدين القوامى والامام المقرئ حسام الدين المخارى وسواهم حين قدومى أن يكرن نزولى بمحلة جان بك والديم المنافق الله فنعلت ذلك

\*(ذكرسفرى الى مدينة بلغار)\*

وكنت سمعت بدينة بلغار فأردت التوجه اليمالارى ماذكر عنها من ارتهاء قصر الليل بها وقصر النهار أيضافى عكس ذلك الفصل وكان بينها وببن محلة السلطان مسيرة عشر فطلبت منه من يوصلني اليها في اليها وردني اليه ووصلتها في رمضان فلما صلينا المغرب أفطرنا وأذن بالعشاء في اثناء افطارنا فصلينا ها وصلينا التراويج والشفع والوتر وطلع النجو أثر ذلك وكذلك يقصر النها ربها في فصل قصره أيضا وأقت بها ثلانا

\*(ذكرأرض الظلة)\*

وكنت أردت الدخول الى ارض الظاء والدخول اليهامن بلغار و بينه ما أربعون يوما مم أضربت عن ذلك لعظم المؤنة فيه وقلة الجدوى والسفر اليها لا يكون الافي عملات صغار تجرها كلاب كار فان تلك المفازة فيها الجليد فلا يثبت قدم الادمى ولاحافر الدابة فيها والكلاب لها الاظفار فتثبت اقدامها في الجليد ولا يدخلها الاالاقوياء من التجار الذين يكون لاحدهم مائة عجلة أو نحوها موقرة بطعامه وشرابه وحطبه فانها لا شجر فيها ولا حجر ولامدر والدليل بتلك الارض هوالكاب الذى قد سارفيها من الكلاب الذى قد سارفيها من الكلاب ويكون هوالمقدم وتتبعه سائر وتربط العربة الى عنقه ويقرن معه ثلاثة من الكلاب ويكون هوالمقدم وتتبعه سائر الكلاب بالعربات فاذا وقف وقفت وهذا الكلب لايضر به صاحبه ولا ينهره واذا حضر الطعام أطع الكلاب أولا تبل بنى آدم والاغضب الكلب وقرك صاحبه ولا ينهره واذا حضر كات للسافرين بهذه الفلاة أربعون من حلة نزلوا عند الظامة و ترك كل واحد منهم ما حاء به

من المتاع هنالك وعادوا الى منزلهم المعتاد فاذا كان من الغد عادوالتفقد متاعهم فيجدون بازائه من السموروالسنجاب والقاقم فان أرضى صاحب المتاع ما وجده ازاء متاعه أخذه وان لم يرضه تركه فيزيد ونه وربحار فعوا متاعهم أعنى أهل الظلمة وتركوا متاع التجار وهكذا بيعهم وشراؤهم ولا يعلم الذين يتوجهون الى هنالك من يبايعهم ويشاريهم أمن الجن هو أم من الانس ولا يرون أحدا والقاقم هوأ حسن أنواع الفراء وتساوى الفروة منه بلاد الهند ألف دينار وصرفها من ذهبنا ما تتان و خسون وهى شديدة البياض من جلد حيوان صغير في طول الشبر وذنبه طويل يتركونه في الفروة على حاله والسموردون ذلك تساوى الفروة منه أربعائمة دينارف دونها ومن خاصية هذه الجلودانه لا يدخلها القبل وأمراء الصين و كارها يجعلون منه للما الحلالوا حدمت صلابفر واتهم عند العنق وكذلك تجارفارس والعراقين وعدت من مدينة بلغار مع الامير الذي بعثه السلطان في صعبتي فو جدت محلة السلطان على الموضع المعروف بعم يشدن وذلك في الشامن والعشرين من رمضان وحضرت معه صلاة العيد وصادف يوم العيد يوم الجعة

\*(د كرترتيهم فى العيد)\*

ولما كان صباح يوم العددركب السلطان في عساكرة العظيمة وركبت كل خاتون عربتها ومعها عساكرها وركبت بنت السلطان والتاج على رأسها اذهى الملكة على الحقيقة ورثت الملك من أمها وركب أولا دالسلطان كل واحد في عسكره وكان قدقدم لحضور العيدقاضى القضاة شهاب الدين السايلي ومعه جماعة من الفقهاء والمشايخ فركبوا وركب القاضى حزة والامام بدر الدين القوامى والشريف ابن عبد الجيد وكان ركوب هؤلاء الفقهاء مع تين بك ولى عهد السلطان ومعهم الاطبال والاعلام فصلى بهم القاضى شهاب الدين وخطب أحسس خطبة و ركب السلطان وانتهى الى برج خشب يسمى عنده مم الكشك فيلس في مهومه خواتينه ونصب برج أن دونه فيلس نيه ولى عهده وابنته صاحب التالي ونصب برجان دونه على المراب وشماله ونصبت الكراسي للامن اوأبناء الملوك وتسمى الصندليات عن عين البرج وشماله فيلس كل واحد على كرسيه ثم نصبت الملوك وتسمى الصندليات عن عين البرج وشماله فيلس كل واحد على كرسيه ثم نصبت الملوك وتسمى الصندليات عن عين البرج وشماله فيلس كل واحد على كرسيه ثم نصبت الملائ في كان الحاضرون من أمن اعطومان سبعة عشريقودون ما تقرسبعين ألفا وعسكره من في مناف المناف في كان الحاضرون من أمن اعطومان سبعة عشريقودون ما تقرسبعين ألفا وعسكره ساعة ثم أقي بالخلع فلعت على كل أمير شبعة عدما يلبسها يأتى الى أسفل برج السلطان في مدر جله تعتما والاخرى قائمة ثم يؤتى بفرس في مدر وخدمته أن يس الارض بركبته الميني و عدر جله تعتما والاخرى قائمة ثم يؤتى بفرس في مدر وخدمته أن عس الارض بركبته الميني و عدر جله تعتما والاخرى قائمة ثم يؤتى بفرس

مسر بملجم فيرفع حافره ويقبل فيه الامير ويقوده بنفسه الى كرسيه وهنالك بربه ويقف مععسكره ويفعل هذا الفعل كل أميرمنهم ثمينز لالسلطان على البرج ويرك الفرس وعن يمينه ابنه ولى العهد وتليه بنته الملكة إبت كجعك وعن يساره ابنه الشاني وبين يديه الخواتين الاربعفعربات مكسوة بأثواب الحربرا لذهب والخيل التي تجرها مجللة بالحرير المذهب وينزل جميع الامراء الكار والصغار وأشاء الملوك والوزراء والجاب وأرباب الدولة فيشون بين يدى السلطان على اقدامهم الى أن يصل الى الوطاق والوطاق (بكسر الواو) وهو افراج وقدنصبت هنالك باركة (باركاه) عظيمة والباركة عندهم بيت كبيرله أربعة اعدة من الخشب مكسوة بصفائح الفضة الموهة بالذهب وفى أعلى كلعرد جامور من الفضة المذهبة لهبريق وشعاع وتظهرهنده الباركة على البعد كائنها ثنية ويوضع عن يمينها ويسارها سقائف من القطن والكتّان ويفرش ذلك كله بفرش الحرير وينصب في وسط الباركة السرير الاعظم وهم بسمونه التخت وهومن خشب مراصع وأعواده مكسوة بصفائح فضة مـذهبة وقوائمــه من الفضة الخالصة الموهة وفوقه فرش عظيم وفي وسط هذا السرير الاعظم من تبة يجلس بهاالسلطان والخانون الكبرى وعن يمينه مرتبة جلست بهابنته إبت بجعك ومعهاالخانون اردوجا وعن بساره مرتبة جلست بهاالخاتون بهاون ومعهاالخاتون كبك ونصبعن يمبن ااسر يركرسي قعدعليه تين بكولد السلطان ونصب عن شماله كرسي قعدعليه جان بك ولده الشانى ونصبت كراسي عن اليسين والشمال جلس فوقها أسا الملوك والامراء الكبار ثم الامراء الصغارمثل أمراء هزارة وهم الذين يقودون ألفا ثم أنى بالطعام على موائد الذهب والفضة وكلمائدة يجلهاأر بعةرجال وأكثرهن ذلك وطعامهم لحوم الخيسل والغنم مسلوقة وتوضع بين يدىكل أميرمائدة ويأتى الباورجي وهومقطع اللحموعليه ثياب حرير وقدربط عليها فوطة حرير وفى خزامه جلة سكاكين في أغادها ويكون لكل أميربا ورجى فاذا قدمت المائدة قعد بين يدى أميره ويؤتى بصحفة صغيرة من الذهب أوالفصفة فيماملح محلول بالماء فيقطع الباورجي العممقطعا صغارا ولهمفى ذلك صنعة في قطع اللحم مختلطا بالعظم فانهم لايأ كلون منه الاما اختلط بالعظم ثم يؤتى بأوانى الذهب والفضة للشرب وأكثرشر بهم نبيذ العسل وهم حنفية المذهب يحللون النبيذفاذاأراد السلطان أن يشرب أخدت بنته القدح بيدها وخدمت برجلهانم ناولته القدح فشرب ثم تأخ فدحا آخر فتناوله للخانون الكبرى فتشرب منه ثم تناول لسائر الخواتبن على ترتيبهن ثميا خدولي العهد القدر ويخدم ويناوله أباه فيشرب ثمئم يناول الخواتين ثم أخته ويخدم لجيعهن ثميقوم الولدالشاني فيأخل القدح ويسقى أخاه ويخدمله غم يقوم الامراء الكبارفيسقى كل واحدمنهم ولى العهد و يخدم له

ثم يقوم أساء الملوك فيسقى كل واحدمتهم هذا الابن الثاني ويخدم له ثم يقوم الامراء الصغار فسقون أشاءالملوك ويغنون أثناء ذلك بالموالية وكانت قدنصبت قبة كبيرة انضاازاء السجدللقاضي والخطيب والشريف وسائر الفقهاء والمشايخ وأنامعهم فأوتينا عوائد الذهب والفضة يحمل كل واحدة أربعة من كبار الاتراك ولايتصرف فى ذلك اليوم بين مدى السلطان الاالكارفيأم هم رفع ماأراد من الموائد الى من أراد فكان من الفقهاء من أكل ومنهم من تورع عن الاكل في موائد الفضة والذهب و رأيت مدّ البصرعن اليمين والشمال من العربات عليمار وا باالقمز فأم السلطان بتفريقها على الناس فأنوا الى بعربة منافأ عطيتها لجبراني من الاتراك ثم أتينا المسحد ننتظر صلاة الجعة فأبطأ السلطان فن قائل انه لا يأتي لان السكر قد غلب عليه ومن قائل انه لا يترك الجعة فلما كان بعدتمكن الوقتأتى وهو يتمايل فسلم على السيدالشريف وتبسم له وكان يخاطب مبا طاوهوالاب بلسان التركية غمصليناا لجعة وانصرف الناس الى منازلهم وانصرف السلطان الى الماركة فبقي على حاله الى صلاة العصر ثم انصرف الناس أجعون وبقي مع الملك تلك الليلة خواتينه وينتهثم كان رحيلنامع السلطان والمحلة لماانقضي العيد فوصلناالي مدينة الحاج ترخان ومعنى ترخان عندهم الموضع المحرر من المغارم (وهو بفتح التاء المثناة وسكون الراء وفتح الخاء المجم وآخره نون) والمنسوب اليه هذه المدينة هرحاج من الصالحين تركى نزل بموضعها وحررله السلطان ذلك الموضع فصارقرية ثم عظمت وتمدنت وهي من أحسن المدن عظيمة الاسواق مبنية على نهراتل وهومن أنهار الدنيا الكبار وهنالك يقيم السلطان حتى يشتذ البرد ويجدهذاالنهروتجدالمياه المتصلةبه غميأص أهل تلك البلادفيأ نون بالالاف مناحال التين فجعلونهاعلى الجليدا لمنعقد فوق النهر والتسين هنالك لاتأ كله الدواب لانه يمنرها وكذلك سلادالهندوانماأ كلها المشش الاخضر لخصب البلادويسافرون بالعربات فوق هذا النهر والمياه المتصلة به ثلاث مراحل ورعاجازت القوافل فوقه مع آخو فصل الشماء فيغرقون ويهلكون والماوصلنامدينة الحاج ترخان رغبت الخاتون بياون ابنة ماك الروم من السلطان أن يأذن لهافى زيارة أبيهالتضع لهاعنده وتعود اليه فأذن لهاور غبت منه أن يأذن لى فى التوجه عجبتها لمشاهدة القسطنطينية العظمي فنعني خوفاعلى فلاطفته وقلت له اغاأدخلهافي حرمتك وجوارك فلاأخاف من أحدفأذن لى و ودّعناه و وصلني بألف وخسمائة دينار وخلعة وافراس كثيرة وأعطتني كلخاتون منهن سبائك الفضة وهم يسمونها الصوم (بفتح الصادالمهمل) واحدتهاصومة وأعطت بنته أكثرمني وكستني وأركبتني واجتمع لى من الخيل والثيبات وفروات السنحاب والسمور جلة

\*(ذكرسفرى الى القسطنطينية)\*

وسافرنافى العاشرمن شوال فى صحبة الخاتون بياون وتحت حرمتها ورحل السلطان فى تشييعها مرحلة ورجعهو والملكة وولىعهده وسافرسائر الخواتين في صحبتهام حلة ثانية ثمرجعن وسافر صحبتها الاميربيدرة في خسة آلاف من عسكره وكان عسكر الخانون نحوخسما ثة فارس منهمخذامهامن المناليك والروم نحوما ثتين والباقون من النرك وكان معهامن الجوارى نحو ماتتينأ كثرهن وميات وكان لهامن العربات نحوأر بعماثة عربة ونحوألني فرس لجرها وللركوب ونحوثلاثمائة من البقر ومائتين من الجال لجرها وكان معهامن الفتيان الروميين عشرة ومن الهنديين مثلهم وقائدهم الاكبريسمي بسنبل الهندى وقائدالر وميين يسمى بميخائيل ويقول له الاتراك لؤلؤوهومن الشجعان الكبار وتركت أكثرجواريها وأثقالها بجعلة السلطان اذكانت قدتوجهت برسم الزيارة ووضع الجل وتوجهنا الى مدينة اكائوهي (بضم الهمزة وفقح الكاف الاولى)مدينة متوسطة حسنة العمارة كثيرة الخيرات شديدة البرد وبينها وبين السراحضرة الساطان مسيرة عشر وعلى مسيرة يوم من هذه المدينة جبال الروس وهمنصارى شقرالشعورزرق العيون قباح الصورأهل غدر وعندهم معادن الفضة ومن بلادهم ورقى بالصوم وهي سبائك الفضة التي بها يباع ويشترى في هذه البلادوو زن الصومة منها خس أواقى ثم وصلنا بعد عشر من هذه المدينة الى مدينة سرداق (وضبط اسمها (بضم السين المهمل وسكون الراءوفتح الدال المهمل وآخره قاف) وهي من مدن دشت قفيق على ساحل البحروم ساهامن أعظم المراسي وأحسنها وبخارجها البساتين والمياء وينزلها الترك وطائفة من الروم تحت ذمتهم وهم أهل الصنائع وأكثر بيوتها خشب وكانت هذه المدينة كبيرة فربمعظمها بسبب فتنة وقعت بينالر وموالترك وكانت الغلبة للروم فانتصر للترك أصحابهم وقتلوا الرومشر قتلة ونفواأ كثرهم وبتي بعضهم تحت الذمة الى الاتن وكانت الضيافة تجل الى الخاتون في كل منزل من تلك البلاد من الخيل والغنم والبقر والدوق والفرز والبان البقر والغنم والسفرفى هذه البلاد مضحى ومعشى وكل أمير بتلك البلاد يصحب الخانون بعساكره الى آخر حد بلاده تعظيما لها لاخوفا عليها لانتلاا البلاد آمنة م وصلنا الى البلدة المعروفة باسم باباسلطوق وباباعندهم بمعناه عندالبر برسواء الأأنهم ينخدمون الباء وسلطوق (بفتح السين المهمل واسكان اللام وضم الطاء المهمل وآخره قاف) ويذكرون ان سلطوق هذا كان مكاشفالكن يذكر عنه أشياء ينكرهاالشرع وهذه البلدة آخر بلاد الاتراك وبينها وبين أؤل عمالة الروم ثمانية عشريوما فى برية غير معمورة منها ثمانية أيام لاماء بهما يتزود لهاالماء ويحل ف الرواياوالقر بعلى العربات وكان دخولنا اليهافي أيام البرد فلم نحتم الى كثير من الماء

والاتراك يرفعون الاابان فى القرب و يخلط ونهابالد وق الطبوخ ويشر بونها فلا بعطشون وأخه ننامن همذه البلدة في الاستعداد للبرّية واحتجت الى زيادة افراس فأتبت الخياتون فاعلتها بذلك وكنت أسلم عليهاصباحا ومساء ومتى أتتهاضيا فة تبعث الى بالفرسين والثلاثة وبالغنم فكنت أتراء الخيل لأاذبحها وكان من معي من الغلمان والخداميا كلون مع أصحابنا الاتراك فاجتمع لى تحوخسين فرسا وأصرت لى الخانون بخسة عشر فرسا وأص ت وكيلها ساروجة الرومى ان يختيارها سماناهن خيل المطبخ وقالت لا تخف فان احتجت الى غيرها زدناك ودخلنا البرية في منتصف ذي القعدة فكان سيرنامن يوم فارقنا السلطان الي أول البرية تسعةعشر يوماوا قامتنا خسة ورحلنا من هذه البرية ثمانية عشر يومامضحي ومعشى ومارأينا الاخيرا والجديلة موصلنا بعدذلك الىحصن مهتولى وهوأول عمالة الروم (وضبط اسمه بفتح الميم وسكون الهاء وضم التاء المعاودة وواومد ولام مكسو روياء) وكانت الروم قد سمعت بقدوم هذه الخاتون على بلادهافوصلها الى هذا الحصن كفالى نقوله الروى فى عسكر عظيم وضيافة عظيمة وجاءت الخواتين والدايات من دارأ بيهاملك القسطنطينيه وبين مهتولى والقسطنط ينية مسبرة اثنين وعشرين يومامنها ستةعشر يوماالى الخليج وستةمنهالى القسطنطينية ولايسافرمن هذاالحصن الابالخيل والبغال وتترك العربات بهلاجل الوعر والجمال وجاء كفالى المذكور سغال كثيرة وبعثت الى الخانون بستة منها وأوصت أمير ذلك المصن بمن تركته من أصابي وغلماني مع العربات والاثقال فاحر لهم بدار و رجع الامير بيدرة يعساكره ولم يسافرمع الخاتون الاناسها وتركت مسجدها بهدذا ألحصن وارتفع حكم الاذان وكان يؤتى اليهابالجو رفى الضيافة فتشربها وبالخنازير وأخبرني بعض خواصهاانها أكاتهاولم يبق معهامن يصلي الابعض الاتراككان يصلى معنا وتغيرت البواطن لدخولنافي بلادالكفر واكن الخاتون أوصت الاميركفالي باكرامي ولقدضر بمرة بعض مماليكه لما فعائمن صلاتناغ وصلناحصن مسلة بنعبدا لملك وهوبسفح جبل على نهرزخار يقال له اصطفيلي ولم يبقى من هذا الحصن الاآثاره و بخارجه قرية كبيرة ثم سرنا يومين و وصلناالى الخليم وعلى ساحله قرية كبيرة فوجدنافيه المذفا قناحتي كان الجزر وخضماه وعرضه تحوميلين ومشيناأر بعةأميال فى رمال و وصلنا الخليج الشاني فحضناه وعرضه نحوثلاثة أميال ثم مشينا نحوميلين فى جمارة ورمل و وصلنا الملكم الثالث وقدابتد أالمذ فتعبنافيه وعرضهميل واحمد فعرض الخليج كلهمائية ويابسه اثناعشرميلا وتصيرما كلهافي أيام المطر فلاتخاص الافى القوارب وعلى ساحل هذا الخليج الشالث مدينة الفنيكة (واسمها بفاء مفتوحة ونون و ياءمدوكاف مفتوح) وهي صغيرة لكنها حسنة مانعة وكنائسها وديارها

حسان والانهار تغرقها والبساتين تحفها ويدخر بهاالعنب والاجاص والتفاح والسفرجل من انسنة اليالاخرى وأقناع ذه المدينة ثلاثا والخانون في قصر لابهاهنالك ثم قدم أخوها شقيقهاواسمه كفالى قراس فى خسة آلاف فارسشا كين فى السلاح والمأرادوا لقاء الخانون ركب أخوهاالمذكو رفرساأ شهب ولبس ثيابا بيضاء وجعل على رأسه مظللا مكللا بالجواهر وجعلعن يمينه خسةمن أساء الماوك وعن يساره مثلهم لابسين البياض أيضا وعليهم مظللات مزركشة بالذهب وجعل بين يديه مائة من المشاثين ومائة فارس قدأ سبغوا الدروع على أنفسهم وخيلهم وكل واحدمهم يقود فرسامسر جامدرعا عليه شكة فارس من البيضة المجوهرة والدرع والتركش والقوس والسيف وبيده رمح فى طرف رأسه راية وأكثرتاك الرماح مكسوة بصفائح الذهب والفضة وتلك الخيل المقودة هي مراكب ابن السلطان وقسم فرسانه على افواج كل فوج فيهما تنافارس ولهم أمير قدقدم أمامه عشرةمن الفرسان شاكين فالسلاح وكل واحدمنى ميقود فرساوخلفه عشرة من العلامات ملونة بأيدى عشرة من الفرسان وعشرة أطبال يتقلدها عشرةمن الفرسان ومعهم ستة يضربون الابواق والانفار والصرنا ياتوهي الغيطات وركبت الخانون في عماليكها وجواريها وفتيانها وخدامها وهم نحوخسمائة عليهم ثياب الحريرا لمزركشة بالذهب المرصعة وعلى الخانون حلة يقال لهاالنخ ويقال لهاأ يضاالنسيم م صعة بالجوهر وعلى رأسها تاج م صعوفرسها مجلل بجل حرير مزركش بالذهب وفي مديه ورحليه خلاخل الذهب وفي عنقه قلائد من صعة وعظم السرج مكسوّذهبامكلل جوهراوكان التقاؤها في بسيط من الارض على نحوميل من البلدوترجل لحاأخوهالانه أصغرسنامها وقبل ركام اوقبلت رأسه وترجل الامراء واولاد الملوك وقبلوا جيعاركابها وانصرفت مع أخيراوفي غدذلك اليوم وصلنا الىمدينة كبيرة على ساحل البحر الأثبت الاتن اسمهادات انهاروأشجار نزلنا بخارجها ووصل أخوالخاتون ولى العهدف ترتيب عظيم وعسكر ضخم من عشرة آلاف مدرع وعلى رأسه تاج وعن يمينه نحوعشرين من أبناء الماوك وعن يساره مثلهم وقدرتب فرسانه على ترتيب أخيه سواءالاا نالحفل أعظم والجع أكثروتلاقت معهاخته في مثلزيها الاولوتر جلاجيعا وأوتى بخياء حرير فدخلافيه فلاأعلم كيفية سلامهما ونزلذاعلى عشرة أميال من القسطنطينية فلما كان بالغدخرج أهلها من رجال ونساءوصبيان ركبانا ومشاة فىأحسى زى وأجل لباس وضربت عندالصبح الاطبال والابواق والانفار وركبت العساكر وخرج السلطان وزوجت أمهده الخاتون وأرباب الدولة والخواص وعلى رأس الملك رواق يحله جلة من الفرسان ورجال بأيديهم عصى طوال فىأعلى كل عصى شبه كرة من جلدر فعون بهااز واق وفى وسط الرواق مثل القبة يرفعها

الفرسان بالعصى ولما أقبل السلطان اختلطت العساكر وكثر البحاج ولم أقدر على الدخول فيما بينهم فلزمت اثقال الخانون وأصحابها خوفا على نفسى وذكر لى انها لما قربت من أبويها نرجلت وقبلت الارض بين أيديهما ثم قبلت حافرى فرسيهما وفعل كار أصحابها مثل فعلها فى ذلك وكان دخولنا عند الزوال أو بعده الى القسط نطينية العظمى وقد ضربوا نواقيسهم حتى ارتجت الاقلاختلاط أصواتها ولما وصلنا الباب الاول من أبواب قصر الملك وجدنابه ما ثقر جل معهم قائد لهم فوق دكانه وسعتهم يقو لون سراكنو سراكنو ومعناه المسلون ومنعونا من الدخول فقال لهم أصحاب الخاتون انهم من جهتنا فقالوا لا يدخلون الابالاذن فأقنا بالباب وذهب بعض أصحاب الخاتون فبعث من أعلها بذلك وهي بين يدى والدها فذكر تله شأننا فأ من بدخولنا وعين لنادارا بمقر به من دار الخاتون وكتب لنا أمن ابأن لا نعترض حيث نذهب من المدينة و نؤدى بذلك في الاسواق وأقنا بالدارث لا ثانيع من المذينة و نؤدى بذلك في الاسواق وأقنا بالدارث لا ثانيع من الفرش وفي اليوم الرابع والخبر والغرم والفرش وفي اليوم الرابع دخلنا على السلطان

\*(ذكرسلطان القسطنطينية)\*

واسمه تكفور (بفتح التاء المثناة وسكون الكاف وضم الفاء وواو وراء) ابن السلطان جرجيس وأبوء السلطان جرجيس بقيدا لحياة لكنه تزهد وترهب وانقطع للعبادة في الكائس وترك الملك لولده وسنذكره وفي اليوم الرابع من وصولنا الى القسطنطينية بعثت الى الخائس وترك المنبل المندى فاخذ بيدى وأدخلني الى القصر فيزنا أربعة أبواب في كل باب سقائف بهارجال وأسلحتهم وقائدهم على دكانة مفر وشة فلا وصلنا الى الباب الخامس تركني الفتى سنبل ودخل ثم أتى ومعه أربعة سن الفتيان الرومين ففتشوني لثلايكون معي سكين وقال لى القائد تلك عادة لهم لابد من تفتيش كل من يدخل على الملك من خاصاً وعام غريباً وبلدى وكذلك الفعل بأرض الهند ثم لما فتشوني قام الموكل بالباب فأخذ بيدى وفتح الباب وأحاط في أربعة قدنقش فيها صورا لمخاوقات من الحيوانات والجاد وفي وسطه ساقية ماء ومن جهتها الاشجار والنساس واقفون يمينا ويسار اسكونا لايتكلماً حدمنهم وفي وسطه ساقية ماء ومن جهتها الاشجار والنساس واقفون يمينا ويسار اسكونا لايتكلماً حدمنهم وفي وسطه الشور ثلاثة رجال وقوف أساني اولئك الاربعة اليهم فأمسكوا بثيابي كافع للا خرون وأشار اليهم رجل فتقدمواني أساني اولئك الاربعة اليهم فأمسكوا بثيابي كافع حل الا خرون وأشار اليهم رجل فتقدمواني الترجان وأصلى من بلاد الشام فسألته كيف أسلم فقال قل السلم عليكم ثم وصلت الى قبة والسلطان على سريره وزوج تسهام هذه الخاتون بين يديه وأسيفل السرير الخاتون عظيمة والسلطان على سريره وزوج تسهام هذه الخاتون بين يديه وأسيفل السرير الخاتون عظيمة والسلطان على سريره وزوج تسهام هذه الخاتون بين يديه وأسيم فل السرير الخاتون

وأخونها وعن بينه ستة رجال وعن يساره أربعة وكلهم بالسلاح فاشارالي قبل السلام والوصول اليه بالجلوس هنية ليسكن روى ففعلت ذلك ثم وصلت اليه فسلت عليه وأشاراني ان أجلس فلم افعدل وسألني عن يت المقدس وعن الصخرة المقدسة وعن الفيامة وعن مهد عيسى وعن يت لم وعن مدينة الخليل عليه السلام ثم عن دمشق ومصر والعراق و بلاد الروم فأجبته عن ذلك كله واليهودى يترجم بيني و بينه فأ بحبه كلا مي وقال لا ولاده أكر موا هذا الرجل وآمنوه ثم خلع على خلعة وأمن لي بفرس مسرج ملجم ومظلة من التي يجعلها الملك فوق رأسه وهي علامة الامان وطلبت منه ان يعين من بركب معى بالمدينة في كل يوم حتى أشاهد بحبائها وغرائها وأذكرها في بلادى فعين لى ذلك ومن العوائد عندهمان الذي يلدس خلعة الملك و بركب فرسه بطاف به في أسواق المدينة بالا بواق والانفار والاطبال ليراه النساس خلعة الملك و بركب فرسه بطاف به في أسواق المدينة بالا بواق والانفار والاطبال ليراه النساس في الاسواق

\*(ذكرالمدينة)\*

وهي متناهية في الكبر منقسمة بقسمين بينه مانهر عظيم المدّوالجزر على شكل وادى سلامن بلادا المغرب وكانت عليه فيما تقدم قنطرة مبنية فربت وهوالا تن يعبرفى القوارب واسم هذا النهرأبسمي (بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة وضم السين المهمل وكسر الميم وياءمد) واحد القسمين من المدينة يسمى اصطنبول (بفتح الهمزة واسكان الصادوفتح الطاء المهملتين وسكون النونوضم الباء الموحدة و واومدولام) وهو بالعدوة الشرقية من النهر وفيه سكني السلطان وأرباب دولته وسائر الناس وأسواقه وشوارعه مفروشة بالصفاح متسعة وأهل كل صناعة علىحدة لايشاركهم سواهم وعلى كل سوق أبواب تسسدعليه بالليل وأكثرالصناع والباعة بهاالنساء والمدينة في سفح جبل داخل في البحر نحوتسعة أميال وعرضه مثل ذلك أوأكثر وفى أعلاه قلعة صغيرة وقصر السلطان والسور يحيط بهذا الجبل وهومانع لاسبيل لاحداليه منجهة البحروفيه نحوثلاث عشرة قرية عامرة والكنيسة العظمي هي في وسط هذا القسم من المدينة وأساالقسم الثاني منها فيسمى الغلطة (بغين مجهة ولام وطاءمهم لمفتوحات) وهو بالعدوة الغربية من النمرشبيه برباط الفتح في قرية من النمر وهدا القسم خاص بنصاري الافرنج يسكنونه وهمأصناف فنهما لجنو يون والبنادقة وأهل رومية وأهل افرانسة وحكهم الى ملك القسط مطينية يقدّم عليهم منهم من يرتضونه ويسهونه القص وعليهم وظيفة فى كل عام لملاث القسط نطينية وربحا استعصوا عليه فيحاربهم حتى يصلح بينهم البابة وجيعهم أهل تجارة ومرساهمه وزأعظه المراسي رأيث به نحوما ثلة جفن من القراقر وسواها من المجار

وأماالصغار فلاتعصى كثرة وأسواق هذالقسم حسسنة الاان الاقذار غالبة عليها ويشقهانهر صغير قذر نجس وكأتسهم قذرة لاخير فيها

\*(ذكرالكنسةالعظمي)\*

وانمانذ كرخارجها وأماداخلها فإاشاهده وهي تسمى عندهمأ ياصوفيا (بفتح الهمزة والياء آخرا لروف وألف وصادمضموم وواومدوفاء مكسورة وياء كالاولى وألف ويذكرانهامن بناء آصف بن يرخياء وهوابن خالة سليمان عليه السلام وهي من أعظم كنائس الروم وعليماسور يطيف بهافكا نهامدينة وأبوابها ثلاثة عشر باباولها حرم هونحوميل عليمهاب كبير ولايمنع أحدمن دخوله وقد دخلته معوالدا لملك الذي يقعذكره وهوشبه مشورمسطح بالرخام وتشقه ساقية تخرج من الكنيسة لهاحائطان مرتفعان نحوذراع مصنوعان بالرخام المجزع المنقوش بأحسن صنعة والاشجار منتظمة عنجهتي الساقية ومن باب الكنيسة الى بابهذاالمشورمعر شمن الخشب مرتفع عليه دوالى العنب وفى أسفله الياسمين والرباحين وخارج بابهذاالمشورقبة خشبكيرة فياطبلات خشب يجلس عليها خدّام ذلك الباب وعن بمين القبة مساطب وحوانيت أكثرها من الخشب يجلس بهاقضاتهم وكتاب دواوينهم وفى وسط تلك الحوانيت قبة خشب بصعداليم اعلى درج خشب وفيها كرسي كبير مطبق بالملف يجلس فوقه قاضيم وسنذكره وعن يسار القبدة التي على باب هذا المشورسوق العطارين والساقية التىذكرناها تنقسم قسمين احدهما يمر بسوق العطارين والا خرعر بالسوق حيث القضاة والكتاب وعلى بإب الكنيسة سقائف يجلس بهاخذامها الذين يقمون طرقها ويوقدون سرجها ويغلقون أبوابها ولايدعون أحدايد خلهاحتي يسجد الصليب الاعظم عندهم الذى يرعمون انه بقية من الخشبة التي صلب عليها شبيه عيسى عليه السلام وهوعلى بابالكنيسة مجعول فيجعبة ذهب طولها نحوعشرة أذرع وقدعرضواعليها جعبة ذهب مثلها حتى صارت صليباوه فاللباب مصفح بصفائع الفضة والذهب وحلقتاهمن الذهب الخالص وذكرلى انعددمن بهذه الكنيسة من الرهبان والقسيسين ينتهى الى آلاف وان بعضهم من ذرية الحواريين وان بداخلها كنيسة مختصة بالنساء فيها من الابكار المنقطعات للعبادة أزيدمن ألف وأما القواعدمن النساءفأ كثرمن ذلك كلمومن عادة الملك وأرباب دولته وسائر الناسان يؤنوا كل يوم صباحالى زيارة هذه الكذيسة ويأتى اليماالبابة مرة فى السنة واذا كان على مسيرة أربع من البلديخر ج الملك الى لقائه ويترجل له وعند دخوله المدينة يمشى بين بديه على قا ميه ويأتيه صباحا ومساء للسلام عليه طول مقامه بالقسطنطينية حتى ينصرف

\*(ذكرالمانستارات بقسطنطينية)\*

والمانستار على مثل لفظ المارستان الاان نونه متقدمة وراءه متأخرة وهوعندهم شبه الزاوية عندالسلين وهدده المانسة ارات بهاكث مرة فنهامانستار عره الملك حرحيس والدملك القسطنطينية وسنذكره وهو بخارج اصطنبول مقابل الغلطة ومنهامانسة اران خارج الكنسة العظمى عن يمين الداخل اليهاوهما في داخل بستان يشقهمانهرماء واحدهماللرجال والا خرالنساء وفي كل واحدمنهما كنيسة ويدور بهما البيوت للتعبدين والمتعبدات وقد حدس على كل واحدمنه-مااحباس لكسوة المتعبدين ونفقتهم ساها أحدا للوك ومنها مانستاران عن بسار الداخل الى الدكنيسة العظمى على مثل هذين الاتخرين و يطيف بهدما سوت واحدها بسكنه العمان والثاني يسكنه الشيوخ الذين لايستطيعون الخدمة بمن بلغ الستين أونحوها ولكل واحدمنهم كسوته ونفقته من أوقاف معينة لذلك وفى داخه لككل مانستارمنهادورة لتعبد الملك الذي ساءوأ كثره ولاء الماوك اذابلغ الستين أوالسبعين بني مانستاراولبس المسوح وهي ثياب الشعر وقلد ولده الملك واشتغل بالعبادة حتى عوت وهم يحتفلون في ساءهذه المانستارات ويعملونها بالرخام والفسيفساء وهي كثرة بهذه المدينة ودخلت معالرومي الذي عينه الملك للركوب معي الي مانستاريشقه نهروفيه كنيسة فيهانحو خسمائة بكرعليهن المسوح ورؤسهن محلوقة فيها قلانيس اللبدولهن جال فائت وعليهن أثر العبادة وقدقعدصبي على منبر يقرألهن الانجيل بصوت لمأسمع قط احسن منه وحوله ثمانية من الصبيان على منابر ومعهم قسيسهم فلما قرأهـ ذا الصبي قرأصبي آخر وقال لح الروى ان هؤلاءالبنات من سات الملوك وهبن أنفسهن لخدمة هذه الكنيسة وكذلك الصبيان القراء ولهم كندسة أخرى خارج تلك الكندسة ودخلت معه أيضاالي كنرسة في بستان فوجدناج مانحو خسمائه بكرأ وأزيدوصي يقرأ لهن على منبروجاعة صديان معه على منابر مثل الاولين فقال لى الرومي هؤلاء بنات الوزراء والامراء يتعبدن بهذه الكنسة ودخلت معه الى كنائس فيهاأبكارمن وجوهأهل البلدوالي كائس فيهاالجائز والقواعدمن النساءوالي كائس فيها الرهبان يكون فى الكنيسة منهامائة رجلوا كثر وأقلوا كثراهل هذه المدينة رهبان ومتعبدون وقسيسون وكنائسهالاتحصى كثرة وأهل المدينةمن جندى وغيره صغير وكبير يجعلون على رؤسهم المظلات الكارشتاء وصيفا والنساء لهن عائم كبار

\*(ذكرالملكالمترهب حرحس)\*

وهذا الملك ولى الملك لابنه وانقطع للعبادة وبنى مانستارا كاذكر نادخارج المدينة على ساحلها وكنت يومامع الرومى المعين للركوب معى فاذابه ذا الملك ماشياعلى قدميه وعليه السوح

وعلى رأسه فلنسوة لبدوله لحية بيضا و وجهه حسب عليه أثر العبادة وخلفه وامامه جماعة من الرهبان وبيده عكازوفى عنقه سبحة فلمارآه الرومى نزل وقال لى ازل فهداوالد الملك فلما سماعليه الرومى سأله عنى ثم وتف وبعث عنى جفئت اليه فأخذ بيدى وقال لذلك الرومى وكان يعرف اللسان العربى قل لهذا السراكنويعنى المسلم أنا أصانع اليدالتي دخلت بيت المقدس والرجل التي مشت داخل الصخرة والكنيسة العظمى التي تسمى قامة وبيت لحمو وجعل بده على قدمى ومسيم بها وجهه فجبت من اعتقادهم فين دخل تلك المواضع من غير ملتم م ثم أخذ بيدى ومشيت معه فسألني عن بيت المقدس ومن فيه من النصارى واطال السؤال و دخلت معه الى حرم الكنيسة الذي وصفناه آنفا ولما قارب الباب الاعظم خرجت السؤال و دخلت معه الى الكنيسة الذي وصفناه آنفا ولما قارب الباب الاعظم خرجت جاعة من القسيسين والرهبان للسلام عليه وهومن كارهم فى الرهبائية ولما رآهم أرسل بدى فقلت له أريد الدخول معك الى الكنيسة فقال للترجمان قل له لابد لداخلها من السجود فقلت له أريد الاخطم فان هذا عماسنته الاوائل ولا يمكن خلافه فتركته ودخل وحده ولم أره بعدها

\*(ذكرقاضي القسطنطينية)\*

ولما فارقت الملك المترهب المذكورد خلت سوق الكتاب فرآنى القاضى فبعث الى أحد اعوانه فسأل الرومى الذي معى فقال له انه من طلبة المسلمين فلما عاد اليه وأخبره بذلك بعث الى الحد أصحابه وهم يسمون القاضى النجشى كفالى فقال لى النجشى كفالى بعوك فصعدت اليه الى القبة التى تقدم ذكرها فرأيت شخاحسن الوجه واللة عليه لباس الرهبان وهو الملف الاسود و بين يديه نحوعشرة من الكتاب يكتبرن فقام الى وقام أصحابه وقال أنت ضيف الملائ و يجب علينا اكرامك وسألنى عن بيت المقدس والشام ومصر وأطال الكلام وكثر عليه الازد حام وقال لى لابتلك ان تأنى الى دارى فاضيفك فانصرفت عنه ولم ألقه

\*(ذكر الانصراف عن القسط علمنية)\*

ولماظهر لمن كان في محدبة الخانون من الاتراك انها على دين أبيها وراغبة في المقام معه طلبوا منها الاذن في العودة الى بلادهم فأذنت لهم وأعطتهم عطاء بزيلاو بعثت معهم من يوصلهم الى بلادهم اميرا يسمى سار وجة الصغير في خسما ثة فارس و بعثت عنى فاعطتني ثلاثما ثة ديسار من ذهبهم وهم يسمونه البربرة وليس بالطيب والني درهم مندقية وشقة ملف من عمل البنات وهوأ جود انواعه وعشرة أثواب من حرر وكان وصوف وفرسين وذلك من عطاء أبيها وأوصت بي سار وجة وودعتها وانصرفت وكانت مدة مقامي عندهم شهر اوستة أيام وسافرنا صعبة ساروحة فكان يكرمني حتى وصلناالي آخر بلادهم حيث تركنا اصحابنا وعرباتنا فركبنا العرات ودخلنا البرية ووصل ساروجة معناالى مدينة باباسلطوق وأقام باثلاثافي الضيافة وانصرف الى بلاد وذلك في اشتداد البردوكنت ألبس ثلاث فروات وسروالين احداها مبطن وفى رجلي خف من صوف وفوقه خفّ مبطن بثوب كَان وفوقه خف من البرغالي وهو جلدالفرس مبطن بعلدذئب وكنت أنوضأ بالماءالحار عقر بةمن النارها تقطرمن الماء قطرة الاجدت لخينها واذاغسلت وجهيي يصل الماءالي لحيتي فحمد فاحركها فنسقط منها شبه الثلج والماء الذى ينزل من الانف يجدعلى الشارب وكنت لاأستطيع الركوب اكثرة ماعلىمن الثياب حتى بركبني أمحابي ثم وصلت الى مدينة الحاج ترخان حيث فارتنا السلطان اوز ملُّ فوجدناه قدر حل واستقر بحضرة ملكه فسافرنا على نه راتل ومايليه من المياه ثلاثا وهي حامدة وكذا الاحتمالا اعقطعنا قطعامن الجليدو جعلناه في القدرحتي يصبر ماء فنشر بمنه ونطبخ به و وصلنا الى مدينة السرا (وضبط اسمها بسين مهـ مل و راء مفتوحين وألف) وتعرف بسراركة وهي حضرة السلطان أوزبك ودخلنا على السلطان فسألناعن كمفية سفرناوعن ملكالر وم ومدينته فاعلناه وأمربا جراءالنفقة علينا وانزالنا ومدينة السرا من أحسن المدن متناهية الكبرفي بسيط من الارض تغص باهلها كثرة حسنة الاسواق متسعة الشوارع وركبنا يومامع بعض كبرائها وغرضنا التطوف علما ومعرفة مقدارها وكان منزلنا في طرف منها فركبنامنه غدوة في الوصلنالا تحرها الابعد الزوال فصلىنا الظهر وأكلنا طعاما فاوصلناالى المنزل الاعند المغرب ومشينا يوماعرضهاذ اهيين وراجعين في نصف يوم وذلك في عمارة متصلة الدور لاخراب فهاولا بساة بن وفها ثلاثة عشر مسحد الاقامة الجعة أحدهاللشافعية وأماالمساجدسوى ذلك فكثير جداوفيها طوائف من الناس منهم المغلوهم أهل البلاد والسلاطين وبعضهم مسلمون ومنهم الاص وهم مسلمون ومنهم القنيتي والجركس والروسوالروموهم نصارى وكلطائفة تسكن محلة على حدة فيهاأ سواقها والتحار والغرباء منأهل العراقين ومصر والشام وغبرهاسا كنون بجعلة عليهاسو راحتياطاعلي أموال التحار وقصر السلطان بهايسمي ألطون طاش وألطون (بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الطاء المهمل وواومدونون)ومعناه الذهب وطاش (بفتح الطاء المهمل وشين معم) ومعناه حروقاضي هذه الحضرة بدرالدين الاعرج من خيار القضاء وجامن مدرسي الشافعية الفقيه الامام الفاضل صدرالدين سليمان الدكزي احدالفضالاء وبهامن المالكية شبس الدين المصرى وهومن وطعن ف ديانته وبهازاوية الصالح الحاج نظام الدين أضا نفابها وأكر مناوبها زاوية الفقيمه الامام العالم نعمان الدين الخوارزى رأيته بهاوهومن فضلاء المشايخ حسن الاخلاق كريم

النفس شديد التواضع شديد السطوة على اهل الدنياياتي اليه السلطان أو زبك زائرافي كل جعة فلا يستقبله ولا يقوم اليه ويقعد السلطان بين يديه و يكلمه ألطف كلام و يتواضع له والشيخ بضد ذلك وفعله مع الفقراء والمساكين والواردين خلاف فعله مع السلطان فانه يتواضع لهم و يكلمهم بألطف كلام و يكرمهم وأبكره ني جزاه الله خير او بعث الى بغد لام تركى وشاهدت له بركة

\* ( كرامة له ) \*

كنتأردت السفرمن السرا الىخوارزم فنهاني عن ذلك وقال لى اقمأ ياما وحينشذ تسافر فنازعتني النفس ووجدت رفتة كبيرة آخذة في السفرفيم تجارأ عرفهم فاتفقت معهم على السفرف صبتهم وذكر تلهذلك فقال لى لابدلك من الاقامة فعزمت على السفر فأبق لى غلام أقت بسببه وهذهمن الكرامات الظاهرة ولما كان بعد ثلاث وجدبعض أصحابي ذلك الغلام الاتبق بمدينة الحاج ترخان فحاءبه الى فينشلنسا فرت الى خوارزم وبينها وبين حضرة السرا صحراءمه مرةأر بعين يومالا تسافرفيها الخيل لقلة الكلا واغا تجر العربات بهاالجال فسرنا من السراعشرة أيام فوصلنا الى مدينة سراجوق وجوق (بضم الجيم المعقود وواووقاف) ومعنى جوق صغير فكانهم قالواسرا الصغيرة وهي على شاطئ نهركبير ذخار يقال له الوصو (بضم الهمزة واللام وواومد وضم الصادالمهمل وواو) ومعناه الماء الكبير وعليه جسرمن قوارب كحسر بغدادوالي هذه المدينة انتهى سفرنا بالخيل التي تجرالعر بات وبعناها بها بحساب أربعة دنانير دراهم الفرس وأقل من ذلك لاجل ضعفها ورخصها بهذه المدينة واكترينا الجال لجرّ العربات وبهذه المدينة زاوية لرجل صالح معرمن الترك يقال له أطا ( بفتح الهمزة والطاءالمهمل ومعناه الوالدأضا فنابها ودعالنا وأمنا فناأ يضاقا ضيها ولاأعرف اسمه تمسرنا منها ثلاثين يوماسيراجادا لاننزل الاساعتسين احداها عند الضحي والاخرى عند المغرب وتكون الاقامة قدرما يطبخون الدوقى ويشر بونه وهو يطبخ من غلية واحدة ويكون معهم الخليع من اللحم يجعلونه عليه ويصبون عليه اللبن وكل انسان انماينام أويا كل في عربته حال السير وكان لى ف عربتي ثلاث من الجوارى ومن عادة المسافرين في هذه البرية الاسراع لقلة اعشابها والجال التي تقطعها يهلك معظمها وما يبقى منها لا ينتفع به الافى سنة أخرى بعدان يسمن والماء في هدده البرية في مناهل معاومة بعد اليومين والنلائة وهوما المطر والحسيان ثماماسلكاهذ والبرية وقطعناها كإذكرناه وصلناالي خوارزم وهيأ كبرمدن الاتراك وأعظمها وأجلها وأضعها لهاالاسواق المليحة والشوارع الفسيحه والعمارة الكثيرة والمحاسن الاثيرة وهي ترتيج بسكانهالكثرتهم وتموج بهمموج البحرولقد ركبت بها

بوما ودخلت السوق فلما نؤسطته وبلغت منتهى الزحام في موضع يقال له الشور (بفتح الشين المعجم واسكان الواو) لماستطع ان أجوز ذلك الموضع لكثرة الازدحام وأردت الرجوع فا أمكنني لكثرة الناس فبقيت مصيراو بعدجهد شديدرجعت وذكرلي بعض الناس ان تلك السوق يخف زحامها يوم الجعة لانهم يسدون سوق القيسارية وغيرها من الاسواق فركبت يوم الجعة وتوجهت الى المسجد الجامع والمدرسة وهذه المدينة من طاعة السلطان أوزبك ولهفيها أميركبير يسمى قطاودمور وهوالذى عرهذ والمدرسة وسامعهامن المواضع الضافة وأما المعجد فعرته زوجته الخاتون الصالحة ترابك وترا (بضم التاء المعلوة وفتح الراء وألف) وبك (بفتح الباء الموحدة والكاف) و بخوار زممارستان لهطبيب شامى يعرف بالصهيوني نسبة الى صهيون من بلاد الشام ولم أرفى بلاد الدنيا أحسن أخلاقامن أهل خوار زم ولا اكرم فغوسا والأحب فى الغرباء ولهم عادة جيلة فى الصلاة لم أرهالغيرهم وهى ان المؤذنين بمساجدها وطوفكل واحدمنهم على دورجيران مسجده معلى الهم بعضور الصلاة فن لم يحضر الصلاة معالجاعةضربه الامام بمعضرا لجاعة وفىكل مسجد درة معلقة برسم ذلك ويغرم جسة دنانير تنفق في مصالح السعيداً وتطع للفقراء والمساكين ويذكرون ان هذه العادة عندهم مستمرة على قديم الزمان و بخارج خوار زمنهرجيحون أحد الانهار الاربعة التي من الجنة وهو يجد فى أوان البدكا يجدنه رأتل و يسلك الناس عليه وتبقى مدة جوده خسة أشهرور بماسلكوا عليه عندأ خذه فى الذوبان فهلكواويسا فرفيه فى أيام الصيف بالمراكب الى تر مذو يجلبون منها القمع والشعيروهي مسيرة عشر للنصدر وبخارج خوارزم زاوية مبنية على تربة الشيخ نجم الدبن الكبرى وكانمن كارالصالحين وفيماالطعام للوارد والصادر وشيخهاا لمدرس سيف الدينبن عصبةمن كبارأهل خوارزم وبهاأ يضارا ويةشيخهاالصالح المجاور جلال الدين السمرقندي م كارالصالحين أضافنا بهاو بخارجها قبرالامام العلامة أبى القاسم مجود بن عمرالز مخشرى وعليهقبة وزمخشرقرية علىمسافة أربعة أميال منخوار زمولما أتيت هذه المدينة نزلت بخارجهاونوجه بعض أصحابى الى القاضى الصدرأبي حفص عرالبكرى فبعث الحتائبه نورالاسلام فسلمعلى ثم عاداليه ثم أتى القاضى فى جماعة من أعطابه فسلم على وهوفتى السن كبيرالفعالوله نائبان أحدهانور الاسلام المذكور والاتخر نورالدين الكرماني من كبار الفقهاء وهوانشديد فىأحكامه القوى فى ذات الله تعالى والماحص لالاجتماع بالقاضى قاللى ان هذه المدينة كنيرة الزحام ودخول كم نهار الايأتي وسيأتي اليكم نور الاسلام لتدخلوا معهمن آخرالليل ففعلناذلك ونزلنا بمدرسة جذيدة ليسبهاأحدد ولماكان بعدصلاة الصيح انى اليناالقاضي المذكور ومعهمن كبار المدينة جاعة منهم مولاناهام الدين ومولانازين الدين

المقدسي ومولانا رضي الدين يعيى ومولانا فضل الله الرضوى ومولانا جلال الدين العادى ومولانا شعب الدين السنجرى امام أميرها وهم أهل مكارم وفضائل والغالب على مذهب م الاعتزال لكنهم لا يظهرونه لان السلطان أوزبك وأميره على هذه المدينة قطلود مورمن أهل السنة وكنت أيام اقامتي بها أصلى الجعة مع القاضي أبي حفص عمر المذكور بسجده فاذا فرغت الصلاة ذهبت معه الى داره وهي قريسة من المسجد فادخل معه الى مجلسه وهو من أبدع المجالس فيه الفرش الحافلة ومعطانه مكسوة بالملف وفيه طيقان كثيرة وفي كل طاق منها أواني الفضة المتوهة بالذهب والاواني العراقية وكذلك عادة أهل تلك البلادان يصنعوا في سوتهم عنه بأتي بالطعام الكثير وهومن أهل الرفاهية والمال الكثير والرباع وهو سلف الاميرة طاود مورمتزق بأخت احرأته واسمها جيما أغاو بهذا المدينة جماعة من الوعاظ والمذكرين أكبرهم مولانازين الدين المقدسي والخطيب مولانا حسام الدين المشاطى المنطيب المصقع أحد الخطباء الاربعة الذين اسمع في الدنيا أحسن منهم

\*(وأميرخوارزم)\*

هوالاميرال كبيرقطاودمور وقطاو (بضم القاف وسكون الطاء المهمل وضم اللام) ودمور (بضم الدال المهمل والميم و واومدوراء) ومعنى اسمه الحديد المبارك لان قطاوه والمسارك ودمورهوالحديدوهذا الاميرابن خالة السلطان المعظم مجدأوز بكوأ كبرأم ائه وهوواليه على خراسان وولده هارون بك متزوّج بابنة السلطان المذكور التي أمها الملكة طيطغلي المتقدم ذكرهاوام أته الخاتون ترابك صاحبة المكارم الشهيرة ولماأتاني القاضي مسلماعلى كما ذكرته قال لى ان الامير قد على بقدومك وبه بقية من ص عنعه من الاتيان اليك فركبت مع القياضي الحاز بارته وأتينا داره فدخلناه شوراك بيرا أكثربيوته خشب ثم دخلنا مشورا صغيرافيه قبة خشب مزخوفة قد كسيت حيطانها بالملف الماؤن وسقفها بالحرير المذهب والاميرعلي فرشله من الحربر وقد غطى رجليه لماجهما من النقرس وهي علة غاشية في الترك فسلت عليه وأجلسني الى حانب وقعد القاضي والفقها وسألنى عن سلطانه الملك مجد أوزبك وعن الخيانون بيلون وعن أسهما وعن مدينة القسطنط بنيه فاعلته بذلك كله ثمأوتي بالموائد فيهاالطعام من الدجاج المشوية والكراكي وافراخ الجمام وخبز مجون بالسمن يسمونه الكليج اوالك عك والحاواثم أوتى بموائد أخرى فيها الفواكه من الرمان المحمد في أواني الذهب والفضة ومعهملاعق الذهب وبعضه في أواني الزجاج العراقي ومعهملاعق الخشب ومن العنب والبطيخ العجيب ومن عوائده فذا الاميران يأتى القاضي في كل يوم الى مشوره فعلس بعلس معدله ومعمه الفقهاء وكابه ويجلس فى مقابات أحدالا مراءال كبراء ومعه

غمانية من كبراء أمراء الترك وشيوخهم يسمون الارغجية (بارغوجى) ويتحاكم النماس اليهم فاكان من القضا باالشرعية حكم فيها القاضى وما كان من سواها حكم فيها اؤلئك الامراء وأحكامهم مضبوطة عادلة لانهم لا يتهمون عيل ولا يقبلون رشوة ولما عدنا الى المدرسة بعد الجماوس مع الامير بعث الينما الارز والدقيق والغنم والسمن والا برار وأحمال الحطب وتلك البلاد كلهما لا يعرف بهما النحم و كذلك الهند وخراسان و بلاد المجمود أما الصين فيوقد ون فيهما حبارة تشتعل فيها النمار كا تشتعل في الشمس وطبخوا بهما انسار كا تشتعل في الشمس وطبخوا بهما انسار كا تشتعل في الشمس وطبخوا بهما انساد كذلك حتى يتلاشا

\*(حكاية ومكرمة لهذا القاضي والامير)\*

صليت في بعضا يام الجع على هادتى بمسجد القاضى أب حفص فقال لى ان الامير أمم الك يخمسها منه درهم وأمم أن يصنع لك دعوة ينفق فيها خمسها لله درهم أخرى يحضرها المشايخ والفقها والوجوه فلا أمم بذلك قلت له أيها الامير تصنع دعوة يأكم من حضرها لقمة أولقمتين لوجعلت له جويع المال كان أحسن له الذفع فقال افعل ذلك وقد أمر لك بالالف كاملة ثم بعثها الامير صحبة المامه شمس الدين السخيرى فى خريطة يجلها غلامه وصرفها من الذهب المغربي ثلاثما أنه دينار وكنت قدا شتريت ذلك اليوم فرسا أدهم اللون بخسة وثلاثين دينا وادراهم وركبته فى ذهابى الى المسجد في العطيت ثانه الامن تلك الالف وتكاثرت عندى الخيل بعد في أمرض المندوكانت عندى خيل كثيرة لكنى كنت افضل هذا الفرس وأوثره وأربطه اسام أمرض المندوكانت عندى خيل كثيرة لكنى كنت افضل هذا الفرس وأوثره وأربطه اسام الخيل وبقي عندى الى انقضاء ثلاث سنين ولماهاك تغيرت حالى و بعثت الى الخانون جعبا أعام أمرأة القاضى ما ئة دينار دراهم وصنعت لى اختها ترابك زوجة الامير دعوة جعت لها النقهاء و وجود المدينة بزاويتم التى انتها الحقون وأكرمهن جزاها الله خيرا

\*(حاية)\*

ولماانفصلت من الدعوة التى صنعت لى هذه الخانون وخرجت عن الزاوية تعرضت لى بالباب امر أة عليها ثيباب دنسة وعلى رأسهام قنعة ومعها نسوة لا أذكر عدد هن فسلت على فرددت عليما السلام ولم أقف معها ولا التفت اليما فلما خرجت أدركني بعض النماس وقال لى ان المرأة التى سات عليماك هي الخانون في المتاسوة عند ذلك وأردت الرجوع اليما فوجد تهاقد انصرفت فأ بلغت اليما السلام مع بعض خدّامها واعتذرت عماكان منى لعدم معرفتي بها

\*(ذكر بطيخ خوارزم)\*

وبطيخ خوارزم لانظير له فى بلادالدئيا شرقا ولاغربا الأما كان من بطيخ بخارى ويليه بطيخ اصفهان وقشره أخضر وباطنه أجر وهو صادق الحلاوة وفيه صلابة ومن الجحائب انه يقدد ويبس فى الشمس و يجعل فى القواصر كايصنع عندنا بالسريحة وبالتين المالقي و يجلمن خوار زم الى أقصى بلادا لهند والصين وليس فى جيع الفوا كه اليابسة أطيب منه وكنت أيام اقامتى بدهلى من بلادا لهندمتى قدم المسافر ون بعثت من يشترى لى منهم قديد البطيخ وكان ملك الهنداذ اأوتى اليه بشئ منه بعث الى به لما يعلم من محبتى فيه ومن عادته انه يطرف الغرباء بفوا كه بلادهم و يتفقدهم بذلك

\*(415-)\*

كان قد صحبني من مدينة السراالي خوار زمشر بف من أهل كر بلاء يسمى عملين منصور وكان من التجارف كنت أكافه أن يشتري لى الثياب وسواها فكان يشترى لى الثوب بعشرة دنانير ويقول اشتريته بثمانية ويحاسبني بالثمانية ويدفع الدينارين من ماله وأنالاعلم لى بفعله الى أن تعرفت ذلك على ألسنة الناس وكان مع ذلك قد اسلفني دنانير فلما وصل الى أحسان أميرخوار زمرددتاليهما أسلفنيه وأردتان أحسن بعده اليهمكا فأةلافعاله الحسنة فأبي ذلك وحافأن لايفعل وأردتأن أحسن الى فتي كان له اسمه كافو رفحلف أن لاأ فعل وكان أكرم من لقيته من العراقيين وعزم على السفر معي الى بلاد الهنسد ثم ان جماعة من أهل بلده وصلواالى خوارزم برسم السفرالي الصين فأخذفي السفر معهم فقلت له فيذلك فقال هؤلاء أهل بلدى يعودون الى أهملي وأقاربي ويذكرون اني سافرت الى أرض الهند برسم الكدية فيكون سبةعلى لاأفعل ذلك وسافرمعهم الى الصين فبلغني بعدوأ نابأرض الهذاله لمابلغ الى مدينة المالق وهي آخرالبلادالتي من عمالة ماوراء النهر وأول بلادالصين أقام بها وبعث فتيله بماكان عنسلاه من المتاع فأبطأ الفتي عليه وفي أثنياءذلك وصل من بلده بعض التجيار ونزل معه في فندق واحد فطلب منسه الشريف أن يسلفه شيأ بخلال ما يصل فشاه فإيفعل ثمأ كدقيهما صنعفى عدم التوسعة على الشريف بأن أراد الزيادة عليه في المسكن الذي كان له بالفندق فبلغ ذلك الشريف فاغنج منه ودخل الى بيته فذبح نفسه فأدرك وبهرمق واتهموا غلاما كانله بقدله فقال لهم لاتظلوه فانى أنا فعلت ذلك بنفسي ومات من يومه غفرالله له وكان قدحكى لى عن نفسه اله أخذم رة من بعض تجارد مشقى ستة آلاف درهم قراضا فلقيه ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشام فطلبه بالمال وكان قدباع مااشترى به من المتاع بالدين فاستحيامن صاحب المال ودخل الى بيته وربط عمامته بسقف البيت وأراد أن يخنق

نفسه وكان في أجله تأخير فتذكر صاحباله من الصيار فة فقصده وذكر له القضية فسلعه مالا دفعه للتاجر ولماأردت السفرمن خوارزم اكتريت جمالا واشتريت محارة وكان عديلي بهما عفيف الدين التوزري وركب الخدام بعض الخيل وجلانا باقها لاجل البرد ودخلنا البرية التي بين خوارزم و بخارى وهي مسرة عمانية عشر يوما في رمال لاعمارة مما الابلدة واحدة فودعت الامير قطاود موروخلع على خلعة وخلع على القاضي أخرى وخرج مع الفقهاء لوداعى وسرناأر بعةأ يام و وصلناالي مدينة الكات وليس بهذه الطريق عمارة سواها (وضبط اسمها بفق الهمزة وسكون اللام وآخره تاءمثناة) وهي صغيرة حسنة نزلنا خارجها على بركة ماءقد جمدت من البردف كان الصبيان يلعبون فوقها ويزلقون عليم اوسمع بقدومي قاضي الكات ويسمى صدرااشر يعة وكنت قدلقيته بدارقاضي خوارزم فجاءالي مسلمامع الطلبة وشيخ المدينة الصالح العابد مجود الخيوق ثم عرض على القاضي الوصول الى أمير تلك المدينة ففاله الشيخ محودالقادم ينبغي لهأن يزار وان كانت لناهة نذهب الى أمير المدينة ونأتي به ففعلواذلك وأتى الامير بعدساعة في أصحابه وخددامه فسلمناعليمه وكان غرضنا تجيل السفر فطلب مناالاقامة وصنعدعوة جمع لهاالفقهاء ووجوه العساكر وسواهم ووقف الشعراء يمدحونه وأعطاني كسوة وفرساجيدا وسرناعلى الطريق المعروفة بسيباية وفي تلك الصحراءمسيرةست دونما ووصلنا بعدذلك الىبلدة وبكنة (وضبط اسمهابغتم الواوواسكان الباءالموحدة وكاف ونؤن وهي على مسيرة يوم واحدمن بخارى بلدة حسنة ذات أنهار وبساتين وهم يدخرون العنب من سنة الى سنة وعندهم فاكهة يسمونها العاو (الالو)بالعين (المهملة وتشديد اللام) فيبيسونه و يجلمه الناس الى الهندوالصين و يجعل عليه الماء ويشرب ماؤه وهؤأ يام كونه أخضر حاوفاذا يبس صارفيه يسير حوضة ولمسته كثيرة ولمأرمثله بالاندلس ولابالمغرب ولابالشام ثمسرناف بساتين متصلة وأنهار وأنحجار وعمارة يوما كاملا ووصلنااني مدينة بخارى التي ينسب اليهاامام المحدثين أبوعبدالله مجدبن اسماعيل المخاري وهذه المدينة كانت قاعدة ماوراء نهرجي ونمن البلادونر بهااللعين تنكيز التترى جية ملوك العراق فساجدهاالا نومدارسهاوأ سواقهاخر بةالاالقليل وأهلهاأذلاء وشهادتهم لاتقبل بخوار زموغيرهالاشتهارهم بالتعصب ودعوى الباطل وانكارالحق وليس بهااليوم من الناس من يعلم شيأ من العلم ولا من له عناية به

\* (ذكرأولية التتروتخريبهم بخارى وسواها) \*

كان تفكيزخان حدّادابأرض الخطاوكان له كرم نفس وقوة وبسطة في الجسم وكان يجمع الناس ويطعمهم عمصارت له جماعة فقدموه على أنفسهم وغلب على بلده وقوى واشتدت

شوكته واستفحل أمره فغلب على ملك الخطائم على ملك الصين وعظمت جيوشه وتغلب على بلادالختن وكاشخر والمالق وكان جلال الدين سنجر بن خوارزم شاه ملك خوارزم وخراسان وماوراءالنهرله تؤةعظيمة وشوكة فهابه تنكيز وأحجم عنهولم يتعرض لهفاتفقان بعث تنكيز تجاراباً متعة الصين والخطامن الثياب الحريرية وسواها الى بلدة أطرار (بضم الهمزة) وهي آخرعالة جلال الدين فبعث اليه عامله عليهامعلما بذلك واستأذنه ما يفعل في أمرهم فكتب اليه يأمر وأن يأخذ أموالهم وعثل بهم ويقطع أعضاءهم ويردهم الى بلادهم لما أراد الله تعالى من شقاءأهل بلادالمشرق ومحنتهمراً يافائلا وتدبيرا سيئامشؤما فلما فعل ذلك تجهزتنكيز بنفسه فيعسا كرلاتحصي كثرة برسم غزو بلادالاسلام فلماسمع عامل اطرار بحركته بعث الجواسيس ليأتوه بخبره فذكران أحدهم دخل محلة بعض أمراءتنه كميزفي صورة سائل فليجد من يطعمه ونزل الى جانب رجل منهم فلي رعنده زاد اولا أطعمه شيأ فلما أمسي أخرج مصرانا بابسة عنده فبلها بالماء وفصد فرسه وملاها بدمه وعقدها وشواها بالنارف كانت طعامه فعادالى اطرار فأخبرغاملها بأمرهم وأعله ان لاطاقة لاحد بقتالهم فاستدملكه جلال الدين فأمد ه بستين ألفاز يادة على من كان عنده من العساكر فلا وقع القتال هزمهم تنكيز ودخل مدينة أطرار بالسيف فقتل الرجال وسي الذرارى وأتى جلال الدين بنفسه لحاربته فكانت بينهم وقائع لايعلم في الاسلام مثلها وآل الامرالي أن تملك تنكيز ماورا والنهروخرب بخارى وسمرقند وترمن وعبرالنهر وهونهر جيمون الىمدينة بلخ نقلكها ثمالى الياميان (الباميان) فتملكها وأوغل في بلادخواسان وعراق البحم فشار عليه المسلون في بلخ وفي ماوراء النهرفكر عليهم ودخل بلخ بالسيف وتركها خرية على عروشهائم فعل مثل ذلك في ترمذ فخربت ولم تعمر بعدلكنها بنيت مدينة على ميلين منهاهي التي تسمى اليوم ترمذ وقتل أهل الياميان (الباميان)وهدمهابأسرها الاصومعة جامعها وعفاعن أهل بخاري وسمرقدد ثم عاد بعد ذلك الى العراق وانتهيي أمر التترحتي دخلوا حضرة الاسلام ودار الخلافة بغداد بالسيف وذبحوا الخليفة المستعصم بانله العباسي رجه الله

(قال ابن جزى) أخبرنا شيخناقا ملى القضاة أبو البركات ابن الحاج أعزه الله قال سمعت الخطيب أباعبد الله بن رشيد يقول لقيت بمكة نور الدين ابن الزجاج من علماء العراق ومعه ابن أج له فتفاوضنا الحديث فقال لى هلاف فى فتنة التر بالعراق اربعة وعشر ون ألف رجسل من أهل العلم ولم يبق منهم غيرى وغرد لك وأشار الى ابن أخيه

(رجع) قالونزلنامن بخارى بربضها المعروف بفتح أباد حيث قبرا الشبخ العالم العابد الزاهد

عظية لهاأوقاف فخمة يطعم منهاا لوارد والصادر وشيخهامن ذريته وعوالااج السياحيي الباخرزى وأضافني هذاالشبخ بدارهو جعوجوه أهل المدينة وقرأالقرا بالاصوات الحسان ووعظ الواعظ وغنوا بالتركى والفارسي على طريقة حسنة ومرت لناهنالك ليلة بديعة من أعجب الليالي واغيت بهاالفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة وكان قدقدم من هرات وهومن الصلحاء الفضلاء وزرت ببخارى تبرالامام العالم أبى عبدالله البخارى مصنف الجامع الصحيم شبخ المسلين رضى اللهعنه وعليه مكتوب هذا قبرمحدبن اسماعيل الجناري وقدصنف من الكتب كذا وكذا وكذاك على قبو رعلاء بخارى أسماؤهم وأسماء تصانه فهم وكنت قيدت من ذلك كشيراوضاع مني في جلة ماضاع لى لماسلبني كفار الهند في البحر ثم سافرنا من بخياري قاصدين معسكر السلطان الصالح المعظم علاء الدين طرمشيرين وسنذكره فررناعلي نخشب البلدة التي ينسب اليماالشيخ أبوتراب النخشبي وهي صغيرة تحف بماالبساتين والمياه فنزلنا بخارجها بدارلامرهاوكان عندى جارية قدقار بت الولادة وكنت أردت جلها الى سمرقند لتلدبها فاتفق انها كانت في المجل فوضع المجل على الجل وسافر أصحاب من الليل وهي معهم والزادوغيرهمن أسبابي وأقت أناحتي آرتحل نهارامع بعض من معى فسلكواطر يقاوسلكت طريقاسواها فوصلناعشية النهارالي محلة السلطان المذكور وقدجعنا فنزلناع لي بعدمن السوق واشترى بعض أصحاب ماسترجوعتنا وأعارنا بعض التحار خباء بتنابه تلك الليلة ومضي أصحابنامن الغدفي البحث عن الجال وباقى الاعساب فوجدوهم عشيا وجاؤابهم وكان السلطان غائباعن المحلة في الصيدفا جمّعت بنائب الامرتقبغا فأنزلني بقرب مسجده وأعطاني خرقة (خركاه) وهي شبه الخباء وقدذ كرناصفتها فيما تقدّم فعلت الجارية في تلك الخرقة فولدت تلك الليلة مولودا وأخبروني انه ولدذ كرولم يكن كذلك فلما كان بعدالعقد قة أخسرني بعض الاصحاب ان المولود بنت فاستحضرت الجوارى فسألتهن فأخبرنني بذلك وكانت هذه البنت مولودة في طالع سعد فرأيت كل ما يسرني و برضيني منذ ولدت و توفيت بعد وصولي الى الهندبشهر ينوسيذ كرذلك واجتمعت بمده المحلة بالشيخ الفقيمه العابدمولانا حسام الدين الياغي (بالياء آخرا لحروف والغين المجمة) ومعناه بالنركية الثائر وهومن أهل أطرار وبالشيخ حسن صهر السلطان

\*(ذكرسلطانماوراءالنهر)\*

وهوالسلطان المعظم علاء الدين طرمشيرين (وضبط اسمه بفتح الطاء المهمل وسكون الراء وفقح الميم وكسر الشين المجمو ياء مدّوراء مكسور وياء مدّثانية ونون) وهوعظيم المقدار كثير الجيوش والعساكر ضغم الملكة شديد القوة عادل الحكم وبلاده متوسطة بين أربعة من ماوك

الدنياالكبار وهمملك الصين وملك الهند وملك العراق والملك أو زبل وكلهم بهاد ونه و يعظمونه و يكرمونه وولى الملك بعداً خيه الحكطى (وضبط اسمه بفتح الجيم المعقودة والكاف والطاء المهمل وسكون الياء) وكان الحكطى هذا كافراو ولى بعداً خيسه الاكبركبك وكان كبك هذا كافراو ولى بعداً خيسه الاكبركبك وكان كبك هذا كافراو ولى بعداً خيسه الاكبركبك وكان كبك هذا كافراو ولى بعداً خيسه المسلمين و يعظمهم كبك هذا كافرا أيضالكنه كان عادل الحكم منصفا المظلومين يكرم المسلمين و يعظمهم \* ( عنكاية ) \*

يذكران هذا الملك كبك تكلم يومامع الفقيه الواعظ المذكر بدر الدين الميداني فقال له انت تقول ان الله ذكر كل شئ في كابه العزيز قال نع فقال أين اسمى فيه فقال هوفى قوله تعالى في أى صورة ما شاءركبك فأ بجبه ذلك وقال يخشى ومعناه بالتركيمة جيد فأكرمه اكراما كشر اوزاد في تعظيم المسلين

\*(" احكاية)\*

ومن أحكام كبكماذ كران امرأة شكت له بأحد الامراء وذكرت انها فقسرة ذات أولاد وكان لهالبن تقوتم بثنه فاغتصبه ذلك الامير وشربه فقال لهاأ مأ وسطه فانخرج اللبن من جوقه مضى لسبيله والاوسطتك بعد دفقالت المرأة قد حللته ولاأطلب هبشئ فأمربه فوسط فخرج اللبن من بطنه ولنعداذ كرالسلطان طرمشهرين ولما أقت بالمحسلة وهم يسمونها الاردوأ بإماذهبت نومالصلاة الصبح بالمسجدعلى عادتى فلماصليت ذكرلي بعض الناس انالسلطان بالمسجد فلاعام عن مصلاه تقدّمت للسلام عليه وقام الشيخ حسن والفقيه حسام الدين الياغي وأعلماه بحالح وقدومي منذأ يام فقال لى بالتركية خش ميسن يخشي ميسن قطاو أبوسين ومعنى خش ميسين في عافية أنت ومعنى يخشى ميسين جيدانت ومعنى قطاوا يوسن مبارك قدومك وكان عليه فى ذلك الحين قباقدسي أخضر وعلى رأسه شاشمة مثله ثم انصرف الى مجلسه راجلا والناس يتعرضون له بالشكا يات فيقف لكل مشتك منهم صغيرا أوكبيراذ كرا أوأنثى غم بعث عنى فوصلت اليه وهوفى خرقة والناس خارجها مينة وميسرة والامراءمنهم على الكراسي وأصحابهم وقوف على رؤسهم وبين أيديهم وسائر الجند قدجلسوا صفوفا وامام كل واحدمنهم سلاحه وهمأهل النوبة يقعدون هنالك الى العصر ويأتى آخرون فيقعدون الى آخر الليل وقدصنعت هنالك سقائف من ثياب القطن يكونون بهاولمادخلت الىالملك بداخل الخرقة وجمدته جألساعلي كرسي شمبه المنبره كسؤ بالحرير المزركش بالذهب وداخل الخرقة ملبس بثياب الحربر المذهب والتاج المرصع بالجوهر واليواقيت معلق فوق رأس السلطان بينه وببن رأسه قدر ذراع والامراء المجارعلي الكراسي عن يمنه ويساره وأولادالم اوك بأيديهم المذاب بين يديه وعند باب الخرقة النائب والوزير

والحاجب وصاحب العلامة وهم يسمون آل طمغى وآل (بفتح الحمزة) معناه الاجروطمغى
(بفتح الطاء المهمل وسكون الميم والغين المجم المفتوح) ومعناه العلامة وقام الى أربعتهم حين
دخولى ودخلوا معى فسلمت عليه وسألنى وصاحب العلامة يترجم بينى وبينه عن مكلة والمدينة
والقدس شرفها الله وعن مدينة الخليل عليه السلام وعن دمشق ومصر والملاث الناصر وعن
العراقين وملكهما وبلاد الاعاجم ثم أذن المؤذن بالظهر فانصر فنا وكنانحضر معه
الصلوات وذلك أيام البرد الشديد المهلك فكان لايترك صلاة الصبح والعشاء في الجاعة ويقعد
للذكر بالتركية بعد صلاة الصبح الى طاوع الشمس ويأتى اليه كل من في المسجد في صافحه ويشد
بيسده على يده وكذلك يفعلون في صلاة العصم وكان الذا أوتى بهدية من زييب اوتمر والتمرعز بر

\*(41500)\*

ومن فضائل هذاا لملك انه حضرت صـ لاة العصر يوما ولم يحضر السلطان فحاء أحـ د فتيانه بسحادة ووضعها قبالة المحراب حيث جرت عادته ان يصلى وقال للامام حسام الدين الياغي انمولاناير يدان تنتظره بالصلاة قليلار فايتوضأ فقام الامام المذكور وقال نماز ومعناه الصلاة براى خددااو براى طرمشيرين اى الصلاة لله اواطرمشيرين غم أمرا لمؤذن باقامة الصلاة وجاءالسلطان وقدصلي منهار كعتان فصلى الركعتين الا خرتين حيث انتهيى به القيام وذلك فى الموضع الذى تكون فيه أنعلة الناس عندباب المسجد وقضى ما فاته وقام الى الامام ليصافحه وهو يضحك وجلس قبالة المحراب والشيخ الامام الىجانبه وأناالى جانب الامام نقال لى اذا مشيت الى بلادك فدَّث ان فق يرامن فقر اء الاعاجم يفعل هكذا معسلطان الترك وكانهذا الشيخ يعظ الناسفى كل جعة ويأمل السلطان بالمعروف وينهاه عن المنكروعن الظلمو يغلظ عليه القول والسلطان ينصت لكلامه ويبكى وكان لايقبل من عطاء السلطان شيأ ولم بأكل قطمن طعامه ولالبس من ثيابه وكان هذاالشيخ من عبادالله الصالحين وكنت كثيراماأرى عليه قباقطن مبطنا بالقطن محشوابه وقدبلي وتمزق وعلى رأسه قلنسوة لبديساوى مثلها قيراطا ولاعمامة عليه فتلت لهفى بعض الايام ياسيدى ماهذا القباالذى أنت لابسه انه ليس بجيد فقال لى باولدى ليس هذا القبالى واغماهو لابنتي فرغبت منه ان يأخذ بعض ثيابي فقاللى عاهدت الله منذخسين سنة ان لاأقبل من أحد شيأ ولوكنت أقبل من أحد لقبلت منك ولماعزمت على السفر بعدمقامي عندهذا السلطان أربعة وخسين يوما أعطاني السلطان سبعائة دينار دراهم وفروة سعور تساوى مائة دينار طلبتهامنه لاجل البرديلاذكر تهاله أخذ أكمامي وجعل يقبلها بيده تواضعامنه وفضلا وخسن حلق وأعطاني فرسين وجلبن ولماأردت

وداعه أدركته فى أثناء طريقه الى متصيده وكان اليوم شديد البردجد افوالله ما قدرت على ان أنطق بكامة لشدة البرد ففه مذلك وضعك وأعطاني مد وانصرفت و بعد سنتين من وصولى الى أرض الهند بلغنا الخبر بأن الملائمن قومه وأمر اثه اجتمعوا بأقصى بلاده المجاورة للصن وهنالك معظم عساكره وبايعوا ابن عمله اسمه بوزن أغلى وكل من كان من أساء الملوك فهم يسمونه أغلى (بضم الهمزة وسكون الغين المجمة وكسر اللام) وبوزن (بضم الباء الموحدة وضم الزاي) وكان مسلما الاانه فاسد الدين سيء السيرة وسبب بيعتهم له وخلعهم لطروشيرين ان طرمشىر بن خالف أحكام جدهم تنكيز اللعين الدى خرب بلاد الاسلام وقد تقدّم ذكره وكان تنكيز ألف كابافى أحكامه يسمى عندهم اليساق (بفتح الياء آخوا لحروف والسين المهمل وآخره قاف) وعندهم انه من خالف أحكام هذا الكياب فلعه واجب ومن جلة أحكامه انهم يجتمعون بومافي السنة يسمونه الطوى ومعناه بوم الضيافة ويأتي أولاد تنكيز والامراءمن أطراف البلاد ويحضر الخواتين وكبار الاجناد وان كان سلطانهم قدغير شيأمن تلك الاحكام يقوم اليه كبراؤهم نيقولون له غبرت كذا وغبرت كذا وفعلت كذا وقد وجب خلعك ويأخذون يبده ويقيمونه عن سرير الملك ويقعدون غبره من أشاء تذكيز وان كان أحدالامراء الكبارأذنب ذنبافى بلاده حكواعليه بمايستحقه وكان السلطان طرمشيرين قدأبطل حكمهذا اليوم ومحارسمه فأنكر ودعليه أشدالانكار وأنكرواعليسه أيضا كونه أقامأر بعسنن فيمايلي خواسان من بلاده ولم يصل الحالجهة التي توالى الصن والعادة ان الملك يقصد تلك الجهةف كل سنة فيختبرأ حواله اوحال الجند بمالان أصل ملكهم منها ودار الملكهي مدينة المالق فلما بايعوا بوزن أتى في عسكر عظيم وخاف طرمشيرين على نفسه من أمرائه ولميأمنهم فرك في خسة عشر فارسار بدبلادغزنة وهي من عمالته ووالها كبير أم الله وصاحب سرة مرفطيه وهذا الامر محد في الاسلام والمسلمين قدع رفى عمالت منحو أربعين زاوية فيهاالطعام للوارد والصادر وتحت بده العسا كرالعظيمة ولمأرقط فيمن رأيتهمن الا دميين بجيع بلاد الدنسا أعظم خلقة منه فلما عبرنهر جيحون وقصدطريق بلخرآه بعض الاتراك من اصحاب ينقى ابن أخيه كبك وكان السلطان طره شيرين الذكور قتل أخاء كبك المذكوروبق المهينقي يبلخ فلماأعله التركى بخبره قال مافرالالاس حدث عليه فركب فى أصحابه وقبض عليه وسحنه و وصل بوزن الى سمرة دو يخارى فدا بعه الناس وجاءه ينقى بطرمشيرين فيذكرا ملاوصل الى نسف بغارج سمرقذ قتل هنالك ودفن بهاوخدم تربته الشيخشمس الدين كردن بريد اوقيل اله لم يقتل كاسنذ كردوكردن (بكاف معقودة وراءمسكن ودالمهمل مفتوح ونون) ومعناه العنق وبريدا (بضم الباء الموحدة وكسر الراء

و ماءمدودالمهمل)معناه المقطوع ويسمى بذلك لضربة كانت في عنقه وقدرأ بته مارض الهندويقعذ كره فيما يعد والملك وزن هر ماس السلطان طرمشير س وهو يشاي أغل (أغلى) وأخته وزوجها فيروزالى ملك الهندفعظمهم وأنزلهم منزلة علمة بسيب ماكان بينهو بين طرمشر بن من الودّ والمكاتبة والمهادات وكان يخاطبه بالاخ ثم بعد ذلك أتحدر حل منأرض السند وادعى انه هوطرمشيرين واختلف الناس فيه فسمع بذلك عمادالملك سرتيز غلام ملك الهند ووالى بلاد السندويسي ملك عرض وهوالذي تعرض بين بديه عساكر الهندواليه أمرهاومقرة وبملتبان قاعدة السند فبعث الده بعض الاتراك العارفين به فعادوا المهوأخبر ودانه هوطرمشير ينحقا فأحمله بالسراجة وهي افراج فضرب خارج المدينة ورتب لهمايرتب لمثله وخرج لاستقباله وترجل له وسايعليه وأتي فى خدمته الى السراجة فدخلها راكبا كعادة الماوك ولم يشك أحدانه هو و بعث الى ملك الهنديخيره فبعث اليه الامراء يستقبلونه بالضيافات وكان في خدمة ملك الهند حكم بمن خدم طرمشير س فيماتقدم وهوكسر الحكماء بالهندفقال لللث اناأنوجه المهوأعرف حقيقة أمره فاني كنت عالجت لهدملاتحت ركبته وبقي أثره وبه أعرفه فاني اليه ذلك الحكم واستقبله مع الامراء ودخل عليه ولازمه لسابقته عنده واخذينم زرجليه وكشف عن الاثر فشتمه وقال آهتر مدان تنظرالي الدمل الذي عالجته هاهو ذا واراهأ ثره فتحقق انه هو وعادالي ملك الهندفاعله بذلك ثم ان الوز برخواجه جهان أحدين اياس وكبيرا لامراء قطاوخان معل السلطان أيام صغره دخلاعلى ملك الهند وقالاله باخوندعالم هلذا السلطان طرمشير بن قدوصل وصحانه هووهاهنا من قومه نحو أربعين الفاوولده وصهره ارايت ان اجتمعوا عليه مأبكون من العمل فوقع هذذ الكلام بموقع منهعظيم وأمر أن يؤتى بطرمشيرين معجلافلادخل عليه أمر بالخدمة كسائر الواردين ولم يعظم وقال له السلطان بإماذر كاني وهي شقة وبيحة كيف تكذب وتقول انك طرمشمرين وطروشيرين قدقتل وهلذاخادم تربته عنسدنا والله لولا المعرة لقتلتك ولكن اعطوه خسسة آلاف دينار واذهبوابه الى داربشاى اغلى واخته ولدى طرمشيرين وقولوالهم ان هـ ذا الكاذب يزعمانه والدكم فدخل عليهم فعرفوه وبات عندهم والحراس يحرسونه وأخرج بالغد وخافواأن يهلكوابسبيه فانكروه ونفي عن بلادالهند والسند فسلك طريق كيج ومكران واهل البلاديكرمونه ويضمفونه ويهادونه ووصل الى شيرازفا كرمه سلطانها ابواسحاق وأجرىله كفايته ولمادخلت عندوصولى من الهندالي مدينة شيرازذ كرلى انه باقبها واردت لقاء وولمأ فعل لانه كان في دار لا مدخل البه احد الاباذن من السلطان ابي اسحاق ففت ما يتوقع بسبب ذلك ثم ندمت على عدم لقائه

(رجع الدديث الى بوزن) وذلك أنه الماك ضيق على المسلمين وظلم الرعية واباح النصارى واليهودعارة كائسهم فضج المسلمون من ذلك وتربصوابه الدوائر واتصل خبره بخليل بن السلطان اليسور المهز ومعلى خواسان فقصدملك هرات وهوالسلطان حسين ابن السطان غياث الدس الغورى فاعلم باكان فى نفسه وسأل منه الاعانة بالعساكر والمال على ان بشاطر والملك اذا استقامله فبعث معه الملك حسين عسكر اعظيما وبين هرات والترمذ تسعة أيام فلاسمع امراء السلطان بقدوم خليل تلقوه بالسمع والطاعة والرغبة فى جهاد العدة وكان اول قادم علمه علاء الملك خداوندزاده صاحب ترمذ وهوأمير كبيرشر يف حسنني النسب فأتاه في أربعة آلاف من المسلمن فسربه و ولاه و زارته وفوض اليه امره وكان من الابطال وجاءالامراءمن كلناحية واجتمعواعلى خليل والتي معبوزن فالت العساكرالي خليل وأسلوا بوزن وأتوايه أسرا فقتله خنقابا وتارالقسي وتلك عادة لهم انهم لايقتلون من كانمن أبناءالماوك الاخنقاواستقام الملك لخليل وعرض عساكره بسمرقند فكانواثمانه ين ألفاعليهم وعلى خيلهم الدر وعفصرف العسكرالذي جاءبه من هرات وقصد بلادالمالق فقدّم التترعلي أنفسهم واحدامنهم ولقوه على مسبرة ثلاث من المالق عقربة من اطراز (طراز) وحجى القتال وصبرالفريقان فحمل الامبرخدا وندزاده وزبره فيعشر سألف المسلمن حلة لميثت لهاالتترفانهزموا واشتدفيهم القتل وأفام خليل بالمالق ثلاثا وخرج الى استيصال من يق من التترفاذعنواله بالطاعة وجارالي تخوم الخطاوالصين وفتح مدينة قراقرم ومدينة بش بالغ وبعث اليه سلطان الخطابالعساكر ثموقع ينهماالصلح وعظمأم خليل وهابته الماوك وأظهر العدل ورتب العساكر بالمالق وتركئ بهاوزيره خدا وندزاده وانصرف الى سمرقندو بخارى ثمان الترك أراد واالفتنة فسعوا الىخليل بوزبره المذكور وزعواانمر يدالثورة ويقول انه أحق بالمالك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وشجياعته فبعث واليالى المالق عوضاعنه وأمرهان يقدم عليه في نفر يسرمن اسحابه فلما قدم عليه قتله عند وصولهمن غبر تثبت فكان ذلك سبب خراب ملكه وكان خايل لماعظم أمر ه بغي على صاحب هرات الذي أورثه الملك وجهزه بالعساكر والمال فكتب اليه أن يخطب فى بلاده باسمه ويضرب الدنانير والدراهم على سكته فغاظ ذلك الملك حسيناوأنف منه وأجابه بأقبع جواب فتجهز خليل لقتاله فإتوافقه عساكر الاسلام ورأوه باغياعليه وبلغ خبره الى الملك حسين فجهز العساكر معابن عمملك ورناوالتقى الجعان فانهزم خليل وأوتى به الى الملك حسين اسيرا فن عليه بالبقاء وجعله فى دار وأعطاه جارية واجرى عليه النفقة وعلى هذا المال تركته عنده في أواخر سنة سبع وأربعين عندخروجي من الهندولنعدالي ماكنا يسبيله ولما وادعت السلطان طرمشيرين

سافرتالىمدينة مرقندوهي منأ كبرالمدن وأحسنها وأتمها جمالامبنية على شاطئ واد يعرف بوادى القصارين عليه النواعير تسقى البساتين وعنده يجتمع أهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة والتفرج ولهم علمه مساطب ومجالس يقعدون علماود كاكبن تماع ماالفا كهة وسائر المأكولات وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تنيء عن علوهم أهلها فد ثرأ كثرذلك وكذلك المدينة خرب كثيرمنها ولاسو رلها ولاأبواب عليها وفى داخلها البساتين وأهل سعرقند لهمكارم اخلاق ومحبة فى الغريب وهم خير من أهل بخيارى و بخارج محرقند قيرقم بن العياس بزعبدالمطلب رضى الله عن العباس وعن أنه وهوالمستشهد حين فقعها ويخرج أهل سمرقندكل ليلة اثنين وجعة الى زيارته والتتريأ نون لزيارته وينذرون له النذور العظيمة ويأنون اليمه بالبقر والغنم والدراهم والدنانير فيصرف ذلك فى النفقمة على الوارد والصادر ولخدام الزاوية والقبرالمبارك وعليه قبة قائمة على أربع أرجل ومع كلرجل ساريتان من الرخام منها الخضر والسود والبيض والجر وحيطان القبة بالرخام المجزع المنقوش بالذهب وسقفها مصنوع بالرصاص وعلى القبرخشب الابنوس المرصع مكسوالاركان بالفضة وفوقه ثلاثة من قناديل الفضة وفرش القبة بالصوف والقطن وخارجها نهركيير دشتي الزاوية التي هنالك وعلى حافتيه الاشجار ودوالي العنب والياسمين وبالزاوية مساكن يسكنها الوارد والصادر ولم يغمر التترأ مام كفرهم شديأ من حال هذا الموضع المبارك بل كانوا يتبركون بم لما رون له من الأيات وكان الناظرفي كل حال هذا الضريح المارك ومايليه حسين نزولنامه الامبرغياث الدين مجدبن عبدالقادرين عبدالعزيز بن بوسف بن الخليفة المستنصر بالله الغياسي قدمه لذلك السلطان طرمشيرين لماقدم عليه من العراق وهوالا تن عندملك الهنسد وسيأتي ذكر وولقيت بسمر قندقاض بهاالمسي عندهم صدرالجهان وهومن الفضلاءذوي المكارم وسافرالي بلادالهند يعدسفري المافأ دركته منته بمدينية ملتان قاعدة الادالسند

\*(حکایة)\*

لمان هذا القاضى علتان كتب صاحب الخبر بأمر والى ملك الهندوانه قدم برسم بابه فاخترم دون ذلك فلما بلغ الخسبرالى الملك المرأن يبعث الى أولاده عدده ن آلاف الدنانير لااذكره الآن وأمر أن يعطى لاصحابه ماكان يعطى لهم لو وصلوا معه وهو بقيد الحياة ولملك الهند فى كل بلد من بلاده صاحب الخسبريك بكتب له بكل ما يجرى فى ذلك البلد من الامور وعن يرد علي علي من الواردين واذا أتى الواردكتبوا من اى البلاد ورد و تتبوا اسمه و نعته و ثيابه وأصحابه وخيله وخد له وخدامه وهيئته من الجاوس والماتكل و جيع شئونه و تصرفاته وما يظهر منه من

قضيلة أوضدها فلايصل الواردالي الملك الاوهوعارف بجييع حاله فتكون كرامته على مقدار مايستحقه وسافرنامن سعرقندفا جسترنا بلدة نسف واليها ينسب أبوحفص عرالنسيني مؤلف كتاب المنظومة فى المسائل الخلافية بين الفقهاء الاربعة رضى الله عنهم ثم وصلنا الى مدينة ترمذ التي بنسب الهاالامام أبوعيسي مجد سن عيسي بن سورة الترمذي مؤلف الجامع الكبير فىالسنن وهي مدينة كبيرة حسنة العمارة والاسواق تخترقها الانهمار وبها البسماتين الكئيرة والعنب والسمفرجل بهاكث يرمتناهي الطيب واللعوم بهاكثيرة وكذلك الالبان وأهلها يغساون رؤسهم في الحام باللبن عوضاعن الطفل ويكون عند كل صاحب حام أوعية كارهلؤة لبناقاذادخل الرجل الحام أخسذمنهافي اناء صغير فغسسل رأسه وهو برطب الشعر ويصقله وأهل الهند يجعلون فى رؤسهم زيت السمسم ويسمونه الشيراج ويغسلون الشعر بعده بالطفل فينع الجسم ويصقل الشعر ويطيله وبذلك طالت ليي اهل الهندومن سكن معهم وكانت مدينة ترمذالقديمة مبنية على شاطئ جيحون فلماخ بهاتنكيز بنيت هذه الحديثة على ميلسين من النهر وكان نزولنا بها بزاوية الشيخ الصالح عز بزان من كبار المشايخ وكرماتهم كثيرالمال والرباع والبساتين ينفق على الوارد والصادر من ماله واجتعت قبل وصولي الى هذه المدينة بصاحبها علاءالملك خداوندزانه وكتبلي البهامالض افة فكانت تجل اليناأمام مقامنا جافى كل بوم ولقيت أيضا فاضم اقوام الدين وهومتوجه لرؤية السلطان طرمشرين وطالب للاذن له في السفرالي بلاد الهندوسيأتي ذكر لقائي له بعد ذلك ولا خويه ضياء الدين وبرهان الدين بملتان وسفرنا جيعاالي الهندوز كرأخويه الاتخرين عماد الدين وسيف الدين ولقائي لهما بحضرة ملك الهندوذكر ولديه وقدومهما على ملك الهندبعدة تل أسهمما وتزويجهما مذتى الوز برخواجه جهان وماحرى فى ذلك كلهان شاءالله تعالى ثم أخزنا نهر جيعون الى بلاد خراسان وسرنابعدا اصرافنامن ترمذ واجازة الوادى بوما ونصف موم في صحراء ورمال لاعمارة بهما الى مدينة بلخ وهي خاوية عملي عروشها غمير عامرة ومن رآهاظنها عامرة لاتقان بنائها وكانت ضخمة فسيحة ومساجدها ومدارسهابا قية الرسوم حتى الآن ونقوش مبانيها مدخلة باضبغة اللاز وردوالناس ينسبون اللاز وردالى خواسان وانما يجلب من جبال بدخشان التي ينسب اليمااليا قوت البدخشي والعامة يقو لون البلخش وسيأتىذ كرهباان شاءالله تعالى وخرب هيذ دالمدينة تذكيزاللعين وهدم من مسحدها نحو الثلث يسبب كنزذكر لهانه تحتسارية من سواريه وهومن احسن مساجد الدنياوأ فسحها ومسجدر باط الفتح بالمغرب يشبهه فىعظم سواريه ومسجد بلخ أجل منه فى سوى ذلك

\*(حکایة)\*

ذكرلى بعض أهل التاريخ ان مسجد بلخ نته امرأة كان زوجها أميراب لخلبى العباس يسمى داودبن على فاتفق ان الخليفة غضب من ةعلى أهل بلخ لحادث أحدثوه فبعث اليهم من يغرمهم مغرما فادحافل المغ الى بلخ أتى نساؤها وصبيانه آالى تلك المرأة التي بنت المسجد وهي زوج أميرهم وشكواحالهم ومالحقهم من هدذا المغرم فبعثت الى الاميرالذي قدم برسم تغريمهم بثوب لهامى صعبالجوهر قيمته أكثرها أمر بتغريمه فقالت له اذهب مدا الثوب الى الخليفة فقدأ عطيته صدقة عن أهل بلخ لضعف حالهم فذهب به الى الخليفة وألتي الثوب بين يديه وقص عليه القصة فجل الخليفة وقال أتكون المرآة أكرم مناوأ مر مبرفع المغرم عن أهل الخوبالعودة اليمالير دللرأة ثوبها وأسقط عن أهل الخنراج سنة فعاد الاميراكى الخ وأتى منزل المرأة وقص عليهامقالة الخليفة وردعليم االثوب فقالت له أوقع بصرالخليفة على هذا الثوب قال نع قالت لا البس ثوياوقع عليه بصرغ يرذى محرم مني وأمرت ببيعه فبني منه المسجدوالزاوية ورباط في مقابلته مبنى بالكذان وهوعام رحتي الاتن وفضل من الثوب مقدار ثلثه فذكرانهاأمرت بدفنه تحت بعض سوارى المسجدليكون هنانك متيسراان احتيم اليهنر بفأخبر تذكير بهاذه الحكاية فأمر بهدم سوارى المسجد فهدم منها نحوالثلث ولم يجدشيأ فزرك الباق على حاله و بخارج بلخ قبريذ كرانه قبرعكاشة بن محصن الاسدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما الذي يذخل الجنة بلاحساب وعليه زاوية معظمة بها كان نزولناو بخارجها بركةماء عجيبة عليهاشجرة جوزعظيم ينزل الواردون فى الصيف تحت ظلالهاوشيخ هلذه الزاوية يعرف بالحاج خردوهوالصغيرمن الفضلاءوركبمعنا وأرانا من ارات هذه المدينة منها قبر حزقيل النبي عليه السلام وعليه قبة حسنة وزرنابها أيضا قبورا كثيرة من قبورالصالحين لاأدكرها الاتن وقفناعلى دارابراهيم بنأدهم رضي اللهعنمه وهى دار فخمة مبنية بالصخر الابيض الذى يشبه الكذان وكأن زرع الزاوية مقترالها وقدسدت عليه فلإندخلهاوهي عقربة من المسجد الجامع ثمسافر نامن مديسة بلخ فسرناف جبال قوه استان (قهستان) سبعة أيام وهي قرى كثيرة عامى قبها المياه الجارية والاشحار المورقة واكثرها شجرالتين وجازوا باكثرة فيهاالصالحون المنقطعون الحاللة تعالى وبعد ذلك كان وصولنا الى مدينة هرات وهي أكبرالمدن العامرة بخراسان ومدن خراسان العظيمة أربع ثنتان عامى تان وهماهرات ونيسابور وثنتان خربتان وهابلخ ومى و ومدينة هرات كبيرة عظيمة كثيرة العمارة ولاهلها صلاح وعفاف وديانة وهم على مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه وبلدهم طاهرمن الفساد

\*(ذ كرسلطان هرات)\*

وهوالسلطان العفام حسين بن السلطان غياث الدين الغورى صاحب الشجاعة المأثورة والتأييد والسعادة ظهراه من انجاد الله تعالى وتأييده في موطنين اثنين ما يقضى منه العجب أحدها عند ملاقاة جيشه للسلطان خليل الذي بغي عليه وكان منتهى امره حصوله أسيرا في يديه والموطن الثانى عند ملاقاته بنفسه اسعود سلطان الرافضة وكان منتهى أمره تبديده وفراره وذهاب ملكه وولى السلطان حسين الملك بعد أخيه المعروف بالحافظ وولى أخوه بعد أسه غياث الدين

\* (حكاية الرافضة)\*

كان بخراسان رجلان أحدهما يسمى بسعود والاتريسمى بعمدوكان لهماخسةمن الاصحاب وهممن الفتاك ويعرفون بالعراق بالشطار ويعرفون بخراسان بسرايد اران (سريداران) ويعرفون بالمغرب بالصقورة فاتفق سبعتهم على الفساد وقطع الطرق وسلب الاموال وشاع خبرهم وسكنوا جبلامنيعا بقربة من مدينة بيهق وتسمى أبضامدينية سيزار (سيز وار) وكانوايكنون بالنمارو يخر جون بالليل والعشى فيضر بون على القرى و يقطعون الطرق ويأخذون الاموال وانئال عليهم أشباههم من أهل الشر والفساد فكثرعددهم واشتقت شوكتهم وهابهم الناس وضر بواعلى مدينة ببهق فلكوها ثم ملكواسواهامن المدن واكتسبوا الاموال وجندوا الجنود وركبوا الخيل وتسمى مسعود بالسلطان وصارالعبيد يفرون عن مواليم اليه فكل عبد فرهم معطيه الفرس والمال وان ظهرت له شعباعة أمره على جاعة فعظم جيشه واستفحل أمره وتمذهب جيعهم بمذهب الرفض وطمعوا الى استيصال أهل السنة بخراسان وان يجعلوها كلة واحدة رافضية وكان بشهدطوس شيخمن الرافضة يسمى بحسن وهوعندهم من الصلحاء فوافقهم على ذلك وسموه بالليفة وامرهم بالعدل فأظهروه حتى كانت الدراهم والدنانير تسقط في معسكرهم فلايلتقطها أحدحتي يأتى ربها فيأخذها وغلبواعلى نيسابور وبعث اليهم السلطان طغيتمور بالعساكرفه زموها ثم بعث اليهم نائبهأ رغون شاه فهزموه وأسروه ومنواعليه ثمغزاهم طغيتمور بنفسه فى خسين ألفامن التتر فهزموه وملكوا البلاد وتغلبوا على سرخس والزا وهوطوس وهيمن أعظم بلادخراسان وجعلوا خليفتهم بشهدعلى بن موسى الرضى وتغلبراعلى مدينة الجام ونز لوابخارجها وهم قاصدون مدينة هرات وبينها وبينهم مسيرة ست فلمابلغ ذلك الملك حسينا جع الاص اء والعساكروأهل المدينة واستشارهم هليقيمون حتى يأتى القومأ ويمضون اليهم فيناجز ونهسم فوقع اجاعهم على الخروج اليهم وهم قبيلة واحدة يسمون الغورية ويقال انهم منسوبون الى غورالشام وان أصلهم منه فقه فروا أجعون واجمعوا من اطراف البلاد وهم ساكنون بالقرى و بعصراء من غيس (بدغيس) وهى مسيرة أربع لايرال عشبها أخضر ترعى منه ما ما شيتهم وخيلهم وأكثر شجره الفستق ومنها يجلل لى أرض العراق وعضدهم اهل مدينة سمنان ونفر واجيعالى الرافضة وهم ما ثة وعشر ون الفياما بين رجالة وفرسيان يقودهم الملك حسين واجتمع الرافضة في ما ثة وخسين ألفيامن الفرسيان وكانت الملاقة المحمود وشبت خليفتهم حسن في عشرين ألفاحي تمكن الدائر وعلى الرافضة وفرسلطانهم مسعود وشبت خليفتهم حسن في عشرين ألفاحي تمثل وقتل اكثرهم واسر منهم فحوار بعة آلاف وذكر لى بعض من حضرهذه الوقيعة ان ابتداء القتال كان في وتت الضحى وكانت الحزيمة عند الزوال ونزل الملك حسين بعد الظهر فصلى وأتى بالطعام فكان هو وكبراء المحابه يأكلون وسائر هم يضربون اعنياق وكانت هذه الوقيعة بعد خروجي من الهند عام ثمانية وأربعين ونشابه واسر جمون الى قوله وكان ونالسية على يديه وأطفأ نار الفتنة والمحلى وغيراء ومن المندعام ثمانية وأربعين ونشابه واسر جمون الى قوله وكان والصحاء النفضاء وناوهوا بن عمل المناه على تغييم المنكر وتعاقد معهم على ذلك خطيب المدينة والمحل وف بحلك وزناوهوا بن عمل الملك حسين ومتزوج بن وجة والده وهى من أحسس الناس صورة وسيرة والملك بخافه على نفسه وسنذ كرخبره وكانوامتي عاوا بمنكر ولوكان عنسد الملك عنه وه

\*(al==>)\*

ذكرلى انهم تعرفوا يوماان بدارالملك حسين منكرا فاجتمعوا لنغييره وتعصن منهم بداخل داره فاجتمعوا على الباب في سنة آلاف رجل فاف منهم فاستحضر الفقيه وكبار البلدوكان قد شرب الجرفأ قاموا عليه الحدّبد اخل قصره وانصر فواعنه

\* (حكاية هي سبب قتل الفقيه نظام الدين المذكور)\*

كانت الاتراك المجاورون لمدينة هرات الساكنون بانصحوا ، وملكهم طغيتمور الذى مرذكره وهم نحو خسين ألفا يخافهم الملك حسين ويهدى لهم الهدا يافى كل سنة ويداريهم وذلك قبل هزيته للرافضة فتغلب عليهم ومن عادة هؤلا ، الاتراك التردد الى مدينة هرات ورجما شربوا بها المجروأ تاهما بعضهم وهوسكران فيكان نفام الدين يحدمن وجد منهم سكرانا وهؤلا ، الاتراك اهمل نجدة و باس ولايز الون يضربون على بلاد الهند فيسبون ويقتلون و رجما سبوا بعض المسلمات اللاتي يكن بأرض الهندما بين الكفار فاذا خرجوا بهن الى خواسان يطلق نظام الدين المسلمات من أيدى الترك وعلامة النسوة المسلمات بارض

الحنسدترك ثقب الاذن والكافرات أذانهن مثقو بات فاتفق مرةان أميرا من أمراء الترك يسمى تمورالطى سبى امراة وكاف براكافات مديد افذكرت انهام المة فانتزعها الفقيه من بده فبلغ ذلك من التركي مبلغاعظيما وركب في آلاف من أصحابه وأغار على خيدل هرات وهي فى مرعاها بصحراء مرغيس (بدغيس) واحتم اوهافا يتركوالاهل هرات ماير كبون ولاما يحلبون وصعدوا بهاالى جبل هنالك لايقدر عليهم فيه ولم يجد السلمان ولاجنده خيلا يتبعونهم بهافيعث اليهم رسولا يطلب منهم ردما أخذوه من الماشية والخيل وبذكر هم العهد الذى بينهم فأجابوا بأنهم لايردون ذلك حتى يمكنوا من الفقيمة نظام الدين فقال السلطان لاسبيل الى هذا وكان الشيخ أبوأ حدا لجستى حفيد الشبخ مودود الجستى له بخراسان شأن عظيم وقوله معتبرلديهم فركب فى جماعة خيل من أيحابه وبماليكه فقال أناأحل الفقيه نظام الدبن معي الى الترك ليرضوا بذلك ثم أرده فكان الناس مالواالي قوله ورأى الفقيمه نظام الدين اتفاقهم على ذلك فركب مع الشيخ أبي أحدووصل الى الترك فقام اليه الامير تمور الطي وقالله أنت أخذت امرأتي مني وضربه بدبوسه فكسر دماغه فحرمية افسقط فيأيدى الشيخ الي أحد وانصرف من هنالك الى بلده ورد التركم اكانوا أخذوه من الخيل والماشية وبعدمدة قدم ذلك التركى الذى قتل الفقيه على مدينة هرات فلقيه جماعة من أمحاب الفقيه فنقدّ موا اليمه كالنهم مسلمون عليه وتحت ثيابهم السيوف فقتلوه وفرأ صحابه ولماكان بعده فابعث الملك حسينابن عهملك ورناالذي كان رفيق الفقيمه نظام الدين في تغيير المنكر رسولا الى ملك سعستان فلماحصل بما بعث اليه أن يقيم هذالك ولا يعود اليه فقصد بلاد الهند ولقيته وأنا خارج منهاعد ينة سيوستان من السندوهوأحد الفض الاءوفي طبعه حب الرياسة والصيد والبزاة والخيل والمماليك والاصحاب واللباس الماوكي الفاخر ومن كان على هذا الترثيب فانه لا يصلح حاله بأرض الهندف كان من أمره ان ملك الهندولا وبلداصغيرا وقتله به بعض أهلهرات المقيين بالهند بسبب جارية وقيل ان ملك الهنددس عليمه من قتله بسعى الملك حسين فى ذلك ولاجله خدم الملك حسين ملك الهند بعد موت ملك ورنا المذكور وهاد اهملك الهندوأعطاه مدينة بكارمن بلادالسندومجباها خسون ألفامن دنانبرالذهب في كلسنة (ولنعد) الى ما كابسيله فتقول سافرنامن هرات الى مدينة الجاموهي متوسطة حسنة ذات بساتين وأشجار وعيون كمرة وأنهار وأكثرهم والتوت والدرير بها كثيروهي تنسب الى الولى العابد الزاهد شهاب الدين أحدالجاى وسنذكر حكايته وحفيده الشيم أحدد المعروف بزاده الذي قذله ملتشا لهذر والمدينة الات لاولاده وهي يحررة من قبل السلطان ولهم بهانعة وثروة وذكرلي من أثق بدان السلطان أباسعيد ملك العراق قدم خراسان من ةونزل على هذه

المدينة وبهازاوية الشيخ فأضافه ضيافة عظيمة وأعطى لكل خباء بمعلته وأسغنم ولكل أربعة رجال رأس غنم ولكل دابة بالمحسلة من فرس و بغل وحمار علف ليلة فلم يبقى في المحسلة حيوان الاوصلته ضيافته

\* (حكاية الشيخ شهاب الدين الذى تنسب اليه مدينة الجام)

يذكرانه كانصاحب راحة مكثرامن الشرب وكان لهمن الندماء نحوستين وكانت لهم عادةأن يجتمعوا يومافى منزل كلوا حمدمنهم فتدورالنو بةعلى أحمدهم بعدشهرين وبقوا على ذلك مدّة ثم ان النوبة وصلت يوما الى الشيخ شماب الدين فعقد التوبة ليله النوبة إوعزم على اصلاح حاله معربه وقال في نفسه ان قلت لا محما بي اني قد تبت قبل اجتماعهم عنسدي ظنواذلك عجزاعن مؤنتهم فأحضرما كان يحضرمثله قبل من مأ كول ومشر وب وجعل الجر فى الزيّاق وحضراً محابه فلما أرادوا الشرب فتحوازقا ف اقه أحدهم فوجده حماوا ثم فتحوا ثانيا فوجدوه كذلك ثمثالثا فوجدوه كذلك فكلموا الشيخ فى ذلك فحرج لهم عن حقيقة أمره وصدقهم سن بكره وعرفهم بتوبته وقال لهسم والله ماهذا الاالشرأب الذى كنتم تشربونه فيما ماتقدم فة ابواجيعا الى الله تعالى و سواتلك الزاوية وانقطعوا بمالعبادة الله تعالى وظهراهذا الشيخ كثيرمن الكزامات والكاشفات غمسافرنامن الجام الىمديزة طوس وهيمن أكبر بلادخواسان وأعظه مهابلدالامام الشهيرأبي حامدالغزالي رضي الله عنه وبهاقبره ورحلنا منهاالى مدينة مشهد الرضى وهوعلى ابن موسى الكاظمين جعة والصادق بن محد الباقر بن على زير العابدين بن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالد رضى الله عنمـم وهي أيضامدينة كبيرة ضخمة كثيرة الفواكه والمياه والارحاء الطاحنة وكان بماالطاهرمجد شاه والطاهر عندهم جعنى النقيب عندأهل مصر والشام والعراق وأهس الهند والسند وتركستان يقولون السيدالاجل وكان أيضابهذا المشهدالقاضي الشريف جلال الدين لقيته بأرض الهندوالشريف على وولداه أميرهند و ودولة شاه وصحبوني من ترمذالي بلادالهند وكانوامن الفضلاء والمشهد المكرم علمه قمة عظمة في داخل زاوية تصاور هامدرسة ومسجد وجيعهامليج البناءمصنوع الحيطان بالقاشاني وعلى القيرد كانة خشب ملبسة بصفائح الفضة وعليه قناديل فضمة معلقة وعتبسة باب القبة فضة وعلى بابها سترحر برمذهب وهي مبسوطة بأنواع البسط وازاءهذاالقبرقبرهار ونالرشيد أمير المؤمنين رضى الله عنه وعليمه دكانة يضعون عليما الشمعدانات التي يعرفها اهل المغرب بالحسك والمناثر واذا دخل الرافضي للزيارة ضرب قبرالرشيد برجله وسلمعلى الرضى غمسافرناالى مدينسة سرخس واليهاينسب الشيخ الصالح لقمان السرخسي رضى الله عنه تمسافر نامنها الى مدينة زاوة وهي مدينة الشيخ الصالح قطب الدين حيدر واليه تنتسب طائفة الحيدرية من الفقراء وهم الذين يجعلون حلق المديد في أيديم وأعناقهم وآذانهم و يجعلونها أيضا في ذكورهم حتى لا يتأتى لهم النكاح ثمر حلنامنها فوصلنا الى مدينة نيسابور وهى احدى المدن الاربع التي هى قواعد خراسان ويقال لهادمشق الصغيرة لكثرة فواكهها و بساتينها ومياهها و حسنها و تختر قها أربعة من الانهار وأسواقها حسنة متسعة ومسجدها بديمع وهوفى وسط السوق و يليه أربع من المدارس يجرى بها الماء الغزير وفيها من الطلبة خلق كثيريقرأ ون القرآن والفقه وهى من حسان مدارس تلك البلاد ومدارس خواسان والعراقين و دمشق و بغداد ومصر وان بلغت الغاية من الاتقان والحسن فكلها تقصر عن المدرسة التي عرها مولانا أمير المؤمنيين المتوكل على الله المجاهد في سبيل الله عالم الماولة و واسطة عقد الخلفاء العادلين أبوعنان و صل الله سعده وارتفاعا ونقش الجوس بهالا قدرة لا هل المشرق عليه و يصنع بنيسا بورثياب الحرير من النخوات والتحفيات والتحفيد والمنام العالم القطب والتحفيد والمنا النيسابوري أحد الوعاظ العلماء الصالحين نزلت عنده فأحسس القرى وأكرم ورأيت له البراهين والكرامات المجيبة

\* (das 5)\*

كنت قداشتريت بنيسابورغلاماتر كافرآه معى فقال لى هذا الغلام لا يصلح لك فبعه فقلت له نع وبعت الغلام في غدذلك اليوم واشتراه بعض التجار ووادعت الشيخ وانصر فت فلما حللت عدينة بسطام كتب الى بعض أمحابي من نيسابور وذكر ان الغلام المذكور قتل بعض أولاد الا زاك وقتل به وهذه كرامة واضحة فلذا الشيخ رضى الله عنه وسافرت من نيسابور الى مدينة بسطام التى بنسب اليها الشيخ العارف أبويز يد البسطامي الشهير رضى الله عنه و بهذه المدينة قبر اومعه في قبه واحدة أحدد أولاد جعفر الصادق رضى الله عنه و ببسطام أيضا قبر الشيخ الصالح الولى أبي الحسن الخرقائي وكان نزولى من هذه المدينة براوية الشيخ أبي يزيد البسطامي المالة عنه تم سافرت من هذه المدينة على طريق هند خبر الى قندوس و بغلان وهي قرى فيها مشايخ وصالحون و بها البساتين والانهار فنزلنا بقندوس على نهر ما به زاوية لاحد شيوخ فيها مشايخ وصالحون و بها البساتين والانهار فنزلنا بقندوس على نهر ما به زاوية لاحد شيوخ وهومن أهل الموصل و سكاه بستان عظيم هنالك وأقنا بخارج هذه القرية نعوار بعين يوما وهومن أهل الموصل و سكاه بستان عظيم هنالك وأقنا بخارج هذه القرية نعوار بعين يوما الامرير نطيه وقد قدمنا ان احكام الترك في من سرق فرساان يعطى معه تسعة مثله فان لم يجد الامرير نطيه وقد قدمنا ان احكام الترك في من سرق فرساان يعطى معه تسعة مثله فان لم يجد

ذلك اخذفيها أولاده فان لم يكن له أولاد ذبح ذبح الشاة والناس يتركون دوابهم مهملة دون راع بعدان يسمكل واحدد وابه في الخاذها وكذلك نعلنا في هذه البلاد واتفق ان تفقدنا خيلنا بعد عشرمن نزولنابها ففقدنامنها ثلاثة أفراس ولماكان بعدنصف شهرجاء ناالتتربها الىمنزلنا خوفاعلى أنفسهم من الاحكام وكنائر بعافي كل ليلة ازاء اخبيتنا فرسين لماعسي أن يقع بالليل ففقد نأالفرسين ذات ليلة وسافرنامن هنالك و بعد ثنتين وعشر ين ليلة جاؤا بهما الينا فى أثناء طريقنا وكان أيضامن أسباب افامتنا خوف الثلج فان باثناء الطريق جبلا يقال له هندوكوش ومعناه قاتل الهنودلان العبيد والجوارى الذين يؤق بهم من الادالهند يموت هنالك الكئيرمنهم اشترة البردوكثرة الشلج وهومسيرة يوم كامل وأقساحتي تمكن دخول الحر وقطعناذلك الجبل منآخرالليل وسلكتابه جميع نهارناالي الغروب وكنافضع اللبودبين أيدي الجال تطأعليم الئلا تغرق في الشلج عمسا فرناالي موضع يعرف بأندر وكانت هنالك نيما تقدم مدينةعني رسمهاونزلنابقرية عظيمة فيهازاوية لاحدالفضلاء ويسمى بمعمدالمهروي ونزلنا عنده وأكرمنا وكان متى غسلناأ يدينامن الطعام يشرب الماء الذى غسلناها بهلسن اعتقاده وفضله وسافرمعناالى ان صعدناجبل هندوكوش المذكور ووجدنابهذا الجبل عين ماء حارة فغسلنامنها وجوهنا فتقشرت وتألمنا لذلك ثم نزلنا بموضع يعرف بدنج هسير ومعني بنج خسة وهيرالجبل فعناه خسة جبال وكانت هنالك مدينة حسنة كشيرة العمارة على نهرعظيم أزرق كائنه بحرينز لمنجبال بدخشان وبهذه الجبال يوجد الياقوت الذي يعرفه الناس بالبلخش وخرب هذه البلاد تذكيز ملك التترفا تعر بعدو بهذه المدينة من ار الشبخ سعيدالمكي وهومعظم عندهم ووصلناالي جبل بشاي (وضبطه بفتح الباء المعقودة والشين المجم وألف وياءساكنة) وبه زاوية الشيخ الصالح أطاأ ولياء وأطا (بقتم الهمزة) معناه بالتركية الاب وأولياء باللسان العربي فعناه أبوالاولياء ويسمى أيضاسيصد صاله وسيصد (بسين مهمل مكسور و ياء مدّوصادمهمل مفتوح ودال مهمل) ومعناه بالفارسية ولاغالة وصاله (ساله) (بفتح الصادالمهمل واللام) معناه عام وهم يذكرون ان عره ثلاثمائة وخسون عاماولهم فيه اعتقاد حسن ويأنون لزيارته من البلاد والقرى ويقصده السلاطين والخواتينوأ كرمناوأضافناونزلناعلي نهرعندزا ويتهودخلنا اليمه فسلت عليمه وعانقني وجسمه رطب لمارألين منه ويظن رائيه انعمره خسون سنة وذكرلي انه في كل مائة سنة فنيت له الشعروا الاسنان وانه رآى أبارهم الذى قبره بملتان من السندوساً لته عن رواية حديث فأخبرني بحكايات وشككت فى حاله والله أعلى بصدقه ثم سافرنا الى پرون (وضبطها بفتح الباء المعقودة وسكون الراء وفتح الواو وآخرها نون) وفيهالقيت الامر برنطيه (وضبط

(وضبط اسمه بضم الباه وضم الراء وسكون النون وفتح الطاء المهمل وياءآ خرالحروف مسكن وهاه) وأحسن الى وأكرمني وكتب الى نوابه بمدينة غزنة في أكر امى وقد تقدّم ذكره وذكر ماأعطى من البسطة في الجسم وكان عنده جماعة من المشايخ والفقر أوأهل الزوايا ثم سافرنا الى قرية الحرخ (وضبط اسمهابفته الجيم المعقودة واسكان الراء وخاءمعم) وهي كبيرة لما بساتين كثيرة وفواكههاطيب ةقدمناهافي أيام الصيف ووجدنا بهاجاعة من الفقراء والطلبة وصلينا بهاالجعة وأضافناأ مرها مجدال رخى ولقيته بعدذاك بالهند غمسافرنااكي مدينة غزنة وهي بلدالسلطان المجاهد مجود بن سبكتكين الشهير الاسم وكان من كارالسلاطين يلقب بيين الدولة وكان كثير الغزوالي بلادا لهندوفتح بهاا لمدائن والحصون وقبره بهذه المدينة عليه زاوية وقد خرب معظم هـ فد والبلدة ولم يبق منها الايسير وكانت كبيرة وهي شديدة البردوالسا كنون بهايخر جون عنهاأ بام البرد الى مدينة القنده اروهي كبيرة مخصبة ولمأدخلها وبينهمامسميرة ثلاث ونزلنا بخارج غزنة فى قرية هنالك على نهرماء تحت قلعتها وأكرمناأميرهام ذك أغاوم ذك (بفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المجم) ومعناه الصغير وأغا (بفتح الهمزة والغين المعجم) ومعناه الكبير الاصل ثم سافرنا الى كابل وكانت فيماسلف مدينة عظيمة وبهاالات قرية يسكنها طاثقة من الاعاجم يقال لهم الافغان ولهم جبال وشعاب وشوكة قوية وأكثرهم قطاع الطريق وجبلهم الكبيريسي كوه سليمان ويذكر ان نبي الله سليان عليه السلام صعدذلك الجبل فنظرالى أرض المندوهي مظلة فرجع ولهدخلها فسمى الجبلبه وفيه يسكن ملك الافغان وبكابل زاوية الشبخ اسماعيل الافغاني تليذالشبخ عباس من كبار الاولياء ومنهار حلناالي كرماش وهي حصن بين جبلين تقطع به الافغان وكما حين جوازنا عليه مقاتلهم وهم بسفع الجبل ونرميهم بالنشاب فيفرون وكانت رفقتنا مخفة ومعهم نحوأر بعة آلاف فرس وكانت لى جال انقطعت عن القافلة لاجلها ومعى جاعة بعضهممن الافغان وطرحنا بعض الزادوتركناا حال الجال التي أعيت بالطريق وعادت البهاخيل نابالغدفا حمملتها ووصلناالي القافلة بعدالعشاء الاستوة فبتنا بمنزل ششنغار وهي آخر العارة بمايلي بلاد الترك ومن هنالك دخلنا البرية الكبرى وهي مسيرة خسعشرة لاتدخل الافى فصل واحدوهو بعدنزول المطر بارض السندوا لهندوذلك فى اوائل شهر بوليه وتهب فى هـذه البرية ريح السموم القاتلة التي تعفن الجسوم حتى ان الرجل اذامات تنفسخ اعضاؤه وقدذكرنا ان هذه الريح تهبأ يضافى البرية بين هرمن وشيراز وكانت تقدمت امامنارفقة كبيرة فيهاخدا وندزاده قاضي ترمذ فات لهم جال وخيل كثيرة و وصلت وفقتنا سالمة بجدالله تعالى الى بني آب وهوماء السندو بني (بفتح الباء الموحدة وسكون النون والجيم) ومعناه خسة

وآب (بهمزة مفتوحة بمدودة وباءموحدة) ومعناه الماء فعنى ذلك الاودية الجسة وهى تصب في النهر الاعظم وتسقى تلك النواحى وسنذكرها ان شاء الله تعالى وكان وصولنا في ذاله رسلخ ذى الحجة واستهل علينا تلك الله هلال المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبحاتة ومن هناتك كتب المخبرون بخبرنا الى أرض المندوعرة والملكها بكيفية أحوالنا وهاهنا ينتهى بنا الكلام في هذا السفر والجدلله رب العالمين

م الجزء الاول من رحلة الشيخ المغربي المشهور بابن بطوطه بطريقة صحيحة مضبوطه ويليسه ان شاء الله تعالى الجزء الشاني

عباشرة مصحمها ومحررطبعها ومنتجها على هذاالوجه الجيل العبدالضئيل الى السعود أفندى محررصحيفة وادى النبل عامله الله سجانه وتعالى الذى هوخير عيل بكرمه الجليل فى آخررجب الفرد سنة ١٢٨٧ من هجرة سيدنا محد سلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى آله وأصحابه من قبل ومن بعد

· 上版图画上中国的图片上的图像图片的图片。

recording to the resident and the investigation has

THE COLUMN THE PARTY OF THE PAR

﴿ تدييل)

يغول معد وحيث انتهينا من رحلة الشيخ المغرف المعروف بان بطوطة الى هذا الحد وهو اول جلد وقد شرع رجه الله تعلى في ذ كرماشا هده من الجعائب والغرائب سلادا لمند وهو ثانى جلد وأسامن المفيد ان نوردهنا عمارة توجد في مقدمة ابن خلدون رجه الله تعلى عما يتعلق بهذا القصد تقيم الله الدة وتعييد اللشاردة ونصها

يقصها وفصها

وردعلى المغرب لعهد السلطان أبي عنان من ماوك بني من ين رجل من مشيخة طخية يعرف بابن بطوطة كان قدرحل منذعشرين سنة قبلها الى المشرق وتقلب فى بلاد العراق والبين والهند ودخل مدينة دهلي اضرة ملك الهندواتصل بملكها لذلك العهدوهوالسلطان مجدشاه وكان لهمنهمكان واستعلدفي خطة القضاه بمذهب المالكية في عمله ثم انقلب الى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان وكان يحدث عن شأن رحلته ومارأى من الجمائب بمدالك الارض وأكثرما كان يحددث عن دولة صاحب الهندوياتي من أحواله بما يستغربه السامعون مثل انملك المنداذ اخرج للسفرأ حيى أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض لهم رزق ستة أشهر يدفع لهممن عطائه وانه عندرجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود ببرزقيه الناس كافة الى محراء البلدو يطوفون به وينصب امامه فى ذلك المحفل منجنيقات على الظهر يرمى بهاشكائر الدراهم والدنانيرعلى الناس الى ان يدخل ايوانه وأمثال هذه الحكايات فتناجى الناس فى الدولة بتكذيب ولقيت انابومشذف بعض الايام وزير السلطان فارسبن ودرار البعيد الصيت ففاوضته في هذا الشأن وأريته انكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيب فقال الوزير فارس اياك ان تستذكر مثل هذامن أحوال الدول بمانك لمتره فتكون كابن الوزير الناشئ في السجن وذلك ان وزيرا اعتقله سلطانه فكث في السجن منين ربى فيهاابنه فى ذلك المحبس فلما أدرك وعقل سأل عن اللحمان التي كان يغتذى بها فاذاقال لهأبوه عذالم الغنم يقول وماالغنم فيصفهاله أبوه بشياتها ونعوتها فيقول ياأبت تراها مثل الفأرفينكر عليه ويقول آين الغنم من الفأر وكذافي لحم البقر والابل اذام يعاين في محبسه الاالفأرفيعسبها كلهاأبناء جنس للفأروهذا كثيراما يعترى الناس فى الاخبار كايعتريهم الوسواس فى الزيادة عند قصد الاغراب كاقدمناه أول الكتاب فليرجع الانسان الى أصوله وليكن مهيناعلى نفسه وبميزابين طبيعة المكن والمتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته فادخل فىنطاق الامكان قباء وماخرج عنه رفضه وليسمى ادنا الامكان العقلي المطلق فان نطاقه أوسع شئ فلايفوض حدًا بين الواقعات وانمام ادنا الامكان بحسب المادّة التي للشئ فاذا نظرناأصل الثئ وجنسه وفصله ومقدار عظمه وةوته اجريناا لحكمف نسبة ذلك على أحواله (اه بحروفه) وحكمنا بالامتناع على ماخرج عن نطاقه وقل ربي زدني علما

In Bahowhal, Reiter 1. Bd. /Kairo 1. in a fill to some the had the Contract the state of Street Williams Charles II o Distribution of the same 

Robblet L. Batoutak

## ×(1)

(فهرست الجزؤ الثماني من كابرحاة ابن بطوطه)

Willy. فعيفه ٢٤ ذكر السلطان جلال الدس ذكر السلطان علاء الدس مجدشاه الخلجي ذكر ائة السلطان شهاب الدين ذكر السلطان خسروخان ناصر الدين FY ذكر السلطان غياث الدين تغلق شاه ذكرمارامه ولدهمن القيام عليه فلميتم ٣١ ذكره مسرر تغلق الى بلاد اللكنوتي وما اتصل بذلك الى وفاته ٣٢ ذكرالسلطان أبى المجاهد محدشاه اين السلطان غياث الدين تغلق شاه ملك الهند والسندالذى قدمناعليه وذكر وصفه الى آخرماذكر ٠٤ ذكر بعض أخباره في الجودوالكرم وذ كرعطائه الى آخرماذكر ذكر تزوج الامرسيف الدين باخت السلطان ذكرسمين الامبرغدا حكاية فى تواضع السلطان وانصافه ذكر اشتداده فى اقامة الصلاه ذكر اشتداده في افامة احكام الشرع

م حكايه في تواضع السلطان والصافه
 م ذكر اشتداده في اقامة الصلاه
 ا م ذكر اشتداده في اقامة احكام الشرع
 ا م ذكر رفع مه للفارم والمظالم وقعوده
 لا نصاف المظاومين
 ا م ذكر اطعامه في الفلاء
 ا م ذكر فنكات هذا السلطان وما نقم من افعاله

۲۵ ذکرقتله لاخیه
 ۲۵ ذکرقتاله لثلاثمائه وخسینرجلافی
 ساعة واحده

عديقه

۲ الخطبه

ع ذكرالكركدن

٦ ذكرالسفرفى نهرالسندونرتيبذلك

٧ ذكغريبةرأبتها بخارج مديبة لاهنرى

٨ ذكرأميرمانان وترتيب حاله

ه ذكرمن اجتمعت به في ه ف دالمدينة من الغرباء الوافدين على حضرة ملك الهند

١٠ ذكرأشعبار بلادالهندوفوا كمها

11 ذكرالحبوبالتي يزرعهاأهل الهند ويقتانون بها

۱۲ ذكرغزوة لنابه فاالطريق وهي أول غزوة شهدتها بلادا لهند

١٣ ذكرأهل الهندالذين يحرقون أنفسهم بالنار

١٥ ذكروصف مدينة دهلي

17 ذكرسوردهلي وابوابها

١٦ ذكرجامعدهلي

١٧ ذكر الحوضين العظمين بخارجها

١٨ ذكر بعض من اراتها

١٨ ذكر بعض علمائها وصلحائها

١٩ ذ كرفتح دهلي ومن تداولها من الملوك

٠٠ ذكر السلطان شمس الدين المش

م ذكر السلطان ركن الدين بن السلطان شيس الدين

١١ ذكرالسلطانةرضيه

اع ذكر السلطان ناصر الدين بن السلطان شمس الدين

11 ذكر السلطان عياث الدين بلين

٢٣ ذكرالسلطان معزالدين بن ناصرالدين

عدوله ٧٧ ذكرعودة السلطان لحضرته ومخالفته علىشاهك ٦٨ ذ كرفرارامير بخت وأخذه 79 ذكرخلاف شاه افغان بارض السند 79 ذكرخلاف القاضي جلال ٦٩ ذكرخلاف ابن الملك مل ذكر خووج السلطان بنفسه الى كنباية ذكر قدال مقبل وابن الكولمي ذكر الغلاء الواقع بارض الهند ٧٢ ذكروصولناالى دارالسلطان عندقدومنا وهوغائب ٧٢ ذكر وصولنالدارام السلطان وذكر فضائلها ٧٧ ذكر الضيافه ٧٤ ذكروفاةبنتي ومافعاوافى ذلك ٧٥ ذكراحسان الملطان والوزير الى في أيام غيبة السلطان عن الحضره ٧٦ ذ كرالعيدالذى شهدته ايام غيبة العلطان ٧٦ ذ كرقدوم السلطان واعائذاله ٧٧ ذكر دخول السلطان الى حضرته وماأمى لنامه من المراكب ٧٧ ذكر دخولذااليه وماانع به من الاحسان . ٨ذكرطلب الغرماء ما لهم قبلي ومدحى للسلطان وأمره بخلاص ديني وتوقف ذلك مدة ٨٢ ذكرخروج السلطان الى الصيد وخروجي معهوماصنعتفيذلك ٨٣ ذكرالجل الذي اهديته للسلطان الى Tigality ١٤ ذكر الجليز اللذي اهديتهما اليه

عديد ٥٥ ذكر تعذيبه للشيخ شهاب الدين وتقله ٤٥ ذكر قتله لافقيه المدرسي عفيف الدين الكاساني وفقيهن معه ذكر قتله ايضالفقيهن من أهل السند كانافى خدمته ٤٥ ذكر قتله للشيز هود ه و ذكر معينه لابن تاج العارفين وقتله لاولاده ٥٦ ذكرقتله للشيم الحيدري ٥٦ ذكر قتله لطوغان واخمه ٧٥ ذكر قتله لاسن ملك التحار ٧٥ ذكرضر بدلخطيب الخطباء حتى مات ٧٥ ذكرتخريبه لدهلي ونفي اهلها وقتل الاع والمقعد ذكرماا نتمجه أمره أول ولايته من دنه على بادور بوره ٨٥ ذكر تورة ابن عمة وما اتصل بذلك ٥٥ ذكر ثورةكشاوخان وقتله . ٦ ذكر الوقعة المحمل قراحيل على حيش السلطان ا 7 ذكر ثورة الشريف حلال الدين سلاد المعمر ومااتصل بذلك من قتل ابن اخت الوزير ١٦ ذكر تورة هلاحون ٦٢ ذكروقوع الوباء في عسكر السلطان ٦٢ ذكر الارجاف بموته وقوارا لماك هوشنيم ٦٣ ذكرماهم به الشريف ابراهيم من الثورة ٦٣ ذكرخلاف نائب السلطان ولادالثانك ر در انتقال السلطان لفررالكنك وقيامعينالمك

صيفه ٨٥ ذكرخروج السلطان وأمره لى بالاقامة ذكرانشعرة الجيمة الشأن التي بازاء 111 ذكر سلطان مدينة قالقوط ذكرما فعلته فى ترتيب القبره 115 ذكر مراك الصين ذكرعادتهم في اطعام الناس في الولائم 111 ذكرأخذنافي المفرالي الصين ومنتهي ذكرخوج الى هزارأس وها 714 AV ذكر مكرمة لبعض الاصحاب ذكر القرفة والبقم ذكرخروج الى محلة السلطان 112 ذكرسلطان مدينة كولم ذكرماهم بهالسلطان منعقابي وما 110 ١١٦ ذكر توجهناالي الغزوو فتح سندابور تداركني من لطف الله تعالى ذكرأشمارها 111 ومذكر انقباضي عن الخدمة وخروجي عن الدنيا ذكرأهل هذه الجزائر وبعض عوائدهم 111 . ٩ ذكر ماأمر ني به من التوجه الي الصين وذكر مساكنهم فىالساله ذكرنسائها 11. ذكرسبب بعث الهدية للصيروز كرمن ذكر السب في اسلام هذه الجزائر 171 بعثمعي وذكر الهديه ذ كرسلطانة هذه الجزائر 177 ٩٢ ذرغزوة شهدناهابكول ذكرأرباب الخطط وسرهم 155 ٩٢ كرنه نتى بالاسروخلاهي منه وخلاصي ٢٣ ا ذكر وصولى الى هذه الخزائر وتنقل حالى بما من شدة بعده على مدولي من أولياء الله تعالى ذكر بعض احسان الوزيرالي 150 ذكرأمير علابورواستشهاره ذكر تغيره وماأردته من الخروح ومقامي 157 ذكر السعرة الحوكيه 91 ذكر سوق المغنين ذكر العيدالذى شاهدته معهم 157 ذكر سلطان مدينة قندهار ذكر تزوجى وولايتي القضاء 1 . 5 ITV ذكرركوبناالجر ذكرقدوم الوزير عبدالله بنعجد . ٤ 111 ذكر سلطان مدينة قوقه الحضرى الذى نفياه السلطان شهاب 1 . 0 الدين الى السويد وما وقع بيني وبدنه ذكر سلطان هنور 1.7 ذكر ترزب طعامه ذكر انفصالى عنهم وسددذلك 1 . V 151 ذكر الفلفل ذكر النساءذوات الثدى الواحد 1.9 14. ذكرسلطان مدينة فاكنور ذكر سلطان سيلان 141 1.9 ذكر سلطان مدينة كنكار ذكر سلطان مدينة منحرون 155 1. ذ كرالساقوت 144 ذكر سلطان مدينة حرفتن

عدمه ذكرخروج القان لقتال ابنعه وقنله 178 ذكررجوعى الى الصين ثم الى الهند 177 ذ كرالخ 177 ذكراعراس ولدالملك الظاهر 177 ذكر سلطان ظفار 174 ذكر سلطان بغداد 171 ذكرتر تبسرحيله وشنيع فعله فى قتل ذكر سلطان القاهره IVI ذكر سلطان مدينة تونس IVE ذكرهز بمةلكفار وهيمناعظم ذكر بعض فضائل مولانا الدهالله IVE ذكر التكشف 112 ذكروفاة السلطان وولاية ابن أخيه ذكر مسوفة الساكنين ما بوالاتن 110 ذ كرسلطان مالى 111 ذكر ضيافتهم النافهة وتعظمهم لهما 111 ذكر كلامي للسلطان بعدذاك واحسانه الى 119 ذكر جلوسه بقيته 119 ذكر دخولنا الى داره واحسامه الينا ذكر جاوسه بالمشور 19. ذكر تذلل السودان لمدكهم وتتريبهمله 19. وغبرذلك من أحوالهم ذكر فعله فى صلاة العيدوا يامه 191 ذكر الاضحوكة في انشاد الشعراء للسلطان 191 ذكر بعض من أحوال أهل الصبن ذكر مااستحسنته من أفعال السودن 194 ذكر التراب الذى بوقدونه مكان الفحم ومااستقصتهمنوا ذكر ماخصوابه من احكام الصناعات ذكر سفرى عن مالى 192 ذكرعادتهم في تقييدما في المراكب ذكر الخيل التي تكون بالنيل 192 ذكرعادتهم فى منع التحارعن الفساد ذكر معدن النحاس 191 ذكر حفظهم للسافرين في الطرق ذكر سلطان تكدا 191 ذكر وصول الامرالكيم ال ٢٦٤ ذكر سلطان الصين والخطاا لملقب بالقان 199 تتالكان r ... ١٦٤ ذكرتمره

dense ذكر القرود 144 ذكر العلق الطيار 145 ذكر جبل سرنديب 145 ذكرالقدم 100 ذكر سلطان بلاد المعمر IVE ١٣٧ ذ كروصولى الى السلطان غياث الدىن 141 النساء والولدان 149 فتوحات الاسلام 12. وانصرافىعنه ذكرسلد الكفارانا 121 ذكر سلطان بخالة 124 ذكر الشيخ جلال الدين 122 ذكر سلطان الحاوة IEV 121 د كر سلطان ملحاوة 101 ذكر عسةرأيتها بحلسه 101 ذكرهذه الملكة IOF ذكر الفخار الصيني والدجاج 102 102 100 100 107 107 lov ١٦٢ ذكر الامير الكبير قرطي

كتابر-لة ابن بطوطه السماة

تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار

· Comment

- CECACECTOCE

(الطبعة الاولى)

بقاعدة حروف مطبعة وادى النيل الجديدة

فى مطبعة وادى النيل عصرالقاهرة بالموسكى

## ب الدالرة من الرّحيم

﴾ وصلى الله على سيدنا مجدوعلى آله و بحبه وسلم )؛ قال الشيخ أبوعبدالله مجدبن عبدالله بن مجدبن ابراهيم اللواتي الطنجى المعروف بابن بطوطه رجه الله تعالى

ولما كانبتاريخ الغرة من شهرالله المحرم مفتق عام أربعة وثلاثين وسبحانة وصلناالى وادى السند المعروف ببنج آب ومعنى ذلك المياه الجهة وهذا الوادى من أعظم اودية الدنياوهو يفيض فى أوان الحرفيز رع أهل تلك البلاد على فيضه كإيفعل أهل الديار المصرية فى فيض النيل وهذا الوادى هو أول عمالة السلطان المعظم مجد شاه ملك الهذر والسند ولما وصلنا الى هذا النهر جاء البنا المحاب الاخبار الموكلون بذلك وكتبوا بخبرناالى قطب الملك أمير مدينة ملتان وكان أمير أص اء السند على هذا العهد محاولة للسلطان يسمى سرتيز وهوعرض الماليك وبن يديه تعرض عساكر السلطان ومعنى المحالة الرأس لا نسر (بفتح السين المهملة وسكون الراء) هو الرأس وتيز (بتاء معاوة و ياء مدوزاى) معناه الحاد وكان في حين قدومنا عدينة سيوستان من السند و بينها و بين ملتان مسيرة عشرة ايام و بين بلاد السند وحضرة السلطان مدينة دهلى مسيرة خسين يوما واذا كتب المخبرون الى السلطان من بلاد السند المنا السند المنا المنا

\*(i Z llnuc)\*

والبريد ببلادا لهندصنفان فامابريد الخيل فيستونه الولاق (اولاق) (بضم الواوو آخره قاف) وهو خيل تكون للسلطان في كل مسافة اربعة أميال وأمابر يدالر جالة فيكون في مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب ويسمونها الداوة (بالدال المهمل والواو) والداوة هي ثلث ميل والميل عندهم يسمى الكروة (بضم الكاف والراء) و ترتيب ذلك ان يكون في كل ثلث ميل قرية معورة ويكون بخار جها ثلاث قباب يقعد فيها الرجال مستعدين للعركة قد شدوا أوساطهم وعندكل واحد منهم مقرعة مقد ارذراع بن باعلاها جلاجل نعاس فاذا خرج البريد من المدينة

آخذالكتاب باعلى بده والمقرعة ذات الجلاجل باليد الاخرى وخرج يشتد بمنتهى جهده فاذا سم عالر جال الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهبواله فاذا وصلهم أخذا حدهم الكتاب من رد هوم بأقصى جهده وهو يحرك المقرعة حتى يصل الى الداوة الاخرى ولايرا لون كذلك حتى بصل الكتاب الى حيث رادمنه وهذا البريد أسرع من بريد الخيل وربما حاواعلى هذا البريدالفواكه المستطرفة بالهندمن فواكه خواسان يجعلونها فى الاطباق وبشتة ون بهاحتي تصل الى السلطان وكذلك يجاون أيضا الكيارمن ذوى الجنايات يجعلون الرج ل منهم على سرير وبرفعونه فوقار وسهم ويسير ونبهشدا وكذلك يجلون الماءلشرب السلطان اذاكان بدولة اباد يجلونه مننه والكنك الذي تحج الهنود اليسه وهوعلى مسيرة اربعين يوما منها واذا كتب المخبرون الى السلطان بخبرمن يصل الى بلاده استوعبوا الكتاب وأمعنوا فى ذلك وعرفوه انهوردر جل صورته كذاولباسه كذاوكتبوا عددأ صحابه وغلانه وخذامه ودوابه وترتيب حاله فىحكته وسكونه وجيع تصرفاته لايغادرون من ذلك كلهشيأ فاذا وصل الواردالي مدينة ملتان وهي قاعدة بلاد السندأ قام بهاحتي بنفذأ مر السلطان بقدومه وما يجرى له من الضيافة وانمايكرم الانسان هنالك بقدرما يظهرمن افعاله وتصرفاته وهمته اذلا يعرف هنالك ماحسبه ولاآباؤه ومنعادة ملك الهندالسلطان أبي المجاهد محمد شادا كرام الغرباء ومحبتهم وتخصيصهم بالولايات والمراتب الرفيعة ومعظم خواصه وحجابه ووزرائه وقضاته وأصهاره غرباء ونفذأهم وبأن يسمى الغرباءفي بلاده بالاعزة فصاراهم ذلك اسماعلما ولابدلكل قادم على هـ ذا الملك من هدية مديه اليه ويقدّمها وسملة بن بديه في كافيه السلطان عليها بأضعاف مضاعفة وسيرمن ذكرهدا باالغر باءاليه كثير ولماتعود النياس ذلك منهصار التجارااذين سلاد السندوالهند معطون ليحل قادم على السلطان الالتلاف من الدنا نبردينا ويجهزونه بماير يدأن يهديه اليه أويتصرف فيه لنفسه من الدواب للركوب والجال والامتعة ويخدمونه بأموا لهموأنفسهمو يقفون بين يديه كالحشم فاذاوصل الى السلطان أعطاه العطاء الجزيل فقضى ديونهم ووفاهم حقوقهم فنفقت تجارتهم وكثرت أرباحهم وصاراحهم ذلك عادة مستمرة والماوصلت الى بلاد السندسل كمت ذلك المنهج واشتريت من التجار الخيل والحال والماليك وغسرذلك ولقداشة ريتمن تاحوعراق من أهل تكريت يعرف بمعمد الدوري بمدينة غزنة نحوثلاثين فرساو جلاعليه جل من النشاب فأنه بمايمدي الى السلطان وذهب التاح المذكور الحخراسان عمادالي الهندوهناك تقاضي مني ماله واستفاد بسبي فائدة عظيمة وعادمن كارالتحار ولقيت وعدينة حلب بعدسنين كثيرة وقدسليني الكفاريما كانبيدى فلمألق منهخيرا

\*(ذكر الكركدن)\*

ولماأجزنانهر السندالمعروف ببنج آب دخلناغيضة قصب لسلوك الطريق لانه في وسطها فرج علينا الكركدن وصورته انه حيوان أسود اللون عظم الجرم رأسمه كبدير متفاوت الضخامة ولذلك يضرب به المثل فيقال الكركدن رأس بلابدن وهودون الفيل ورأسمه أكبرمن رأس الفيل بأضعاف ولهقرن واحدبين عينيه طوله نحوثلاثة أذرع وعرضه نحوشبر ولماخرج عليناعارضه بعض الفرسان في طريقه فضر بالفرس الذي كان تحت م بقرنه فانفذ فذه وصرعه وعادالى الغيضة فإنقدر عليه وقدرأيت الكركدن مرة ثانية في هـ ذا الطريق بعدصلاة العصروهو يرعى نبات الارض فلماقصدناه هرب منما ورأيته مررة أخرى ونحن مع ملك الهندد خلناغ يضة قصب وركب السلطان على الفيل وركبنامعه الفيلة ودخلت الرجالة والفرسان فأثار وهوقتلوه واستاقوارأسه الى المحلة وسرنامن نهرالسنديومين ووصلناالي مدينة جناني (وضبط اسمهابفتم الجيم والنون الاولى وكسرالثانية)مدينة كبيرة حسنة على ساحل نهرالسندها أسواق مليحة وسكانها طائفة يقال لهم السامي واستوطنوها قديما واستقربها اسلافهم حين فتحهاعلى أيام الججاج بن يوسف حسما أثبت المؤر خون في فتح السندوأ خبرني الشيخ الامام العالم العامل الزاهد العابدركن الدين ابن الشبخ الفقيم الصالح شمس الدين بن الشيخ الامام العابد الزاهد بهاء الدين زكرياء القرشى وهوأحد دالثلاثة الذين أخد برنى الشبخ الولى الصالح برهان الدين الاعرج بمدينة الاسكندرية انى سألقاهم فى رحلتى فلقيتهم والجديقه انجده الاعلى كان يسمى بمعمد بنقاسم القرشي وشهد فقح السند في العسكر الذي بعثه لذلك الجاجبن يوسف أيام امارته على العراق وأقام بهاوتكا ثرت ذريته وهؤلاء الطائفة المعروفون بالسامرة لايأ كلون مع أحدولا ينظر اليهم أحدد حين يأكلون ولايصاهرون أحدامن غيرهم ولايصاهراليهمأ حدوكان لهمفي هذاالعهدأمير يسمى ونار (بضم الواو وفتح النون) وسنذكرخبره شمسافرنامن مدينة جناني الى أن وصلنا الى مدينة سيوستان (وضبط اسمها بكسر السين الاول المهمل وياءمد وواومفتوح وسين مكسور وتاءمعاوة وآخره نون) وهي مدينة كبيرة وخارجها صحراء ورمال لاشجر بهاالاشحبرأم غيلان ولايز درع على نهرها شئ ماعد االبطيخ وطعامهم الذرة والجلبان ويسمونه المذال (بيم وشين معمم مضمومين ونون مسكن) ومنه يصنعون الخبز وهي كثيرة السمك والالبان الجاموسية وأهلها يأكلون السقنقوروهي دويبة شبيمة بأمجبين التي يسميها المغاربة حنيشة الجنة الأأنها لاذنب لها ورأيتهم يحفرون الرمل ويستخرجونهامنه ويشقون بطنها ويرمون بمافيه ويحشونه بالكركم وهم يسمونه زردشو بهومعناه العود الاصفروه وعندهم عوض الزعفران ولمارأيت تلك

الدويبة وهمياً كلونها استقذرتها فلم آكلها ودخلنا عدد المدينة في احتدام القيظ وحرها شديد فكان أصحابي يقعدون عريانين يجعل احدهم فوطة على وسطه و فوطة على كتفيه مبلولة بالماء في عضى الدسير من الزمان حتى تيبس تلك الفوطة فيبلها من أخرى عكذا ابدا ولقيت بهدفه المدينة خطيبها المعروف بالشيباني واراني كتاب أمبر المؤمنين الخليفة عربن عبد العزيز ضى الله عنه لجده الاعلى بخطابة هذه المدينة وهم يتوارثونها من ذلك العهد الى الآن

(ونصالكتاب) هذاماأم به عبدالله أميرا لمؤمنين عربن عبدالعزيز لفلان وتاريخه سنة تسع وتسعين وعليه مكتوب بخط الميرا لمؤمنين عربن عبدالعزيز الجدلله وحده على ما اخبر في الخطيب المذكور ولقيت بها أيضا الشيخ المعر محداليغدادى وهو بالزاوية التى على قبرالشيخ الصالح عثمان المرندى وذكران عرويزيد على مائة وأربعين سنة وانه حضر لقتل المستعصم بالله آخر خلفاء بنى العباس رضى الله عنهم لما قتله الكافر هلاون بن تنكيز التترى وهذا الشيخ على كبرسنه قوى الجثة يتصرف على قدميه

\*(~dub)\*

كانيسكن بهد دالمدينة الامير ونارالسامى الذى تقدم ذكره والامير قيصرال ومى وها في خدمة السلطان ومعهد ما نحوا الف و عاما ته فارس وكان يسكن بها كافر من الهنوداسمه رس (بفتح الراء و بفتح الناء المعلوة والنون) وهو من المذاق بالحساب والكابة فو فدعلى ملك الهند مع بعض الامراء فاستحسنه السلطان وسماه عظيم السند و ولا مبتلك البلاد وأقطعه سيوستان وأعما لها وأعطاه المراتب وهي الاطبال والعلامات كا يعطى كارالامم اء فلاوصل الى تلك البلاد عظم على ونار وقيصر وغيرهم تقديم الكافر عليم فاجعوا على قتله فلما كان بعداً يام من قد ومه أشمار واعليه بالخروج الى احواز المدينة ليتطلع على أمورها فحرج معهم فلما جن الليل أفام واخجة بالمحلة و زعواان السبع ضرب عليم اوقصد وا مضرب الكافر فقتلوه وعاد والله المدينة فأخذ واما كان بهامن مال السلطان وذلك اثنى عشراكا واللك ما ثقة ألف دينار وصرف الدك عشرة آلاف دينار من ذهب الهند وصرف الدينا را لهندى ما ثق ألف دينار وضوف الدينا را لهندى فر و ز وقسم الاموال على العسكر ثم خاف على نفسه لبعده عن قبيلته فرج فين معهمن أقاربه فر و ز وقسم الاموال على العسكر ثم خاف على نفسه لبعده عن قبيلته فرج فين معهمن أقاربه سرتيز بماولة السلطان وهو يومئذ أميراً من السلطان وهو يومئذ أميراً من السندوسكناه بملتان في معاد الملائ في البر وفي نهر السندويين ملتان وسيوستان عشرة أيام وخرج اليه قيصر فوقع اللقاء وانهزم في البر وفي نهر السندويين ملتان وسيوستان عشرة أيام وخرج اليه قيصر فوقع اللقاء وانهزم في البر وفي نهر السندويين ملتان وسيوستان عشرة أيام وخرج اليه قيصر فوقع اللقاء وانهزم في البر وفي نهر السندويين ملتان وسيوستان عشرة أيام وخرج اليه قيصر فوقع اللقاء وانهزم

قيصر ومن معه اشنع هزيمة وتعصنوا بالدينة فصرهم ونصب الجمانيق عليهم إواشتد عليهم الحصار فطلبوا الامان بعدار بعبن يومامن نزوله عليهم فاعطاهم الامان فلانزلوا اليه غدرهم وأخدا موالهم وأمر بقتلهم فكان كل يوم يضربا عناق بعضهم و يوسط بعضهم ويسلخ آخرين منهم و يملا جاودهم تبناو يعلقها على السور فكان معظمه عليه تلك الجاود مصاوبة ترعب من ينظر اليها وجعر وسهم في وسط المدينة فكانت مثل التله خالف نزلت بتلك المدينة اثرهد فالتها وجعر وسهم في وسط المدينة فكانت مثل التله خالفات من الليل الدينة اثره من المعاوية فتشمير النفس منها ولم تطب نفسي بالسكني بالمدرسة فانتقلت عنها وكان الفقيه الفاصل العادل علاء الملك الخراساني المعروف بفصيح الدين قاضي هرات في متقدم التاريخ قدوف دعلى ملك الهند فولا مدينة لاهرى واعمالها من بلاد السندوح ضرهذه المرتدم عاد الملك سرتيزين معه من العساكر فعز مت على السفر معه الى مدينة لاهرى وكان المخسة عشر من كاقدم بها في نهر السند تجل اثقاله فسافرت معه

\*(ذكر السفرف، االسندوتر تد ذلك) \*

وكان للفقيه علاء الملك في جلة من اكبه من كب يعرف بالاهورة ( يفتح الهمزة والهاء وسكون الواو وفتح الراء) وهي نوع من الطريدة عندنا الاانها اوسع منها وأقصر وعلى نصفها معرش من خشب بصعداله عملى درج وفوقه مجلس مهيأ باوس الامير ويجلس أصحابه بين يديه ويقف الماليك يمنة ويسرة والرجال يقذفون وهم نحوأر بعين ويكون مع هذه الاهو رة اربعة من المراكب عن بمينها ويسارها اثنان منها فيهام اتب الامير وهي العلامات والطبول والابواق والانفار والصرنا يات وهي الغيطات والاخران فيهماأهل الطرب فتضرب الطبول والابواق نؤبة ويغنى المغنون نؤبة ولابزالونكذلك من أول النهارالي وقت الغداء فاذا كان وقت الغداء انضمت المراكب و وصل بعضم اسعض و وضعت بينه ما الاصقى الات وأتىأهل الطرب الىأهورة الامير فيغنون الىأن يفرغ من أكاه ثميا كلون واذا انقضى الاكل عادوا الى مركبهم وشرعوا أيضافى المسرعلى ترتيبهم الى الليل فاذا كان الليل ضربت المحلة على شاطئ النهر ونزل الاميرالي مضاربه ومدّالسماط وحضر الطعام معظم العسكرفاذاصلواالعشاءالاخبرة سمرالسمار بالليل نوبافاذاأتم اهل النوية منهم نوبتهم نادى منادمنهم بصوتعال بإخوند ملك قدمضي من الليل كذامن الساعات ثم يسمرأهل النوبة الانوى فاذاأ تموهانادى مناديهم ايضامعلما بمامى من الساعات فاذا كان الصبح ضربت الابواق والطبول وصليت صلاة الصبح وأتي بالطعام فاذا فرغ الاكل اخذوافي المسيرفان أرادالامير ركوب النهر ركب على ماذكر ناه من الترتيب وان أراد المسير فى البرضر بت الاطبال والابواق وتقدة مجابه ثم تلاهم المشاؤ ون بين يديه و يصكون بين أيدى الجماب ستة من الفرسان عند ثلاثة منهم اطبال قد تقلد وها وعند ثلاثة صرنا بات فاذا أقبلوا على قرية أوما هو من الارض من تفعضر بواتك الاطبال والصرنا يات ثم تضر بأطبال العسكر وأبوا قه ويكون عن عين الحجاب و يسارهم المغنون بغنون نو بافاذا كان وقت الغداء زلوا وسافرت مع علاء الملك خسة أيام و وصلنا الى موضع ولا يته وهومدينة لاهرى ( وضبط اسمها بفتح الحماء وكسر الراء) مدينة حسنة على ساحل البحر الكبير و بهايصب نهر السند في البحر فيلتني بها بحران ولها عن من عظيم يأتى اليه اهل المين وأهل فارس وغيرهم و بذلك عظمت جبا ياتها وكثرت أموا لها أخبر في الامير علاء الماك المن والمين وأهل فارس وغيرهم و بذلك عظمت جبا ياتها وقدذ كرنامقد ارائك وللا مير من ذلك نم (نم) ده يك ومعناه نصف العشره وعلى ذلك بعطى السلطان البلاد لعماله يأخذون منه الانفسهم نصف العشر

\*(ذكرغريبةرأيتمابخارجهذه المدينة)\*

وركبت يومامع علاء الملك فأنتهينا الى بسيط من الارض على مسافة سبعة أميال منها يعرف بتارنا فرأيت هنالكمالا يحصره العد من الجارة على مثل صور الادميين والبهائم وقد تغيركثير منهاود ثرتأشكاله فيبقى منهصورة رأس اورجل أوسواهما ومن الجبارة أيضاعلي صور الحبوب من البروالحص والفول والعدس وهنالك آثارسور وجدرات دور ثمرأ ينارسم دار فها ستمن محارة منحوتة وفى وسطه دكانة حجارة منحوتة كائنها جر واحدعلها صورة آدمى الاان رأسه طويل وفه فى جانب من وجهه ويداه خلف ظهره كالمكتوف وهنالك مياه شديدة النتنوكابة على بعض الجدرات بالهندى وأخبرنى علاء الملك ان أهل الناريخ بزعمون ان هذا الموضع كانت فيهمدينة عظيمة أكثرأهلهاالفساد فمسحفوا كارة وان ملكهم هوالذي على الدكانة فى الدارالتي ذكرناها وهي الى الآن تسمى دارالملك وإن الكتابة التي في بعض الحيظان هنالك بالهندىهى تاريخ هلاك أهل تلك المدينة وكان ذلك مندألف سنة اونحوها وأقت بهذه المدينة مع علاء الملك خسة ايام ثم احسن في الزاد وانصر فت عندالي مدينة بكار (بفتح الباء الموحدة) وهي مدينة حسنة يشقها خليج من نهر السند وفي وسط ذلك الخليم زاوية حسنة فيها الطعام للواردوالصادرعرها كشاوغان ايام ولايتهعلى بلادالسند وسيقعذ كره ولقيت بهلدينة الفقيه الامام صدرائدين الحنفي ولقيت بهاقاضيها المسمى بابى حنيفة ولقيت بهاالشيج العابد الزاهد شمس الدين محد الشيرازى وهومن المعرين ذكرلحان سنه يزيدعلى ماثه وعشرين عاماغ سافرت من مدينة بكارفوصلت الى مدينة اوجه (وضبط اسمهابضم الهمزة وفتح الجيم) وهي مدينة كبيرة على نهر السند لهاأسواق حسنة وعمارة

جهدة وكان الامبر بهااذذاك الملك الفاضل الشريف جلال الدين الكيجي احدال مجعان الكرماء وبهذه المدينة توفى بعد سقطة سقطها عن فرسه

\*(مكرمة لهذااللك)\*

ونشأت بيني وبين هذا الملك الشريف جلال الدين مودة وتأكدت بيثنا الصحيمة والمحبسة واجتمعنا يحضرة دهلي فلسافر السلطان الى دولة أبادكم سنذكر دوأم في بالاقامة بالخضرة قاللى حلال الدين انك تحشاج الى نفقة كبيرة والسلطان تطول غيبته فذقريتي واستغلها حتى أعود ففعلت ذلك واستغللت منها نحوخسة آلاف دينا رخزاه الله أحسس خزائه ولقيت عدينة اوحه الشيخ العابد الزاهد الشريف قطب الدن حدد رالعلوى والبسني الخرقة وهومن كارالصالحين وأميز لالثوب الذي ألبسنيه معي الى أن سليني كفار الهنود في الحرثم سافرت من أوجه الى مدينة ملتان (وضبط اسمها بضم الميم وتاء معلوة) وهي قاعدة بلاد السندومسكن امبرأم الله وفي الطريق الماعلى مسافة عشرة أميال منها الوادى المعروف يخسر وآياد وهو من الاودية الحكار لا بحياز الافي المركب وبه يبحث عن أمتعة المجتاز بن أشيدً البحث وتفتش رحالهم وكانت عادتهم فى حين وصولف اليهاأن يأخذوا الربع من كل ما يجلبه التجار ويأخذوا على كل فرس سبعة دنانىر مغرما ثم بعدوصول اللهند بسنتين رفع السلطان تلك المغارم وأمر أن لا يؤخذ من الناس الاالز كاة والعشر لما بايع الخليفة أبي العباس العباسي ولما أخذنا في احازة هذا الوادي وفتشت الرحال عظم على تفتيش رحلي لانه لم يكن فيسه طائل وكان يظهر فيأعين النياس كبيرا فكنتأكره أن يطلع عليه ومن لطف الله تعيالي ان وصل أحدكمار الاحنادمن جهة قطب الملك صاحب ملتان فأمرأن لا يعرض لي بحث ولا تفتش فكان كذلك فحمدت الله على ماهيأه لى من لطائفه وبتناتلك الليلة على شاطئ الوادى وقدّم علينا فى صبعتها ملك البريد واسمه دهقان وهوسم وقندى الاصل وهوالذي يكتب للسلطان بأخبار تلك المدينة وعمالتها ومايحدث بهما ومن يصل البهافتعرفت به ودخلت في محبته الىأمىرملتان

\*(ذكر أميرملتان وترتيب حاله)\*

وأميرملتان هوقطب الملك من كبار الامراء وفضلائهم لمأدخلت عليه قام الى وصافى وأجلسنى الى جانبه وأهديت اله بماوكا وفرسا وشيأ من الزبيب واللوز وهومن أعظم مايهدى اليهم لانه ليس ببلادهم وانحا يجلب من خراسان وكان جلوس هذا الامير على دكانة كبيرة عليها البسط وعلى مقربة منسه القاضى ويسمى سالار والخطيب ولاأذكر اسمه وعن يمينه ويسمى المراء الاجناد وأهل السلاح وقوف على رأسه والعساكر تعرض بين يديه وهنالك

قسى كثيرة فاذا أقى من بريد أن يثبت فى العسكر راميا أعطى قوسامن تلك القسى ينزع فيها وهى متفاوتة فى الشدة فعلى قدر نزعه يكون من تبه ومن أراد أن يثبت فارسافه نالك طبلة منصوبة فيجرى فرسه و برميه ابر محه وهنالك أيضاخا تم معلق من حائط صغير فيجرى فرسه حتى يحاذيه فان رفعه برعمه فهوالجيد عند هم ومن أراد أن يثبت راميا فارسافه نالك كرة موضوعة فى الارض فيجرى فرسه و يرميه اوعلى قدر ما يظهر من الانسان فى ذلك من الاصابة يكون من تبه ولما دخلنا على هذا الامير وسلمنا عليه كاذكر ناه أمن بانزالنا فى دارخار جالمدينة هى لا صحاب الشيخ العابدركن الدين الذى تقدم ذكره وعادتهم أن لا يضيفوا أحداحتى يأتى أمن السلطان بتضييفه

\*(ذكرمن اجتمعت به في هذه المدينة من الغرباء الوافدين على حضرة ملك الهند)\* فنهم خداوندزاده قوام الدبن قاضي ترمذة دمبأهله وولده ثمورد عليه بها اخوته عمادالدين وضياءالدين وبرهان الدين ومنهم مبارك شاه أحد كارسمر قند ومنهم أرن بغااحد كاربخارى ومنهم المنزاده ابن أخت خداوندزاده ومنهم بدرالدين الفصال وكل واحدمن هؤلاءمعه أعمابه وخدامه واتباعه ولمامضي الى وصولنا الى ملتان شهران وصل أحدهجاب السلطان وهوشمس الدين البوشنجي والملك مجداله روى الكتوال بعثهما السلطان لاستقبال خداوند زاده وقدم معهم ثلاثة من الفتيان بعثتهم المخدومة جهان وهي أم السلطان لاستقبال زوجة خداوندزاده المذكور وأنوابا لخلع لهما ولاولادها وانجهرمن قدممن الوفود وأنواجيعا الى وسألوني الماذاقدمت فأخبرتهم انى قدمت الافامة فخدمة خوندعالم وهو السلطان وبهذايدي في بلاده وكان أمرأن لا يترك أحدهن يأتي من خواسان يدخل بلاد الهنسد الاان كان برسم الافامة فلاأعلم سماني قدمت للافامة استدعوا القاضي والعدول وكتبوا عقداعلى وعلى من أراد الاقامة من أصحابي وأبي بعضهم من ذلك وتجهز ناللسفر الى الحضرة وبين ملتان ويدنه امسيرة أربعين يومافى عمارة متصلة وأخرج الحاجب وصاحب الذي بعث معهما يحتاج اليه فى ضيافة قوام الدين واستحجبوا من ملتان نحوعشرين طب اخاوكان الماجب يتقدم ليلاالي كل منزل فيجهز الطعام وسواه فايصل خدا وندزاده حتى يكون الطعام متيسراو ينزل كل واحدين ذكرناهم من الوفود على حددة بمضاربه وأصحابه وربحا حضر وا الطعام الذي يصنع لخدا وندزاده ولم أحضره أناالاص ة واحدة وترقيب ذلك الطعام انهم يجعلون الخبز وخبزهم الرقاق وهوشبه الجراديق ويقطعون اللحم المشوى قطعا كبارا بحيث تكون الشاة أربع قطع اوستاو يجعلون امامكل رجل قطعة ويجعلون اقراصا مصنوعة بالسمن تشبه الخبزا اشرك بالادناو يجعلون في وسطها الحاواء الصابونية ويغطون

كل قرص منها برغيف حلواء يسمونه الخشتي ومعناه الاجرى مصنوع من الدقيق والسكر والسمن ثم يجعلون اللعم المطبوخ بالسمن والبصل والزنجبيل الاخضرف صحاف صينية ثم يجعلون شيأ يسمونه سموسك وهولحم مهروس مطبوخ باللوز والجوز والفستق والبصل والابازير موضوع فى جوف رقاقة مقاوة قبالسمن يضعون امام كل انسان خس قطع من ذلك أو اربعاثم يجعلون الارزالطبوخ بالسمن وعليه الدجاج ثم يجعلون لقيات القاضي ويسمونها الهاشمي تم يجعلون القاهرية ويقف الحاجب على السماط قبل الاكل ويخدم الى الجهة التي فيهاالسلطان ويخدم جيع من حضر لندمته والخدمة عندهم حط الرأس نحوالر كوع فاذا فعلواذلك جلسواللا كلويؤتى باقداح الذهب والفضة والزجاج مملؤة بماءالنبات وهو الجلاب محلولاف الماء ويسمون ذلك الشربة ويشر بونه قبل الطعام ثم يقول الحاجب بسم الله فعندذنك يشرعون فى الأكل فاذا أكلوا أنوابا كواز الفقاع فاذاشر بوءاً توا بالتنبول والفوفل وقدتقةم كرهافاذا أخذوا التنبول والفوفل قال الحاجب بسم الله فيقومون ويخدمون مثل خدمتهم أولاو ينصرفون وسافرنامن مدينة ملتان وهم يحرون هذا الترتيب على حسب ماسطرناه الى أن وصلنا الى بلاد الهند وكان أول بلدد خلناه مدينة أبوهر ( بفتح الهاء) وهي أول تلك البلاد الهندية صغيرة حسنة كثيرة العمارة ذات أنهار وأشحار وليس هنالكمن أشجار بلادناشئ ماعداالنبق لكنه عندهم عظيم الجرم تكون الحبة منه بمقدار حبة العفص شديد الحلاوة ولهمأشهار كثيرة لدس بوجدمنها شئ سلادنا ولابسواها

حبة العفص شديد الحلاوة ولهم أشحباركثير ةليس بوجدمنها شئ ببلادنا ولابسواه \* (ذكر أشحار بلاد الهندوفوا كهها)\*

فهاالعنبة (بفتح العين وسكون النون وفتح الباء الموحدة) وهي شجرة تشبه أشجار النارنج الأنها أعظم اجراما وأكثر أو را فا وظلها أكثر الظلال غيرانه ثقيل فن نام تحته وعات وثرها على قدر الاجاس الكبيرفاذا كان أخضر قبل تمام نضجه أخذ وا ماسقط منه وجعلوا عليه الملح وصيروه كا يصير اللهم واللهون بلاد ناوكذلك يصيرون أيضا الزنجييل الاخضر وعنافيد الفلفل ويأكلون ذلك مع الطعام يأخذون بأثر كل لقمة يسيرا من هذه الملوحات فاذا نضجت العنبة في أوان الخريف احسفرت حباتها فأكلوها كالتفاح فبعضهم ميقطعها بالسكين وبعضهم بمصهام صاوهي حلوقها زج حلاوتها يسير جوضة ولها نواة كبيرة يررعونها فتنبت منها الاشجار كاتزرع نوى النارنج وغيرها ومنه الشكى والبركي (بفتم الشين المجم وكسر منه الباء الموحدة وكسر الكاف وفتم الباء الموحدة وكسر الكاف أيضا) وهي أشجار عادية أو راقها كاو راق الجوز وثمره ايخرج من أصل الشجرة فا اتصل منه بالارض فه والتركي وحلاوته أشدو مطعمة أطيب وما كان فوق ذلك فه والشكى وثمره يشبه القرع الكار وجاوده تشبه جاود البقر فاذا اصفر

فى أوان الزيف قطعوه وشقوه فيكون في داخل كل حبة المائة والمائتان في ابن ذلك من حبات تشبه الخيارس كلحبة وحبة صفاق اصفر اللون ولكلحبة نواة تشبه الفول الكبير واذاشويت تلك النواة أوطبخت يكون طعمها كطع الفول اذليس يوجدهنا الكويد خرون هذه النوى في التراب الاحرفته في الى سنة اخرى وهـ ذا الشكى والبركي هوخيرفا كمة ببلاد الهندومنهاالتندو ( بفتح التاء المثناة وسكون النون وضم الدال) وهوة رشجر الابنوس وحباته فى قدرحبات المشمش ولونها شديد الحلاوة ومنها الجون (بضم الجيم المعقودة) وأشجاره عادية ويشبه ثرة الزيتون وهوأسود اللون ونواه واحدة كالزيتون ومنها النارنج الحاووهوعندهم كثبر وأماالنارنج الحامض فعزيزالوجود ومنه صنف ثالث يكون بين الحاو والحامض وثمره على قدرالليم وهوطيب جداو كنت يعجبني اكله ومنها المهوا (بفتح الميم والواو) وأشجاره عادية وأوراقه كاوراق الجوزالاان فيهاجرة وصفرة وغره مثل الاجاص الصغير شديد الحلاوة وفىأعلى كلحبة منسه حبة صغيرة بقدار حبة العنب مجوفة وطعها كطع العنب الاان الاكثارمن أكلها يحدث فى الراس صداعا ومن البحب ان هذه الحبوب اذا يبست فى الشمس كان مطعها كطع التن وكنتآ كلهاعوضامن النين اذلا يوجد ببلاد الهندوهم يسمون هذه المبة الانكور (بفتح الهمزة وسكون النون وضم الكاف المعقودة والواو والراء) وتفسيره بلسانهم العنب والعنب مارض الهندعز بزجدا ولايكون بهاالافي مواضع بحضرة دهلي وسلاد أخرو يثمرمن تبن في السنة و نؤى هذا الثمر يصنعون منه الزيت ويستصبحون به ومن فواهمهم فا كهة يسمونها كسير ا (بفتح الكاف وكسر السين المهمل وياءمدوراء) يحفر ون عليها الارض وهى شديدة الحلاوة تشبه القسطل وببلاد الهندمن فواكه بلادنا الرمان ويغرم تنفى السنة ورأيته بلاد جزائر ذيبة المهل لا ينقطع له عروهم يسمون انار (بفتح الهمزة والنون) وأظن ذلك هوالاصل في تسمية الجلنار فأن حل بالفارسية الزهر وأنار الرمان

\*(ذكرالحبوبالتي يزرعهاأهل الهندويقتاتون بها)\*

وأهل الهند يزدرعون من تين في السنة فأذائن ل المطرعندهم في أوان القيظ زرعوا الزرع الخريفي وحصدوه بعدستين يومامن زراعته ومن هذه الحبوب الخريفية عندهم الكذرو (بضم الكاف وسكون الذال المجموض الراء وبعدها واو) وهو توعمن الدخن وهذا الكذرو هوا كثر الحبوب عندهم ومنه القال (بالقاف) وهو شبه انلى ومنه االشاماخ (بالشين والخاء المجمين) وهو أصغر حبامن القال وربا ببت هذا الشاماخ من غير زراعة وهو طعام الصالحين وأهل الورع والفقراء والمساكن يخرجون لحم عانبت منه من غير زراعة فيسك احدهم وقفة كبيرة بيساره وتكون بيناه مقرعة يضرب بها الزرع فيسقط في القفة فيجمعون منه قفة قد معون منه

مايقتانون بهجيع السنة وحبهذا الشاماخ صغير جداواذاجع جعدل فى الشمس شميدق فىمهاريس النشب فيطير قشره ويبنى لبه ابيض ويصنعون منه عصديدة يطحنونها بحليب الجواميس وهي أطيب من خبزه وكنت آكلها كثيرا ببلاد الهند وتعجبني ومنها الماش وهونوع من الجلبان ومنها المنبح (بميم مضموم ونؤن وجيم) وهونوع من الماش الاان حبوبه مستطيلة واونه صافى الخضرة ويطبخون المبج مع الارزويا كلونه بالسمن ويسمونه كشرى (بالكاف والشين المجم والراء) وعليه يفطر ون في كل يوم وهوعندهم كالحريرة سلاد المغرب ومنها اللوبياوهي نزع من الفول ومنها الموت (بضم الميم) وهومثل الكذر والاأن حبوبة أصغر وهو من علف الدواب عندهم وتعمن الدواب بأكله والشعير عندهم لا قوة له وانما علف الدواب من هذا الموتأوا لجص يجرشونه وبهاونه بالماء ويطعمونه الدواب ويطعمونهاء وضامن القصيل أوراق الماش بعدان تسقى الدابة السمن عشرة أيام فى كل يوم مقدار ثلاثة أرطال أوأربعة ولاتركب فى تلك إلا يام و بعد ذلك يطعم ونهاأ وراق الماش كاذكر ناشهراأ ونحوه وهذه الحبوب التي ذكرناهاهي الخريفية واذاحصدوها بعدستين يومامن زراعتها ازدرعوا الحبوب الربيعية وهي القمع والشعير والجص والعدس وتكون زراعتهافي الارض التي كانت الحبوب المتريفية من درعة فيهاو بلادهم كريمة طيبة الثربة وأما الارزفانهم يز درعونه ثلاث مرات فىالسنة وهومن أكبرا لحبوب عندهم ويزدرعون السمسم وقصب السكرمع الحبوب الزريفية التي تقدم ذكرها ولنعدالي ماكنابسبيله فاقول سافر نأمن مدينة ابوعرفى محراء مسيرة بوم في اطرافها جيال منيعة يسكم اكفارالهنودور باقطعوا الطريق وأهل بلاد الهند أكثرهم كفارفنهم رعيسة تحتذمة المسابن يسكنون القرى ويكون عليهم حاكمن المسلين يقدّمه العامل اوالديم الذى تكون القرية فى اقطاعه ومنهم عصاة محار بون يمتنعون بالجبال ويقطعون الطريق

\*(ذكرغز وةلناج ذاالطريق وهي أول غزوة شهدتها بالادالهند)\*

ولما أردنا السفر من مدينة أبوهر خرج النياس منها اوّل النهار وأقت بها الى نصف النهار فلة من أصابي غيرة علينا في لمة من أصابي غيرة جناونين اثنيان وعشرون فارسام نهم عرب ومنهم أعاجم فحرج علينا في تلك الضحراء ثما نون رجالا من الكفار وفارسان وكان أصحابي ذوى نجدة وعتاء فقاتلناهم أشدّالقتال فقتلنا أحد الفارسين منهم وغننا فرسه وقتلنا من رجالهم نحوا ثنى عشر رجلا وأصابت فرسى نشابة ثانية ومنّ الله بالسلامة منه الان نشابهم لا قوة لها وجرح لاحداث عدائنا فرس عوضناه له بغرس الكافر وذ بحنا فرسه المجروح فأ كله الترك من أصحابنا وأوصلنا تلك الرؤس الى حصن أبى بكهر فعلقناها على سوره وكان وصولنا الترك من أصحابنا وأوصلنا تلك الرؤس الى حصن أبى بكهر فعلقناها على سوره وكان وصولنا

فى نصف الليل الى حصن أى بكهرا الذكور (وضبط اسمه بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف وفتح الهاء وآخره راء) وسافرنا منه فوصلنا بعد يومين الى مدينة اجودهن (وضبط اسمها بفتح الهمزة وضم الجيم وفتح الدال المهمل والهاء وآخره نون) مدينة صغيرة هى للشيخ الصالح فريد الدين البنداوني الذى أخبرني الشيخ الصالح الولى برهان الدين الاعرب بالاسكندرية الى سألقا دفلقيت والجددلله وهوشيخ ملك الهند وأنع عليه بهدا المدينة وهذا الشيخ مبتلى بالوسواس والعياذ بالله فلايصافي احدا ولايد نومنه واذا ألصق ثوبه بشوب أحد غسل ثوبه بالوسواس والعياذ بالله فلايصافي احدا ولايد نومنه واذا ألصق ثوبه بشوب أحد غسل ثوبه الفاضلين معز الدين وهو أكبرها ولمامات ابوه تولى الشياخة بعده وعلم الدين وزرت قبر جده القطب الصالح فريد الدين البنداوني منسو بالى مدينة بذا ون بلد السنبل (وهي بفتح الباء الموحدة والذال المجموض الواو وآخرها نون) ولما أردت الانصراف عن هذه المدينة قال لى علم الدين لا بتلك من رقية والدى فرأيته وهوفى أعلى سطح له وعليه ثياب بيض وعمامة كبيرة لها ذوابة وهي ما ثلة الى جانب ودعالى و بعث الى "بسكر ونبات

\*(ذكرأهل الهند الذين يحرقون أنفسهم بالنار)\*

ولما انصرفت عن هذا الشيخ رأيت الناس يهرعون من عسكر ناومعهم بعض أصحابنا فسألتهم ما الخدر فأخبروني ان كافرا من الهنود ما قواجمت النمار لحرقه وامر أته تحرق نفسها معه ولما احترقاجا أصحابي وأخبروا انها عافقت الميت حتى احترقت معه و بعد ذلك كنت فى تلك البلاد الرى المراقم من كفار الهنود متزينة راكبة والناس يتبعونها من مسلم و كافر والاطبال والابواق بين يديها ومعها البراهمة وهم كبراء الهنود واذا كان ذلك بلاد السلطان استأذ نوا السلطان فى احراقها فيأذن لهم فيحرقونها ثم اتنقى بعدمدة الى كنت بدينة أكثر سكانها الكفار تعرف بابحرى وأميرها مسلم من سامى ة السندوعلى مقربة منها الكفار العصاة فقطعوا الطريق يوما وجز الامير المسلم لفتالهم وخرجت معهرعية من المسلمين والكفار وقع بينهم قتال شديدمات وجز الامير المسلم لفتالهم وخرجت معهرعية من المسلمين والكفار وقع بينهم قتال شديدمات واحواق المرأة بعدر وجهاعندهم أمى مندوب المهغير واجب لكن من احرقت نفسها ولما بعدد وجهااح زأهل بيتها شرفا بذلك ونسبوا الى الوفاء ومن لم تحرق نفسها البست خشن والثيباب وأقامت عنداً هلها بائسة متهنة لعدم وفائها ولكنالا تكره على احراق نفسها ولما تعاهدت النسوة الثلاث اللاى ذكرناهن على احراق انفسهن أقن قبدل ذلك ثلاثة أيام فى اليوم الوابع أتيت كل وشرب كاهم يوحن الدنيا ويأتى البهن النساء من كل جهة وفي صبيحة اليوم الوابع أتيت كل واحدة منهن بفرس فركبته وهى متزينة متعطرة وفي بمناها جوزة وليوم الوابع أتيت كل واحدة منهن بفرس فركبته وهى متزينة متعطرة وفي بمناها جوزة

نار حمل تلعب ماوفي سراهام آة تنظر فهاو جهها والبراهة محفون ما واقار مامعها وبن مدم االاطبال والابواق والانفار وكل انسان من الكفاريقول لها ابلغي السلام الى أبى أوأخى أوأمى أوصاحبي وهي تقول نع وتنحك اليهم وركبت مع أصحاب لارى كيفية صنعهن في الاحتراق فسرنامعهن نحوثلاثة اممال وانتهينا الى موضع مظلم كثير المياه والاشجار متكاثف الظلال وبين أشجاره اربع قبابفى كل قبة صنم من آلجارة وبين القباب صهر يجماء قد تكاثفت عليه الظلال وتزاجت الاشجار فلاتتخالها الشمس فكأن ذلك الموضع بقعة من بقع جهنم اعاذناالله منهاولما وصلن الى تلك القباب نرلن الى الصهريج وانغمس فيمه وجردن ماعليهن من ثبياب وحلى فتصدقن به وأتبت كل واحدة منهن بثوب قطن خشن غير مخمط فربط بعضه على وسطها وبعضه على رأسها وكتفيها والنيران قداضرمت على قربمن ذلك الصهريج في موضع منحفض وصب عليها روغن كنجت (كنجد) وهوزيت الجلح لان فزادفي اشتعالها وهنالك نحوخسة عشرر جلابأ يديهم خرم من الحطب الرقيق ومعهم نحو عشرة بأمدمهم خشب كاروأهل الاطبال والابواق وقوف ينتظرون مجى المرأة وقد حجبت النبار بجلحفة مسكهاالرجال بأبد بهمالثلايدهشهاالنظر الهافرأيت احسداهن لما وصلت الى تلك المحفة نزعتها من أمدى الرجال بعنف وقالت لهممارا ممترساني ازاطش (آتش) من ميدانجاواطش استرها كني مارا وهي تفعل ومعنى هذا الكلام أبالنار تخوفونني انااعلاانهانار محرقة ثمجعت يدمهاعلى رأسها خدمة للذار ورمت بنفسها فها وعند ذلك ضربت الاطبال والانفار والابواق ورمى الرجال مابأ ديهم من الحطب عليها وجعل الاخرون تلك الخشب من فوقهالئلاته وله وارتفعت الاصوار وكثرالضحيم ولمارأيت ذلك كدت اسقطعن فرسى لولااعمابى تداركوني بالماء فغسلواوجهي وانصرفت وكذلك يفعل اهل الهندأيضا فىالغرق يغرق كثيرمنهم انفسهم فى نمرا اكنال وهوالذى المه يحجون وقيه رمى برماد هؤلاء المحرقين وهميقو لونانه من الجمة واذاأتي احدهم ليغرق نفسه يقول لمن حضره لانظمه وااني اغرق نفسي لاجل شئمن أمورالدنها أولقلة مال اغاقصدى التقرب الى كساى وكساى (بضم الكاف والسين المهمل) اسم الله عزوجل بالسانهم ثم يغرق نفسه فاذامات اخرجوه وأحرقوه ورموا رماده في البحرالمذكور وانعدالي كلامنا الاول فنقول سافرنا من مدينة اجودهن فوصلنا بعدمسرة أربعة أيام مزاالى مدينة سرستي (وضبط اسمها بسينين مفتوحين بينهماراءسا كنة ثم تاءمثناة مكسورة وياء) مدينة كبيرة كثيرة الارزوأرزهاطيب ومنها يجل الىحضرة دهلى ولها مجى كثير جداأخبر فى الحاجب شمس الدين البوشنجي عقداره وانسيته ثمسافرنامنهاالى مدينة حانسي (وضبط اسمها بفتح الحاء المهمله وألف ونون ساكن

وسينمهمل مكسورو ياء)وهي من أحسن المدن واتقنها وأكثرها عمارة ولهاسو رعظيم ذكروا ان بانيه رجل من كارسلاطين الكفاريسي نوره (بصم التاء المعاوة وفق الراء) وله عنسدهم حكايات وأخبارومن هذه المدينة هوكال الدين صدرالجهان قاضي قضاة الهند وأخوه قط اوخان معلم السلطان واخواهما فضام الدين وشمس الدين الذى انقطع الى الله وجاور بمكة حتى مات ثمسافرنامن حانسي فوصلنا بعديومين الى مسعود اباد وهي على عشرة أميال من حضرة دهلي وأقنابها ثلاثة أيام وحانسي ومسعود أبادها لللك المعظم هوشنج (بضم الهاء وفتح الشين المجم وسكون النون و بعدهاجيم) إن الملك كالكرك وكرك (بكافين معقودين اولاهما مضمومة) ومعناه الذئب وسيأتى ذكره وكان سلطان الهند الذى قصدنا حضرته غائباعنها بناحية مدينة قنوج وينها وبين حضرة دهلي عشرةأ يام وكانت بالحضرة والدته وتدعى المخدومة جهان وجهان اسم الدنياوكان بهاأ يضاوز يره خواجه جهان المسمى بأحدبن أياس الرومى الاصل فبعث الوزير اليناأ صحابه ليتلقونا وعين للقاءكل واحدمنامن كان من صنفه فكان من الذي عينهم للقائى الشيخ البسطامى والشريف المازندراني وهوحاجب الغرباء والفقيه علاء الدين الملتاني المعروف بقتره (بضم القاف وفقح النون وتشديدها) وكتب الى السلطان بخبرنا وبعث الكتاب مع الداوة وهي بريد الرجالة حسماذ كرناه فوصل الى السلطان وأتاه الجواب في تلك الايام الثلاثة التي أ هناها بمعوداً باد و بعد تلك الايام خرج الى لقائنا القضاة والفقهاء والمشايخ وبعض الامراء وهم يسمون الامراء ملوكا فيث يقول اهل د يارمصر وغير هاالامير يقولون هم الملك وخرج الى لقائنا الشيخ ظهير الدين الزنجاني وهو كبير المنزلة عند السلطان شمر حلنا من مسعوداً بادفنزلنا عقر بة من قرية تسمى بالم ( بفتح الساء المعقودةوفتح اللام) وهي للسيدالشريف ناصر الدين مطهر الاوهرى أحد ندماء السلطان وجمن لهءنده الحظوة التمامة وفي غدذاك اليوم وصلنا الىحضرة دهلي قاعدة ولادالهند (وضبط اسمها بكسر الدال المهمل وسكون الهاء وكسراللام) وهي المدينة العظيمة الشان الضخمة الجامعة بين الحسن والحصانة وعليما السور الذى لايعلم له في بلاد الدنيا نظيروهي أعظم مدن الهندول مدن الاسلام كلهابالمشرق

\*(ذكر وصفها)\*
ومدينسة دهلى كبيرة الساحة كثيرة العمارة وهي الان أربع مدن متجاورات متصلات احداها المسماة بهذا الاسم دهلي وهي القايمة من بناء الكفار وكان افتتاحها سنة اربع وثمانين وخسمائة والثانية تسمى سيرى (بكسر السين المهمل والراء و بينهما ياءمة) وتسمى ايضاد ارالخلافة وهي التي اعطاها السلطان لغياث الدين حفيد الخليفة المستنصر العباسي لما

قدم عليه وجاكان سكنى السلطان علاء الدين و ابنه قطب الدين وسنذ كرها والثالثة تسمى تغلق أبا دباسم بانيما السلطان تغلق والدسلطان الهند الذى قدمنا عليه وكان سبب نائه لها انه وقف يوما بين بدى السلطان قطب الدين فقال له ياخوند عالم كان ينبغى ان تبنى هنا مدينة فقال له السلطان مته كم اذا كنت سلطانا فأبنها فكان من قدر الله ان كان سلطانا فبناها وسماها باسمه والرابعة تسمى جهان پناه وهى مختصة بسكنى السلطان محتد شادملك الهند الاتن الذى قدمنا عليه وهوالذى ناها وكان ارادان يضم هذه المدن الاربع تحت سور واحد فبنى منه بعضا و ترك بناء باقيه لعظم ما يلزم فى بنائه

\*(ذكرسوردهلي وأبواما)\*

والسورالمحيط عدينة دهلى لا يوجد له نظير عرض حائطه احدى عشرة ذراعا وفيسه بيوت يسكنها السمار وحفاظ الابواب وفيها مخازن الطعام و يسمونها الانسارات ومخازن العدد ومخازن المجانيق والرعادات و يبقى الزرع بها مدة طائلة لا يتغير ولا نظرة ه آفة ولقد شاهدت الارزيخي من بعض تلك المخازن ولونه قد اسود ولكن طعمه طيب و رأيت أيضا الكذر و يخرج منها وكل ذلك من اختران السلطان بلبن منذ تسعين سنة و عشى فى داخل السور الفرسان والرجال من أول المدينة الى آخرها وفيه طبقان مفتحة الى جهة المدينة يدخل منها الضوء وأسفل هذا السور مبنى بالحجارة واعلاه بالاجر وابراجه كثيرة متقاربة ولهد ذه المدينة عمانية وعشر ون بابا وهم يسمون الباب دروازة فنها دروازة بذاون وهى الكبرى ودروازة المنادوى وبهار حبة الزرع ودروازة جل (بضم الجيم) وهى موضع البساتين ودروازة شاء المندوى وبهار حبة الى مدينة غزنة التي فى طرف خراسان و بخارجها مصلى العيد و بعض المقابر ودروازة المجال مدينة غزنة التي فى طرف خراسان و بخارجها مصلى العيد و بعض المقابر ودروازة المجال القياب ولا بدعند كل قبرمن عراب وان كان لا قبسة له ويزرعون بها الاشجار المزهرة مثل قل شنبه (كل شنبو) وريبول (راى بيل) والنسرين وسواها والازاهير هنالك لا تنقطع في فصل من الفصول

※(こてきのまるとのお)※

وجامع دهلى كبير الساحة حيطانه وسقفه وقرشه كل ذلك من الجارة البيض المنحوتة ابدع نحت ملصقة بالرصاص اتقن الصاق ولاخشبة به أصلا وفيه ثلاث عشرة قبة من جبارة ومنبره ايضامن الحجر وله أربعة من الصحون وفي وسط الجامع العمود الهائل الذي لايدرى من أي المعادن هوذكر لى بعض حكما تهم انه يسمى هفت جوش (بفتح الهاء وسكون الفاء وتاءمعلوة المعادن هوذكر لى بعض حكما تهم انه يسمى هفت جوش (بفتح الهاء وسكون الفاء وتاءمعلوة

وجيم مضموم وآخره شين مجم) ومعنى ذلك سبعة معادن واله مؤلف منها وقد جلى من هذا العمود مقدارالسبابة واذلك المجلومنه ريق عظم ولايؤثر فيه الحديد وطوله ثلاثون ذراعا وادرنابه عمامة فكان الذي أحاط مدائرته منها ثماني أذرع وعند الباب الشرقي من أبواب المسجد صنمان كبيران جدّامن النحساس مطر وحان بالارض قد ألصقابالجارة ويطأعليهما كل داخل الى المسجد أوخارج منه وكان موضع هذا المسجد بدخانة وهو بيت الاصنام فلاافتحت جعل مسحدا وفي الصحن الشمالي من المسجد الصومعة التي لانظيرها في بلاد الاسلام وهي مبنيسة بالجارة الحرندلافالجارة سائر السحدفانها بيض وحجارة الصومعة منقوشة وهي سامية الارتفاع وفحلهامن الرخام الابيض الناصع وتفافيحها من الذهب الخالص وسعة مرها يحيث تصعدفيه الفيلة حدثني من أثق به انه رأى الفيل حين سنت يصعد بالجارة الى أعلاها وهي من ساء السلطان معز الدين بن ناصر الدين ابن السلطان غياث الدين بلبن وأراد السلطان قطب الدين أن يبني بالصحن الغربي صومعة أعظم منها فبني مقدار الثلث منها واخترم دون تمامها وأراد السلطان محمداتمامها ثمترك ذلك تشاؤما وهده الصومعةمن بحائب الدنيا في ضخامتها وسعة ممرها بحيث تصعده ثلاثة من الفيلة متقارنة وهذا الثلث المبنى منهامساو لارتفاع جيع الصومعة التي ذكرناانها بالصحن الشمالي وصعدتها مرة فرأيت معظم دو رالمدينة وعاينت الاسوار على ارتفاعها وسموها منحطة وظهرلى الناس في أسفلها كأنهم الصبيان الصغار ويظهرلنا ظرهامن أسفلهاان ارتفاعها ليس بذلك لعظم جرمها وسعتها وكان السلطان قطب الدين أرادأن يبني ايضامست داجامعا بسيرى المسماة دار الخلافة فلإيتم منه غبرالحائط القبلي والمحراب وساؤه بالجارة البيض والسود والجر والخضر ولوكمل لميكن لهمثل فى البلاد وأراد السلطان محداتمامه وبعث عرفاء البناء ليقدّروا النفقة فيمفزعوا انه ينفق فى اتمامه خسة وثلاثون لكافترك ذلك استكثار الهوأ خبرني بعض خواصه انه لم يتركه استكثار الكنه تشاءم به لما كان السلطان قطب الدين قدقتل قبلتمامه

\*(ذكرالحوضين العظيمن بخارجها)\*

وبخارج دهلى الحوض العظيم المنسوب الى السلطان شمس الدين للش ومنه يشرب أهل المدينة وهو بالقرب من مصلاها وماؤه يجتمع من ماء المطر وطوله نحوميلين وعرضه على النصف من طوله والجهة الغربية منه من احية المصلى مبنية بالجارة مصنوعة أمشال الدكاكين بعضها أعلى من بعض وتحت كل دكان درج ينزل عليها الى الماء و يجانب كل دكان درج ينزل عليها الى الماء و يجانب كل دكان و قبة جارة فيما مجالس للتنزه بن والمتفرجين و في وسط الحوض قبة عظيمة من دكان و قبة جارة فيما محالس المتنزه بن والمتفرجين و في وسط الحوض قبة عظيمة من

الجارة المنقوسة مجعولة طبقتين فاذا كثرالماء في الحوض لم يكن سبيل اليها الافي القوارب فاذا قل الماء دخل اليها النياس وداخلها مسجدوفي أكثر الاوقات يقيم بها الفقراء المنقطعون المي المند المتوكلون عليه واذا جف الماء في جوانب هذا الحوض زرع فيها قصب السكر والخيار والقشاء والبطيخ الاخضر والاصفر وهوشد يدالحلاوة صغيرا لجرم وفيما بين دهلى ودار المنلافة حوض الخاص وهوا كبرمن حوض السلطان شمس الدين وعلى جوانبه نحوار تعين قبية ويسكن حوله اهل الطرب وموضعه ميسمي طرب آباد ولهم سوق هنالك من أعظم الاسواق ومسجد جامع ومساجد سواه كثيرة وأخبرت ان النساء المغنيات السائنات هنالك يصلين التراويح في شهر رمضان بتلك المساجد مجتمعات ويؤم بهن الائمة وعددهن كشير وكذلك الرجال المغنون ولقد شاهدت الرجال أهل الطرب في عرس الامير سيف الدين غدا ابن مهني لكل واحد منهم مصلي تحترك بته فاذا سمع الاذان قام فتوضاً وصلى

\*(ذكر بعض من اراتها)\*

فهاقبرالشيخ الصالح قطب الدين بُغتيار الدَّعكى وهوظاهر البركة كثير التعظيم وسبب تسمية هذا الشيخ بالكعكى انه كان اذا أتاه الذين عليهم الديون شاكن من الفقر أوالقلة أوالذين لهم البنات ولا يجدون ما يجهزوهن به الى أز واجهن يعطى من أتاه منهم كعكة من الذهب أومن الفضة حتى عرف من أجل ذلك بالدكعكى رجه الله ومنها قبر الفقيه الفاضل نور الدين الكرلالى (بضم الكاف وسكون الراء والنون) ومنها قبر الفقيه علاء الدين الكرمانى نسبة الى كرمان وهوظاهر البركة ساطع النور ومكانه يظهر قبلة المصلى و بذلك الموضع قبور رجال صالحين كثير نفع الله تعالى بهم

\*(ذكر بعض علمائهاوصلحائها)\*

فنهم الشيخ الصالح العالم مجود الكبا (بالباء الموحدة) وهومن بكار الصالحين والناسيرع ون انه ينفق من الدكون لانه لا مال له ظاهرا وهو يطع الوارد والصادر و يعطى الذهب والدراهم والاثواب وظهرت له كرامات كثيرة واشتهر بهاراً يته مرات كثيرة وحصات لى بركته ومنهم الشيخ الصالح العالم علاء الدين النيسلى حكانه منسوب الى نيسل مصر والله أعلم كان من أصحاب الشيخ العالم الصالح نظام الدين البز وانى وهو يعظ الناس فى يوم كل جعة في توب كثير منهم بين يديه و يحلقون رؤسهم و يتواجدون و يغشى على بعضهم

※(こしニュ)※

شاهدته فى بعض الا يام وهو يعظ فقرأ القارئ بين يديه (ياأ يها الناس اتقواريكم ان ذلزلة الساعة شئ عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حل حلها وترى الناس

النياس سكارى وماهم بسكارى ولسكن عذاب الله شديد) ثم كررها الفقيه علاء الدين فصاح أحدالفقراء من ناحية المسجد صحة عظمة فاعاد الشيخ الاية فصاح الفقير ثانية ووقع ميتا وكنت نين صلى عليه وحضر جنازته ومنهم الشيخ الصالح العابد صدر الدين الكهراني (بضم الكاف وسكون الهاء وراء ونون) وكان يصوم الدهرويقوم الليل وتجرد عن الدنياجيعاو بندها ولياسه عباءة ويز وره السلطان وأهل الدولة وربحا احتجب عنهم فرغب السلطان منه ان يقطعه قرى يطعم منها الفقراء والواردين فأبي ذلك وزاره يوما وأتى اليه بعشرة آلاف دينارف لم يقبلها وذكر واانه لا يفطر الابعد ثلاث وانه قيل له في ذلك فقال لا أفطر حتى اضطر فتحل لى يقبلها وذكر واانه لا يفطر العالم العابد الورع الخاشع فريد هره ووحيد عصره كال الدين عبد الله الغيارى (بالغين المجم والراء) نسبة الى غاركان يسكنه خارج دهلى بمقربة من زاوية الشيخ نظام الدين البذا وفي زرته بهذا الغارثلاث من ات

\*(كرامةله)\*

كان لى غلام فأبق منى والفيته بيدرجل من الترك فذهبت الى انتزاعه من يده فقال لى الشيخ ان هذا الغلام لا يصلح لك فلاتأ خدده وكان التركى راغبافى المصالحة فصالحته بمائة دينا ر اخذتها منه و تركته له فلما كان بعدستة أشهر قتل سيده وأتى به السلطان فامر بتسليمه لاولاد سيده فقتلوه ولما شاهدت لهذا الشيخ هذه الكرامة انقطعت اليه ولازمته و تركت الدنيا ووهبت جيعما كان عندى للفقراء والمساكين واقت عنده مدة فكنت أراه يواصل عشرة أيام وعشرين يوما ويقوم أكثر الليل ولم أزل معه حتى بعث عنى السلطان ونشبت فى الدنيا ثانية والله تعالى وكيفية رجوى ثانية والله تعالى وكيفية رجوى الى الدنيا

\* (ذكرفتح دهلي ومن تداولها من الملوك) \*

حدثنى الفقيه الامام العلامة قاضى القضاة بالهندوالسند كال الدين مجدب البرهان الغزنوى الملقب بصدرا لجهان ان مدينة ده لى افتحت من أيدى الكفار في سنة أربع وثمانين وخسمائة وقد قرأت أناذلك مكتوبا على محراب الجامع الاعظم بها وأخبر في ايضاانها افتحت على يد الامير قطب الدين ايبك (واسمه بفتح الحمزة وسكون الياء آخرا لمروف وفتح الباء الموحدة وكان يلقب سياه (سياه) سالارومعناه مقدم الجيوش وهوأ حدم اليك السلطان المعظم شماب الدين مجدبن سام الغورى ملك غزنة وخراسان المتغلب على ملك ابراهيم بن السلطان الغازى مجرد بن سبكتكين الذي ابتدأ فتم الهند وكان السلطان شهاب الدين المناب المناب الدين المناب الدين المناب الدين المناب الدين المناب المناب المناب الدين المناب الدين المناب المناب الدين المناب المناب الدين المناب المناب المناب المناب الدين المناب المناب الدين المناب المناب المناب المناب المناب الدين المناب الم

شأنه وسعى به الى السلطان وألقى الده جلسا وهانه بريد الانفراد بملك الهند وانه قد عصى وخالف و بلغ هذا الخبرالى قطب الدين فبادر بنفسه وقدم على غزنة ليلا ودخل على السلطان ولا علم عند الذين وشوا به اليه فلا كان بالغد قعد السلطان على سرير ه واقعدا يبك تعت السرير بحيث لا يظهر وجاء الندماء والخواص الذين سعوا به فلا استقربهم الجلوس سألهم السلطان عن شان ايبك فذكر واله انه عصى وخالف وقالواقد صح عند ناانه ادعى الملك لنفسه فضرب السلطان سريره برجله قصفق بيديه وقال يا يبك قال لبيك وخرج عليهم فسقط فى أيديهم وفزعوا الى تقبيل الارض فقال لهم السلطان قد غفرت لكه هذه الزاة وا ياكم والعودة الى الكلام فى ايبك وأمره ان يعود الى بلاد الهند فعاد اليها وفتح مدينة دهلى وسواها واستقربها الاسلام الى هذا العهدواً قام قطب الدين بها الى أن توفى

\*(ذكر السلطان شمس الدين الش)\*

وضبط اسمه بفتح اللام الاولى وسكون الشانية وكسرالم وشين مجم) وهوأول من ولى الملك عديسة دهلى مستقلابه وكان قبل علكه ما وكاللا مير قطب الدين ايبك وصاحب عسكره ونائبا عنه فيامات قطب الدين استبد بالملك وأخذ الناس بالبيعة فأناه الفقها عقدمهم قاضى المحافة القضاة اذذال وجيه الدين السكاساني فدخلوا عليه وقعد وابين يديه وقعد القاضى الى جانبه على العادة وفهم السلطان عنهم ما أراد والنيكلموه به فرفع طرف البساط الذي هو قاعد عليه وأخرج هم عقد ايتضمن عتقه فقرأه القاضى والفقها ء وبايعوه جميعا واستقل بالملك وكانت مدّنه عشرين سنة وكان عاد لاصالحافا ضلاومن مآثره انه اشتدفى رد المظالم وانصاف المظاومين وأمن أن يلبس كل مظلوم ثوبا مصبوغا وأهل الهندجيعا يلبسون البياض فكان متى قعد الناس أو ركب فرأى أحدا عليه ثوب مصبوغ نظر فى قضيته وانصافه من ظلمه ثم انه أى قدلك فقال ان بعض الناس تجرى عليم المظالم بالليل وأريد تجيل انصافهم فعل على باب قصره أسدين مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك وفى أعناقهما وينظر فى أمره للحين و ينصفه ولما توفى السلطان شمس الدين خلف من الاولاد الذكور وينظر فى أمره للحين اولى بعده ومعز الدين وناصر الدين وبنت اتسمى رضية هى شفيقة معز الدين منهم فتولى بعده ركن الدين الوالى بعده ومعز الدين وناصر الدين وبنت اتسمى رضية هى شفيقة معز الدين منهم فتولى بعده ركن الدين الوالى بعده ومعز الدين وناصر الدين وبنت اتسمى رضية هى شفيقة معز الدين منهم فتولى بعده ركن الدين الدين كادكور الدين والدين وبنت اتسمى رضية هى شفيقة معز الدين منهم فتولى بعده ركن الدين الدين كور

\*(د كرالسلطان ركن الدين بن السلطان شمس الدين) \*

ولما بويع ركن الدين بعدموت أبيه افتق أمره بالتعدى على أخيه معز الدين فقتله وكانت رضية شقيقته فانكرت ذلك عليه فاراد قتلها فلما كان في بعض أيام الجع خرج ركن الدين الى الصلاة

الصلاة فصعد نرضية على سطح القصر القديم المجاور الجامع الاعظم وهويسمى دولة خانة ولبست عليها ثيباب المظاومين وتعرضت للنباس وكلتم من أعلى السطح وقالت لهمان أخى قتل أخاه وهوير يد قتلى معه وذكرتهم أيام أبيها وفعله الخير واحسانه اليهم فثار واعند ذلك الى السلطان ركن الدين وهوفى المسجد فقبض واعليه وأنوابه اليها فقالت لهم القاتل يقتل فقتاره قصاصا باخيه وكان أخوها ناصر الدين صغيرا فاتفقى النباس على تولية رضية

\*(ذكرالسلطانةرضية)\*

ولماقتل ركن الدين اجتمعت العساكر على تولية أخته رضية الملك فولوها واستقلت بالملك أربع سنين وكانت تركب بالقوس والتركش والقربان كايركب الرجال ولا تستروجه بهاشمانها اتهمت بعبد لهامن البشة فا تفق الناس على خلعها و تزويجها فلعت و زوجت من بعض اقاربها و ولى الملك أخوها ناصر الدين

\*(ذكر السلطان ناصر الدين بن السلطان شمس الدين)\*

ولما خلعت رضية ولى ناصرالدين اخوها الاصغر واستقل بالملك مدة ثم ان رضية وزوجها خالفاعليه و ركافى عماليكهما ومن تبعهما من أهل الفساد وتهيأ لقت اله وخرج ناصرالدين ومعه عماوكدالنا البعد عنه غياث الدين بلبن متولى الملك بعده فوقع اللقاء وانهزم عسكر رضية وفرت بنفسها فأدر كما الجوع واجهدها الاعياء فقصدت حراثاراً ته يحرث الارض فطلبت منه ماتأكله فأعطاها كسرة خبزفا كاتها وغلب عليها النوم وكانت فى زى الرجال فلما نامت نظر ودفنها في فدانه وأخذ بعض ثيابها فذهب الى السوق يبيعها فأنكر أهل السوق شأنه وأتوابه الشعنة وهوالما كم فضر به فأقر بقتلها ودفهم على مدفئها فاستخر جوها وغسلوها وكفنوها ودفنت هنالك و بنى عليها قبه قرسخ واحدمن المدينة واستقل ناصر الدين بالملك بعدها واستقام له الامي عشرين سنة وكان ملكا صالحا ينسخ نسخامن الكتاب العزيز و يبعيها فيقتات بثنها وفدوقه في القاضى كال الدين على مصف بخطه متقن محكم الكتابة ثم ان نائمه فيقتات بثنها وفدوقه في القاضى كال الدين على مصف بخطه متقن محكم الكتابة ثم ان نائمه فيقتات بثنها وفدوقه في القاضى كال الدين على مصف بخطه متقن محكم الكتابة ثم ان نائمه فيقتات بثنها وفدوقه في القاضى كال الدين على مصف بخطه متقن محكم الكتابة ثم ان نائمه فيقات الدين بلبن قتله وملك بعده وليلين هذا خبرطريف نذكره

\*(ذكر السلطان غياث الدين بلبن)\*

(وضبط اسمه بائين موحدتين بينه مالام والجيع مفتوحات وآجره نون) ولما قتل بلبن مولاه السلطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عشرين سنة وقد كان قبلها نائباله عشرين سنة أخرى

وكان من خيارالسلاطين عادلا حليما فاضلاومن مكارمه انه بنى داراوسما هادارالامن فن دخلها من أهل الديون قضى دينه ومن دخلها خائفا أمن ومن دخلها حالة أرضى عنه اولياء المقتول ومن دخلها من ذوى الجنايات ارضى أيضا من يطلبه وبتلك الدارد فن لما مات وقد زرت قبره

\*(حكايته انغرية)\*

مذكران أحد الفقراء ببخارى رأى بهابلين هذاوكان قصراحقراذ ميافقال له ياتركك وهي لفظة تعرب عن الاحتقار فقال له لبيك باخوند فأعجمه كلامه فقال له اشترل من هذا الرمان واشارالى رمان يباع بالسوق فقال نع واخرج فليسات لم يكن عنده سواها واشترى له من ذلك الرمان فلمأ أخذها الفقه وقالله وهبناك ملك الهند فقبل بلبن يدنفسه وقال قبلت ورضيت واستقرذلك في ضمره واتفق ان بعث السلطان شمس الدين للش تاجرا يشترى له الماليك بسمرقندو بخارى وترمذ فاشترى سائة محاوك كان من جلتهم بلبن فلادخل بالماليك على السلطان أعجمه جمعهم الابلين لماذكرناه من زمامته فقال لاأقبل هـذا فقال له بلبن باخوند عالم إن اشتريت هؤلاء الماليك فنحتك منه وقال اشتريتهم لنفسى فقال له اشترني انالله عز وجل فقال نع وقبله وجعله فى جلة الماليك فاحتقر شأنه وجعل فى السقائين و كان أهل المعرفة بعل النجوم يقولون للسلطان شمس الدين ان أحدها لدكك يأخذ الملكمن بدانك ويستولى علىـ ولابرالون يلقون لهذلك وهولا يلتفت الى أقوالهم لصلاحه وعدله الى ان ذكر واذلك للفانون الكبرى امأولاده فذكرت لهذلك وأثرفي نفسه وبعث عن المجمين فقال أتعرفون الملوك الذى يأخل ملك ابنى اذارأ يتموه فقالواله نع عندنا علامة نعرفه بها فامر السلطان بعرض مماليكه وحلس لذلك فعرضوابين بديه طبقة طبقة والمنحمون ينظرون اليهم ويقولون لم نره بعد وحان وقت الزوال فقال السقاقُ ون بعضهم لبعض اناقد جعنا نلخه مع شيأ من الدراهم ونعث أحدناالى السوق ليشترى لنامانأ كله فجمعوا الدراهم وبعثوابها بلين اذلم يكن فيهم أحقرمنه فاعجد بالسوق ماأرادوه فتوجه الى سوق اخرى وأبطأ وحادت نوبة السقائين في العرض وهولم يأت بعدفأ خدوا زقه وماعونه وجعلوه على كاهل صبى وعرضوه على انه بلبن فلانودى باسم مجازالصي بينأ مديهم وانقضى العرض ولم رالمنحمون الصورة التي تطلبوها وجاءبلبن بعدتمام العرض لماأراد اللهمن انفاذ قضائه ثمانه ظهرت نجابته فعل أمر السقائين غم صارمن جلة الاجنادغمن الامراءغم تزوج السلطان ناصر الدين بنته قبسل ان يلى الملك فلاولى الملك جعله نائماعنه مدةعشزين سنة ثمقتله بلبن واستولى على ملكه عشزين سنة أخرى كاتقدمذ كرذلك وكان للسلطان بلبن وادان أحدها الخان الشهيد ولى عهده وكان واليا لابيه ببلاد السندسا كابدينة ملتان وقتل فحرب له مع التتر وترك ولدين كى قبادوكى خسر و وولد السلطان بلبن الثانى فسمى ناصر الدين وكان واليالابيه ببلاد اللكنوتى و بفيالة فلا استشهد الخيان الشميد جعل السلطان بلبن العهد الى ولده كى خسر و وعدل به عن ابن نفسه ناصر الدين وكان لناصر الدين أيضا ولدساكن بحضرة دهلى مع جده يسمى معز الدين وهوالذى تولى الملك بعد جده ف خبر عيب نذكره وابوه اذذاك عن كاذكرناه

\*(ذكر السلطان معزالدين من ناصرالدين بن السلطان غياث الدين بلين) \* ولمانوفي السلطان غباث الدين ليلاوانه فاصر الدين غائب سلاد الكنوتي وجعل العهدلابن النه الشهيدكي خسر وحسما قصصناه كان ملك الاص اء ناثب السلطان غياث الدين عدوا لكى خسر وفادارعاب محيلة تتاله وهى انه كتب بعةداس فماعلى خطوط الامراء الكاربأنهم بايعوامعزالدين حفيد السلطان بلبن ودخسل على كى خسر وكالمتنصح له فقال لهان الامراء قدبا يعوا ابن عمل وأخاف عليك منهم فقال له كى خسر و فالحيلة قال أنج منفسك هارياالي ولادالسند فقال وكيف الخروج والابواب مسدودة فقال لهان المفاتيح بيدى وأناأ فتجاك فشكره على ذلك وقبل مده فقال اركب الآن فركب فى خاصته وعاليكه وفق له الباب وأخرجه وسدفى أثره واستأذن على معزالدس فبابعه فقال كيف لى بذلك وولاية العهد لابن عمى فاعله عاأدار عليه من الحيلة وباخراجه فشكر هعلى ذلك ومضى به الى دارالملك وبعث عن الامراء والخواص فبالعواليلافلااصب بالعهسائر الناس واستقام له الملك وكانأبوه حياسلاد ينحالة والكنوتي فاتصلبه المنبرفقال اناوارث الملك وكيف يلي ابني الملك ويستقل به وأنابقد دالياة فقهزف جيوشه قاصداحضرة دهلي وتجهز ولده في جيوشه أيضا قاصدا لمدافعته عنها فتوافيامعا عدينة كراوهي على ساحل نهرال كنك الذي تحيير الهنود البه فنزل ناصرالدين على شاطئه ممايلي كرا ونزل ولده السلطان معزالدين ممايلي الجهة الاخرى والنهر منهما وعزماعلى القتال غمان الله تعالى أرادحقن دماء المسلين فالق فى تلب ناصر الدين الرجة لابنه وقال اذاملك ولدى فذلك شرف وأناأحق ان أرغب فى ذلك وألقى فى قلب السلطان معزالد بنالضراعة لامه فركك كل واحدمن مافى مرك منفرداعن جيوشه والتقيا في وسط النهرفقب ل السلطان رجل اسه واعتذرله فقال له أبوه قدوهبتك ملكي ووليةك وبايعه وأرادالرجوع لبلاده فقال لهائه لابداك من الوصول الى بلادى فضي معه الىدهلى ودخل القصر وأقعده ابوه على سرر الملك و وقف بن بديه وسمى ذلك اللقاء الذي كان بينهما بالنهرلقاء السعدين لما كان فيهمن حقن الدماء وتواهب الملك والتحافى عن المنازعة وأكثرت الشعراء في ذلك وعادنا صرائدين الى بلاده في التهابعد سنين وترك

بهاذرية منهم غياث الدين بهادو رالذى أسره السلطان تغلق واطلقه ابنه محسد بعد وفاته واستقام الملك لمعزالدين اربعة أعوام بعد ذلك كانت كالاعياد رأيت بعض من أدر همايصف خيراتها ورخص أسعارها وجود معزالدين وكرمه وهوالذى بنى الصومعة بالصحن الشمالى من جامع دهلى ولا نظير لهافى البلادو حكى لى بعض أهل الهندان معزالدين كان يكثر النكاح والشرب فاعترته علة أعجز الاطباء دواؤها ويبس أحد شقيه فقام عليه نائبه جلال الدين فيروز شاه الخلجي (بفتح الخياء المجم واللام والجيم)

\*(ذكرالسلطانجلالالدين)\*

والماعترى السلطان معزالدين ماذكرناه من يبس أحد شقيه خالف عليه نائبه جسلال الدين وخرج الى ظاهرا لمدينة فوقف على تل همالك بجانب قبة تعرف بقبة الجيشاني فبعث معزالدين الامراءلقة اله فكانكل من يبعثه منهم يبايع جلال الدين وردخل في جلته ثم دخل المدينة وحصره في القصر ثلاثة أيام وحدثني من شاهد ذلك ان السلطان معز الدين أصابه الجوع في تلك الايام فلريجدما يأكله فبعث اليه أحدالشرفاءمن جبرانه ماأقام أوده ودخل عليه القصر فقتل ولئ بعده جلال الدين وكان حليما فاضلاو حله أداه الى القتل كإسنذ كره واستقام له الملك سنين وبني القصر المعروف باسمه وهوالذي أعطاه السلطان مجدلصهره الامبرغدا النامهني لماز وجه باخته وسمذكر ذلك فكان للسلطان جلال الدين ولداسمه ركن الدين وابن أخ اسمه علاءالدين زوجه بابنته وولاه مدينة كراومان كبو رونواحها وهي من أخصب بلادالهندكثيرة القمع والارز والسكر وتصنعبها الثياب الرفيعة ومنها تجلب الى دهلي وبينهما مسرة ثمانية عشر بوماوكانت زوحة علاءالدين تؤذيه فلابزال بشكوهاالي عمه السلطان جلال الدين حتى وقعت الوحشة بينهما بسبها وكان علاء الدين شهما شعاعا مظفرا منصورا وحب الملك ثابت في نفسه الاانه لم يكن له مال الاما يستفيده بسيفه من غنائم الكفار فاتفق انهذهبم ةالى الغزوببلاد الدويقير وتسمى بلاد الكتكة أيضا وسنذكرها وهيكرسي بلادالمالوة والمرهتة وكان سلطانهاأ كبرسلاطين الكفار فعشرت بعلاء الدين في تلك الغز وةدابةله عنسد حجر فسمعله طنينا فأمر بالحفر هنالك فوجد تحتسه كنزاعظي ا ففرقه في اصحابه ووصل الى الدويق مرفأ ذعن له سلطانها بالطاعة ومكنه من المدينة من غسر حرب وأهدى لههدا بإعظيمه فرجع الىمدينة كراولم يبعث الىعمه شيأمن الغنائم فأغرى الناس عهبه فبعث عنه فامتنع من الوصول السه فقال السلطان جلال الدين أنا أذهب اليه وآتى به فانه محل ولدى فتجهزفى عساكره وطوى المراحل حتى حل بساحل مدينة كراحيث نزل السلطان معزالدين لماخرج الىلقاء ابيه ناصر الدين وركب النهر برسم الوصول الى ابن آخيه

وركب ابن أخيمه أيضاف مركب ثان عازما على الفتك به وقال الاصحابه اذا أناعا تقتمه فاقتلوه فلما النقيا وسط النهر عانقه ابن أخيه وقتله أصحابه كاوعدهم واحتوى على ملكه وعساكره

"\*(ذكر السلطانعلاءالدين مجدشاه الخلجي)\*

ولماقتلعمه المنتقل بالملك وفتراليه أكثرعسا كرعمه وعاد بعضهم الى دهلي واجتمعواعلي ركن الدين وخرج الى دفاعه فهر بواجيعا الى السلطان علاء الدين وفرُركن الدين الى السند ودخل علاءالدين دارالماك واستقام له الام عشرين سنة وكان من خيار السلاطين وأهل الهنديئنون عليه كثيراو كان يتفقدأ مورالرعية بنفسه ويسأل عن أسعارهم ويحضر المحتسب وهم يسمونه الرئيس فى كل يوم برسم ذلك ويذكرانه سأله يوماعن سبب غلاء اللحم فأخبره أنذلك الكثرة المغرم على البقرفى ألرتب فأمر برفع ذلك وأمر باحضار التجار وأعطاهم الاموال وقال لهمم اشتر وابها البقر والغنم وبيعوهم ويرتفع ثنها البيت المال ويكون لسكمأجرة على بيعها ففعاواذاك وقعل مثل هذافى الاثواب التي بؤتى بهامن دولة اباد وكان اذاغلاثمن الزرع فتجالمخسازن وباع الزرع حتى برخص السعرويذ كران السعرارتفع ذاتمرة فأمريبيع الزرع بثن عينه فامتنع الناس من بيعه بذلك الثمن فأمرأن لايبيع أحدزرعا غيرزرع المخزن وباعللناس ستةأشهر فحاف المحتكرون فسادزرعهم بالسوس فرغبوا أن يؤذن لهم فى البيع فأذن لهم على ان يديعوه بأقل من القيمة الاولى التي امتنعوامن بيعه بهاوكان لاركب لجعة ولالعددولا سواهما وسبب ذلك انه كان له ابن أخ يسمى سليمان شاءو كان يحبه و يعظمه فركب يوماالى الصعيدوهو معه وأضمرف فسهان يفعل بهما فعل هو بعمه جلال الدئن من الفتك فلما نزل للغداء رماه بنشابة فصرعه وغطاه بعض عبيده بترس وأتى ابن أخيه ليحهز عامه فقال له العبيدانه قدمات فصدقهم وركب فدخل القصرعلي الحرم وأفاق السلطان علاء الدين من غشيته وركب واجتمعت العساكر عليه وفرابن أخيه فأدرك وأتى به اليه فقتله وكان بعد ذلك لايركب وكان له من الاولا دخضر خان وشادى حان وأبوبكر خان ومبارك خان وهوقطب الدين الذى ولى الملك وشهاب الدين وكان قطب الدين مهتضماعند مناقص الحظ قليل الحظوة وأعطى جميع اخوته المراتب وهي الاعلام والاطبال ولم يطعه شيئا وقال له يوما لابدأن أعطيك مشل ما أعطيت اخوتك فقال لهالله هوالذي يعطيني فهال أباه هذاالكلام وفزع منه ثمان السلطان أصابه المرض الذىمات منه وكانت زوجته أم ولده خضرخان وتسمى ماه حقوالماه القمسر بلسانهم لهاأخ يسمى سنجرفع اهدت أخاها عدلى تمليسات ولدها خضرخان وعلم بذلك ملك نائباً كبرام اء السلطان وكان يسمى الالني لان السلطان الستراه بألف تنكة وهى النان و جسمائة من دنانير المغرب فوشى الى السلطان بما اتفقوا عليه فقال لخواصه اذا دخل على سنجرفاني معطيه ثو بافاذ البسه فامسكوا با كامه واضر بوابه الارض واذبحوه فلما دخل عليه فعسلواذ لك وقتسلوه وكان خضرخان غائب ابموضع يقال له سند بتعلى مسيرة يوم من دهلى توجه لزيارة شهداء مدفونين به لنسذر كان عليه ان أنشى تلك المسافة راجلاويد عولوالده بالراحة فلما بلغه ان أباه قتل خاله خزن عليه خزنا شديد اومن ق جيمه وتلك عادة لاهل الهنديفعلونها اذامات لهم من يعزعليم فبلغ والده مافعله فكره ذلك فلما دخل عليه عنفه ولامه وأمر به فقيدت يداه ورجلاه وسلمه ملك نائب المذكور وأمره أن يذهب به الى حصن كاليور (وضبطه بفتح الكاف المعقودة وكسر اللام وضم الياء آخر الحروف و آخره واء) ويقال له أيضا كاليريزيادة ياء ثانية وهو حصن منقطع بين كفار الهنود منيع على مسيرة عشر من دهلى وقد سكنته أنامذة فلما أوصله الى هذا المناسلطان فتكر موه أميرا لحصن وللفردين وهم الزماميون وقال لهم لا تقولواهد الناسلطان فتكر موه أنما هواعدى عدى عدقله فاحفظوه كا يحفظ العدق ما المرض اشتد بالسلطان فقال لملك نائب ابعث من يأتي بابى خضر خان لا وليسه العهد فقال له نع وماطله بالسلطان فقال الموذ انصل الى أن توفى السلطان رحه الله من سلك فتي سأله عنه قال هوذا نصل الى أن توفى السلطان رحه الله من سلك فتي سأله عنه قال هوذا نصل الى أن توفى السلطان رحه الله من الله عنه قال هوذا نصل الى أن توفى السلطان رحه الله

\*(ذكرانهالسطانشهابالدين)\*

ولما توفى السلطان علاء الدين أقعد ملك نائب اسه الاصغرشها ب الدين على سرير الملك وبا يعمه النماس وتغلب ملك نائب عليه وسمل أعين أبي بكرخان وشادى خان و بعث بهما الى كاليور وأحم بسمل عيني أخيهما خضرخان المسجون هنالك وسجنوا وسجن قطب الدين لكه لم يسمل عينيه وكان للسلطان علاء اللاين هاوكان من خواصه يسمى أحدهها ببشير والا تخر ببشر فبعث عنه مما الخاتون الكرزى زوجة علاء الدين وهي بنت السلطان معز الدين فذكر تهما بنعمة مولاها وقالت ان هذا الفتى نائب ملك قد فعل في أولادى ما تعلمانه وانه بريد أن يقتل قطب الدين فقالا لها سترين ما نفعل وكانت عادتهما أن يستاعند نائب ملك ويدخل عاليه بالسلاح فدخلا عليه تلك الليلة وهو في بيت من الخشب مكسو نائب ملك ويد خلا الدين فرمياه بين الما المنافر فوق سطح القصر فا تفق انه أخد السيف من يد علمها فقلبه ورده اليه فضر به به الماول وثنى عليه صاحبه واحتزار أسه واتيا به الى محبس علم الدين فرمياه بين يديه وأخرجاه فد خل على أخيمه شهاب الدين وأقام بين يديه قطب الدين فرمياه بين يديه وأخرجاه فد خل على أخيمه شهاب الدين وأقام بين يديه أياما كانه نائب له ثم عزم على خلعه فلعه

\*(ذكر السلطان قطب الدين ابن السلطان علاء الدين)\*

وخلعقطب الدين أخاهشهاب الدين وقطع أصبعه وبعث بهالى كاليور فحبس معاخوته واستقمام الملك لقطب الدين ثمانه بعد ذلك خرج من حضرة دهلي الى دولة ابادوهي على مسسرة أربعين بومامنها والطربق بينهماتكنفه الاشجا رمن الصفصاف وسوادفكات الماشي به في بستان و في كل ميل منه ثلاث داوات وهي البريد وقد ذكر ناتر تيبه و في كل داوة جيع ما يحتاج الما فراله فكا نه عشى في سوق مسرة الاربعين يوما وكذلك يتصل الطريق الى بلادالتلناث والمعبرمسيرة ستة أشهروفي كل منزلة قصرللسلطان وزاوية للوارد والصادر فلايفتقرالفقيرالى حلزادفى ذلك الطريق ولماخرج السلطان قطب الدين فى هذه الحركة اتفق بعض الامراءعلى الدلاف علمه وتولية ولدأخيه خضرخان السجون وسنه نحوعشرة أعوام وكان مع السلطان فبلغ السلطان ذلك فأخذابن أخيه المذكور وامسك برجليمه وضرب برأسه الى الجارة حتى نثردماغه وبعث أحد الامراء ويسمى ملك شاه الى كاليورحيث أبوهذا الولدواعمامه وأمره بقتلهم جمعا فترثني القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا الحصن قال قدم عليناملا ششاه ضحوة يوم وكنت عند خضر خان بحبسه فلاسمع بقدومه خاف وتغيير لونه ودخل عليه الامير فقال له فياجئت قال فى حاجة خوندي لم فقال له نفسي سالمة فقال نع وخرج عنه واستحضرال كتوال وهوصاحب الحصن والمفردين وهم الزماميون وكانوا ثلاثما تةرجل وبعث عنى وعن العدول واستظهر بأمر السلطان فقراؤه وأنوالى شهاب الدين المخاوع فضم بواعنقه وهومتثبت غير جزع ثمضر بواعنق أبى بكرخان وشادى خان ولماأ تواليضر بواعنق خضرخان فزعوذه لوكانت أمه معه فسدوا الباب دونها وقتاوه وسحبوهم جيعافي حفرةدون تكفين ولاغسل وأخرجوا بعدسنين فدفنوا بمقابر آبائهم وعاشت أمخضرخان مدة ورأيتها عكة سنة ثمان وعشرين وحصن كاليورهدا فىرأس شاهق كائنه مفحوت من الصخرلا يصاذيه جبل وبداخله جباب الماء ونحوعشرين بتراعليما الاسوارمضافة الىالحصن منصوباعليما المجمانيق والرعادات ويصعدالي الحصن فىطريق متسعة يصعدها الفيل والفرس وعنددباب الحصن صورة فيسل منحوت من الجروعليه صورة فيال واذارأه الانسان على البعدلم بشك انه فيسل حقيقة وأسفسل الحصن مدينة حسنةمبنية كلها بالحارة البيض المنحوتة مساجدها ودورها ولاخشب فيهاماعدا الابواب وكذلك دارالملك مهاوالقداب والمحالس وأكثرسوقتها كفاروفها ستمائة فارس منجيش السلطان لايزالون فىجهاد لانهابين الكفاروا اقتدل قطب الدين اخوته واستقل بالملك فليبق من ينازعه ولامن يخالف عليه بعث الله تعالى عليه

خاصته الحظى لديه أكبراً من الله وأعظمهم منزلة عنده ناصر الدين خمر وخان ففتك به وقتله واستقل بما كه الاان مدّنه لم تطلف الملك قبعث الله عليه أيضا من قتله بعد خلعه وهو السلطان تغلق حسمايشر حذلك كله مستوفى ان شاء الله تعالى أثره فاونسطره

\*(ذكر السلطان خسر وخان ناصر الدين)\*

وكان خسروخان من أكبرأمراء قطب الدين وهوشجاع حسن الصورة وكان فتح بلاد جنديرى وبلاد المعسروهي من أخصب بلادالهندو بينهماوبين دهلي مسمرةستة أشهر وكان قطب الدين يحب محب اشديدا ويؤثره فرذلك حتفه على بديه وكان لقطب الدين معلم يسمى قاضي خان صدرالجهان وهوأ كبرأم الله وكليت (كليد) دار وهو صاحب مفاتيم القصر وعادته أن يبيت كل ليلة على باب السلطان ومعه أهل النوبة وهسم ألف رجل يبيتون مناوبة ببنأر بعليال ويكونو نصفين فيمابين أبواب القصر وسلاح كل واحدمنهم بين يديه فلايدخل أحدالا نيما بين سماطيم مم واذاتم الليل أقد أهل نوبة النهار ولاهل النوبة أمراء وكاب يتطوفون عليهم ويكتبون من غاب منهم أوحضر وكان معلم السلطان قاضيخان يكر وأفعال خسروخان ويسوءهما يراهمن ايشاره لكفار الهنود وميله اليهم واصله منهم ولايزال يلقى ذلك الى السلطان فلايسم عمنه ويقول لدعم وساير يدلماأراد الله من قتله على يديه فلما كان في بعض الايام قال خسر وخان للسلطان ان جماعةمن الهنود يريدون أن يسلموا ومن عادتهم بتلك البلادان الهندي اذا أراد الاسلام أدخل الى السلطان فيكسوه كسوة حسنة ويعطيه قلادة وأساورمن ذهب على قدره فقالله السلطان اثتني بهم فقال انهم يستحيون ان يدخل المكنها رالاجل اقربائهم وأهمل ملتهم فقال لهائتني بهم ليلافح معخسر وخان جماعة من شجعان الهنود وكبرائهم فيهم أخوه خان خانان وذلك أوان المر والسلطان ينام فوق سطح القصر ولايكون عنده فى ذلك الوقت الا يعض الفتيان فلا دخلوا الابواب الاربعة وهمشا كون فى السلاح ووصاوا الحالباب الخامس وعليه قاضي خان أنكر شانهم وأحس بالشرفنعهم من الدخول وقال لابدأن أسمع من خوندعالم بنفسي الاذن في دخولهم وجينئذ يدخاون فنا منعهم من الدخول هبمواعايه فقتاوه وعلت الضحة بالساب فقال السلطان ماهذا فقال خسر وخان همالهنودالذين أنواليسلوافنعهم قاضىخان منالدخول وزادالضجيج فخاف السلطان وقامير يدالدخول الى القصر وكان بابه مسدودا والفتيان عنده فقرع الباب واحتضنه خسر وخادمن خلفه وكان السلطان أقوى منه فصرعه ودخل الهنود فقال لهم خسر وخان هوذافوق فاقتلوه فقتلوه وقطعوارأسه ورموابه منسطح القصرالي صحنه وبعث خسر وخان

من حينه عن الامراء والماوك وهم لا يعلمون بما اتفق فكاماد خلت طائفة وجدوه على سرير الملك فبا يعوه ولما أصبح أعلن بأمره وكتب المراسم وهى الاوامر الى جيع البلاد وبعث لكل أمير خلعة فطاع واله جعيا واذعنوا الا تغلق شاه والدالسلطان مجدشاه وكان اذ ذاك أميرا بدبال بور من بلاد السند فلما وصلته خلعة خسر وخان طرحها بالارض وجلس فوقها و بعث اليه أخاد خان خانان فهر زمه ثم آل أمره الى أن قتله كاسنشرحه في أخبار تغلق ولما ملك خسر وخان آثر الهنود وأظهر أمو رامنكرة منها النهى عن ذبح البقر على قاعدة كفار الهنود فانهم لا يجيزون ذبحها وجزاء من ذبحها عندهمان يخلط في جلدها و يحرق وهم يعظمون البقر و بشريون ابوالها للبركة وللاستشفاء اذام ضوا ويلطخون بيونم وحيطانهم بار واثها وكان ذلك بها يغض خسر وخان الى المسلين وأما لهم عنده الى تغلق فلم تطل مدة ولا امتدت أيام ملكه كاسنذكره

\*(ذكرالسلطانغياثالدس تغلق شاه)\*

(وضبط اسمه بضم الشاء المعلوة وسكون الغين المجم وضم اللام وآخره قاف)حدّ ثني الشيخ الامام الصالح العالم المامل العابدركن الدين ابن الشيخ الصالح شعس الدين أى عبدالله ابن الولى الامام العالم العابد بهاء الدين زكر باالقرشي الملتاني بزاويته منهاات السلطان تغلق كانمن الاتراك المعروفين بالقرونة ( بفتح انقاف والراءوسكون الواو وفتح النون) وهم قاطنون بالجمال التي بين بلاد السندوالترك وكان ضعيف الحال فقدم بلاد السندفى خدمة بعض التجار وكان كلوانياله والكلواني (بضم الكاف المعقودة) هوراعي الخيل (جاوبان) وذلك على أيام الساطان علاء الدين وأمير السنداذ ذاك أخوه أو لوخان (بضم الهمزة واللام) فدمه تغلق وتعلق بجانه فرتبه في البيادة (بكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخرالحروف) وهمالرجالة تمظهرت نجابته فأثبت فى الفرسان ثم كان من الامراء الصغار وجعله أولوخان أميرخيله ثم كان بعدمن الامراء الكبار وسمى بالمك الغازى ورأيت مكتوباعلى مقصورة الجامع بلتان وهوالذى أمر بعلها انى قاتلت التترتسعا وعشرين مرة فهزمتهم فينتذسميت بالملك الغازى ولماولى قطب الدين ولاه مدينة دبال بوروعمالتها (وهى بكسرالدال المهمل وفتح الباء الموحدة) وجعل ولدة الذى هوالا تن سلطان الهندأمير خيله وكان يسمى جونة (بفتح الجيم والنون) ولماملك تسمى بمحمد شاه ثم القتل قطب الدين وولى خسر وخان أبقاء على امارة الخيل فلما أراد تغلق الخلاف كان له ثلاثما ئة من أصحابه الذين يعتم دعليهم فى القتال وكتب الى كشلوخان وهو يومت ذبلتان وبينها وبين دبال بورثلاثة أيام يطلب منه القيام نصرته ويذكره نعمة قطب الدين ويحرضه على طلب ثاره

وكان ولدكشاوخان مدهلي فكتب الى تغلق انه لوكان ولدى عندى لاعنتك على ماتريد فكتب تغلق الى ولده مجددشاه يعلمه بماعزم عليه ويأمره أن يفراليه ويستصحب معمه ولد كشاوخان فادار ولده الحيالة على خسر وخان وتمتله كاأراد فقال له ان الخيل قدسمنت وتبدنت وهي تحتاج البراق وهوالتضمير فأذن لهفى تضميرها فكان يركب كل يوم فىأصحابه فيسبر بهاالساعة والساعتين والثلاث واستمرالى أربع ساعات الىأن غاب يوما الى وقت الزوال وذلك وقت طعمامهم فأمر السلطان بالركوب في طلبه فإيو جدله خبرولتي بأبيمه واستعجب معهولد كشاوخان وحينثذأظهر تغلق الخملاف وجمع العساكر وخرج معه كشاوخان فيأصابه وبعث السلطان أخاه خان خانان لقتالهما فهزماه شرهز بمة وفرعسكره البهماورجع خانخانان الىأخيه وقتل أمصابه وأخذت خزائنه وأمواله وقصد تغلق حضرة دهلى وترج السه خسر وخانف عساكره ونزل بخارج دهلي بموضع بعرف باصيااباد (آسياباد) ومعنى ذلك رحى الريح وأمر بالخزائن ففقت وأعطى الاموال بالبدر لابوزن ولاعددو وقعاللقاء بينه وبين تغلق وقاتلت الهنودأشدقتال وانهزمت عساكر تغلق ونهبت محلته وانفردفي أصحابه الاقدمين الثلاثما ئة فقال لهم الىأبن الفرار حيثما أدركنا قتلنا واشتغلت عساكر خسر وخان بالنهب وتفرقوا عنه ولم يبقى معه الاقليل فقصد تغلق وأصحابه موقفه والسلطان هنالك يعرف بالشطر (چتر) الذي يرفع فوق رأسه وهوالذى يسمى بديارمصرالقبة والطير ويرفعها فى الاعياد وأمابالهند والصين فلايفارق السلطان فى سفر ولاحضر فلاقصده تغلق وأمحابه جي القتال بينهم وبين الهنود وانهزم أمحاب السلطان ولم يبق معمه أحدوهر بفتزل عن فرسه ورمى بثيابه وسلاحه ويق في قيص واحسد وأرسل شعره بن كتفيه كإيفعل فقراء الهندودخل بستاناهناك واجتمع الناسعلي تغلق وقصدالمدينة فأتاه الكمتوال بالمفاتيج ودخل القصر ونزل بناحية منهوقال لكشاوخان أنت تكون السلطان فقال كشاوخان بل أنت تكون السلطان وتنازعا فقال له كشاوخان فانأ بيت أن تكون سلطانا فيتولى ولدك فكره داوقبل حين تذوقعد على سر رالملك وبا بعدالناص والعاموا كان بعدثلاث اشتذالجوع بخسر وخان وهو مختف بالبستان فرج وطاف به فوجد القيم فسأله طعاما فإيكن عنده فأعطاه خاتمه وقال اذهب فأرهنه في طعمام فلما ذهب بالخماخ الى السوق أنكر النماس أمر ، ورفعوه الى الشحنة وهو الحاكم فأدخله على السلطان تغلق فاعله بمن دفع اليه الخاتم فبعث ولده محداليأتي به فقبض عليه وأتاه به را كما على تتو (بتائين مثناتين أولاها مفتوحة والثانية مضمومة) وهو البرذون فلمامشل بينيديه قالله انح جائع فائتنى بالطعمام فأمرله بالشربة ثم بالطعمام م بالقفاع ثم بالتنبول فلما أكل قام قائما وقال با تغلق أفعل معى فعل الماوك ولا ثفضى فقال له التفاق أعمر به فضر بت رقبته وذلك فى الموضع الذى قتل هو به قطب الدين ورمى برأسه وجسده من أعلى السطح كافعل هو برأس قطب الدين و بعد ذلك أمر بغسله وتكفينه ودفن فى مقبرته واستقام الملك لتغلق أربعة أعوام وكان عاد لافاضلا

\*(ذ كرمارامه ولده من القيام عليه فلم يتم له ذلك)\*

ولما استقر تغلق بدارالملك بعث ولده مجداليفتح بلادالتمنك (وضبطها بكسرالتاء المعلوة واللام وسكون النون وكاف معقود) وهي على مسيرة ثلاثة أشهر من مدينة دهلي و بعث معه عسرا عظيافيه بخار الامن اء مثل الملك تمور (بفتح التاء المعلوة والمالم وآخره راء) ومثل الملك تكين (بكسرالتاء المعلوة والكاف وآخره نون) ومثل ملك كافور المهردار (بضم الميم) ومثل ملك بيرم (بالبساء الموحدة مفتوحة والياء آخرا لحروف والراء مفتوحة) وسواهم فلما بلغ الى أرض التمنك أراد المخالفة وكان له نديم من الفقهاء الشعراء يعرف بعبيد فأمن أن يلقى الى الناس انكر هالامن اء وضرب كل واحدمنهم طبله وخالف فلم يبقى معده من أحدوا رادوا الناس أنكر هالامن اء وضرب كل واحدمنهم طبله وخالف فلم يبقى معده من أحدوا رادوا معناء الاصحاب الموافقون فأعطاء أبوه الأموال والعساكر وأمن هالعود الى التمنك فعاد معناء الاصحاب الموافقون فأعطاء أبوه الأموال والعساكر وأمن هالعود الى التماث فعاد المها و منافرة ورائمها للمؤلف ورائمها ورائم معدود الطرف وركز في عنقه حتى خرج من جنبه طرفه ورأسه الى أسفل و تركث على السلطان غاصر الدين بن السلطان ناصر الدين بن السلطان غاصر الدين بن السلطان ناصر الدين بن السلطان ناصر الدين بن السلطان غاصر الدين بن المسلاد بناسر المراك و مدينة على مدينة على مدينة على المراك و مدينة على مدينة على مدينة على مدينة على المراك و مدينة على مدينة

\*(ذكرمسير تغلق الى بلاد الله كنوتي وما اتصل بذلك الى وفاته) \*

وأقام الامراء الهاربون عند السلطان شمس الدين ثم ان شمس الدين توفى وعهد لولده شهاب الدين بفلس مجلس أبيه شمغلب عليه أخوه الاصغر غياث الدين بهادو ربوره ومعناه باله بندية الاسود واستولى على الملكوة تل أخاه قطلوخان وسائر اخوته وفرشها ب الدين وناصر الدين منهم الى تغلق ققع في زمعهما بنفسه لقتال أخيهما وخلف ولده محمد انائباعنه في ملكه وجد السير الى بلاد اللكنوت فتغلب عليها وأسر سلطانها غياث الدين بهادور وقدم به أسيرا الى حضرته وكان عديدة دهلى الولى نظام الدين البذاوني ولايز ال محمد شاه ابن السلطان يتردد اليه و يعظم خدامه و يسأله الدعاء وكان يأخذ الشيخ حال تغلب عليه فقال ابن السلطان خدامه و الشيخ في حالة التي تغلب عليه فاعلوني بذلك فلما أخذته فقال ابن السلطان خدامه و الشيخ في حالة التي تغلب عليه فقال ابن السلطان خدامه و الشيخ في حالة التي تغلب عليه فقال ابن السلطان خدامه و الشيخ في حالة التي تغلب عليه فاعلوني بذلك فلما أخذته

الحال اعلوه فدخل عليه فلكارآه الشبخ فالوهبناله الملك ثم توفى الشيح فى أيام غيبة السلطان فمل ابنه مجدنعشه على كاهله فبلغ ذلك أباه فانكره وتوعده وكان قدرابته منه أمور ونقم عليه استكثاره من شراء الماليك وآجزاله العطايا واستجلابه تاوب الناس فزاد حنقه عليه وبلغه ان المنجمين زعوا انه لايد خل مدينة دهلي بعدسفر وذلك فيتوعدهم ولماعادمن سفره وقرب من الحضرة أمر ولده أن يبني له قصر اوهم يسمونه الكشك ( بضم الكاف وشين معممسكن)على وادهنالك يسمى افغان بورفيناه فى ثلاثة أيام وجعل أكثر بنائه بالخشب مرتفعاعلى الارض قائماعلى سوارى خشب وأحكه بهندسة تولى النظرفي الملك زاده المعروف بعددناك بخواجة جهان واسمه أحدين اياس كبيروز راء السلطان محدوكان اذ ذاك شحنةالعمارة وكانت الحكةالتي اخترعوها فيهانه متى وطئت الفيلة جهمةنه وقعذلك القصر وسقط ونزل السلطان بالقصرواطع النياس وتفرقواواستأذنه ولده فحان يعرض الفيلة بين يديه وهي مزينة فأذن لهوحة ثنى الشيخ ركن الدبن انه كان يومشذمع السلطان ومعهما ولدالسلطان المؤثرلديه مجود فجاء مجدبن السلطان فقال للشيخ ياخوند هدذا وقت العصرانزل فصل قال لى الشيخ فنزلت وأتى بالافيال منجهة واحدة حسما دبروه فلماوطئتماسقط الكشكعلى السلطان وولده مجود قال الشيخ فسمعت انضجة فعدت ولمأصل فوجدت الكشك قدسقط فأمرابنه أن يؤتى بالفوس والمساحى للحفرعنه وأشار بالابطاءف لم يؤت بهماالا وقدغربت الشمس فحفر واووجدوا السلطان قدحناظهره على ولده ليقيه الموت فزعم بعضهم انه أخرج ميتاو زعم بعضهم انه أخرج حيافا جهزعليه وحل ليلاالى مقبرته التي بناها بخارج البلدة المهماة باسمه تغلق اباد فدفن بهاو قدذ كرنا السبب في بنائه لهد فه المدينة وبها كانت خزائن تعلق وقصوره وبها القصر الاعظم الذي جعل قراميده مذهبة فاذاطلعت الشمس كان لهانؤ رعظيم وبصيص يمنع البصرمن ادامة النظرالها واختزن بهاالاموال الكثيرة ويذكرانه بني صهر يجا وأفرغ فيه الذهب افراغافكان قطعة واحدة فصرف جيع ذلك ولده مجددشاه لماولي وبسبب ماذكر ناهمن هندسة الوزير خواجه جهان في بناء الكشك الذي سقط على تغلق كانت حظوته عندولده مجدشاه وايشار الديه فلم يكن أحديدانيه فى المنزلة لديه ولا يبلغ مرتبته عنددمن الوزراء ولاغيرهم

\* (ذكر السلطان أبى الجاهد محدشاه بن السلطان غياث الدين تغلق شاه ملك الهتدوالسند

الذىقدمناعليه)\*

ولمامات السلطان تغلق استولى ابنه مجدعلى الملك من غيرمنازع له ولامخالف عليه

وقدقد مناانه كان اسمه مجونة فلاملك تسمى عددوا كتنى بأبى المجاهد وكل ماذكرت من شأن سلاطين الهند فهو مما أخبرت به وتلقيته أومعظمه من الشيخ كال الدين بن البرهان الغزنوى قاضى القضاة وأما أخباره فاللك فعظمها مما شاهدته أيام كونى ببلاده

\*(i 2, ecab)\*

وهذا الملك احب النياس فى أسداء العطا ياواراقة الدماء فلا يخاو بابه عن فقير يغنى أوى يقتل وقد شهرت فى النياس حكاياته فى الكرم والشجاعة وحكاياته فى الفتك والبطش بذوى الجنايات وهوأشد النياس مع ذلك تواضعا وأكثرهم اظهار اللعدل والحق وشعائر الدي عنده محفوظة وله اشتداد فى أمر الصلاة والعقوبة على تركها وهومن الملوك الذين اطردت سعادتهم وخرق المعتادي نقيتهم ولكن الاغلب عليه الكرم وسنذكر من أخباره فى بجائب لم يسمع عملها عن تقدمه وأناأ شهد بالله وملائك ته ورسله ان جميع ما أنقله عنه من الكرم الخارق العادة حقى يقين وكنى بالله شهيدا واعلم ان بعض ما آثره من ذلك لا يسمع فى عقل كشير من النياس و يعدونه من قبيل المستحيل عادة ولكنه شيئا عاينته وعرفت محته وأخذت بعظ وافر منه لا يسعنى الاقول الحق فيه وأكثر ذلك ثابت بالتواتر فى بلاد المشرق

\* (ذكر أبوابه ومشوره وترتيب ذلك) \*

ودارالسلطانبدهلى تسعى دارسرا (بفتح السين المهمل والراء) ولهاأبواب كشيرة فأما الباب الاوّل فعليه بحلة من الرجال موكاون به ويقعد به أهدل الانفار والا بواق والصرنا بات فاذا جاء أميراً وكنيل مربوها ويقولون في ضربهم جاء فلان جاء فلان وكذلك أيضا في البابين الثانى والشائل ولئال السياب الاوّل دكاكين يقعد عليها الجلادون وهم الذين يقتلون الناس فان العادة عندهم انه متى أمر السلطان بقتل أحد قتل على باب المشور ويبقى هنالك ثلاثا وبين البابين الاوّل والشائى دهليز كبير فيه دكاكين مبنية من جهتيه يقعد عليها أهدل النوبة من حفاظ الابواب وأما الباب الشائى فيقعد عليه البوّابون الموكلون به وبين الباب الشائلة كبيرة يقعد عليها انقياء وبين يديه عود ذهب وبين يديه على رأس كل واحد منهم شاشية مذهبة وفي وسطه منطقة وبيده سوط نصابه من يعن يديه على رأس كل واحد منهم شاشية مذهبة وفي وسطه منطقة وبيده سوط نصابه من ذهباً وفضة و يفضى هذا الباب الثانى الى مشور كبير متسع يقعد به الناس وأما الباب في الثالث فعليه دكاكين يقعد فيها كاب الباب ومن عوائدهم أن لا يدخل على هذا الباب أشاف فعليه دكاكين السان عدد امن أصحابه وناسه يدخلون معه أحد الامن عينه السلطان لذلك و يعين لكل انسان عدد امن أصحابه وناسه يدخلون معه أحد الامن عينه السلطان لذلك و يعين لكل انسان عدد امن أصحابه وناسه يدخلون معه أحد الامن عينه السلطان لذلك و يعين لكل انسان عدد امن أصحابه وناسه يدخلون معه أحد الامن عينه السلطان لذلك و يعين لكل انسان عدد امن أصحابه وناسه يقتلون معه أحد الامن عينه السلطان لذلك و يعين لكل انسان عدد امن أحد الامن و يقوي الكل السان عدد الامن و يعين لكل السان عدد المن أحد الامن و يعين لكل السان عدد المن أحد المن أحد المن أحد المن أحد الامن و يعين لكل السون عين لكل السان عدد الامن و يعين لكل السان المدون عين لكل السان المدون عين لكل المدون عين لكل المدون عين لكل السان الشائل المدون المدون عين لكل المدون ال

وكل من يأتى الى هذا الباب يكتب الكتاب ان فلاناجاء فى الساعة الأولى اوالشائيسة أوما بعدها من الساعات الى آخرالنها رويطالع السلطان بذلك بعد العشاء الاسخوة ويكتبون أيضا بكل ما يحدث بالباب من الامور وقد عين من أبناء المباوك من يوصل كل ما يكتبونه الى السلطان ومن عوائدهم أبيضا انه من عاب عن دارالسلطان ثلاثة أيام فصاعدا لعذر أولغير عذر فلايد خله هذا الباب بعدها الاباذن من السلطان فان كان له عذر من من أوغسيره قدّم بين يديه هدية بما يناسبه اهداؤها الى السلطان وكذلك أيضا القادمون من الاسفار فالفقيه يهدى المصعف والكتاب وشبهه والفقير يهدى المصلى والسبحة والمسواك وفعوها والامم اءومن أشبههم يهدون الخيل والجال والسلاح وهدذا الباب الثالث يفضى الى المشور الهائل الفسيح الساحة المسمى هزار اسطون (بفتح الهاء والزاى وألف يفضى الى المشور الهائل الفسيح الساحة المسمى هزار اسطون (بفتح الهاء والزاى وألف من وراء) ومعدى ذلك ألف سارية وهوسوارى من خشب مدهونة عليه اسقف خشب منقوشة أبدع نقش يجلس الناس تعتها وبهذا المشور يجلس السلطان الجاوس العام منقوشة أبدع نقش يجلس الناس تعتها وبهذا المشور يجلس السلطان الجاوس العام منقوشة أبدع نقش يجلس الناس تعتها وبهدذا المشور يجلس السلطان الجاوس العام منقوشة أبدع نقش يجلس الناس تعتها وبهدذا المشور يجلس السلطان الجاوس العام منقوشة أبدع نقش يولس الناس تعتها وبهدذا المشور يجلس السلطان الجاوس العام منقوشة أبدع نقش يولي الناس تعتها وبهدذا المشور يجلس السلطان الجاوس العام

\*(ذكرتر تبت جاوسه للناس)\*

وأكثر جاوسه بعد العصرور بماجلس أولالنهار وجاوسه على مصطبة مفروشة بالبياض فوقهام رتبة ويجعل خلف ظهره مخدة كبيرة وعن يمينه متكا وعن يساره مشل ذلك وقعوده كحاوس الانسان للتشهدف الصلاة وهوجلوس أهل الهندكلهم فاذاجلس وقف أمامه الوزير ووقف الكتاب خلف الوزير وخلفه-مالجاب وكبيرالجاب هوفير وزملك ابنءم السلطان ونائبه وهوأدنى الجاب من السلطان ثميت اوه خاص حاجب ثميت اوه نائب خاص حاجب ووكيل الدار ونائبه وشرف الجاب وسيدالجاب وبحاعة تحت أبديهم يتاوا خاب النقباء وهم نحوما ثة وعند جاوس السلطان ينادى الحاب والنقباء بأعلى أصواتهم بسم الله ثم يقف على رأس السلطان الملك الكبيرة بوله ويسده المذبة يشردبها الذماب ويقف مائة من السلحدارية عن يمين السلطان ومثلهم عن يساره بأيديهم الدرق والسيوف والقسى ويقف في المجنة والمسرة بطول المشور قاضي القضاة ويليمه خطيب الخطباء غمسائر القضاة ثم كارالفقهاء ثم كارالشه فاءثم المشايخ ثم اخوة السلطان واصهاره ثم الامراء الكارثم كارالاعزة وهم الغرباء ثم القواد ثم يؤت بستىن فرسامسرجة ملحمة يحهازات سلطانية فنهاماهو بشعارا لخلافة وهي التي لجها ودواثرهامن الحريرا لاسود المذهب ومنهاما يكون ذلك من الحرير الابيض المذهب ولايركب بذلك غيرالسلطان فيوقف النصف من هذه الخيدل عن الهين والنصف عن الشمال بحيث يراها السلطان ثم يؤتى بخسين فيلامن ينة بثياب الحرير والذهب مكسوة أنيابها بالحديد اعدادا لقتل أهل الجرائم

وعلى عنق كل فيل فيله وبيده شبه الطبرزين من الحديد يؤدّبه به ويقوّمه لما يراد منه وعلى عنق كل فيل شبه الصندوق العظيم يسع عشرين من المقاتلة وأكثر من ذلك ودونه على حسب ضخامة الفيل وعظم جرمه ويكون في اركان ذلك الصندوق أربعة أعلام من كوزة وتلك الفيلة معلمة أن تخدم السلطان وتعط رؤسها فاذا خدمت قال الحجاب بسم الله ويوقف أيضا نصفها عن الهين ونصفها عن الشمال خلف الرجال الواقفين وكل من يأتى من الناس المعينين للوقوف في المينة أو الميسرة يخدم عندموقف الحجاب ويقول الحجاب بسم الله ويكون ارتفاع أصواتهم بقدرار تفاع صيت الذي يخدم فاذا خدم انصرف المحوقف من المينية أو الميسرة لا يتعدل المرقف من المينية الله ويكون ارتفاع أصواتهم بقدرار تفاع صيت الذي يخدم فاذا خدم انصرف المحوقف من المينية الله ويقف عبيد السلطان من وراء الناس كلهم بأيديهم الترسة والسيوف فلا يمكن أحدا الدخول بينهم الابين بدى الحجاب القائم بن بين يدى السلطان والسيوف فلا يمكن أحدا الدخول بينهم الابين بدى الحدا يااليه) \*

وان كان بالباب أحدى قدم على السلطان بهدية دخل الجاب الى السلطان على ترتيبهم يقدمهم أمير حاجب ونائبه خلفه ثم وكيل الداروبائبه خلفه ثم سيد الجاب وشرف الجاب و يخدمون في ثلاثة مواضع و يعلون السلطان بمن في الباب فاذا أمرهم أن يأنوا به جعلوا الهدية التي ساقها بأيدى الرجال يقومون بها امام الناس بحيث يراها السلطان و يستدى صاحبها فيضدم قبل الوصول الى السلطان ثلاث من ات ثم يخدم عند موقف الجناب فان كان رجلا كبيرا وقف في صف أمير حاجب والاوقف خلفه و يخاطب السلطان بنفسه ألطف خطاب و يرحب به وان كان بمن يستحق التعظيم فانه يصافحه أو يعانقه و يطلب بعض هديته فتحضر بين يديه فان كان من السلاح أوالثياب قلبها بيده وأظهر استحسانها جبرا لناطر مهديها وايناساله ورفقا به و خلع عليه وأمن له بمال لغسل رأسه على عادتهم في ذلك بقد ارما يستحقه المهدى

\*(ذكردخولهدا ياعمالهاليه)\*

واذا أتى العمال بالهدا ياوالا موال المجتعدة من عجابي البدلاد صنعوا الاوانى من الدهب والفضة مثل الطسوت والاباريق وسواها وصنعوا من الذهب والفضة قطعا شبه الاتبر يسمونها الخشت (بكسر الخاء المجهة وسكون الشين المجم وتاء معلوة) ويقف الفراشون وهم عبيد السلطان صفاوا لهدية بأيديهم كل واحدمنهم مسك قطعة ثم يقدم الفيلة ان كان في الهدية شئ منها عمل المسرجة المجمة ثم البغال ثم الجال عليها الاموال ولقد رأيت الوزير خواجه جهان قدم هديته ذات يوم حين قدم السلطان من دولة آباد ولقيه بها في ظاهر مدينة

بيانة فأدخلت الهدية اليه على هذه الترتيب ورأيت فى جلتها صينية مماوءة باجرار الياقوت وصينية مملوءة باحبار الزمر دوصينية ماوءة باللؤلؤ الفاخر وكان حاجى كاون ابن عم السلطان أبي سعيد ملك العراق حاضرا عنده حين ذلك فأعطاه حظامنها وسيذكر ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى

\* (ذكرخر وجه للعيدين ومايتصل بذلك) \*

واذا كانت ليلة العيد بعث السلطان الى الملوك والخواص وأرباب الدولة والاعزة والكتاب والجماب والنقباء والقواد والعبيد وأهل الاخبار الخلع التي تعمهم جيعا فاذا كانت صبيحة العيدزينت الفيلة كلهابالحرير والذهب والجواهر ويكون منهاستةعشر فيلالا يركبهاأحد انماهي مختصة بركوب السلطان وبرفع عليها ستة عشرشطرا (حترا) من الحربر مرصعة بالجوهرقائمة كلشطرمنهاذهب خالص وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجواهر ويركب السلطان فيلامنها وترفع امامه الغاشية وهي ستارة سرجه وتكون مرصعة بأنفس الجواهر ويمشى بين يديه عبيده ومماليكه وكل واحدمنهم تكون على رأسه شاشية ذهب وعلى وسطه منطقة ذهب وبعضهم يرصعها بالجوهر ويمشى بين يديه أيضا النقباء وهم نحوثلثما تة وعلى رأسكل واحدمنهم اقروف ذهب وعلى وسطه منطقة ذهب وفى بده مقرعة نصابها ذهب ويركب قاضى القضاة صدرا جهان كال الدين الغزيؤى وقاضى القضاة صدرا لجهان ناصر الدين الخوارزى وسائر القضاة وكارالاعزةمن الخراسانيين والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة كل واحدمنهم على فيل وجيع الغرباء عندهم يسمون الخراسانيين وبركب المؤذنون أيضاعلى الفيلة وهميكم ونويخر جالسلطان من باب القصرعلى هذا الترتيب والعسا كرتنتظره كلأمير بفوجه على حدة معه طبوله واعلامه فيقدم السلطان وامامهمن ذكرناه من المشاة وامامهم القضاة والمؤذنون يذكر ون الله تعالى وخلف السلطان مراتبه وهي الاعلام والطبول والابواق والانفار والصرنا بات وخلفهم جيع أهل دخلته غميتلوهم أخوالسلطان مبارك خان عراتبه وعساكره غميليه استأخ السلطان بهرامخان عراتب موعسا كره عميليه ابنع مملك فيروز عراتب وعساكره عميلنه الوزير عراتبه وعساكره غيليه الملك مجسر بنذى الرجاعرات وعساكره غيليه الملك الكبير قبولة بمراتبه وعساكره وهذا الملك كبيرالقدرعنده عظم الجاء كثيرالمال اخبرني صاحب ديوانه ثقة الملك عبلاء الدين عملى المصرى المعروف بابن الشرايشي ان تفقته ونفقة عبيده ومرتباتهمستة وثلاثون لكافى السنة شميليه الملك نكبية براتب وعساكره غ يليه الملك بغرة براتب وعساكره غريليه الملك مخلص براتب وعساكره غريليه الملك

قطب الملك عراقبه وعساكره وهؤلاء هم الامن اء الكار الذين لا يفارقون السلطان وهم الذين يركبون معه يوم العيد بالمراقب ويركب غيرهم من الامن اء دون من اقب وجيع من بركب في ذلك اليوم يكون مدرعا هو وفرسه وأكثرهم عماليك السلطان فاذا وصل السلطان الى باب المصلى وقف على بابه وأمن بدخول القضاة وكار الامن اء وكار الاعزة من زل السلطان ويصلى الامام ويخطب فان كان عيد الاضحى أتى السلطان بجل فنحره برخي يسمونه الذيرة (بكسر النون وفتح الزاى) بعد ان يجعل على ثيبا به فوطة حرير توقيا من الدم ثم يركب الفيل و يعود الى قصره

\*(ذكرجاوسه يوم العيدوذكراله رير الاعظم والمجرة الغظمي)\*

ويفرش القصر يوم العيدويزين بأبدع الزيت ةوتضرب الباركة على المشور كله وهي شبه خيةعظية تقوم على أعمدة ضخام كثيرة وتحفها القباب من كل ناحية ويصنع شبه أشجار منح رماون فيهاشبه الازهار ويجعل منها ثلاثة صفوف بالمشور ويجعل ببن كل شجرتين كرسي ذهب عليه من تبة مغطاة وينصب السرير الاعظم في صدرا لمشور وهومن الذهب الخالص كلهم صعالقوائم بالجواهر وطوله ثلاثة وعشر ونشيرا وعرضه نحوالنصف من ذلك وهومنفصل وتجع قطعه فتتصل وكل قطعةمنه يجلها جلة رجال لثقل الذهب وتجعل فوقه المرتبة ويرفع الشطو المرصع بالجواهرعلي رأس السلطان وعندما يصعدع لي السرير ينادى الجباب والنقباء بأصوآت عالية بسم الله ثم يتقدّم الناس للسلام فأوهم القضاة والخطباء والعلماء والشرفا والمشايخ واخوة السلطان وأفاربه وأصهاره ثم الاعزة ثمالوزير ثمأمهاء العساكر ثمشيوخ الماليك ثم كبار الاجناد يسلم واحدأثر واحدمن غيرتزاحم ولاتدافع ومنعوائدهم فيوم العيدان كلمن بيده قرية منعيها عليم يأتى بدنانير ذهب مصرورة فى خرقة مكتو باعليها اسمه فيلقيها في طست ذهب هنالك فيمتمع منها مال عظيم يعطيه السلطان لمنشاء فاذا فرغ الناس من السلام وضع لهم الطعام على حسب مراتبهم وينصب فىذاك اليوم المخرة العظمي وهي شبه راجمن خالص الذهب منفصلة فاذا أرادوا اتصالحا وصاوها وتجل القطعة الواحدة منهاجلة من الرجال وفي داخلها ثلاثة بيوت يدخسل فيها المخرون يوقدون العود القمارى والقاقلي والعنسبر الاشهب والجاوى حتى يع دخانها المشوركله ويكون بأيدى الفتيان براميل الذهب والفضة مماوءة باء الورد وماءالنهر يصبونه عملى الناس صباوه فذا السريروه فده المحرة لايخرجان الافى العيدين خاصة ويجلس السلطان فى بقية أيام العيد على سرير ذهب دون ذلك وتنصب باركة بعيدة لها ثلاثة أبواب يجلس السلطان فى داخلها ويقف عملى الساب الاولمنهاع ادالملك سرتيز

وعلى الباب الشانى الملك نكبية وعلى الباب الشالث يوسف بغرة ويقف على اليمين امراء الماليك السلحدارية وعن اليسار كذلك ويقف الناس على مراتبهم وشعنة الباركة ملك طغى يعده عصى ذهب و بيدنا ثبسه عصى فضة برتبان الناس ويسوّيان الصفوف ويقف الوزير والكتاب خلفه ويقف الحجاب والنقباء ثم يأتى أهل الطرب فأوهم بنات الملوك الكفار من الهنود المسبيات في تلك السنة نيغنين ويرقصن ويهبهن السلطان للامراء والاعزة ثم يأتى من الهنود المسبيات في تلك السنة نيغنين ويرقصن ويهبهن السلطان للامراء والاعزة ثم يأتى الماوك ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصر ثم يجلس فى اليوم الذى بعده بعد العصر المساعلى ذلك الترتيت ويوقى بالمغنيات فيغنين ويرقصن ويهبهن لامراء الماليك وفى اليوم المناسب يعتق الشاك يروح أقار به وينع عليه موفى اليوم الرابع بعتق العبيد وفى اليوم المناسب يعتق الموارى وفى اليوم السابع يعطى الصدقات الموارى وفى اليوم السابع يعطى الصدقات ويكثر منها

\*(ذ كرترتيبه اذاقدم من سفره) \*

واذا قدم السلطان من أسف اره زينت الفيلة و رفعت على ستة عشر فيلامنه استة عشر شطرا منها من ركش ومنها من صعوحلت امامه الغاشية وهي الستارة المرصعة بالجوهر النفيس وتصنع قباب من الخشب مقسومة على طبقات وتكسى بثياب الحرير ويكون في كل طبقة الجوارى المغنيات عليه تأجمل لباس وأحسن حلية ومنه قرواقص و يحصل في وسط كل قبة حوض كبير مصنوع من الجاود ما وعال بالماء يشرب منه جيع الناس من وارد وصادر وبلدى أوغريب وكل من يشرب منه يعطى التنبول والفوقل ويكون ما يين القباب مفر وشابثياب الحرير يطأعليها من كب السلطان وتزين حيطان الشارع الذي وترب بعمن باب المدينة الى باب القصر بثياب الحرير ويمشى امامه المشاة من عبيده وهم آلاف وتكون الافواح والعسا كرخلف و رأيته في بعض قدماته على الخضرة وقد نصبت ثلاث أو وترب من الرعادات الصغار على الفيلة ترمى بالدنانير والدراهم على الناس فيلتقطونها من حدن دخوله الى المدينة حق وصل الى قصره

\*(ذكرترتسالطعامالااس)\*

والطعام بدارالسلطان على صنفين طعام الخاص وطعام العام فأما الخاص فهوطعام السلطان الذى يأكل منه وعادته أن يأكل في مجلسه مع الحاضرين و يحضر لذلك الامراء الخواص وأمير حاجب ابن عم السلطان وعاد الملك سرتيز وأمير مجلس ومن شاء السلطان تشريفه أوتكريه من الاعزة أو كارالامراء دعاه فأكل معهم ورجا أراد ايضا تشريف

أحدمن الحاضرين فأخذا حدى الصحاف بيده وجعل عليها خبرة و يعطيه اياها فيأخذها المعطى و يجعلها على كفه اليسرى و يخدم بيده اليني الى الارض وربما بعث من ذلك الطعام الى من هو غائب عن المجلس فيخدم كايصنع الحاضر ويأكله مع من حضره وقد حضرت من الدالطعام الخاص فرأيت جلة الذين يحضرون له نحو عشرين رجلا

\*(ذكرترتيب الطعام العام)\*

وأماالطعام العام فيؤتى بهمن المطبخ وامامه النقباء يصيحون بسم الله ونقيب النقباء امامهم بيده عود ذهب ونائبه معه بيده عود فضة فاذا دخاوامن الباب الرابع وسمع من بالمشور اصواتهم قامواقياماأ جعمين ولايبقي أحدقاعدا الاالسلطان وحده فأذاوضع الطعام بالارض الصطف النقباء صفاو وقف أميرهم امامهم وتكلم بكلام يمدح فيه السلطان ويثني عليه ثم يخدم ويخدم النقباء لخدمته ويخدم جيع من بالمشو رمن كبير وصغير وعادتهم انهمن سمع كلام نقيب النقباء حين ذلك وقف أن كان ماشيا ولزم موقف ان كان واقف ولايتحرك أحد ولايتزخ عن مقامه حتى يفرغ ذلك المكلام ثم يتكلم أيضانا ثبه كلاما نحو ذلك ويخدم ويخدم النقباء وجميع الناس مرة ثانية وحينتذ يجلسون ويكتب كتاب الباب معترفين بحضور الطعام وانكان السلطان قدعلم بحضوره ويعطى المكتوب لصي من اساء الملوك موكل بذلك فيأتى به الى السلطان فاذا قرأه عين من شاءمن كبار الامر اءلترتيب الناس واطاءمهم وطعامهم الرقاق والشواء والاقراص ذات الجوانب الماوءة بالحلواء والارز والدجاج والسمائ وقدذ كرناذلك وفسرناتر تيبه وعادتهم ان يكون في صدر سماط الطعام القضاة والخطباء والفقهاء والشرفاء والمشايخ ثمأقارب السلطان ثمالامراءال كارثم سأثر الناس ولايقعد أحدالافي موضع معين له فلايكون بين متزاحم البتة فاذاجلسوا اتى الشربدارية وهمالسقاة بأيديهم أوانى الذهب والفضة والنحاس والزجاج مماوءة بالنبات المحساول بالماء فيشربون ذلك قبل الطعام فاذاشر بواقال الجاب بسم الله ثم يشرعون فى الاكل و يجعل امام كل انسان من جيع ما يحتوى عليه السماط يأكل منه وحده ولا يأكل أحدمع أحد فى صفة واحدة فاذا فرغوامن الاكل أنوا بالفقاع في أكواز القصدير فاذا أخذوه قال الجماب بسم الله ثم يؤتى باطباق التنبول والفوف ل فيعطى كل انسان غرفة من الفوف ل المهشوم وخمس عشرة ورقةمن التنبول بجوعة من بوطة بخيط حريراً حرفاذا أخلالناس التنبول قال الجباب بسم الله فيقومون جيعاو يخدم الامير المعين للاطعام ويخدمون لندمته ثم ينصرفون وطعامهم مرتان فى اليوم احداها قبل الظهر والاخرى بعد العصر

\*(ذكر بعض أخباره في الجودوالكرم)\*

وانماأذ كرمنها ماحضرته وشاهدته وعاينته ويعلم الله تعالى صدق ما أقول وكفي به شهيدامعان الذى أحكيه مستفيض متواتر والبلاد التي تقرب من أرض الهندكالين وخواسان وفارس ماوة قبأ خباره يعلونها حقيقة ولاسيما جوده على الغرباء فانه يفضلهم على أهل الهند ويؤثرهم ويجزل لهم الاحسان ويسبغ عليهم الانعام ويوليهم النطط الرفيعة ويوليهم المواهب العظيمة ومن احسانه اليهم ان سماهم الاعزة ومنع من ان يدعوا الغرباء وقال ان الانسان اذادى غرب النكسر خاطره وتغير حاله وسأذكر بعضا ما لا يحصى من عطا ياه الجزيلة ومواهبه ان شاء الله تعالى

\*(ذكرعطائه لشماب الدين الكازروني التاجروحكايته)\*

كان شهاب الدين هذا صديقا لملك العار الكازروني الملقب بروير وكان السلطان قد أقطعملك التجارمدينة كنباية ووعده أن يوليه الوزارة فبعث الى صديقه شهاب الدين ليقدم عليه فاتاه وأعده دية للسلصان وهي سراجة من الملف المقطوع المزين بورقة الذهب وصيوان مماينا سبها وخباء وتابع وخباءراحة كلذلك من لللف الزين وبغال كشيرة فلاقدم شهاب الدين بهدنه الهدية على صاحبه ملك التجار وجده أخذافى القدوم على الخضرة بمااجتمع عنده من مجابي بلاده وبهدية للسلطان وعلم الوز برخواجه جهان بما وعده به السلطان من و لاية الوزارة فغارمن ذلك وقلق بسببه و كانت بلاد كنباية والجزرات قبل تلك المدة فى ولاية الوزير ولاهلها تعلق بجانبه وانقطاع اليه وتخدم لهوأ كثرهم كفار وبعضهم عصاة يمتنعون بالجبال فدس الوزير اليهمأن يضر بواعملي ملك التجاراذانوج الى الحضرة فلماخرج بالخزائن والاموال ومعمه شهاب الدين بهديت منزلوا يوماعند الضحي على عادتهم وتفرقت العساكرونام أكثرهم فضرب عليهم الكفار فيجمع عظيم فقتلوا ملك التجار وسلبوا الاموال والخزاش وهدية شهاب الدين ونجاهو منفسه وكتب المخبرون الىالسلطان بذلك فأمرأن يعطى شهاب الدين من مجسبي بلادنه سروالة ثلاثين ألف ديسار ويعودالى يلاده فعرض عليه ذلك فأبى من قبوله وقال ماقصدى الارؤية السلطان وتقبيل الارض بين يديه فكتبوا الى السلطان بذلك فأعجبه قوله وأمر بوصوله الى الحضرة مكرما وصادف يوم دخوله على السلطان يوم دخولنا نحن عليمه فلع علينا جيعا وأمر بازالنا واعطى شهاب الدين عطاء جزلافل كان بعدذلك أمرلي السلطان بستة آلاف تنكه كإ سنذكره وسألف ذلك اليوم عن شهاب الدين ابن هوفقال له بهاء الدين ابن الفلكي باخوند عالم غيدانم مغناه ماندرى شمقال له شنيدم زحت داره (دارد) معناه سمعت ان به مرضا فقال له السلطان بروهين زمان درخزانة يك لكتنكه زربكى او پيش أوببرى تادل اوخش (خوش) شود معناه امش الساعة الى المزانة وخذمنها ما ته آلف تنكه من الذهب واحلها اليه حتى يبقى خاطره طيبا ففعل ذلك فأعطاه اياها وأمر السلطان أن يشترى بها ما أحب من السلع الهندية ولايشترى أحدمن الناس شيئاحتى يتجهزه و وأمر له بثلاثة مراكب مجهزة من آلاتها ومن مرتب البحرية و زادهم ليسافر فيها فسافر و زل بجزيرة هرمن و بنى بهاد اراعظيمة رأيتها بعد ذلك و رأيت أيضاشها ب الدبن و قد فنى جيعما كان عنده وهو بشير ازيستجدى سلطانها أبا اسحاق وهكذا مال هذه البلاد بعث الله عليه آفة تفنى أحد به منها الاالنادر و اذاخر جبه و وصل الى غيرها من البلاد بعث الله عليه آفة تفنى ما يده كانت بين ملك هرمن وابنى أخيه جيع ما عنده وخرج سليبا من ماله

\*(ذ كرعطائه الشيخ الشيوخ ركن الدين)

وكان السلطان قد بعث هـ دية الى الخليفة بديار مصر أبى العباس وطلب منه ان يبعث له آمر التقدمة على بلادا لهند والسنداء تقادا منه فى الخلافة فبعث اليه الخليفة أبوا العباس ماطلب مع شيخ الشيوخ بديار مصر ركن الدين فلما قدم عليه بالغ فى اكرامه واعطاه عطاء ماطلب مع شيخ الشيوخ بديار مصر ركن الدين فلما قدم الموالا طائلة وفى جلة ما أعطاه جلة من صفائح الخيل ومساميرها كل ذلك من الذهب الخالص وقال له اذائر لت من البحر فانعدل افراسك بهافتوجه الى كنباية ليركب البحر منها الى بلاداليمن فوقعت قضية خروج المقاضى جلال الدين وأخذه مال ابن الدكولى فأخذ أيضاما كان الشيخ الشيوخ وفرينفسه مع ابن الكولمى الى السلطان فلمارآ ه السلطان قال له مماز حامدى كزر (كورر) برى مع بادكرى (دلرباى) صنم خرى زرنبرى وسرنهى معناه جئت لتحمل الذهب تأكله مع الصور معان فلا تجل ذهب اورأسك تخليه هاهنا قال له ذلك على معنى الانبساط ثم قال له اجمع خاطرك فها أناسائر الى المخالفين وأعطيك اضعاف ما أخذوه لك وبلغني قعد الانفصال عن بلادا لهندانه وفى له بما وعده واخلف له جميع ماضاع منه وانه وصل بذلك الى ديار مصر عن بلادا لهندانه وفى له بما وعده واخلف له جميع ماضاع منه وانه وصل بذلك الى ديار مصر عن بلادا لهندانه وفى له بما وعده واخلف له جميع ماضاع منه وانه وصل بذلك الى ديار مصر عن بلادا لهندانه وفى له بما وعده واخلف له جميع ماضاع منه وانه وصل بذلك الى ديار مصر عن بلادا لهندانه وفى له بما وعده واخلف له جميع ماضاع منه وانه وصل بذلك الى ديار مصر عن بلادا لهندانه وفى له بما وعده واخلف له جميع ماضاع منه وانه وصل بذلك الى ديار مصر عن بلادا لهندانه وفى له بما وعده واخلف له جميع ماضاع منه وانه وصل بذلك الى ديار مصر عنه به وانه وصل بذلك الى ديار مصر عنه به وانه وصل بذلك الى ديار مصر وقت بنفسة وانه وصل بذلك الى ديار مصر عنه وانه وصل بذلك الى ديار مصر عنه به وانه وصل بدلك الى ديار مصر بدلك المدين المدي

وكان هذا الفقيه الواعظ قدم على السلطان وأقام تحت احسانه مدّة عام ثم أحب الرجوع الحوط الحوظ فلا فا ذن له فى ذلك ولم يكن مع كلامه و وعظه فلما خرج السلطان يقصد بلاد المعسر أحب معاعه قبسل انصرافه فأمر أن يهيأ له منبر من الصندل الابيض المقاصرى وجعلت مساميره وصف الحدمن الذهب وألصق باعلاه حجريا قوت عظيم وخلع على

ناصرالدين خلعة عباسية سودا عذهبة مرصعة بالجوهر وعمامة مثلها ونصب له المنبر بداخل السراجة وهي افراج وقعد السلطان على سريره والخواص عن يمينه و يساره وأخذ القضاة والفقها اوالا مراء بحالسهم فقطب خطبة بليغة و وعظ وذكر و لم يكل فيما فعله طائل لكن سعادته ساعدته فلما نزل عن المنسبرقام السلطان اليه وعانقه وأركبه على فيل وأمر جيم من حضرأن يمشوا بين يديه وكنت في جلتم م الى سراجة ضربت له مقابلة سراجة السلطان جيعها من الحرير الماون وصيوانها من الحرير وخباؤها أيضا كذلك فيلس وجلسنامعه وكان بحيان من السراجة أواني الذهب التي أعطاه السلطان اياها وذلك تنو ركبير بحيث يسع في جوفه الرجل القاعد وقدران اثنيان وصعاف الأذكر عددها و جلة اكواز وركوة وتميسندة ومائدة هما أربعة أرجل وهم الكتب كل ذلك من ذهب خالص و رفع عماد الدين السمناني ، تدين من أوتاء السراجة أو حدهما نحاس والا تومقصدر يوهم بذلك انهما من ذهب وفضة ولم يكونا الا كاذكرنا وقد كان أعطاه حين قدومه ما ثة آلف دينارد واهم ومثين من العبيد سرة بعضهم وحل بعضهم

\*(ذكرعطائه لعبد العزيز الاردويلي)\*

وكان عبد العزيز هذا فقيه أمحد تناقر أبد مشق على تقى الدين ابن تعيية وبرهان الدين ابن البرك وجال الدين المزى وشهس الدين الذهبى وغيرهم ثم قدم على السلطان فاحسن اليه واكرمه وا تفق يوما انه سرد عليه أحاديث فى فضل العباس وابنه رضى الله عنهما وشيئا من ماثر الخلفاء أولادها فأ بحب ذلك السلطان لحبه فى بنى العباس وقبل قدمى الفقيه وأمم أن يؤتى بصينية ذهب فيها الفاتنكه فصبها عليه بيد و والهى لك مع الصينية وقد ذكرنا هذه الحكاية في القدم

\*(ذكرعطائه لشمس الدين الاندكاني)

وكان الفقيه شمس الدين الاندكاني حكيما شاعرا مطبوعا فدح السلطان بقصيدة باللسان الفارسي وكان عدداً بياتها سبعة وعشرين بيتافا عطاه لكل بيت منها ألف دينار دراهم وهذا أعظم ما يحكى عن المتقدمين الذين كانوا يعطون على بيت شعراً لف درهم وهوعشر عطاء السلطان

\*(ذ كرعطائه لعضد الدين الشونكارى) \*

وكانعضدالدين فقيماً اماما فأضلا كبير القدر عظيم الصيت شمر الذكر بالاده فبلغت السلطان أخماره وسمع بمآثره فبعث اليه الى بلده شون كارة عشرة آلاف دينار دراهم ولميره قط ولا وفد عليه

\*(ذ كرعطائه القاضى محدالدين) \*

ولما بلغه أيضا خرالقاضى العالم الصالح ذى الكرامة الشهرة مجد الدين قاضى شراز الذى سطرنا أخب اردفى السفر الاول وسير بعض خرو بعدهذا أيضا بعث اليه الى مدينة شير از صحبة الشيخ زاده الدمشقى عشرة آلاف دينار دراهم

\*(ذكرعطائه لبرهان الدين الصاغر جي)

وكان برهان الدين أحدا لوعاظ الائمة كثير الايشار باذلا لما يملكه حتى انه كثير اما يأخد الديون ويؤثر على الناس فبلغ خبره الى السلطان فبعث اليه أربعين الف دينار وطلب منه أن يصل الى حضرته فقبل الدنانير وقضى دينه منها وتوجه الى بلاد الخطاوأ بى ان يصل اليه وقال لا أمضى الى سلطان يقف العلماء بين يديه

\*(はて、る母はおよ」とうとりでのとがなり

وكان حابى كاون ابن عم السلطان أبى سعيد ملك العراق وكان أخوه موسى ملكا بعض بلاد العراق فوفد جابى كاون على السلطان فاكرم مثواء وأعطاء العطاء الجزل ورأيت به يوما وقد أقى الوزير خواجة جهان بهديته وكان منها ثلاث صينيات أحدها ماوة يواقيت والاخرى محلوءة زمرد اوالاخرى محلوءة جوهسرا وكان حابى كاون حاضرا فأعطاء من ذلك حظاجزيلا ثم انه أعطاه أيضا ما لاعريضا ومضى بريد العراق فوجد أخاه قد توفى وولى مكانه سليمان خان فطلب ارث أخيه وادعى الملك وبا يعته العساكر وقصد بلاد فارس ونزل بمدينة شونكارة التي بها الامام عضد الدين الذي تقدم ذكره أنفا فلمائز ل بخار جهاتا خوشيو خهاعن الحروج اليه ساعة ثم خرجوافقال لهم ما منعكم عن تجيل الخروج الى مبايعتنا فاعتذر واله فلم يقبل منهم وقال لاهل سلاحه قبل تعنا (چقار) معناه جردوا السيوف فردوها فلم يقتل منهم وكانوا جماعة كبيرة فسمع من يجاوره ذه المدينة من الامراء بما فعله فغضبوالذلك وكتبوا الى شمس الدين السمناني وهومن الامراء الفقهاء الكرار فاعلوه بما فغضبوالذلك وكتبوا الى شمس الدين السمناني وهومن الامراء الفقهاء الكرار فاعلوه بما طالبين بثأر من قتله حاجى كاون من المشايئ وضر بواعلى عسكره ليلا فهزموه وكان هو بقصر طالبين بثأر من قتله حاجى كاون من المشايئ وضر بواعلى عسكره ليلا فهزموه وكان هو بقصر خان و وترقوا أعضاء معلى البلاد تشفيا منه المدينة فأحاطوا به فاختفى في بيت الطهارة فعد شروا عليه موقطعواراً سهو بعثوا به الى سليمان خان و فرقوا أعضاء معلى البلاد تشفيا منه

﴿ (ذكرقدوم أبن الخلفية عليه وأخباره) ﴿

وكان الاميرغياث الدين محدبن عبدالقاهر بن يوسف بن عبدالعزيز بن الخليفة المستنصر بالله العباسي البغدادي قدوفد عدلي السلطان علاء الدين طرمشيرين ملاث ماوراء النهر

فاكرمه وأعطاه الزاوية التي على قبرقثم بن العباس رضى الله عنهما واستوطن بها اعواماثم الماسم عجمة السلطان في نني العماس وقيامه بدعوتم-مأحب القدوم علمه و بعث له رسولين أحدهاصاحمه القديم محدن ألى الشرفى الحرباوى والثاني مجدا لهمداني السوفى فقدما على السلطان وكان ناصر الدين الترمذي الذي تقدّمذ كره قدلق غياث الدين سغداد وشهداديه البغداديون بصحة نسبه فشمده وعند السلطان بذلك فلما وصل رسولاه انى السلطان أعطاها خسة آلاف دينار وبعث معهما ثلاثين ألف دينار الى غياث الدن لتزود مبااليه وكتبله كاما يخط مده يعظمه فيهو يسأل منه القدوم عليه فلما وصله المكاب رحل المه فلماوصل الى ملاد السندوكت المخبر ون وتمدومه ومث السلطان من يستقبل على العادة ثملاوصل الىسرستي يعث أيضا لاستقباله صدرالجهان قاضي القضاة كال الدين الغرز نوى وجماعة من الفقهاء ثم بعث الامراء لاستقباله فلمانزل بمسعود آباد خارج الحضرة خرج السلطان منفسه لاستقباله فلما التقياتر حل غياث الدس فترجل له السلطان وخدم فدم له السلطان وكان قد استصعب هدية في جلتها ثياب فأخذ السلطان أحد الاثواب وحعله على كتفه وخدم كإيفعل الناس معه ثم قدمت الخيل فأخذ السلطان أحدها سده وقدّمه له وحلفأن يركب وأمسك بركابه حستى ركب ثمرك السلطان وسائره والشطر بظلهمامعا وأخذالتنمو ل سده واعطاها ماهوه فاأعظم ماأكرمه يهفانه لايفعله معأحدوقال لهلولا انى بايعت الخليفة أباالعباس لبايعتك فقال له غياث الدس وأناأ يضاعلى تلك السعة وقال له غياث الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما من أحيى ارضاموا تافهمي له وأنت أحييتنا فحاوبه السلطان بالطف جواب وابره ولما وصلاالي السراحة المعدة النزول السلطان انزله فيهاوضرب للسلطان غيرهاو باتاتلك الليله بخياوج الحضرة كلما كان بالغدد خلاالى دار الملك وانزله بالمدينة المعروقة بسمرى وبدار الخلافة أيضافى القصر الذى سادع الدين الخلجى واست مقطب الدين وأمر السلطان جيع الامراءأن عضوامعه اليه وأعدله فيه جميع مامحتاج اليهمن الاواني الذهب والفضة حتى كان من جلتها مغتسل يغتسل فيهمن ذهب وبعثله أربعائة ألف دينار لغسل رأسه على العادة وبعثله جلة من الفتيان والخدم والجوارى وعين لهعن نفقته فى كل يوم ثلاثما تدينا رو بعث لهز بادة البهاعددامن الموائد بالطعام الخاص وأعطاه جيعمدينة سبرى اقطاعا وجيعما احتوت عليهمن الدوروما يتصل بهامن بساتين المخزن وأرضه وأعطاه ماثة قرية واعطاه حكم البلاد الشرقية المضافةلدهلي واعطاه ثلاثين بغلة بالسروج المذهبة ويكون علفهامن المخرن وأمرهأن لا ينزلعن دايتهاذا أقد دارالسلطان الافي موضع خاص لايدخله أحدرا كباسوى السلطان

وأمرالناس جيعامن كبير وصغير أن يخدمواله كايخدمون السلطان واذادخل على السلطان ينزل له عن سريره وان كان على الكرسي قام قامًا وخدم كل واحدمنهما الصاحبه ويجلس مع السلطان على بساط واحدواذا قام قام السلطان لقيامه وخدم كل واحدمنهما واذا انصرف الى خارج المجلس جعل له بساط يقعد عليه ما شاء ثم ينصر في يفعل هذا مرتين في اليوم \* (حكاية من تعظيمه اياه) \*

وفى اثناء مقامه بده الى استقباله وعظمه تعظيما كثيرا وصنعت القباب الدينة كا الى استقباله مخرج نفسه الى استقباله وعظمه تعظيما كثيرا وصنعت القباب الدينة كا تصنع للسلطان اذا قدم وخرج بن الخليف قلاقا أنه أيضا والفقهاء والقضاة والاعيان فلما عاذ السلطان لقصره قال للوزيرا مض الى دارا المخدوم مزاده و بذلك يدعوه ومعنى ذلك ابن المخدوم فسارا لوزير اليه واهدى له الفي تنكة من الذهب وأثوا با كثيرة وحضر الامير قبولة وغيره من كار الامراء وحضرت أنا كذلك

\*(حكاية تحوها)\*

وفدعلى السلطان ملك غزنة المسمى بهرام وكان بينه وبين ابن الخلافة عداوة قديمة فأمر السلطان بانزاله معض دورمد ينة سيرى التي لابن الخليفة وأمرأن يبتى له بها دار فيلغذلك ان الخليفة فغضب منه ومضى الى دارالسلطان فجلس على البساط الذي عادته الجلوس عليه وبعث عن الوزير فقال له سلم عن خوندعالم وقل له ان جيم ما اعطانيمه هو بمنزلي لم أنصرف فى شئ منه بل زادعندى ونما وأنالاأ قيم معكم وقام وانصرف فسأل الوزير بعض أصابه عن سبب هـذا فاعله انسبه أمر السلطان بيناء الدار لملك غزنة في مدينة سبرى فدخل الوز برعلى السلطان فاعله بذلك فركب من حينه في عشرة من ناسه وأتي منذل ابن الخلمفة فاستأذن له ونزل عن فرسه خارج القصر حيث نزل الناس فتلقاه واعتذراه فقيل عذره وقال له السلطان والله ما أعلم انكراض عنى حتى تضع قدمك على عنقي فقال له هذا مالاأ فعله ولوقتلت فقال له السلطان وحق رأسي لابدلك من ذلك ثم وضعر أسه في الارض وأخذا للك الكبير قبولة رجل ابن الخليفة بيده فوصعها على عنق السلطان ثم قام وقال الآن علت انكراض عني وطاب قلبي وهذه حكاية غريبة لم يسمع بمثلها عن ملك ولقد حضرته يوم عيدوقدجاءه الملك الكبير بثلاث خلع من عند السلطان مفرجة قدجعل مكان عقد الحرير التي تغلق مهاحبات جوهرة درالبشدق الكبير وأقام الملك الكبيرسابه حتى نزل من قصره فكسادا ياها والذى أعطادهومالا يحصره العدولا يحيط به الحددوابن الخليفة مع ذلك كله أبخل خلق الله تعالى وله في البخل أخبار عجيبة يعب منها سامعها وكائد كان من البخل بمنزلة السلطان من الكرم وانذكر بعض أخب اره في ذلك

## \*(حكايةمن بخل ابن الدليفة)\*

وكانت بيدى وبينه مودة وكنت كشير التردد الى منزله وعنده تركت ولدالى سميته أحدا ما افرت ولا أدرى ما فعل الله بهما فقلت له يومالم تأكل وحدك ولا تجع أعدابك على الطعام فقال لى لأستطيع أن أنظر البهم على كثرتهم وهم يأكلون طعامى فكان يأكل وحده وبعطى صاحبه محدين أبى الشرفى من الطعام لمن أحب و يتصرف فى باقيه وكنت أترد داليه فأرى دهل يزقصره الذى يسكن به مظل الاسراج به ورأيت هم ارا يجع الاعدواد الصغار من الحطب بداخل بستانه وقدم لأمنه المخازن فكامته فى ذلك فقال لى يحتاج الهاوكان يخدم أصحاب ومماليكه وفتيانه فى خدمة البستان و بنائه ويقول لا أرضى أن يأكلواطعامى وهم لا يخدمون وكان على من دين فطلبت به فقال لى فى بعض الايام والله لقدهمت ان وهم لا يخدمون وكان على من دين فطلبت به فقال لى فى بعض الايام والله لقدهمت ان أودى عنك دينك فل تسمي نفسى بذلك ولا ساعد تنى عليه

\*(ab~)\*

حد ثنى مرة قال خرجت عن بغداد وأنارابع أربعة أحدهم عدين أبي الشرق صاحبه وغين على أقدامنا ولازاد عندنا فنزلنا على عين ماء ببعض القرى فو جدأ حدنا في العين درها فقلنا وما نصنع بدرهم فاتفقنا على أن نشترى به خبزا فبعثنا أحدنالشرائه فأبي الخباز بتلك القرية أن يديع الخبز وحده وانحا بيدع خبزا بقيراط وتبنا بقيراط فاشترى منه الخبز والتبن فطرحنا التين ادلادا به لناتا تأكله وقسه نا الخبزلقية لقية وقدا تترسى حالى اليوم الى ما تراه فقلت له ينب في الكأن تجدالله على ما أولاك وتؤثر على الفقواء والمساكين وتتصدق فقال لاأستطيع ذلك ولم أره قط يجود بشئ ولا يفعل معروفا ونعوذ بالله من الشيم

\*(al/2)\*

كنت يوما بغداد بعد عودتى من بلاد الهندوأنا قاعد على باب المدرسة المستنصرية التي سناها جدة أميرا المؤهنيز المستنصر رضى الله عنه فرأيت شاباضعيف الحال يشتد خلف رجل خارج عن المدرسة فقال لى بعض الطلبة هذا الشاب الذى تراه هوابن الامير محمد حفيد الخليفة المستنصر الذى ببلاد الهند فدعوته فقلت له انى قدمت من بلاد الهندوانى أعرفك بغيراً بيك فقال قد جاء فى خبره فى هذه الايام ومضى يشتد خلف الرجل فسألت عن الرجل فقيل لى هوالنا ظرفى الحبس وهذا الشاب هوامام بعن المساجد وله على ذلك أجرة درهم واحد فى اليوم وهو يطلب أجرته من الرجل فطال بحبى منسه والله لو بعث اليه جوهرة من الجواهرائى فى الخلع الواصلة اليه من السلطان لاغناه باونعوذ بالله من مثل هذه الحال

(ذكرما أعطاه السلطان الاميرسيف الدين غداين هبة الله بن مهنى أمير عرب الشام) ولما قدم هذا الامير على السلطان أكرم مثواه وانزله بقصر السلطان جلال الدين داخل مدينة دهلى و يعرف بكشك لعلم معناه القصر الاحروه وقصر عظيم فيسه مشوركبير جدّا ودهليزها تل على بابه قبة تشرف على هذا المشور وعلى المشور الشانى الذى يدخل منه الى القصر وكان السلطان جلال الدين يقعد بها وتلعب الكرة بين يديه في هذا المشور وقد دخلت هذا القصر عند نز وله به فرأيته مهاوء اثنا تاوفر شاوع سطاوغ سيرها وذلك كله متزق لامنتفع فيسه فان عادتهم بالهند أن يتركوا قصر السلطان اذامات بجيع ما فيه لا يتعرضون له ويبنى المتولى بعده قصر النفسه ولما دخلته طفت به وصعدت الى أعلاه فكانت لى فيه عبرة نشأت المتولى بعده قصر النفسة ولما دخلته طفت به وصعدت الى أعلاه فكانت لى فيه عبرة نشأت عنها عبرة وكان و على الفقيه الطيب الاديب جال الدين المغربي الغرناطي الاصل البحائي المولد مستوطن بلادا لهند قده هامع أبيه وله بها أولاد فأنشد ني عندما عايناه (خفيف) وسلاطم نه سل الطين عنه منه فالرؤوس العظام صارت عظاما

وبهداالقصركانت وليمة عرسه كانذكره وكان السلطان شديد المحبسة فى العرب مؤثر الهسم معترفا بفضائلهم فليا وصله هذا الاميرا بزل له العطاء وأحسن اليه احسانا عظيما واعطاه من وقد قدمت عليه هدية أعظم ملك البابزيدى من بلادمنك يورأ حدعشر فرسامن عتاق المنيل وأعطاه من وأخرى عشرة من النيل مسرجة بالسروج المذهبة عليها اللجم المذهبة شرز وحه بعدذ لك بأخته فعر و زخوندة

\*(ذكرتزوج الاميرسيف الدين بأخت السلطان)\*

ولما أمر السلطان بتزويج أخت الامير غداعين القيام بشأن الوليمة ونفقاتها الملك فتحالله المعروف بشونويس (بشين معم مفتوح وواوين أوله ما مسكن والا خرمكسور بينها نون وآخره سين مهمل) وعينني لملازمة الامير غدا والكون معه في تلك الايام فأتى الملك فتحالله بالصيوانات فظلل بها المشورين بالقصر الاجرالذكور وضرب في كل واحدمنهما قبة ضخمة جدد اوفر شذلك بالفرش الحسان وأتى شمس الدين التبريزي أمير المطربين ومعه الرجال المغنون والنساء المغنيات والرواق وكلهن عماليك السلطان وأحضر الطباخين والخبازين والشوائين والحيان والشربدارية والتنبول داران وذبحت الانعام والطيور وأفاموا يطعون النباس خسة عشريوما ويحضر الامراء الكيار والاعزة ليلاونها وافلياكان قبل ليلة الزفاف بليلتين جاء الخواتين من دارالسلطان ليلالي هذا القصر فزينه وفترشنه بأحسن الفرش واستحضرن الاميرسيف الدين وكان عربيا غريبالا قرابة له فففن به واجلسنه على من تبة معينة له وكان السلطان قداً من ان تكون ربيته أم أخيه مبارك خان مقام أم الامير من تبة معينة له وكان السلطان قداً من ان تكون ربيته أم أخيه مبارك خان مقام أم الامير من تبة معينة له وكان السلطان قداً من ان تكون ربيته أم أخيه مبارك خان مقام أم الامير من تبة معينة له وكان السلطان قداً من ان تكون ربيته أم أخيه مبارك خان مقام أم الامير

غداوان تكون امرأة أخرى من الخواتين مقام أخته وأخرى مقام عتمه وأخرى مقام خالته حتى يكون كأنه بين أهله ولما أجلسنه على المرتبة جعلن له الحناء في يديه ورجليه وأقام باقيهن على رأسه يغنسين ويرقصن وانصرفن الى قصر الزغاف وأقام هومع خواص أصحابه وعيناالسلطان جماعة من الامراء يكونون من جهة موجماعة يكونون من جهة الزوجة وعادتهم انتقف الجاعة التي منجهة الزوجة على باب الموضع الذي تكون به جلوتها عملي زوجها ويأتى الزوج بجاعته فلايدخه الون الاان غلبوا أصحاب الزوجة أويعطونهم الالاف من الدنانيران لم يقدر واعليهم ولما كان بعد المغرب أني اليه بخلعة حرير زرقاء من ركشة من صعة قد غلبت الجواهر عليها فلايظهر لونه امما عليمامن الجوهر وبشاشية مثل ذلك ولمأرقط خلعة أجمل من هدذه الخلعة وقدرأيت ماخلعه السلطان عملي سائر أصهاره مثل ابن ملك الملوك عماد الدين السمناني وابن ملك العلماء وابن شيخ الاسلام وابن صدر جهان البخارى فإيكن فيهامثل هذه ثمركب الاميرسيف الدس فى أعدابه وعبيده وفي مدكل واحد منهم عصى قدأعدها وصنعواشبه اكليل من الياعمين والنسرين وريبول ولهرفرف يغطى وجهالمته كالم به وصدره وأنوابه الامير ليجعله على رأسه فأبي من ذلك و كان من عرب المادية لاعهدله بأمورا لملك والحضرف اولته وحلفت عليه حتى جعله على رأسه وأتي ماب الصرف ويسمونه باب الحرم وعليه جماعة الزوجة فمل عليهم باصحابه جلةعر سة وصرعوا كلمن عارضهم فغلبوا عليهم ولم يكن لحاعة الزوجة من ثبات وبلغ ذلك السلطان فأعجبه فعله ودخل الى المشور وقد جعلت العروس فوق منبرعال مزين بالديساج من صعرالحوهر والمشورملاتن بالنساء والمطربات قدأحضرن أنواع الاتلات المطربة وكلهن وقوف عملي قدم اجلالاله وتعظيما فدخل بفرسه حتى قرب من المنبر فنزل وخدم عندأ ولدرحة منه وقامت العروس قائمة حتى صعد فأعطته التنبول سدها فأخذه وجلس تحت الدرجة التي وقفت ما ونثرت دنانبر الذهب عملى رؤوس الحاضر سمن أصحابه ولقطته االنساء والمغنيات يغنين حينئذوالاطبال والابواق والانفار تضربخارج الباب ثمقام الامر وأخذسدز وحته ونزل وهي تتبعه فركب فرسه يطأبه الفرش والبسط ونثرت الدنانير عليه وعلى أصحابه وجعلت العروس فى محفة وحلها العبيدعلى أعناقهم الى قصره والخواتين بين بديها راكات وغبرهن من النساء ماشيات واذام وابدارأ مرأ وكبيرخ جاليهم ونثر عليهم الدنانير والدراهم على قدرهمته حسة أوصلوها الى قصره ولما كان بالغديعث العروس الىجمع أصحاب زوجهاااثياب والدنانبر والدراهم واعطى السلطان لكل واحدمنهم فرسامسر حاملحماو بدرة دراهم من ألف ديسارالى مائتي ديسار وأعطى الملك فتح الله للخواتين ثياب الحرير المنوعة والبدر وكذلك لاهل الطرب وعادتهم بلادا لهندأن لا يعطى أحد شيئا لاهل الطرب انما يعطيهم صاحب العرس وأطع النياس جيعاذلك اليوم وانقضى العرس وأمر السلطان أن يعطى الامير غدا بلادا لمالوة والجزات وكنباية ونهر والة وجعل فتح الله المذكورنا تباعنه عليها وعظمه تعظيم الشديدا وكان عربيا جافيا فلم يقدر قدر ذلك وغلب عليه جفاء البادية فأدّا وذلك الى النكبة بعد عشر من ليلة من زفافه

※(ذكرسجن الاميرغدا) ※

ولماكان بعدعشرين يومامن زفافه اتفق انه وصل الى دارالسلطان فأراد الدخول فنعه أمير البرد (البرده) دارية وهم الخواص من البوابين فإيسمع منه وأراد التقيم فامسك البواب بدبوةته وهي الضفيرة ورده فضربه الامير بعصى كانت هنالك حتى أدماه وكان هذاالمضروب من كارالامراء يعرف أبوه بقاضي غزنة وهومن ذرية السلطان مجودين سبكتكين والسلطان مخاطبه بالاب ويخاطب اينه هدذا بالاخ فدخل عملي السلطان والدم عملي ثيبابه فأخبره عاصنعالامبرغدافه كالسلطان هنهمة ثمقال لهالقاضي يفصل بينكما وتلك جريمة لايغفرها السلطان لاحدمن ناسه ولابدمن الموت عليها واغااحتمله لغربته وكأن القاضي كالالدس بالمشور فأمر السلطان الملك تترأن يقف معهما عند القياضي وكان نترحاجا محاورا يحسن العرسة فضرمعهما وقال للامرأنت ضربته أوقل لالقصدأن يعله الحجة وكان سيف الدين جاهلامغترا فقال نع اناضر بته وأتى والداماضر وب فرام الاصلاح بينهما فليقبل سيف الدين فأمر القاضى بسجنه تلك الليلة فوالله مابعث لهزوجت فراشا ينام عليمه ولاسألت عنمه خوفام السلطان وخاف أصحابه فودعوا أموالهم وأردت زيارته بالسجن فلقيني بعض الامراءوفهم عني انى أريدز بإرته فقال لى أونسيت وذكرني بقضية اتفقت لى ففزيارة الشيج شهاب الدين ابن شيخ الجام وكيف أراد السلطان تتلى عملى ذلك حسماية ع ذكره فرجعت ولمأزره وتخلص الامبرغ داعند الظهرمن سحنسه فأظهر السلطان اهماله واضربعا كانأمرله بولايته وأراد نفيه وكان للسلطان مهريسمي بغيث ابن ملك الملوك وكانت أخت السلطان تشد كوه لاخيها الى أن ماتت فذكر جواريها انها ماتت بسبب قهره لها وكان في نسبه مغزفك تب السلطان بخطه يجلى اللقيط يعنيه مم كتب و يجلى موش خوار معناه آكل الفيران يعنى بذلك الاميرغدالان عرب البادية بأكلون البربوع وهوشبه الفأر وأمر باخراجهما فجاء النقباء ليخرجوه فأراد دخول دارهو وداع أهله فترادف النقباء فى طلب منفرج باكاوتوجهت حدين ذلك الى دارالسلطان فبت بها فسألنى عن مبيتي بعض الامراء فقلت لهجئت لاتكلم فى الاميرسيف الدين حتى يردولا ينفى فقال لأيكون ذلك

فقلت له والله لابيتن بدارالسلطان ولو بلغ مبيتي مائة ليلة حتى برد فبلغ ذلك السلطان فأمل برده وأمر دان يكون في خدمة الامير ملك قبولة اللاهوري فأقام أربعة أعوام في خدمة ميركب لركوبه ويسا فراسفره حدتى تأدّب وتهدذب ثم أعاده السلطان الى ماكان عليه أوّلا واقطعه البلاد وقدّمه على العساكر ورفع قدره

(ذكرتزويج السلطان بنتى وزيره الآبى خداوند زاده قوام الدين الذى قدم معناعايه) والعلم المسلطان بنتى وزيره الآبى خداوند زاده قوام الدين الذى قدم معناعايه) والغفى الكرامه ثم زوّج ولديه فى بنتى الوزير خواجه جهان وكان الوزيرا ذذاك غائبا فأقى السلطان الى داره ليسلا وحضر عقد النكاح كانه نائب عن الوزير ووقف حتى قرأ فاضى القضاة الصداق والقضاة والامراء والمشايخ قعود وأخذ الدلمطان بيد ده الاثواب والبدر فجعلها بين يدى القاضى و ولدى حداوند زاده وقام الامراء وابوا أن يجعل السلطان ذلك بين أديم منفسه فأمرهم بالجاوس وأمر بعض كار الامراء وابوا أن يجعل السلطان ذلك بين

\*(حكاية في نواضع السلطان وانصافه)\*

ادعى عليه رجل مى كارا لهنودانه قتل أخاه من غير موجب ودعاه الى القياضى فضى على قدميه ولاسلاح معه الى مجلس القياضى فسلم وخدم وكان قد أمر القياضى قبل ذلك انه اذاجاءه الى مجلسه فلايقوم له ولايت ترك فصعد الى المجلس و وقف بين يدى القاضى علم عليه أن يرضى خصمه من دم أخيه فأرضاه

ه (حکایة مثلها) ه

وادعى على السلطان مرةرجل من المسلين انه له قبله حقاماليا فتفاصما في ذلك عند

\*(احكايةمثلها)\*

وادعى عليمه صبى من أبناء المساولة انه ضربه من غير موجب ورفعه الى القياضى فتوجه الحكم عليه بأن يرضيه بالمال ان قبل ذلك والاأمكنه من القصياص فشاهدته يومئه وقد عاد لمجلسه واستحضر الصبى وأعطاه عصى وقال له وحسق رأسى لتضربنني كاضر بتسك فأخذ الصبى العصى وضربه بهاا حدى وعشرين ضربة حتى رأيت المكلا والمكلام) قد طارت عن رأسه

\*(ذكراشتداده في اقامة الصلاة) \*

وكان السلطان شديدا في إقامة الصلاة آمر الجلازمتها في الجماعات يعاقب على تركما أشد العقاب ولقد قتل في يوم واحد تسعة نفر على تركما كان أحدهم مغنيا وكان يبعث الرجال العقاب ولقد قتل في يوم واحد تسعة نفر على تركما كان أحدهم مغنيا وكان يبعث الرجال الموكلين

الموكلين بذلك الى الاسواق فن وجد بهاعند اقامة الصلاة عوقب حتى انتهى الى عقاب الستائريين الذين يسكون دواب الخدام على باب المشور اذا ضيعوا الصلاة وأمر ان يطلب الناس بعلم فرائض الوضوء والصلاة وشروط الاسلام فكانوا يسألون عن ذلك فن لم يحسنه عوقب وصاراك اس يتدارسون ذلك بالمشور والاسواق و يكتبونه

\*(ذ كراشتداده في افامة أحكام الشرع) \*

وكان شديد افى اقامة الشرع وهما فعل فى ذلك ان أمر أخاه مبارك خان ان يكون قعوده بالمشور معقاضى القضاة كال الدين فى قبة مر تفعة هناك منروشة بالبسط وللقاضى بهامر تبدة تحف بها المخاد كرتبة السلطان و يقعد أخوالسلطان عن عينه فن كان عليه حق من كبار الامراء وامتنع من ادائه لصاحبه يحضره رجال أخى السلطان عند القاضى لينصف منه

\*(ذكر رفعه للغارم والمظالم وقعود دلانصاف المظاومين)

ولما كان في سنة أحدى وأربع بن أمر السلطان برفع المكوس عن بلاده وأن لا يؤخذ من الناس الاال كاة والعشر خاصة وصاريجلس بنفسه النظر في المظالم في كل يوم اثنين و خيس برحبة امام المشور ولا يقف بين يديه في ذلك اليوم الاأمير حاجب وخاص حاجب وسيد الحجاب وشرف الحجاب لا غير ولا يمنع أحدى أراد الشكوى من الوقوف بين يديه وعين أربعة من كارالا من المجلسون في الا بواب الاربعة من المشور لا خذالقصص من المشتكين والرابع منم هوابن عهملك فيروز فان أخذ صاحب الباب الاول الرفع من الشاكي فيسن والاأخذه الشائي أوالث الث أوالرابع وان لم يأخذ ومنه مضى به الى صدر الجهان قاضى الماليك فان أخذه منه والاشكى الى السلطان فان صع عنده انه مضى به الى أحدمنه م فلم يأخذه منه الماتجة عمن القصص في سائر الايام يطالع به السلطان بعد العشاء الا خرة منه الغلاء) هي (ذكر اطعامه في الغلاء) هي

ولما استولى القيط على بلادا لهند والسند واشتد الغلاء حتى بلغ من الفتح الى سته دنانيراً من السلطان أن يعطى لجيد ع أهدل ده على نفقة ستة أشهر من المخزن بحساب رطل ونصف من ارطال المغرب لكل انسان في اليوم صغيراً وكبير حراو عبد وخرج الفقها والقضاة يكتبون الازمة بأهدل الحارات و يحضر ون الناس و يعطى لكل واحد عولة ستة أشهر يقتات بها

\*(ذكرفتكاتهذا السلطان ومانقم من أفعاله) \*

وكان على ماقدّ منامن تواضعه وانصافه و رفقه بالمساكين وكرمه الخارق العادة كثير التجاسر على اراقة الدماء لا يخلو بابه عن مقتول الافى النادر وكنت كثير اما أرى الناس يقتلون على بابه و يطرحون هناك ولقد جئت يوما فنفر بى الفرس ونظرت الى قطعة بيضاء

فالارض فقلت ماهذه فقال بعض أصحابي هي صدر رجل قطع ثلاث قطع وكان يعاقب على الصغيرة والكبيرة ولا يعترم أحدامن أهل العلم والصلاح والشرف وفى كل يوم بردعلى المشور من المسلسلين والمقساولين والمقيدين مئون فن كان للقتل قتل أوللعذاب عدن أوللفنرب ضرب وعادته أن يؤتى كل يوم بجيع من في سجنه من الناس الى المشور ماعدى يوم الجعة فانهم لا يخرجون فيسه وهو يوم راحتهم يتنظفون فيه ويستر يحون أعاذ ناالله من البلاء

※(とてではんときょり巻

وكان له أخ اسمه مسعود خان وأمه بنت السلطان علاء الدين وكان من أجل صورة رأيتها في الدنيا فاتم مه بالقيام عليه وسأله عن ذلك فأقر خوفا من العذاب فانه من أنكر ما يدعيه عليه السلطان من مشل ذلك يعذب فيرى الناس ان القتل أهون عليهم من العذاب فأمر به فضر بت عنقه في وسط السوق و بقى مطروحا هناك ثلاثة أيام على عادتهم وكانت أم هذا المقتول قدرجت في ذلك الموضع قبل ذلك بسنة ين لاعترافها بالزناء فرجها القاضى كال الدن

\*(ذكرقتله لئلامًا ثة وخسين رجلافي ساعة واحدة)

وكان مرة عين حصة من العسكر تنوجه مع الملك يوسف بغرة الى قتال الكفار بعض الجبال المتصلة بحوزده لى نفرج يوسف وخرج معه معظم العسكر وتخلف قوم منهم فك تب يوسف الى السلطان يعلم بذلك فأمر أن يطاف المدينة ويقبض على من وجد من اولا تك المتخلف ين ففعل ذلك وقبض على ثلاثما ثة وخسين منهم فأمر بقتلهم أجعين فقتلوا

\*(ذكر تعذيبه للشيخ شهاب الدين وقتله)\*

وكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام الحراساني الذى تنسب مدينة الجام بخراسان الى جده حسب اقصصنا ذلك من كار المشايخ الصلحاء الفضلاء وكان يواصل أربعة عشريوما وكان السلطانان قطب الدين وتغلق يعظمانه ويزورانه ويتبركان به فلما ولى السلطان مجد أراد أن يخدم الشيخ في بعض خدم ته فان عادته أن يخدم الفقهاء والمشايخ والصلحاء محتب ان الصدر الاقل رضى الله عنهم لم يكونوا يستعلون إلا أهل العلم والصلاح فامتنع الشيخ شهاب الدين من الخدمة وشافهه السلطان بذلك في مجلسه العام فأظهر الاباية والامتناع فغضب السلطان من ذلك وأمر الشيخ الفقيه المعظم ضياء الدين السمناني أن ينتف لحيته فأبي ضياء الدين من ذلك وقال لا أفعل هذا فأمر السلطان بنتف لحية كل واحدمن ما فنتف ونفي ضياء الدين الى بلاد التلنك ثم ولاه بعدمدة قضاء ورنكل فات بها ونفي شهاب الدين الحديث الدين العالم ولاه بعدمدة قضاء ورنكل فات بها ونفي شهاب الدين الحدولة آباد

فأقام بهاسبعة أعوام ثم بعث عنه فأكرمه وعظمه وجعله على ديوان المستخرج وهوديوان بقا بالعمال يستخرجها منهم بالضرب والتذكيل ثم زادفى تعظيمه وأمر الامراءأن يأنوا للسلام عليمه ويمتثلوا أثواله ولم يكن أحمد في دارالساطان فوقه ولم انتقمل السلطان الي السكنى على نهرالكذك وبني هنالك القصرالمعروف بسرك دوارمعناه شبيه الجنة وأم الناس بالبناءه شالك طلب منه الشيح شهاب الدين أن يأذن له في الاقامة بالحضرة فأذن له الىأرض موات على مسافة ستة أميال من دهلي فضربها كهفا كبير اصنع في جوفه البيوت والمخازن والفرن والحام وجلب الماءمن نهرجون وعرتلك الارض وجمع مالاكتسيرامن مستغلها لانها كانت السنون قاحطة وأقام هذالك عامين ونصف عام مدة مغيب السلطان وكان عبيده يخدمون تلك الارض نهارا ويدخلون الغارليلاو يستدونه على أنفسهم وانعامهم خوف سراق الكاءار لانهم فحبسل منيع هنالك ولماعا دالسلطان الى حضرته استقبله الشيخ واقيه على سبعة أميال منها فعظمه السلطان وعانقه عندلقائه وعادالي غاره ثم بعث عنه بعداً يام فامتنع من اتيانه فبعث اليه مخلص الملك الندر بارى وكان من كبراء الماوك فتلطف له فى القول وحددره بطش السلطان فقال له لا أخدم ظالما أبدا فعاد مخلص الملك الى السلطان فأخبره بذلك فأحرأن يأتى به فأتى به فقال له أنت القائل انى ظالم فقال نعم أنت ظالم ومن ظلك كذاو كذاوعدد أمورامنها تخريبه لمدينة دهلي واخراجه أهلها فأخذ السلطان سيفه ودفعه لصدرالجهان وقال ثبت هذا انى ظالم واقطع عنقي بهذا السيف نقال لهشماب الدين ومن يريدأن يشهد بذلك فيقتل ولكن أنت تعرف ظلم نفسك وأمر بتسليمه لللك نكبية رأس الدويد ارية فقيده بأربعة قيودوغل يديه وأقام كذلك أربعة عشر يوماموا صلالايأكل ولايشر بوفى كل يوم منها يؤتى به الى المشور و بجمع الفقها والمشايخ ويقولون له ارجع عن قولك فيقول لاأرجع عنه وأريدأن أكون فى زمرة الشهداء فلما كان اليوم الرابع عشر بعث اليمه السلطان بطعام مع مخلص الملك فأبي أن يأكل وقال قدر فعرز في من الارض ارجع بطعامك اليسه فلماأخ بربذلك السلطان أمى عندذلك ان يطع الشيخ خسة أستار (أساتير)من العذرة وهي رطلان ونصف من أرطال المغرب فأخذذلك الموكلون بشل هذه الامور وهمطائفة من كفارالهنود فدوه على ظهره وفتحوا فه بالكلبتين وحلوا العذرة بالماء وسقوه ذلك وفى اليوم بعده أتى به الى دارالقاضي صدراً لجهان وجمع الفقهاء والمشايخ ووجوه الاعزة فوعظوه وطلبوا منه أن يرجع عن قوله فأبى ذلك فضر بتعنقه رجمه الله تعالى

\* (ذكرة تله الفقيه المدرسي عفيف الدين الكاساني وفقيهين معه) \*

وكان السلطان في سنى القعط قداً من بحفر آبارخارج دار الملك وأن يزرع هذالك زرع واعطى الناس البذر وما يلزم على الزراعة من النفقة وكلفهم زرع ذلك للخزر نفيلغ ذلك الفقيه عفيف الدين فقال هذا الزرع لا يحصل المرادمنه فوشى يه الى السلطان فسجنه وقال له لاى شئ تدخل نفسك في أمور الملك ثم انه سرحه بعدمة ة فذهب الى دار : ولقيه في طريقه اليها صاحبان له من الفقها ء فقالا له الجدللة على خلاصك فقال الفقيه الجدللة الذي نجائامن القوم الظالمين و تفرقوا فلم يصارا الى دورهم حتى بلغ ذلك السلطان فأم بهم فاحضر ثلاثتهم المقوم الظالمين و تفرقوا فلم يصارا الى دورهم حتى بلغ ذلك السلطان فأم بهم فاحضر ثلاثتهم بين يديه فقال اذهبوا بهذا يعدني عفيف الدين فاضر بواعنقه حائل وهوان يقطع الرأس مع الذراع و بعض الصدر واضربوا أعناق الا تحرين فقالاله أماهو نيستحتى العقاب بقوله وأما نحن فبأى جيمة تقتلنا فقال لهما انكم سمعتما كلامه فلم تنكر اه فكأنكما وافتما عليه فتقاوا جمع ارجهم الله تعالى

\*(ذ كرقتله أيضا لفقيهن من أهل السند كانافى خدمته) \*

وأمرالسلطان هـ في النقيهين السنديين ان عضيامع أميرعينه الى بعض البدلادوقال لهما الماسلت أحوال البلاد والرعية لكا ويكون هذا الاميرمع كما يتصرف بما تأمر انه به فقالاله المانكون كالشاهدين عليه ونبين له وجه الحق ليتبعه فقال لهما الماقصد كمان تأكلا أموالى وتضيعاها وتنسباذلك الى هـ ذا التركى الذي لامعرفة له فقال لله حاشالله ياخوندعا لم ماقصد ناهذا فقال لهمالم تقصدا غير هذا اذهبوا بهما الى الشيخ زاده النها وندى وهوا الوكل بالعذاب قذهب بهما اليه فقال لهما السلطان بريد تتلكها فأقرابا قول كما ياه ولا تعدنا في العناس العذاب فقيا لهما المعرفة على من العذاب فبطحاعلى اقفائهما وجعل على صدر كل واحدمنهما صفيحة حديد محماة تم قلعت بعدهنيمة فذهب بلحم صدورها ثم أخذ البول والرماد فيعل على تلك الجراحات فأقراع لى أنفسهما انهما في قصد االاماق اله السلطان وانه حما محل على تلك الجراحات فأقراع على أنفسهما في دما ثم حماد نيا ولا أخرى وكتباخطهما بذلك واعد ترفا به عند القياضي فسجل على العقد في دما ثم حماد نيا ولا أخرى وكتباخطهما بذلك واعد ترفا به عند القياضي فسجل على العقد ورأيا ان تجييل ضرب العنق خير أحده ما من الموت بالعذاب الاليم فقت لارجه ما الله تعيل ورأيا ان تجييل ضرب العنق خيرة حمامن الموت بالعذاب الاليم فقت لارجه ما الله تعيل ورأيا ان تجييل ضرب العنق خيرة حمامن الموت بالعذاب الاليم فقت لارجه ما الله تعيل على العقد ورأيا ان تجييل ضرب العنق خيرة حمامن الموت بالعذاب الاليم فقت لارجه ما الله تعيل الله ورأيا ان تحييل ضرب العنق خيرة حمامن الموت بالعذاب الاليم فقت لارجه وما الله تعيل الموت العدول المرب العنون في ورأيا ان تحييل على العقول المرب العنون في حمال المرب العنون في ورأيا ان تحييل على العقول المرب العنون في حمال المرب العنون في معلى العقول المرب العنون في حمال المرب العنون في حماله المرب العنون في حماله المرب العنون المرب العنون في حماله المرب العنون في حماله المرب العنون المرب المرب العنون المرب العنون المرب العنون المرب العنون المرب العنون المرب العنون المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب العرب المرب المرب العنون المرب المرب

وكان الشيخ زاده المسمى بهود حفيد الشيخ الصالح الولى ركن الدين بن بهاء الدين ين أبى زكرياء الملتاني وجده الشيخ ركن الدين الدين معظ إعند السلطان وكذلك أخوه عماد الدين الذي كان

شبيها بالسلطان وقتل يوم وقيعة كشلوخان وسنذكره ولماقتل عمادالدين أعطى السلطان لاخيه ركن الدين ماثة قرية ليأكل منها ويطع الصادروالوارد بزاويته فتوفى الشيخ ركن الدين وأوصى بمكانه من الزاوية لحفيده الشيخ هود ونازعه في ذلك ابن أخى الشيخ ركن الدين وقال أما أحق بميراث عى فقدماع لى السلطان وهو بدولة آباد وبينها وبين ماتدان ثمانون بومافاعطى السلطان المشيخة لهود حسبماأ وصي له الشيخ وكان كهـــلاوكان ابن أخى الشيخ فتي واكرمه السلطان وأمر بتضييفه فى كل منزل يحله وأن يخرج الى لقائه أهسل كل بلديمر به الى ملتان وتصنعله فيمدعوة فلاوصل الامر للحضرة خرج الفقهاء والقضاة والمشايخ والاعيان للقائه وكنت فين خرج اليه فتلقيناه وهورا كب في دولة يجلها الرجال وخيله مجنوبة فسلنا عليه وأمكرت أناما كان من فعله فى ركو به الدولة وتلت انما كان ينبخي له أن يركب الفرس ويساير من خرج للقائه من القضاة والمشايخ فبلغه كلامي فركب الفرس واعتذر بان فعله اؤلا كان بسبب ألم منعه عن ركوب الفرس ودخل الحضرة وصنعت له بهادعوة أنفق فيها منمال السلطان عددكثير وحضرالقضاة والمشايخ والفقهاء والاعزة ومدالسماط وأنوا بالطعام على العادة ثم أعطيت الدراهم لكل من حضر على قدراستحقاقه فأعطى قاضى القضاة خسم تهدينار وأعطيت أنامائتين وخسين دينارا وهذه عادة لهم فى الدعوة السلطانية ثمانصرف الشيم هود الى بلده ومعه الشير نؤرالدين الشيرازى بعثه السلطان ليحلسه على سجادة جدّه بزاويته ويصنع له الدعوة من مال السلطان هنالك واستقرّ بزاويته وأقام بهااعواماثم انعادالملك أمير بلادالسند كتبالى السلطان يذكران الشيخ وقرابته يشتغلون بجمع الاموال وانفاقهاف الشهوات ولايطعون أحدا بالزاوية فنفذ الأمر عطالبتهم بالاموال فطلبهم عاداللك بهاوسجن بعضهم وضرب بعضاوصار يأخذمنهم كل يوم عشرين ألف دينارمدةأ يامحتي استخلص ماكان عندهم ووجد لهمكثير من الاموال والدخائر من جلتها نعلان ص صعان بالجوهر والياة وتبيعابسبعة آلاف دينا رقيل انهما كانالبنت الشيخ هودوقيل اسريةله فلمااشتدالحال على الشيخ هربير يدبلاد الاتراك فقبض عليه وكتب عماد الملك بذلك الى السلطان فأمره أن يبعثه ويبعث الذى قبض عليمه كلاهما في حسكم الثقاف فلماوصلااليه سرح الذى قبض عليه وقال انشيخ هودأين أردت ان تفرفا عتذر بعذر فقال له السلطان اغا أردت ان تذهب الى الاتراك فتقول أناابن الشيخ بهاء الدين زكرياء وقدنعل السلطان معي كذاوتأتي بمرم لقتالنا اضربواء نقه فضربت عنقه رجمه الله تعالى \*(ذكرسعنهلابن تاج العارفين وقتله لاولاده)\*

وكان الشيخ الصالح مس الدين ابن تاج العارفين ساكاعدينة كول منقطع اللعبادة كبير

القدر ودخل السلطان الى مدينة كول فبعث عنه فإيأته فذهب السلطان اليه مملا المنافرة منزله انصرف ولم يردوا تفقى بعدذلك ان أمير امن الامراء خلف على السلطان ببعض الجهات وبا يعه الناس فنقل السلطان انه وقع ذكرهذا الامير بمجلس الشيخ شمس الدين فأ ثنى عليمه وقال انه يصلح لمللك فبعث السلطان بعض الامراء الى الشيخ فقيد دوقيد أولا ده وقيد دقاصى كول ومحتسب الانه ذكر انهما كاناحاضر ين المجلس الذي وقع فيه ثناء الشيخ على الامير المخالف وأمر بهم فسجنوا جميعا بعدان سمل عيني القاضى وعيني المحتسب ومات الشيخ بالسجن وكان القاضى والمحتسب يخرجان مع بعض السجانين فيه ألان الناس شمير دان الى السجن وكان القاضى والمحتسب يخرجان مع بعض السجانين فيه ألان الناس شمير دان الى السجن وكان قد بلغ السلطان ان أولاد الشيخ كانوا يخالطون كفار الهنود وعصائه ما الى السجن وكان يوم أخرجهم من السجن وقال لهم الا تعود واالاما كنتم تفعلون فقالوا ويصعبونهم فلما مات أبوهم أخرجهم من السجن وقال لهم الاتعود واالاما كنتم تفعلون فقالوا أخبرني بن كان يرى رأى هؤلاء الذين قتلوا و يفعل مثل أفعالهم فاملي أسماء رجال كثيرين من كفار البلد فلاعرض ما أملاه على السلطان قال هذا يحب أن يخرب البلد اضربوا عنقه من كفار البلد فلاء الله تعالى

\*(ذكرقتل للشيخ الحيدرى)\*

وكان الشيخ على الحيدرى ساكنا عدينة كنباية من ساحل الهندوهوعظيم القدرشه بير الذكر بعيد الصبت ينذرله التجار بالجرالندورال كمثيرة واذا قدموا بدؤا بالسلام عليه الذكر وندم عليه فاذا أتى الشيخ السلام عليه اعله عانذرله وأمر بالوفاء به واتفق له ذلك مرات واشتهر به فغاخالف القاضى جلال الافغانى وقبيلته بتلك الجهات بلغ السلطان ان الشيخ الحيدرى دعاللة اضى جلال واعطاه شاشيته من رأسه وذكرأ يضاانه بايعه فلا خاخر ج السلطان اليم بنفسه وانهزم القاضى جلال خلف السلطان شرف الملك أمير بخت أحد الوافدين معناعليه بكنباية وأمره بالبحث عن أهل الملك وجعل معه فقهاء يحكم بقولهم فاحضر الشيخ على الحيدرى بين يديه وثبت انه أعطى القائم شاشيته ودعاله فكوابقت له فلال ضربه السياف لم يفعل شيئا وعجب النباس لذلك وظنوانه يعنى عنه بسبب ذلك فأمر سيافا آخر بضرب عنقه فضر بهارجه الله تعالى وظنوانه يعنى عنه بسبب ذلك فأمر سيافا آخر بضرب عنقه فضر بهارجه الله تعالى وظنوانه يعنى عنه بسبب ذلك فأمر سيافا آخر بضرب عنقه فضر بهارجه الله تعالى وظنوانه يعنى عنه بسبب ذلك فأمر سيافا آخر بضرب عنقه فضر بهارجه الله تعالى وظنوانه يعنى عنه بسبب ذلك فأمر سيافا وترتب عنقه فضر بهارجه الله تعالى وظنوانه يعنى عنه بسبب ذلك فأمر سيافا وترتب عنقه فضر بهارجه الله تعالى وظنوانه يعنى عنه بسبب ذلك فأمر سيافا وترتب عنقه فضر بهارجه الله تعالى وظنوانه يعنى عنه بسبب ذلك فأمر سيافا وترتب المرب عنقه فضر بهارجه الله تعالى وظنوانه يا منه الله المناس والله المناس والمناس وال

ركان طوغان الفرغاني وأخوه من كباراً هل مدينة فرغانة فوفداع الى السلطان فأحسن اليهما وأعطاه اعطاء جزيلا وافاماعنده مدّة فلاطال مقامها أراد الرجوع الح بلادهما وحاوله الفرار فوشى بهماأ حدد أصحبا بهما الى السلطان فأمر بتوسيطهما فوسصا واعطى للذى وشي بهما جميع ما لهما وكذلك عادتهم بتلك البلاد اذا وشي أحد بأحد وثبت ما وشي به فقتل اعطى ماله \*(ذكر قتله لابن ماك التجار) \*

وكان ابن ملك التجارشا باصغيرا الانبات بعارضيه فالماوقع خداف عين الملك وقيامه وقت اله السلطان كاستذكره غلب على ابن ملك التجاره بذا فكان في جلة ممقه ورافلا هزم عين الملك وقبض عليه وعلى أصحابه كان من جلته ما بن ملك التحار وصهره ابن قطب الملك فأمن بهدما فعلقا من أيديم ما في خشب وأمن أبناء الملوك فرموهما بالنشاب حتى ما تا ولما ما تاقال الحاجب خواجه أمير على "التبريرى لقاضى القضاة كال الدين ذلك الشاب لم يجب عليه القتل فبلغ ذلك السلطان فقال هلاقلت هذا قبل موته وآمن به فضر بما ثتى مقرعة أو نحوها وسحن وأعطى جيع ما له لامير السيافين فرأيته في ثاني ذلك اليوم قدلبس مقرعة أو نحوها وسحن وأعطى جيع ما له لامير السيافين فرأيته في ثاني ذلك اليوم قدلبس ثيابه وجعل قلنسوته على رأسه و ركب فرسه فظننث انه هو وأقام بالسجن شهو راثم سرحه ورده الى ما كان عليه ثم غضب عليه ثانية ونفآه الى خراسان فاستقربه راة وكتب اليه يستعطفه فوقع له على ظهر كتابه اكر بارآمدى باز (أي) معناه ان كنت تبت فارجع فرجع المه

\*(د كرضربه لخطيب الخطباء حتى مات) \*

وكان قدولى خطيب الخطب البده الى النظرفى خزانة الجواهر فى السفر فاتفق ان جاءسراق الكف ارليلافضر بواعلى تلك الخزانة وذهبوا بشئ منها فأمر بضرب الخطيب حتى مات رجه الله تعالى

(ذكرتخريبه لدهلي ونفي أهلها وقتل الاعمى والمقعد)

ومن أعظم ما كان ينقم على السلطان اجلاؤه لاهل دهلى عنها وسبب ذلك انهم كانوايكتبون بطائق فيها شقه وسبه و مجتمون عليها و يكتبون عليها و حقراً سخوند عالم ما يقرأها غيره ويرمونها بالمشورليلافاذا فضها وجد فيها شته وسبه فعزم على تخريب دهلى واشترى من أهلها جيعاد ، رهم ومنازلهم ودفع لهم ثمنها وأمرهم بالانتقال عنها الله دولة آباد فأبواذلك فنادى مناديه ان لا يبقى بها أحد بعد ثلاث فانتقل معظمهم واختفى بعضهم فالدور فأمر بالبحث عن يقى بها فوجد عبيده باز تها رجلين أحدهما مقعد والا خراعي فأنوا بهما فأمر بالمتعد فرمى به في المنجنية وأمر أن يجرالاعي من دهلى الى دولة آباد مسيرة أربعين يوما فترق في الطريق ووصل منه رجله ولما فعل ذلك خرج أهلها جيعا وتركوا أنقالهم وأمتعتم وبقيت المدينة خاوية على عروشها فترثنى من اثق به قال صعد السلطان أنقال سطح قصره فنظر الى دهلى وليس بهانار ولادخان ولاسراج فقال الآن طاب قلبي وتهدّن خاطرى ثم كتب الى أهل البلاد أن ينتقلوا الى دهلى ليعمر وها فربت بلادهم ولم

تعرده لى لاتساعها وضعامتها وهي من أعظم مدن الدنيا وكذلك وجدناها لما دخلنا اليها خالية ليس بها الاقليل عمارة وقدذ كرنا كثير امن ما ثرهذا السلطان وممانقم عليه أيضا فلنذكر جلامن الوقائع والحوادث الكائنة في أيامه

\*(ذ كرما آفتتى به أمره أوّل ولايته من منه على بهادور بوره)

ولما ولى السلطان الملك بعد أبيه وبا يعه الناس أحضر السلطان غيراث الدين بهادو ربوره الدى كان أسره السلطان تغلق فن عليه وفك قيوده وأخل له العطاء من الاموال والخيسل والفيلة وصرفه الى مملكته وبعث معه ابن أخيه ابراهيم خان وعاهده على ان تكون تلك الملكة مشاطرة بينه ما وتكتب أسماؤهما معافى السكة و يخطب الهماوعلى أن يصرف غيات الدين ابنه محمد المعروف ببرباط يكون رهينة عند السلطان فانصرف غياث الدين الى مملكته والتزم ما شرط عليه الاانه لم يبعث ابنه وادعى انه امتنع وأساء الادب في كلامه فبعث السلطان العساكر الى ابن أخيه ابراهيم خان وأميرهم دلجلى الترى فقاتلوا غياث الدين فقتلوه وسلخوا جلده وحشى بالتبن وطيف به على البلاد

\*(ذكر ثورة ابنعته وما اتصل بذلك)\*

وكان للسلطان تغلق ابن أخت يسمى بهاء الدين كشت اسب (بضم الكاف وسكون الشين المجم وتاء معلوة) واسب (بالسين المهمل والباء الموحدة مسكنين) فعله أميرا بعض النواحى فلما مات خاله امتنع من بيعة الله وكان شجاع المطلاق بعث السلطان اليسه العساكر فيهم الامراء الكباره شل الملك مجير والوزير خواجه جهان أهير على الجيع فالتق الفرسان واشتد القتال وصبر كلا العسكرين عم كانت الكرة العسكر السلطان ففر بهاء الدين الحاملك من ملوك الكفاريعر وبالراى كنديلة والراى عندهم كثل ما هو بلسان الروم عبارة عن السلطان وكنديلة اسم الاقليم الذي هو به وهو (بفتح الكاف وسكون النون وكسرالباء الموحدة وياء ولام مفتوح) وهذا الراى له بلاد في جبال منيعة وهو من أكابر سلاطين الكفار فلما وزند ماعنده من الزرع وخاف أن يؤخذ باليد فقال لبهاء الدين ان الحال قد بلغت لما تراه وأناعازم على هلاك نفسي وعيالي ومن تبعني فاذهب أنت الى السلطان فلان لسلطان من وزند موافقتي الكفار سما ما في النارم عن من أوصله اليه وأمر راى كنبيلة نبار فلا فلان سماء في الكفار مناته في أريد قتل نفسي فن أرادت موافقتي فلا فعلية فأجت واحق فيها أمتعته وقال لنسائه وبناته اني أريد قتل نفسي فن أرادت موافقتي فلا فعل فكانت المرأة منهن تغتسل وتدهن بالصدال المقاصري وتقبل الارض بين يديه فلا فكانت المرأة منهن تغتسل وتدهن بالصدال المقاصري وتقبل الارض بين يديه فلا فكانت المرأة منهن تغتسل وتدهن بالصدال المقاصري وتقبل الارض بين يديه وترى بنفسها في النارحة ها كن جيعا وفعل مثل ذلك نساء أمرائه و وزرائه وأرباب

دولته ومن اراد من سائر النساء ثم اغتسل الراى وادّهن بالصندل ولبس السلاح ماعدى الدرع وفعل كفعله من أراد الموثم عهم من ناسه وخرجوا الى عسكر السلطان فقا تلواحي قتلواجيعا ودخلت المدينة فأسرأهلها وأسر من أولا دراى كنبيلة أحد عشر ولدا فأتى بهم السلطان فأسلواجيعا وجعلهم السلطان أمراء وعظمهم لاصالتهم ولفعل أبيهم فرأيت عنده منهم نصرا و بختيار والمهردار وهوصا حب الخاتم الذي يختم به على الماء الذي يشرب السلطان منسه وكنيته أبومسلم وكانت بيني وبينه صعبة ومودة ولما قتل راى كنبيلة توجهت عساكر السلطان الى بلدال كفار الذى لجأ اليه بهاء الدين وأحاط وابه فقال ذلك السلطان فقيد وه وغلوه واتوابه اليه فلما أتى به اليه أمر بادخاله الى قرابته من النساء فشمنه و بصفن في فقيد وه وغلوه واتوابه اليه فلما أتى به اليه أمر بادخاله الى قرابته من النساء فشمنه و بصفن في بالتبن وقرن بجلد بها دور وجهه وامن بسلخه وهو بقيد الحياة فسلخ وطبخ لجهم عالارز و بعث لا ولاده واهله و جعل باقيه في صحفة وطرح للفيلة الما كام فابت اكله وامن بجلده فشي بالتبن وقرن بجلد بهاد ور بوده وطيف بهما على البلاد فلما وصلا الى بلاد السند وأميراً من أنها يوه ثم خلاسا ما وصلا الى بلاد السند وأميراً من أمن الما يوه ثم خلاسة قباله السلطان تعلق ومعينه على أخذ الملك وكان السلطان يعظمه و يخاطبه بالع و يخرج لاستقباله الما و دمن بلاده أمن كشما وخان بد فن الجلدين في لمغذ لك السلطان فشق عليه فعله وأراد الفتائية

\*(ذ كرثورة كشاوخان وقتله)\*

ولما اتصل بالسلطان ما كان من فعله في دفن الجلدين بعث عنه وعلم كشاوخان انه يريد عقابه فامتنع وخالف وأعطى الاموال وجمع العساكر و بعث الحالترك والافغان وأهل خراسان فأتاه منهم العدد الجم حتى كافأ عسكره عسكر السلطان أوأربى عليمه كثرة وخرج السلطان بنفسه لقتاله فكان اللقاء على مسيرة يومين من ملتان بصحراء أبوهر وأخذ السلطان بالحزم عند لقائه فعل التحت الشطر عوضا هنه الشيخ عماد الدين شقيق الشيخ ركن الدين الملتاني وهوحد ثنى هذا وكان شبها به فلما حى القتال انفرد السلطان في أربعة آلاف من عسكره وقصد عسكر كشاوخان قصد الشطر معنقدين ان السلطان تحته فقتلوا عماد الدين وشاع في العسكر ان السلطان قتل فاشتغلت عساكر كشاوخان بالنهب وتفرقوا عنده ولم يبقى معه الاالقليل فقصده السلطان تعن معه فقتله و جزراً سه وعلم بذلك جيشه فنر واود خل السلطان مدينة ملتان وقبض على قاضيها كريم الدين وأمر بسلخه فسلخ وأمر برأس كشاوخان فعلق مدينة ملتان وقبض على قاضيها كريم الدين وأمر بسلخه فسلخ وأمر برأس كشاوخان فعلق على بابه وقدر آيته معلقا لما وصلت الى ملتان وأعطى السلطان للشيخ ركى الدين أخي عماد على بابه وقدر آيته معلقا لما وصلت الى ملتان وأعطى السلطان للشيخ ركى الدين أخي عماد الدين ولابنه صدر الدين مائه قرية انعاما عليهم ليأ كلوامنها ويطم وازا ويتهم المنسوبة الدين ولابنه صدر الدين مائه قرية انعاما عليهم ليأ كلوامنها ويطم وازا ويتهم المنسوبة الدين ولابنه صدر الدين مائه قرية انعاما عليهم ليأ كلوامنها ويطم وازا ويتهم المنسوبة ويرونه القيالية وينهم المناسوبة والمناسوبة والمناسوبة ويتهم المناسوبة والمناسوبة والمنا

جدهم بها الدين زكريا وأمر السلطان او زيره خواجه جهان ان يذهب الى مدينة كال بوروهي مدينة كبيرة على ساحل البحر وكان أهلها قد خالفوا فأخبرنى بعض الفقها اله حضر دخول الوزير اياها قال واحضر بين يديه القاضى بها والخطيب فأمر بسطخ جاودها فقالا له أقتلنا بغير ذلك فقال لهما بم استوجبتما القتل فقالا بمخالفتنا أمر السلطان فقال لهما فكيف أخالف أناأ من وقد آمرنى ان أقتل كا بهذه القتلة وقال للتوليين لسطخهما أحفر والهما حفرا تحت وجوههما يتنفسان فيما فانهم اذا سلخواوالعياذ بالله يطرحون على وجوههم ولما فعل ذلك تمهدت بلاد السند وعاد السلطان الحصر ته

## \*(ذكرالوقيعة بجبل قراحيل على جيش السلطان)\*

(وأوَّل اسمه قاف وجيم معقودة) وجيل قراچيل هذا جبل كبيريتصل مسيرة ثلاثة أشهر وبينه وبين دهلي مسيرة عشر وسلطانه من أكبر سلاطيز الكفار وكان السلطان بعث ملك نكبية رأس الدويدارية الى حرب هذا الجبل ومعهما ثه ألف فارس و رجالة سواهم كثير فلك مدينة جدية (وضبطهابكسرالجيم وسكون الدال المهمل وفتح الياء آخرا لحروف)وهي أسفل الجبل وملك مايليها وسبى وخرب وأحرق وفرال كفارالي أعلى الجبل وتركوا بلادهم وأموالهم وخزائن ملكهم والعبل طريق واحدوعن أسفل منه وادوفوقه الحبل فلاعوزف الافارس منفرد خلفه آخر فصعدت عساكر المسلين على ذلك الطريق وتملكوامدينة ورنكل التي بأعلى الجبل (وضبطها بفتح الواووالراءوسكون النون وفتح الكاف) واحتوواعلى مافيها وكتبواالي السلطان بالفتح فبعث اليم مقاضيا وخطيبا وأمرهم بالاقامة فلاكان وقت نزول المطرغلب المرض عملي أتعسكر وضعفوا وماتت الخيسل وانحلت القسى فكتب الامراءالي السلطان واستأذنوه فى الخروج عن الجبدل والنزول الى أسفله بخلال ما ينصرم فصل نزول المطر فيعودون فأذن لهم فى ذلك فأخه ذالامبرنكسة الاموال التي استولى عليها من الخزائن والمعادن وفرقهاعلى الناس لمرفعوها ويوصلوها الىأسفل ألجبل فعندماعا الكفار بخروجهم قعدوالهم بتلك المهاوى وأخذوا عليهم المضيق وصار وايقطعون الاشحار العادية قطعاو بطرحونها منأعلى الجبل فلاتمر بأحدالي أهلكته فهلك الكثيرمن الناس وأسر الباقون منهم وأخذال كفارالاموال والامتعة والخيل والسلاح ولم يفلت من العسكر الاثلاثة من الامراء كبيرهم نكبية وبدرالدس الملك دولة شاه وثالث لهما لاأذ كره وهذه الوقيعة أثرت فىجيش الهندأ ثراكبيرا وأضعفته صعفا بيناوصالح السلطان بعدهاأهل الجبل على سال يؤدونه اليهلان لهمالبلاداسفل الجبل ولاقدرة لهم على عارتها الاباذنه

» (ذكر ثورة الشريف جلال الدين سلاد المعبر أوما اتصل بذلك من ققد ل ابن أخت الوزير) \* وكان السلطان قدأم على بلاد المعبرو بينهاو بين دهلي مسيرة ستة اشهرالشريف جلال الدين أحسن شاه فخالف وادعى الملك لنفسه وقنل نؤاب السلطان وعماله وضرب الدنانير والدراهم ماسمه وكان يكتب في احدى صفحتي الدينيار سلالة طه ويس أبوالفقراء والمساكين جلال الدنهاوالدين وف الصفحة الاخرى الواثق بتأبيد الرجان أحسن شاه السلطان وخرج السلطان لما معجبثورته يريد قتاله فنزل بحوضع يقال له كشك زرمعناه قصر الذهب وأقام به ثمانية أيام لقضاء حواثبح الناس وفى تلك الايام أتى باس أخت الوزير خواجه جهان وأربعة من الاصاء أوثلاثة وهممقيدون مغاولون وكان السلطان قدبعث وزبره المذكورفي مقدمته فوصل الى مدينةظهار وهي على مسيرة أربع وعشرين من دهلي وأقام بهاأ ياماوكان ابن أخته شجاعا بطلافاتفق معالاس اءالذين أتى بهم على قتل خاله والهروب بماعنده من الخزائن والاموال الى الشريف القائم بلادا اعبر وعزمواعلى الفتك بالوز يرعند خروجه الى صلاة الجعة فوشي بهم أحدمن أدخلوه فىأمرهم الى الوزير وكان يسمى الملك نصرة الحاجب وأخبرا لوزيران آية ماير ومونه لبسم مالدروع تحت ثيابهم فبعث الوزيرعنهم فوجدهم كذلك فبعث بهم الى السلطان وكنت بين يدى السلطان حين وصولهم فرأيت أحدهم وكان طوالاالحي وهو برعد ويتلوسورة يس فأمربهم فطرحواللفيلة المعلة لقتل الناس وأمر بابن أخت الوزير فردالي خاله ليقتله فقتله وسنذكر ذلك وتلك الفيلة التي تقتل الناس تكمي أنيابها حدائد مستونة شبه سكك الرشاهاأطراف كالسكاكين ويركب الفيال على الفيل فاذارى بالرجل بين يديه لف عليمه خرطومه ورمى به الى الهواء ثم يتلقفه سابيمه ويطرحه بعد ذلك بين يديه و يعلى يده على صدر دويفعل بهما يأمر والفيال على منسب ماأمر والسلطان فان أمره بتقطيعه قطعه الفيل قطعا بتلك الحدائدوان أمره بتركه تركه مطروحا فسلخ وكذلك فعل بهؤلاء وخرجت من دار السلطان بعدالمغرب فرأيت الكلاب تأكل لحومهم وقدملئت جاودهم بالتبن والعياذ بالله ولما تعهز الملطان لهدنه الحركة أمرنى بالافامة بالحضرة كاسنذكره ومضى فى سفره الى أن بلغ دولة آباد نشار الاميره للجون سلاده وخرج ذلك وكان الوزير خواجه جهان قديقي أيضا بالخضرة لخشدا لخشود وجمع العساكر

\*(ذ كر تورة هلاجون)\*

ولما بلغ السلطان الى دولة آبادو بعد عن بلاده ثار الامير هلاجون بمدينة الاهور وادعى الملك وساعده الامير قلجند على ذلك وصيره وزير اله وا تصل ذلك بالوزير خواجه جهان وهو بدهلى فشد الناس وجمع العساكر وجمع الخراسانيين وكان من كان مقيما من الخدام بدهلى

اخذا صحابه وأخذ فى الجلة أصحابى لانى كنت بها مقيا وأعانه السلطان بأميرين كبيرين أحدها قيران ملك صفدار ومعناه مى تب العساكر والشانى الملاثة ورالشر بدار وهوالساقى وخرق هلاجون بعساكر فكان اللقاء على ضفة احدالا ودية الكيار فانهزم هلاجون وهرب وغرق كثير من عساكره فى النهر و دخل الوزير المدينة فسطح بعض أهلها وقتل آخرين بغير ذلك من أنواع القتل وكان الذى تولى قتلهم محد بن النجيب نائب الوزير وهو المعروف بأجدر ملك ويسمى أيضاصك (سك) السلطان والصلاء مندهم الكلب وكان ظالما قاسى القلب ويسميه السلطان أسد الاسواق وكان ربحا عن أرباب الجنايات باسنانه شرها وعدوانا و بعث الوزير من نساء المخالفين نحوث لا ثماني حصن كاليور فسجن به ورأيت بعضهن و بعث الكوكان أحد الفقهاء له فيهن زوجة فكان يدخل اليها حتى ولدت منه في السجن

\*(ذكر وقوع الوباء في عسكر السلطان)\*

ولما وصل السلطان الى بلاد التاهك وهوقاصدا الى قتال الشريف بلاد المعبر نزل مدينة بدركوت (وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وفتح الراء وضم الكاف وواووتاء معلوة) وهى قاعدة بلاد القلنك (وضبطها بكسر التاء المعلق واللام وسكون النون وكاف معقودة) وبينها وبين بلاد المعبر مسيرة ثلاثة أشهر ووقع الوباء ادذاك في عسكره فهلك معظمهم ومات العبيد والجاليك وكار الامراء مشل ملك دولة شاه الذي كان السلطان يخاطب به بالم ومثل امير عبد الله الهروى وقد تقدمت حكايته في السفر الاقل وهو الذي أمره السلطان ان يرفع من الحزانة ما استطاع من المال فربط ثلاث عشرة خربطة باعضاده و رفعها ولما راى وكاد الملك في بعرب عن يده لولا ما سبق به القدر من استحكام سعادته

\*(ذكرالارجاف بموته وفرارالملك هوشنج)\*

ولماعادالسلطان الى دولة آباد من فى طريق ه فأرجف النياس بموته وشاع ذلك فنشأت عند فتن عريضة وكان الملك هوشنج ابن الملك كال الدين كرك بدولة آباد وكان بينده و بين السلطان عهد أن لا يبايع غيره أبد الافى حياته ولا بعد موته فلما أرجف بموت السلطان هرب الى سلطان كافريس عن بربرة يسكن بجهال ما فعة بين دولة آباد وكوكن تانة فعلم السلطان بفراره وخاف وقوع الفتنة في قد السير الى دولة ابا دواقت في أثر هو شنج و حصره بالخيل وأرسل الكافر أن يسلم اليه فأبي وقال لا أسداد خيد لى ولوآل بى الامم لما آل براى كنبيلة وخاف هو شنج على نفسه فراسل السلطان وعاهده على أن يرحل السلطان الى دولة آباد و يبقى هذاك قطاوخان معلم السلطان ليستوثق منه هو شنج و ينذل اليه على الاسان فرحل السلطان

ونزل هوشنج الى قطلوخان وعاهده أن لايقتله السلطان ولا يحطمنز لته وخرج بماله وعياله وأصحابه وقدم على السلطان فسر بقدومه وارضاه وخلع عليه وكان قطاوخان صاحبعهد يستنيم الناس اليه ويقولون فى الوفاء عليه ومنزلته عند السلطان علية وتعظيمه له شديد ومتى دخل عليه قام له اجلالا فكان بسبب ذلك لا يدخل عليه حتى يكون هوالذى يدعوه للل يتعبه بالقيام له وهومحب فى الصدقات كثير الإيثار مولع بالاحسان للفقراء والمساكين

\*(ذكرماهم به الشريف ابراهيم من الثورة ومآل حاله)\*

وكان الشريف ابراهيم المعروف بالخريطة داروهوصاحب الكاغد والاقلام بدار السلطان والساعلى بلادحانسي وسرستي المتحرك السلطان الى الاد المعبر وأبوه هوالقائم سلاد المعبر الشريف أحسن شاه فلماأرجف عوت السلطان طمع ابراهيم فى السلطنة وكان شحباعا كريما حسن الصورة وكنت متز قبابأ خته حورنسب وكانت صالحة تته عد بالليل ولهاأوراد من ذكر الله عز وجل وولدت منى بنتاولاأدرى مافعل الله فيهماوكانت تقرأ لكنمالا تكتب فاهم ابراهيم بالثورة اجتاز بهأمير من أص اءالسندمعه الاموال يحلها الى دهلى فقال له ابراهيم ان الطريق مخوف وفيمه القطع فأقم عندى حتى يصلح الطريق وأوصلك الحالما من وكان قصده أن يتحقق موت السلطان فيستولى على تلك الاموال فلما تحقق حياته سرّح ذلك الامير وكان يسمى ضياء الملك ابن شمس الملك ولماوصل السلطان الى الحضرة بعد غيبته سنتين ونصف وصل الشريف ابراهيم اليه فوشى به بعض غلمانه واعمم السلطان بماكان هم به فأراد السلطان أن يعجل قتله ثم تأنى لحبته فيه فاتفق ان أتى يوما الى السلطان بغزال مذبوح بنظرالى ذبحتمه فقال لبس بحيدالذ كاةاطرحوه فرآدابراهم فقال انذكاته جيمدة وأنا آكله فأخبرالسلطان بقوله فأنكر ذلك وجعله ذريعة الى أخذه فأص به فقيد وغلل ثم قرره على مارمى به من انه أراد أخذ الاموال التي من بهاضياء الملك وعلم ابراهم انه انما يريد قتله بسبب أبيه وانه لاتنفعه معذرة وخاف ان يعمذب فرأى الموت خير اله فأقر بذلك فأمر به فوسطوترك هنالله وعادتهمانه متى قتل الساطان أحدا أقام مطر وحابوضع قتله ثلاثافاذا كان بعد الثلاث أخذه طائفة من الكفارموكلون بذلك فملوه الى خندق خارج المدينة يطرحونه بهوهم يسكنون حول الخندق لثلايأتي أهل المقتول فمرفعونه وربحا أعطى بعضهم لهؤلاء الكفار مالافتجافواله عن قتيله حتى يدفنه وكذلك فعل بالشريف ابراهيم رحه الله تعالى

\*(ذكرخلاف نائب السلطان سلاد التلنك) \*

ولماعادالسلطان من التلنك وشاع خسرموته وكان ترك تاج الملك نصرة خان ناثباعنه بسلاد التلنك وهومن قدماء خواصه بلغه ذلك فعمل عزاءا لسلطان ودعى لنفسه وبايعه الناس بحضرة بدركوت فبلغ خبره الى الملطان فبعث معلى قطاوخان في عساكر عظيمة فصره العدقت ال شديد هلك فيه أمم من الناس واشتد الحصار على أهل بدركوت وهي منيعة وأخذ قطاوخان في نقبها فخرج اليه نصرة خان على الامان في نفسه فأمنه و بعث به الى السلطان وأمن أهل المدينة والعسكر

\* (ذكرانتقال السلطان لنهر الكنك وقيام عين الملك)\*

ولمااستولى القعط على البلادانتقل السلطان بعساكره الىنهرالكنك الذي تعبج اليه الهذود عملى مسيرة عشرمن دهملي وأمرالناس بالبناء وكانوا قبسل ذلك صنعوا خيما مآمن حشيش الارض فكانت الناركثيراما تقعفيها وتؤذى الناسحتي كانوا يصنعون كموغا تحت الارض فاذا وقعت الناررموا أمتعتهم بهاوسد واعليما بالتراب ووصلت أنافي تلك الايام لمحلة السلطان وكانت البلادالتي بغرى النرحيث السلطان شديدة القعط والبلادالتي بشرقيه خصبة وأميرهاعين الملك ابن ماهر ومنها مدينة عوض ومدينة ظفرآ بادومدينة اللكنو وغيرها وكان الاميرعين المالك يحضركل يوم خسين ألف من منهاقمع وارزوحص لعلف الدواب فأمر السلطانأن تحسل الفيلة ومعظم الخيسل والبغال الى الجهة الشرقيسة المخصبة لترعى هنالك وأوصى عين الملك بحفظها وكان لعين الملك أربعة اخوة وهمشهرالله ونصر الله وفضل الله ولاأذ كراسم الآخرفا تفقوامع أخيهم عسين الملك عملى أن يأخه ذوا فيسلة السلطان ودوابه ويبايعواعين الملك ويقومواعلى السلطان وهرب اليهم عين الملك بالليل وكادالامريتم لهم ومنعادة ملك الهندانه يجعل معكل أميركبير أوصغير عماوكاله يكون عيناعليه ويعرفه بجيع حاله ويجعل أيضاجواري في الدوريكن عيوناله على أمرائه ونسوة يسميهن الكماسات يدخلن الدوربلااستئذان ويخبرهن الجوارى بماعندهن فيخبرال كناسات بذلك للك المخبرين فيخسبر بذلك السلطان ويذكرون ان بعض الامراء كان في فراشه مع زوجته فأراد بماستها فلفته برأس السلطان أن لايفعل فلم يسمع منها فبعث عنه السلطان صباحا وأخبره بذلك وكان سبب هلاكه وكان للسلطان مملوك يعرف بابن ملك شاء هوعين على عين الملك المذكور فأخبر السلطان بفراره وجوازه النهر فسقط فى يده وظن انها القاضية عليه لان الخيل والفيلة والزرع كلذلك عندعين الملك وعساكر السلطان مفترقة فأرادان يقصد حضرته ويجمع العساكر وحينئذيأتي لقتاله وشاورأرباب الدولة فىذلك وكان أمراء خواسان والغر باءأشذالناس خوفا منهذا القائم لانههندي وأهل الهندم بغضون في الغرباء لاظهار السلطان لهم فكرهوا ماظهرله وقالواباخوندعالمان فعلت ذاك بلغه الخبرقا شتدأمره ورتب العساكر وإنثال عليه طلاب الشرودعاة الفتن والاولى معاجلته قبل استحكام قوته وكان أول من تكام بهذا

ناصرالدين مطهر الاوهرى ووافقه جيعهم فعمل السلطان باشارتهم وكتب تلك الليلة الىمن قرب منهمن الامراء والعساكر فأتوامن حينهم وادارفي ذلك حيلة حسنة فكان اذاقدم على محلته مثلاما أنة فارس بعث الآلاف من عنده للقائم مليلاو دخاوا معهم الى المحلة كان جمعهم مددله وتعترك السلطان معساحل النهر ليجعل مدينة قنوج و راءظهره ويتحصن بهالمنعتها وحصانتها وبينها وبين الموضع الذى كانبه ثلاثة أيام فرحل أؤل مرحلة وقدعيا جيشه للحرب وجعلهم صفاوا حداعندنز ولهمكل واحدمنهم بين بديه سلاحه وفرسهالي جانسه ومعه خباء صغيرياكل بهويتوضأ ويعود الى مجلسه والحدلة الكبرى على بعد منهمولم مدخل السلطان في تلك الا مام الشلاقة خيماء ولا استظل بظل وكنت في يوم منها يخبائي فصاح بى فتي من فتياني اسمه مسنبل واستجلني وكان معى الجواري فغرجت اليه فقال ان السلطان امرالساعة أن يقتل كل من معه امر أند أوجاريته فشفع عنده الامراء فأمران لاتبق الماعة بالمحملة امرأة وان يجلن الىحصن هنالك على ثلاثة أميال يقال له كنبيل فلم تبق امرأة بالمحلة ولامع السلطان وبتناتك الليلة على تعبشة فلما كان في اليوم الثاني رتب السلطان عسكر وأفواجا وجعلمع كل فوج الفيلة المدرعة عليها الابراج فوقها المقاتلة وتدرع العسكروتهيؤ اللحرب وباتواتك الليلة على اهبة ولما كان اليوم الثالث بلغ الخسير بأنعين الملك الشائر اجازالنهر فضاف السلطان من ذلك وتوقع انه لم يفعله الابعد دم اسلة الامراءالباقينمع السلطان فأمرفى الحين بقسم الخيسل العتاق على خواصه وبعثلى حظامنها وكان لى صاحب يسمى أمير أميران الكرماني من الشجعان فاعطيته فرسامنها أشهب اللون فلماح كدجيج بهفلم يستطع امساكه ورماه عن ظهره فات رجه الله تعالى وجد السلطان ذلك اليوم في مسيره فوصل بعد دالعصر الى مدينة قنوج وكان يخاف ان يسبقه القبائم البها وبات ليلته تلك رتب النباس بنفسه ووقف علينا ونحن في المقدّمة مع ابن عمملك فبروزومعنا الامبرغداان مهني والسيدناصر الدس مطهر وامراء خراسان فاضافنا الىخواصة وقال أنتم اعزة على ماينبغي ان تفارة وني وكان في عاقبة ذلك الخيرفان القائم ضرب في خرالليه ل على المقدِّمة وفها الوزير خواجه جهان فقيامت ضحة في النياس كبيرة فينئذأم السلطان أنلايبر وأحدعن مكانه ولايقاتل الناس الابالسيوف فاستل العسكر سيوفهم ونهضوا الىأصحابهم وحي القتال وأمر السلطان ان يكون شعار جيشه دهلي وغزتة فاذالقي أحدهم فارساقال لهدهلي فانأجابه بغزنة علماله من أصحابه والاقاتله وكان القائم انماقصدان بضرب على موضع السلطان فأخطأ به الدل ل فقصد موضع الوزير فضرب عنق الدليسل وكان فعسكرالوز رالاعاجم والترك والخراساندون وهم أعداءالهنود فصدقوا

القتال وكانجيش القائم نحوالجسين ألفا فانهزموا عند طلوع النجر وكان الملك ابراهيم المعروف بالمنجى (بفتح الباء الموحدة وسكون النون وجيم) التترى قدا قطعه السلطان بلاد سندياة وهي قرية من بلادع سنالملك فاتفق معه على الخلاف وجعله نائب وكان داودين قطب الملك وابن ملك التحارعلى فيلة السلطان وخيله فوافقاه ايضا وجعل داود حاجبه وكان داوده فذالماضر بواعلى محلة الوزرجه ربسب السلطان ويشتمه اقبح شتم والسلطان يسمع ذلك ويعرف كلامه فلما وقعت الهزيمة قال عين الملك لنائبه ابراهيم التتري ماذاتري باملك ابراهيم قدفترأ كثرالعسكر وذوالنجدة منهم فهلك ان تنجو بأنفسنافقال ابراهم لاصحابه بلسانهم اذا أرادعين الملك ان يفرفاني سأقبض على دبوقته فاذا فعلت ذلك فاضر بوأ انتم فرسمه ليسقط الحالارض فنقبض عليمه ونأتى به السلطان ليكون ذلك كفارة لذنبي في الخلاف معه وسببالخلاصي فلماأرادع ين الملك الفرارقال له ابراهيم الى أبن بإسلطان علا الدين وكان يسمى بذلك وامسك بدبوقته وضرب أصحابه فرسه فسقط الى الارض ورمى ابراهم ينفسه عليه فقبضه وجاءأ محماب الوزيرليأ خذوه فنعهم وقال لاأتركه حتى أوصله للوز يرأواموث دون داك فتركوه فأوصله الى الوزير وكنت أنظر عند الصبح الى الفيلة والاعلام يؤتى بهلالى السلطان ثمجاءني بعض العراقيسين فقال قدقبض على عين الملك وأتىبه الوزير فلم أصدقه فلإعرالا يسيروجاءني المالك تمور الشربدار فأخذ يبدى وقال ابشرققد قبض على عين الملك وهوعندا لوزير فتحرك السلطان عند ذلك ونعن معه الى محلة عين الملك على نهرال كنك فنهبت العساكر مافيها واقتعم كثير من عسكرعين الملك النهر فغرقوا وأخدداو دبن قطب الملائوابن ملك العبار وخلق كثيرمعهم ونهبت الاموال والخيسل والامتعة ونزل السلطان على الجاز وجاء الوزير بعين الملك وقدأركب على ثور وهوعريان مستورالعورة بخرقة مربوطة بحبل وباقيه فى عنقه فوقف على باب السراچة ودخل الوزير الى السلطان فأعطاه الشربة عناية به وجاء الناء الماوك الى عين الملك فعلوا يسبونه وسصقون فى وجهه ويصفعون أصحابه وبعث اليه السلطان الملك الكبير فقال لهما هذا الذي فعلت فإيجد حوابا فأمربه السلطان ان يكسى ثوبامن ثياب الزمالة وقيد ببأر بعة كبول وغلت يداهالى عنقه وسلمللوز برلحفظه وجازانحوته النهرهاربين ووصاوامدينة عوض فأخلوا أهلهم وأولادهم وماقدر واعليهمن المال وقالوالزوجة أخيهم عين الملك اخلصي بنفسك وبنيك معتافق التأفلاا كون كنساء الكفار اللائي محرقن انفسهن معأز واجهن فاناأيضا أموت لموت زوجى وأعيش لعيشه فتركوها وبلغ ذلك السلطان فكان سبب خيرها وأدركته لهارقة وأدرك الفتي سهيل نصرالله من أولائك الاخوة فقتله وأني السلطان برأسه وأتي بأم

عين الملك واختمه وامرأته فسلمن الح الوزير وجعلن فى خباء بقرب خباء عين الملك فكان مدخل البهن ويجلس معهن ويعود الى محبسه ولما كان بعد العصر من يوم الهزيمة أمر السلطان بسراح لفيف الناس الذين مع عين الملك من الزمالة والسوقة والعبيد ومن لا يعبأ به وأنى بملك ابراهيم البخبى الذى ذكرناه فقال ملك العسكر الملك نؤا ياخوندعالم اقتلهدا فانه من الخالفين فقال الوزير انه قد فدى نفسه بالقائم فعنى عنه السلطان وسرحه الى بلاده ولما كان بعد المغرب جلس السلطان ببرج الخشب وأتى باثنين وستين رجلامن كبارأ صحاب القائم وأتى بالفيسلة فطرحوابين أيديها فجعلت تقطعهم بالحدائد الموضوعة عملي انمامها وترمى معضهم الى الهواء وتتلقفه والابواق والانف اروالطبول تضرب عنسد ذلك وعسن الملك واقف يعاين مقتلهم ويطرح منهم عليه ثمأ عيدالي محبسه وأقام السلطان على حواز النهرأ يامالكثرةالناس وقلةالقوارب واجازا متعته وخزائنه عملي الفيسلة وفرق الفيلة عملي خواصه ليحميز واامتعتهم وبعث الى بفيل منها اجزت عليه رحلي وقصد السلطان ونحن معه الىمدينة بهراج (وضبط اسمها بفتح الباءا اوحدة وهاء مسكن وراء وألف وياء آخرا لروف مكسورة وجيم )وهى مدينة حسنة فى عدوة نهر السرو وهووا دكب يرشديد الانحدار واجازه السلطان برسم زيارة قبرالشيخ الصالح البطل سالارعود الذى فتح أكثرتلك البلاد وله اخبار عجيبة وغزوات شهيرة وتكاثرالناس للحوازوترا حواحتى غرق مركب كبيركان فيسهنعو ثلاثاثة نفس لم ينجمنهم الاعربى من اعداب الامير غداو كاركبنا نعن فى مركب صغير فسلنا اله تعالى وكان العربى الذى سلم من الغرق يسمى بسالم وذلك اتف اقعيب وكان أراد ان يصعد معنافى مركبنا فوحدناقد كبناالنهرفرك فيالمرك الذى غرق فلماخرج ظن الناس انه كان معنا فقامت ضحة في أصحابناوفي سائر الناس وتوهوا اناغرقنا ثم لمار أونا بعد استبشر وا بسلامتناوز رناقبرالصالح المذكور وهوفى قبقلم نجد سبيلاالى دخوله الكثرة الزحام وفي تلك الوجهة دخلنا غيضة قصب فحرج علينامنها الكركدن فقتل وأتى الناس رأسه وهو دون الفيل ورأسه أكبرمن رأس الفيل باضعاف وقدذكرناه

## \*(ذكرعودة السلطان لضرته ومخالفة على شاهكر)

ولماظفرالسلطان بعين الملك كاذكرناعاد الىحضرته بعد مغيب عامين ونصف وعنى عن عين الملك وعنى أيضاعن نصرة خان القائم بلاد التلنك وجعله ما معاعلى عمل واحد وهو النظر على بساتين السلطان وكساها واركبهما وعين لهمانفقة من الدقيق واللحمف كل يوم وبلغ الخبر بعد ذلك ان أحداً صحاب قطاوخان وهو على شاه كرومعنى كر الاطرش خالف على وبلغ الخبر بعد ذلك ان أحداً صحاب قطاوخان وهو على شاه كرومعنى كر الاطرش خالف على

السلطان وكان شجاعا حسن الصورة والسيرة فغلب على بدر كوت وجعلها مدينة ملكه وخرجت العساكر اليه وأمن السلطان معلمه ان يغرج الى قتاله فغرج في عساكر عظيمة وحصره بدركوت ونقبت ابراجها واشتدت به الحال فطلب الامان فأمنه قطاوخان وبعث به الى السلطان مقيدا فع في عنه ونفاه الى مدينة غزنة من طرف خراسان فأقام بهامدة ثم اشتاق الى وطنه فأراد العودة اليه لماقضاه الله من حينه فقبض عليه بسلاد السندوأ تى به السلطان فقال له اعاد تشر الفساد ثائمة وأمن به فضر بت عنقه

﴿ (ذكر فرارأمر بخت وأخذه) ﴿

وكان السلطان قدوجد على أمير بخت الملقب بشرف الملك أحد الذين وفدوا معناعلى السلطان فط مرتبه من أربعين ألف الى ألف واحد وبعثه في خدمة الوزير الى دهلى واتفق انمات أميرع بدالله الهروى في الوماء في التلنك وكان ماله عند أصحابه بدهلي فاتفقوا معأمير يخت عبلى الهروك فلماخر جالوز يرمن دهلي الى لقاء السلطان هر بوامع أمير بخت وأصابه ووصلوا الىأرض السندفى سبعة أيام وهومسبرة أربعين بوماو كانت معهم الخسل مجنوبة وعزموا على ان يقطعوا نهر السندعوما وبرك أمير بخت وولده ومن لا يحسن العوم في معدية قصب يصنعونها وكانوا قداعة واحبيالامن الحرير برسم ذلك فلما وصياوا الى النهر خافوامن عبوره بالعوم فبعثوار جلين منهم الى جلال الدين صاحب مدينة اوجة فقالاله ان هاهنا تجيارا أرادواأن يعبروا النهروقد بعثوا اليك بهذا السرج لتبيح لهما لجواز فأنكرالامير ان يعطى العبارمدل ذلك السرج وأمر بالقبض على الرجلين ففراً حدها ولحق بشرف الملك وأصابه وهمنيام لمالحقهم من الاعياء ومواصلة السهرفا خبرهم الخبر فركبوا مذعورين وفرواوأم بالدين بضرب الرجل الذى قبض عليه فاعترف بقضية شرف الملك فأمى جلال الدين نائبه فركب فى العسكر وقصدوا نحوهم فوجدوهم قدر كبوا فاقتفوا أثرهم فأدركوهم فرموا العسكر بالنشاب ورمى طاهر بنشرف الملك نائب الامبر جلال الدين بسهم فاثبته فىذراعه وغلب عليهم فأتى بهمالى جلال الدين فقيدهم وغل أيديهم وكتب الى الوزير فى شأنهم فأمره الوزيران يبعثهم الى الحضرة فبعثهم المهاوسجنوا ما فاتطاهر فى السجن فأمر السلطان ان يضر بشرف الملك مائة مقرعة في كل يوم فيق على ذلك مدّة ثم عنى عنه وبعثهمع الامير نظام الدين امير نجلة الى بلاد چنديرى فانتهت حاله الى ان كان يركب البقرولم يكن له فرس يركبه وأقام على ذاك مدّة ثم وفد ذلك الامير على السلطان وهومعه فعله السلطان شاشنكيرة (چاشنكيز) وهوالذى يقطع اللحم بين يدى السلطان ويمشى مع الطعام ثم انه بعد ذلك نؤهبه ورفع مقداره وانتهت حاله الاأنمى ض فزاره السلطان وأمر بوزنه بالذهب وأعطاه

ذلك وقد قدّ مناهذه الحكاية في السفر الاوّل و بعد ذلك زوجه بأخته واعطاه بلاد چنديرى التي كان بها البقر في خدمة الامير نظام الدين فسجان مقلب القادب و محيل الاحوال (ذكر خلاف شاه افغان بأرض السند)

وكانشاه افغان خالف على السلطان بأرض ملتان من بلاد السندوقت ل الامير بهاوكان يسمى به زادوادي السلطنة لنفسه وتجهز السلطان لقت اله فعل اله لايقاومه فهرب ولحق لقومه الافغان وهمساكنون بجبال منيعة لايقد درعليم افاغتاظ السلطان مافعله وكتب الى عماله ان يقبضوا على من وجدوه من الافغان بلاده فكان ذلك سببالخلاف القاضى حلال

\*(ذكرخـلافالقاضى جلال) \*

وكان القاضى جلال وجاعة من الافغانيين قاطنين عقربة من مدينة كنباية ومدينة بلوذرة فلما كتب السلطان الى عماله بالقبض على الافغانيين كتب الى ملك مقبل نائب الوزرة فلما كتب السلطان الى عماله بالقبض على القاضى جلال ومن ممه وكانت بلاد بلوذرة اقطاعا لملك الحياء وكان ملك الحيكاء متر وجابر بيبة السلطان زوحة ابيسه تغلق ولها بنت من تغلق هي التي ترقيعها الامير غداو ملك الحيكاء اذذاك في صبة مقبل لان بلاده تحت نظره فلما وصلوا الى بلاد الجزرات أمر مقبل ملك الحيكاء ان يأتي بالقاضى جلال وأصحابه فلما وصل ملك الحيكاء الى بلاده حذرهم في خفية لانهم كانوا من أهل بلاده وقال ان مقبلا طلبكم ليقبض عليكم فلاتد خلوا عليه الا بالسلاح فركبوا في نحوث لا تمام مدرع وأنوه وقالوا لاندخل الاجلة فظهر له انه لا يمكن القبض عليم وهم مجتمعون وخاف مدرع وأنوه وقالوا لاندخل الاجلة فظهر له انه لا يمكن القبض عليم وهم مجتمعون وخاف السلطان بها وأموال الناس ونهبوا مال ابن الكولى التاجروه والذي عر المدرسة المسنة باسكندرية وسنذكره أثرهذا وجاء ملك مقبس لقتالهم فهزموه هزمه هم أيضاوتسامع عزير الخيار والملك جهان بنبل لقتالهم في سبعة آلاف من الفرسان فهزموهم أيضاوتسامع عزير الخيار والملك جهان بنبل لقتالهم في سبعة آلاف من الفرسان فهزموهم أيضاوتسام عبهم أهل الفساد والجرائم فانث الواعليم وادتى القاضى جلال السلطنة و با يعه أصحابه و بعث السلطان اليه العساكر فهزمها وكان بدولة آباد جماعة من الافغان فغالفوا أيضا

﴿ ذَكَرَ خلاف ابن الملك مل ﴾ وكان ابن الملك ملسا كتابدولة آباد فى جماعة من الافغان فكتب السلطان الى نائب مبها وهونظام الدين أخومعله قطاوخان ان يقبض عليهم و بعث اليمه باحمال كئيرة من القيود والسلاسل و بعث بخلع الشتاء وعادة ملك الهندان يبعث لكل أمير على مدينة ولوجوه عسكره خلعتين فى السنة خلعة الشتاء وخلعة الصيف واذا جاءت الخلع بخرج الامير والعسكر للقائم افاذا وصلوا الى الا قى بهانزلوا عن دوابهم وأخذ كل واحد خلعته وحلها على كتفه وخدم لجهة السلطان وكتب السلطان لنظام الدين اذا خرج الافغان ونزلوا عن دوابهم لاخذ الخلع فاقبض عليهم عند ذلك وأتى أحد الفرسان الذين أوصلوا الخلع الى الافغان فاخبرهم بمايرا دبهم فكان نظام الدين بمن احتى الفائعكست عليه فركب وركب الافغان معه حتى اذالقوا الخلع ونزل نظام الدين عن فرسه حاوا عليه وعلى أعصابه فقبضوا عليه وقتلوا كثيرامن أعصابه ودخلوا المدينة فأخذوا الخزائن وقد مواعلى أنفسهم ناصر الدين ان ملك مل وانشال عليهم المفسدون فقويت شوكتهم

\*(ذكرخروج السلطان بنفسه الى كنباية) \*

ولمابلغ السلطان مافعمله الافغان بكنباية ودولة آبادخرج بنفسه وعزم على ان يبدأ بكنباية غ بعود الى دولة آبادو بعث أعظم ملك البايزيدى صهره فى أربعة آلاف مقدمة فاستقبلته عساكرالقاضى جلال فهزموه وحصروه ساوذرة وقاتلوه بهاوكان فىعسكرالقاضى جلال شيخ يسمى جلول وهواحد الشجعان فلايزال يفتك في العساكر ويقتل ويطلب المبارزة فلابتح اسرأحدعلى مبارزته واتفق بوماانه دفع فرسه فكابه فى حفرة فسقط عنه وقتل ووحد واعليه درعين فبعثوا يرأسه الى السلطان وصلبوا جسده بسور باوذرة وبعثوا يديه ورجليه الى البلاد غموصل السلطان بعساكره فإيكن للقاضي جلال من ثبات ففر في أصحابه وتركوا أموالهم وأولادهم فنهد ذلك كله ودخلت المدينة وأقام بها السلطان أياما ثمرحل عنها وزك بهاصهره شرف الملك أمير بخت الذى قدّمناذ كره وقضية فراره وأخذه بالسند وسعنه وماحرى عليه من الذل ثم من العز وأمره بالبحث عمن كان في طاعة جلال الدين وترك معه الفقهاء لحكم بأقوالهم فأدى ذلك الى قتل الشيخ على الحيدرى حسبما قدّمناه ولماهرب القاضى جلال لق سناصر الدين بن ملك مل بدولة آباد و دخل ف جلته فأتى السلطان منفسه البهم واجتمعوا في نحوأر بعين ألف من الافغان والترك والهنود والعبيد وتحالفواعلى ان لايفرواوان يقاتلوا السلطان وأتى السلطان لقتاله سمولم برفع الشطر الدى هوعلامة عليه فلااستحر القتال رفع الشطر فلاعا ينوه دهشوا وانهرموا اقبح هزيمة ولحأابن ملك مل والقياضي جلال في نحوأر بعما ته من خواصهماالي قلعة الدويقير وسنذ كرهاوهي من امنع قلعة فى الدنيا واستقر السلطان بمدينة دولة آباد والدويقيرهي قلعتها وبعث لهم أن ينزلوا على حكه فأبوا أن ينزلوا الاعلى الامان فأبى السلطان أن يؤمنهم وبعث لهم الاطعمة تها ونابهم وأقام هنالك وعلى ذلك آخرعهدى بهم

\*(ذكرقتال مقبل وابن الكولى)\*

وكان ذلك فبلخ وج القاضى جلال وخلافه وكان تاج الدين بن الكولمي من كار العيار فوفد على السلطان من ارض الترك بهدا بإجليلة منها الماليك والجال والمتاع والسلاح والثياب فاعجب السلطان فعله واعطاه اثني عشرل كاويذ كرانه لمتكن قيمة هديته الالكا واحدا وولاهمدينة كغباية وكانت لنظر الملك المقبل نائب الوزير فوصل البهاو بعث المراكب الى بلاد المليماروج برة سيلان وغيرها وجاءته الحف والهدا يافى المراكب وضخمت حاله ولمالم يبعث اموال قلك الجهات الى الحضرة بعث الملك مقبل الى ابن الكولى ان يبعث ماعنده من الهدا باوالاموال معهدا بإتلك الجهات على العادة فامتنع ابن الكولمي من ذلك وقال اناا حلها بنفسي أوا بعثها مع خدامي ولاحكم لنائب الوزير على ولاللوزير واغتربما أولاه السلطان من الكرامة والعطية فكتب مقبل الى الوزير بذلك فوقع له الوزير على ظهر كابدان كنتعاجزاعن بلادنافاتركماوارجع الينافلمابلغه الجواب تجهز فعسكره وماليكه والتقيابظاهر كنباية فانهزم ابن الكولمي وقتل جماعة من الفريقين واستحنى ابن الكولى فى دارالناخودة (الناخذا) الياس أحدكبراء الصارودخل مقبل المدينة فضرب رقاب أمراء عسكرابن الكولى وبعث له الامان على ان يأخف ماله المختص به ويترك مال السلطان وهديته ومجي البلدو بعث مقبل بذلك كلهمع خدامه الى السلطان وكتب شاكا من ابن الكولمي وكتب ابن الكولمي شاكامنه فيعث السلطان ملك الحريجاء ليتنصف بينهماوبأ ثرذلك كانخروج القياضي جلال الدين فنهب مال ابن الكولي وفرابن الكولي فى بعض مماليكة ولحق بالسلطان

\*(ذكر الغلاء الواقع بأرض الهند)\*

وفى مدة مغيب السلطان عن حضرته اذخرج بقصد بلادا لمعدر وقع الغلا واستدالام واتهى المن الى ستين درها ثم زادعلى ذلك وضافت الاحوال وعظم الخطب ولقد خرجت من قالى لقاء الوزير فرأيت ثلاث نسوة يقطعن قطعا من جلد فرس مات منذأ شهر ويأكلنه وكانت الجاود تطبخ وتباع فى الاسواق وكان الناس اذاذ بحت البقرة أخذوا دماء ها فأكلوها وحد ثنى بعض طلبة خراسان انهم دخلوا بلدة تسمى اكروهة بين انسى وسرستى فوجدوها خالية فقصد وابعض المنازل ليبيتوا به فوجدوافى بعض بيوته رجلاقد اضر منارا ويسده رجل آدمى وهو يشويها فى النارويا كل منها والعياذ بالله ولما اشتدا لحال امر السلطان ان يعطى لجيع أهد دهه في نفقة ستة أشهر في كانت القضاة والكتاب والامم اعطوفون بالازقة والحارات ويكتبون الناس و يعطون لكل أحد نفقة ستة أشهر بحساب رطل ونصف بالازقة والحارات ويكتبون الناس و يعطون لكل أحد نفقة ستة أشهر بحساب رطل ونصف

من ارطال المغرب في اليوم لكل واحدوكنت في تلك المدّة اطع النياس من الطعام الذي اصنعه عقد برة السلطان قطب الدين حسم بايذ كرف كان النياس بنتعشون بذلك والله تعالى ينفع بالقصد فيه واذ قد ذكرنامن اخبار السلطان وما كان في أبامه من الحوادث ما فيه الكفتاية قلنعد الى ما يخصنا من ذلك ونذكر كيفية وصولنا اولا الى حضرته وتنقل الحال الى خروج ناعن الخدمة تم خروج ناعن السلطان في الرسالة الى الصين وعود نامنها الى بلاد نا ان شاء الله تعالى

\* (ذكر وصولنا الى دار السلطان عندقد ومناوه وغائب)

ولما دخلنا حضرة دهلى قصدنا باب السلطان ودخلنا الباب الاوّل ثم المُانى ثم الثالث ووجدنا به عليه النقباء وقد تقدّم ذكرهم فلما وصلنا اليهم تقدّم بنا نقيبهم الى مشور عظيم متسع فوجدنا به الوزير خواجه جهان ينتظرنا فتقدّم ضياء الدين خداوند زادة ثم تلاه أخوه قوام الدين ثم الاميرمبارك السمر قندى ثم اخوها عماد الدين ثم الاميرمبارك السمر قندى ثم ارب بغاالتركى ثم ملك زادة ابن أخت خداوند زادة ثم بدر الدين الفصال ولما دخلنا من الباب النالث ظهر لنا المشور الكبر السمى هزار اسطون (استون) ومعنى ذلك ألف سارية وبه يجلس النالث ظهر لنا المشور الكبر السمى هزارا سطون (استون) ومعنى ذلك ألف سارية وبه يجلس السلطان الجموس العام فدم الوزير عند ذلك حتى قرب رأسه من الارض وخدمنا نحن معنا فلما فرغنا من الخدمة صاح النقباء باصوات عالية بسم الله وخرجنا

\* (ذكر وصولنالدار أم السلطان وذكر فضائلها)

وأم السلطان تدى المحدومة جهان وهي من افضل النساء كثيرة الصدقات عرت زوايا كثيرة وجعلت فيها الطعام الوارد والصادر وهي مكفوقة البصر وسبب ذلك انه الماملك ابنها جاء اليهاجياء الخواتين و بنات المولئ والامراء في أحسن ذى وهي على سرير الذهب المرصع بألجوهر فحد من بين لديها جيعا فذهب بصرها الحين وعولجت بأنواع العلاج فل ينفع وولدها أشد الناس بر ورابها ومن بر وروانها سافرن معه من قفقدم السطان قبلها بدة فلا قدمت خرج السنقيا الهاوتر جل عن فرسه وقبل رجلها وهي في المحفة بمرأى من الناس أجعين ولنعد الماسلة مناف ولما انصر فناعن دار السلطان خرج الوزير ونحن معه الى باب الصرف وهم يسمونه باب المسرود هم المناف المناب المائن البرهان يسمونه باب المراب وكل واحدمنا قداً في بدية على قدر حاله ودخل معناقاتي قضاة الماليك كال الدين البرهان واحدمنا قداً لي برواته والمائن عندم الوزير والقاضي عند بابها وخدمنا كدمتهم وكتب كاتب بابها هدا يانا ثم خرج من الفتيان جماعة وتقدّم كارهم الى الوزير في كامود سرائم عاد واللى القصر غرجعوا الى الوزير والفتيان جماعة وتقدّم كارهم الى الوزير في كامود سرائم عاد واللى القصر غرجعوا الى الوزير والفتيان جماعة وتقدّم كارهم الى الوزير في كامود سرائم عاد واللى القصر غرجعوا الى الوزير والفتيان جماعة وتقدّم كارهم الى الوزير في كامود سرائم عاد والى القصر غرجعوا الى الوزير ولي المائين وتعديد الى الوزير والفتيان جماعة وتقدّم كارهم الى الوزير في كامود سرائم عاد واللى القصر غروب الى الوزير ولي المائية وتقدّم كارهم الى الوزير ولي المائية وتقدّم كارهم الى الوزير في كامود سرائم عاد والى القصر موسود على المائية وتقدّم كارهم الى الوزير ولي المائية وتقدّم كارهم الى الوزير ولي المائية وتقدّم كاره ولي المائية وتوزير ولي المائية وتوزير والقيان في منابعة وتوزير والقيان في المائية وتوزير والمائية وتوزير وتوزير والمائ

م عادوا الى القصر ونحن وقوف ثم أمر نابا بلوس في سقيف هنالك ثم أنوا بالطعام وأنوا بقلال من الذهب يسمونها السين (بضم السين والياء آخرا لمروف) وهي مثل القدور ولها من افع من الذهب تجلس عليها يدمونها السبك (بضم السين و بضم الباء الموحدة) وأنوا باقدا وطسوت وأباريق كانها ذهب وجعلوا الطعام سماطير وعدلي كل سماط صفان ويكون في رأس الصف كبيرالقوم الواردين ولما تقدة مناللطعام خدم الجاب والنقباء وخدمنا لحدم من ثم أنوا بالشربة فشر ساوقال الجاب بسم الله ثم آكانا وأنوا بالفقاع ثم بالتنبول ثم قال الجاب بسم الله ثم أكانا وقف الوزير ووقفنا المذهب تم أنوا بالله باب القصر فقد مناعنده وقال الجاب بسم الله و وقف الوزير ووقفنا معه ثم أخرج من داخل القصر تحت ثم اب غير مخيطة من حرير وكان وقطن فاعطى كل واحد منافسيه منها ثم أنواد علي غور ذهب فيه الله المقالية على الله فيه التنبول ومن عادتهم ان الذي يخرج لهذلك بأخذ الطيفور ميده و يجعله على كاهله منافسا منه و تواضعا ومبر قبراء الله خسرا فقعات كفعله ثم انصر فنا الى الدار المعدّة التروانيا المنافسة و تقوية من دروازة بالم مناو بعثت لنا الضيافة

\*(ذكرالفسافة)

ولماوصلت الى الدارالتي أعدت النزولى وجدت فيها ما يعتاج اليه من فرش وبسط وحصر واوان وسر برالرقاد وأسرتهم بالهند خفيفة الجل يجل السر برمنها الرجل الواحد ولا بدلكل أحدان يستعيب السر برفي السفر يجدله غلامه على رأسه وهوار بدع قوائم مخروطة يعرض عليها أربعة أعواد وتنسع عليها ضفائر من الحر برأ والقطن فاذانام الانسان عليه المحتم الى ساير طبسه به لانه يعطى الرطوبة من ذاته و جاء واحد السرير عضر بتين و محند تين و ولحاف كل ذلك من الحربر وعادتهم ان يجعلوا المضربات والليوف (والليف) وجوها تغشيها من كان أوقطن بيضافتي توسخت غسلوا الوجود المذكورة وبقي ما في داخلها مصورا واتواتلك كان أوقطن بيضافتي توسخت غسلوا الوجود المذكورة وبقي ما في داخلها مصورا واتواتلك الليلة برجلين أحددها الظاحوني و يسعونه الحرّاص والا تخوال إرويسمونه القصاب نقالوا لناخذوا من هذا كذا وكذا من الدقيق ومن هذا كذا وكذا من الليم لا وزان لا أذكر ها الآن وعادتهمان يكون الليم الذي يعطون بقدروزن الدقيق وهذا الذي ذكر ناه ضيافة أم السلطان وبعدد ذلك وسلما في أوزير فاعطاني بدرتين كل بدرة من ألف دينار دراه موقال لى هده وسرششتي (شستي) ومعناه لغسل رأست واعطاني خلعة من المرعز وكتب جيع أصحابي سرششتي (شستي) ومعناه لغسل رأست واعطاني خلعة من المرعز وكتب جيع أصحابي سرششتي (شستي) ومعناه لغسل رأست واعطاني خلعة من المرعز وكتب جيع أصحابي

وخدّامى وغلانى فيعلوا أربعة اصناف فالصنف الاولمنها أعظى كل واحدمنهم ما تتى دينار والصنف الثانى اعطى كل واحدمنهم ما ته وخسين دينار اوانصنف الثالث أعطى كل واحدمنهم ما ته وخسين دينار اوانصنف الثالث أعطى كل واحد خسة وسبعين دينار او كانوا يحوار بعين وكان جلة ما اعطوه أربعة آلاف دينار ونيفا و بعد ذلك عينت ضيافة السلطان وهي ألف رطل هندية من الدقيق ثلثها من الميراوهوالدرمك وثلثاها من الخشكار وهوالمدهون وألف رطل من الليم ومن السكر والسمن والسليف والنوفل ارطال كثيرة لا أذ كرعددها والالف من ورق التنبول والرطل الهندى عشرون رطلامن أرطال المغرب وخسة وعشرون من أرطال مصروكانت ضيافة خدا وندزاده أربعة آلاف رطل من الدقيق ومثلها من اللهم مع ما يناسبها محاذ كرناه

﴿ (ذكر وفاة بنتي وما فعاواف ذلك) ﴿

ولما كان بعدشهر ونصف من مقدمنا نوفيت بنت لى سنهادون السنة فاتصل خبروفاتها بالوزير فأمران تدفن فى زاوية بناهاخار جدروازة الم بقرب مقسرة هذالك لشيخناا راهم القونوى فدفناها ما وكتب بخسرهاالى السطان فأتاه الحواب في عشى اليوم الشاني وكان بين متصيد السلطان وبين الحضرة مسهرة عشرة أيام وعادتهم ان يخسر جوا الى قبرالميت صبحة الثالث من دفنه ويفرشون حوانب القبر بالسط وثياب الحرير ويجعلون على القسير الازاهير وهي لاتنقطع هنالك في خصل من الفصول كالياسمين وقل شبه (كل شبو)وهي زهرأ صفرور يمول وهوأمض والنسر ن وهوعلى صنف ين أمض وأصفر ويجعلون اغصان النارنج والليمون بثمارهاوان لميكن فيهاثمار علقوامنها حبات بالمنيوط ويصبون على القب ا فوا كداليابسة وحوزالنارجيل ويجتمع الناس ويؤتى بالمصاحف فيتمرأ ون القرآن فاذا خقوها تواعاء الحلا فقوه الناس غيهد عليهماء الوردصباو يعطون التنبول وينصرفون ولماكان صبيحة الثالث من دفن هذه البنت خرجت عند الصبح على العادة واعددت ماتيسرمن ذلك كله فوجدت الوزير قدأم بترتيب ذلك وأمر بسراجة فضربت على القيروجاء الحاجب شمس الدين الفوشنجي الذي تلقيانا بالسيند والقياضي نظام الدين الكر وانى وجدلة من كارأهل المدينة ولمآت الاوالقوم المذكو رون قدأ خذوا محالسهم والحاجب بينأ يديهم وهم بقرؤن القرآن فقعدت مع أصيابي بقربة من القبرفا افرغوامن القراءة قرأ القراء باصوات حسان ثمقام القاضي فقرأ رثاء في البنت المتوفاة وثناء على السلطان وعندذ كراسمه قام النياس جيعا قياما فغده واثم جلسوا ودعا القياضي دعاء حسناثم أخمذ الحاجب وأصحابه براميل ماءالورد فصبوه على الناس ثمداروا عليهم باقداح شربة النباتثم

فرقواعاهم التنبول غمأتي باحدى عشرة خلعة لى ولاصحابي غمرك الحاجب وركبنامعه الى دار السلطان فغدمناللم رعلى العادة وانصرفت الى منزلى فاوصلت الاوقداء الطعام من دارالخدومة جهان ماملا الدار ودورأ سحابي وأكلواجيعا وأكل المساكين وفضلت الاقراص والحلواء والنبات فأقامت بقاياهاا ياماوكان فعل فلك كله بأمر السلطان وبعدأ يام جاءالفتيان من دارا لمخدومة جهان بالدولة وهي المحفة التي يجهل فيها النساء ويركبها الرجال أيضا وهي شبه السرير سطحها من صفائر الحرير أوالقطن وعلمها عودشيه الذى على البوجات عندنامعوج من القصب الهندى المغلوق ويحلها ثمانية رجال في نوبتين يستريح اربعة ويجلأر بعةوهذه الدول بالهند كالجير بديار مصرعلها يتصرف أكثرالناس فن كان له عبيد جاوه ومن لم يكن له عبيد اكترى رجالا يجاونه وبالبلد منهم جاعة بسيرة يقفون فىالاسواق وعندباب السلطان وعندابواب الناس للكرى وتكون دول النساء مغشاة بغشاء حرير وكذلك كانت هذه الدولة التي الناتيان بهامن دارأم السلطان فحملوا فيهاجاريتي التيهي أمالبنت المتوفاة وبعثت انامعهاعن هدية جارية تركية فأقامت الجارية أمالبنت عندهم ليلة وجاءت في اليوم الثاني وقداعطوها الفديناردراهم واساور ذهب من صعة وتهليلامن الذهب مرصعاأ يضاوقيص كنان مزركشا بالذهب وخلعة حرير مذهبة وتختا باثوات ولماجاءت بذلك كله اعطيته لاحعابي وللتحار الذين لهم على الدين محافظة على نفسى وصونالعرضي لان الخبرين يكتبون الى السلطان بحيسع احوالى

وفاتناءمقامى أمرالسلطان ان يعين لى من القرى ما يكون فائدة نجسة آلاف دينارفى السنة وفى اثناءمقامى أمرالسلطان ان يعين لى من القرى ما يكون فائدة نجسة آلاف دينارفى السنة فعينها لى الوزير واهل الديوان وخرجت اليها فنها قرية تسمى بدلى (بفتح الباء الموحدة وقتى الدال المهملة وكسر اللام) وقرية تسمى بالرة (بفتح الباء الموحدة واللام والراء) وهذه القرى على مسافة ستة عشر واصف قرية تسمى بالرة (بفتح الباء الموحدة واللام والراء) وهذه القرى على مسافة ستة عشر واحواز المدينة مقسومة اصدى يعرف بصدى هند بت والصدى عندهم مجموع مائة قرية واحواز المدينة مقسومة اصداء كل صدى له جوطرى وهوشيخ من كفار تلك البلاد ومتصرف وهوالذى يضم مجايها وكان قدوصل فى ذلك الوقت سبى من الكفار فبعث الوزير الى عشر وباتيمن لا عاصليت الذى جاء بهن واحدة منهن فارضى بذلك وأخذاً صحابي ثلاثا صغارا منهن وباتيمن لا اعرف ما اتفسق فن والسبى هنالك رخيص الثم لا نهن قذرات لا يعسر فن مصالح الحضر والمعلمات رخيصات الاثمان فلا يفتقرأ حدالى شراء السبى والكفار بسلاد مصالح الحضر والمعلمات رخيصات الاثمان فلا يفتقرأ حدالى شراء السبى والكفار بسلاد مقالد في برمتصل و بلاد متصلة مع المسلمين والمسلون غالبون عليهم والمعامة عالكفار

بالجبال والاوعار ولهم غيضات من القصب وقصبهم غير مجوف و يعظم ويلتف يعضه على بعض ولا تؤثر فيه النيار وله قوة عظيمة فيسكنون تلك الغياض وهي لهم مثل السوروند اخلها تكون مواشيهم وزروعهم ولهم فيها المياه عليج تعمن ماء المطرفلا يقسد رعليهم الابالعساكر القوية من الرجال الذين يدخلون تلك الغياض و يقطعون تلك القصب اللات معدد الذي

\*(ذكر العيد الذى شهدته أيام غيبة السلطان)

واظل عيد الفطر والسلطان لم يعد بعد الى الحضرة فلما كان يوم العيدركب الخطيب على الفيل وقدمهد له على ظهره شبه السر بروركرت أربعة اعلام فى اركانه الاربعة ولبس الخطيب ثيباب السواد وركب المؤذنون على الفيلة يكبرون امامه وركب فقهاء المدينة وقضاتم اوكل واحدم في مستحجب صدقة يتصدق بها حين الخروج الى المصلى ونصب على المصلى صيوان قطن وفرش ببسط واجتمع الناس ذاكرين لله تعالى ثم صلى بهم الخطيب وخطب وانصرف الناس الى منازلهم وانصرفنا الى دار السلطان وجعل الطعام فضره الملوك والاعزة وهم الغرباء وأكلوا وانصرفوا

泰(د كرقدوم السلطان ولقائناله) 泰

ولما كان في رابع شوال نزل السلطان بقصريسمى تلبت (بكسر التاء المعلوة الاولى وسكون اللام وفتح الباء الموحدة ثم تاء كالاولى) وهي على مسافة سبعة اميال من الحضرة فأمن ناالوزير بالمنز وجاليسه فغر جنبا ومع كل انسيان هديت من الخيسل والجمال والفواكد الخراسانية والسيوف المصرية والمماليات والغنم المجلوبة من بلاد الاتراث فوصلنا الى باب القصر وقد اجتمع جيبع الفياد مين فكانوايد خيلون الى السلطان على قدر من اتبهم و يخلع عليهم ثياب الكنان المزركشة بالذهب ولما وصلت النوبة الى دخلت فو جدت السلطان قاعدا على كرسى فظننته أحد الحجاب على رأيت معهم الى الندماء ناصر الدين الكافى الهروى وكنت عرفته ايام غيبة السلطان فخدم الحاجب فغده تواستقبلني أمير حاجب وهوابن عم عرفته ايام غيبة السلطان المحددة تأنية لمندمة ثم قال لى ملك الندماء بسم الله مولانا بدر الدين وكانوايد عونني بأرض الهنديد رالدين وكل من كان من أهل الطلب انمايقال له مولانا بدر فقر بت من السلطان حتى أخد نبيدى وصافني وامسك يدى وجعل يخاطرك الحسن خطاب و يقول لى باللسان الفارسي حاسال لبركة قد ومك مبارك اجمع خاطرك الحامي باحسن من المراحم واعطيك من الانعام ما يسمع به أهل بلادك في أنون اليسك ثم سأنى عن بلادى فقلت له بلاد المغرب فقال لى كلاما جيساد فقلت له بلاد المغرب فقال لى كلاما جيسادا

قبلت بدحتی قبلته اسبع من الت و خلع علی وانصرفت واجتمع الواردون فرقد مسماط ووقف علی رو وسهم قاضی القضاة صدر الجهان ناصر الدین الخوارزی و کان من کار الفقها ، وقاضی قضاة المالیك صدر الجهان کال الدین الغزنوی و عماد الملك عرض المالیك و الملك الدین السمخ الدین المناب خداوند زاده غیاث الدین المناب الدین السمخد اوند زاده قوام الدین قاضی الترم فی الدی قسدم معناو کان السلطان بعظمه و مخداوند و مخاطب بالاخ و ترد دالیه من ارامن بلاده و الواردون الدین خلع علیم فی ذلك هم خداوند زاده قو ام الدین واخوته ضماء الدین و عماد الدین و برهان الدین و این آخت ه آمیر بخت این رو و زیرا آیضا و الامیره به الله بن الفلکی التبریزی و کان أبوه نائب الوزیر بالعراق و هوالدی و و زیرا آیضا و الامیره به الله بن الفلکی التبریزی و کان أبوه نائب الوزیر بالعراق و هوالدی بنی المدرسة الفلکی به بنا الفلکی التبریزی و کان أبوه نائب الدین الکازرونی التا بر وهومن أهل جب ل بذخشان الذی منه می بالیا قوت البی فی طریقه الدین الکازرونی التا بر مناف المدید الی السلطان فسل فی طریقه الذی قدم من تبرین با المدید الی السلطان فسل فی طریقه

\* (ذكر دخول السلطان الى حضرته وما أمر النابه من المراكب) \*

وفى الغدمن يوم خرو جناالى السلطان أعطى كل واحدمنا فرسامن مراكب السلطان عليه مسرج ولجام محليان وركب السلطان لدخول حضرته وركبنافى مقدّمة معصدر الجهان و زينت النيبلة امام السلطان وجعلت عليها الاعلام و رفعت عليها سدة عشر شطرام نها عن ركشة ومنها من صعة و رفع فوق رأس السلطان شطرمنها وجلت امامه الغاشية وهى ستارة من صعة و جعل على بعض الفيلة رعاد ات صغار فلا و وسلطان الى قرب المدينة رمى في تلك الرعادات بالدنانير والدراهيم مختلطة والمشاة بين يدى السلطان وسواهم من حضر يلتقطون ذلك وليرا أواين شرونها الى ان وصاوا الى القصر وكان بين يدية آلاف من المشاة على الاقدام وصنعت قباب الخشب المكسوة بدياب الحرير وفيها المغنيات حسبها ذكر ناذلك

\*(ذكردخولنااليه وما انع به من الاحسان والولايه)\*

ولما كان يوم الجعة الى يوم دخول السلطان المناب المشور فلسنافي سقائف الساب الماكان يوم الجعة النفوشجي فأمن الناك ولا يكن الاذن حصل لنابالدخول وخرج الحاجب شمس الدير الفوشجي فأمن الكتاب ان يكتبوا اسماء ناوأذن لهم في دخولنا و خول بعض أصحابنا وعير الانخول معى ممانية فدخلنا و دخلوا معناء جاؤا بالدر والقبان وهوالميزان وقعد قاضى القضاة والكتاب

ودعوامن بالباب من الاعزة وهم الغرباء فعينوالكل انسان نصيبه من تلك البدر فصل لى منها خسة آلاف دينار وكان مبلغ المالمائة ألف دينار تصد قت به أم السلطان لماقدم ابنها وانصرفناذلك اليوم وكان السلطان بعددنك ستعدين اللطعام بين بديه ويسألعن أحوالناو يخاطبناباجل كالام ولقدقال لنافى بعض الابام أنتم شرفتمونا بقدومكم فانقدر على مكافاتكم فالكبير منكم مقام والدى والكهل مقام أخى والصغير مقام ولدى ومافى ملكى أعظم من مدينتي هذه أعطيكما بإهافشكرناه ودعوناله ثم بعدذاك أمرادابالمرتبات فعين لى اثنى عشرالف دينارف السنة وزادني قريتين على الشلاث التي أمر لى بها قبل احداها قرية جوزة والثانية قرية ملك بوروفى بعض الايام بعث لناخدا وندزاده غياث الديز وقطب الملك صاحب السند فقالالغاان خوندعالم بقول لكممن كان منكم يصلح للوزارة أوالكتابة أوالاسارة اوالقضاءأوالدريس أوالمشخة اعطيته ذلك فسكت الجمع لانهم كانوا يريدون تعصيل الاموال والانصراف الى بلادهم وتكلم أمير بخت ابن السيدتاج الدين الذى تقدّمذكره فقال أما الوزارة فيراثي وأما الكتابة فشغلي وغيرذلك لاأعرفه وتكلم هبة اللهن الفلكي فقال مشل ذلك وقال لى خداوندزاده بالعربي ماتقول أنت باسسدى وأهمل تلك البلادما يدعون العربي الابالتسويد وبذلك يخاطبه السلطان تعظيما للعرب فقلت له أساالوزارة والكتابة فلدست شغملي وأماالقضاء والمشيخة فشغلي وشغمل آبائي وأما الامارة فتعلمون ان الاعاجم ما اسلت الاباسياف العرب فلابلغ ذلك الى السلطان اعجب كلامى وكان بهزاراسطون يأكل الطعام فبعث عنافأ كلنابن يديه وهويأ كلثم انصرفنا الىخارج هزاراسطون فقعدأ صحابى وانصرفت بسبب دمل كان يمنعني الجاوس فاستدعانا السلطان ثانية فضرأ صابى واعتذر والهعني وجئت بعدصلاة العصر فصايت بالشور الغرب والعشاء الا خرة ثم خرج الحاجب فاستدعانا فدخل خدا وندزاده ضياء الدين وهوأ كبرالاخوة المذكوين فعله السلطان أميردادوهومن الامراءال كارفلس عملس القاضي فن كانله حق على أمير أوكبيراحضره بين بديه وجعل مرتبه على هذه الخطة خسين ألف ديسار فىالسنة عين له مجاشر فائدها ذلك المقدار فأمر له بخسين ألفاعن بدوخلع عليه خلعة حربرمن ركشة تسمى صورة الشير ومعناه صورة السبع لانه يكون فى صدرها وظهرها صورة سبع وقدخيط فى باطن الخلعة بطاقة عقد ارماز ركش فيهامن الذهب وأمر له بفرسمن الجنس الاول والخيل عندهمأر بعة أجناس وسروجهم كسر وجأهل مصر ويكسون اعظمها بالفضة المذهبة ثمدخل أمير بخت فأمى وأن يجلس مع الوزيرفى مسنده ويقف على محاسبات الدواوين وعين لهم تباأر بعين ألف دينارفي السنة أعطى مجاشر فائدها وقد دارذلك

واعطى اربعين الفاعن يدواعطي فرسامجه زاوخلع عليه كحلعة الذي قبله ولقب شرف الملك ثمدخه لحمية اللدابن الفلكي فعداد رسول دار ومعناه حاجب الارسال وعين له مرتبا أربعين ألف دينار فى السنة أعطى مجاشر يكون فائدها بقدار ذلك راعطى أربعة وعشر ينألفاعن يدواعطي فرسامجهزا وخلعة وجعل لقبه بهاء الملك ثم دخلت فوجدت السلطان عملى سطع القصر مستندا الى السرير والوز برخواجمه جهان بمنديه والملك الكبير قبولة واقف بين يديه فلماسلت عليمه قال لى الملك الكبير اخددم فقد دجعاك خوند عالم قاضى دارالماك دهلي وجعل مرتبك اثني عشرألف دينارفي السنة وعين الامجاشر بمقدارها وأمرلك باثني عشرألف نقدا تأخدهامن الخزانة غداان شاءالله واعطاك فرسا بسرجه ولجامه وأمراك بخلعة محاربيزوهي التي بكون في صدرها وظهرها شكل محراب فدمت وأخديدى فتقدمى الى السلطان فقال لى السلطان لاتحسب قضاءدهلىمن اصغرالاشغال هوأ كيرالاشغال عندناوكنت افهم توله ولاأحسن الجواب عنه وكان السلطان يفهم العربي ولايحسن الجواب عنه فقلت له يامولانا اناعلى مذهب مالك وهؤلاء حنفية وانالاأعرف اللسان فقال لى قدعينت بهاء الدين الملتاني وكال الدين الجنوري ينوبان عنك ويشاورانك وتكون أنت تسجل على العقود وأنت عندنا بقام الولد فقلت له بلعبدكم وخديمكم فقاللى باللسان العربي بلأنتسيدنا ومخدومنا نواضعا منه وفضلا وإئناساغم قاللشرف الملك أمير بختان كان الذى ترتب له لايكفيه لانه كشير الانفاق فاناأعطيه زاوية ان قدرع لي اقامة حال الفقراء وقال قل له هذا بالعربي وكان يظن انه يحسن العربي ولم يكن كذلك وفهم السلطان ذلك فقال له برو ويكب ابخصبي ( بخسبي) وان حكاية براو بركوى وتفهيم كني (بكني) تافرداان شاءالله پيش من بيايي (و) جواب او بكري (بكوي) معناه امشوا الليلة فارقدوافي موضع واحدوفهمه هذه الحكاية فاذا كأن بالغدان شاءالله تحئالي وتعلني بكلامه فانصر فناوذاك في ثلث الليل وقد ضربت النوبة والعادة عندهم اذاضر بتلا يخرج أحدفا نتظرنا الوزيرحتى خرج وخرجنامعه ووجدنا أبواب دهلي مسدودة فبتناعن دالسيدأ بى الحسن العبادى العراق بزقاق يعرف بسرا يورخان وكان هذا الشيخ يتجر بمال السلطان ويشترى له الاسلحة والامتعة بالعراق وخراسان ولما كان بالغد بعث عنافقيضناالاموال والخيل والخلع وأخذكل واحدمناالبدرة بالمال فجعلها على كاهله ودخلنا كذلك على السلطان فغدمنا وأتينا بالافراس فقبلنا حوافرها بعدان جعلت عليها الخرق وقدناها بأنفسنا الى باب داراله لطان فركبناها وذلك كله عادة عندهم ثم انصرفنا وأمرااسلطأن لاصابى بألفى دينار وعشرخلع ولم يعط لاصحاب احدسواى شيئاوكان أصابي لهمر واءومنظرفأ عجبوا السلطان وخدمو أبين بديه وشكرهم

\* (ذكر عطاء ثان أمر لى به وتوقفه مدة)

وكنت بومابالم وربعدا بامن توليتي القضاء والاحسان الى واناقاعد تعتشحرة هنااك والىجانى مولاناناصر الدين الترمذي العالم الواعظ فأتى بعض الحجاب فدعي مولانانا صر الدين الدين فدخل الى السلطان فغلع عليه وأعطاه مععفام كالابالجوه وثم أتاني بعض الحماب فقال اعطني شيئا وآخذاك خط خردبا ثني عشر ألف أمرلك بها خوندعا لم فلم أصدقه وذا ذنته بريد الحيلة على وهو بحدف كلامه فقال بعض الاصاب اناأعطيه فاعطاه دينارين أوثلاثة وجاء بخط خودومعناه الخط الاصعر مكتو بابتعريف الحاجب ومعناه أمرخوندعالمان يعطى من الخزانة الموفورة كذالف لان بتبليغ فلان أى بتغريف ه ويكتب المبلغ اسمهم يكتب عملى تلك البراءة ثلاثة من الامراءوهم النان الاعظم قطاوخان معمل السلطان والخريطة داروهوصاحب خريطة الكاغدوالاقلام والامبرنكبية الدواد ارصاحب الدوات فاذا كتب كل واحدمنهم خطه مذهب بالبرا ةالى ديوان الوزارة فينسخها كاب الديوان عندهم ثم تثبت فى ديوان الاشراف ثم تثبت فى ديوان النظر ثم تكتب اليروانة وهي الحكم من الوزير للخازن العطاء غمينهما الخازن في ديوانه ويديمت تلخيصافي كل يرم بملغ ماأم به السلطان ذلك اليوم من المال ويعرضه عليه فن أراد التجيل بعطائه أمر بتجمله ومنأرا دالتوقيف وقفاله ولكن لابدمن عطاء ذلك ولوطالت المدة ققد توقفت هذه الا تناعشر ألفاستة أشهر ثم أخذتها مع غيرها حسماياتي وعادتهم اذا أمر السلطان باحسان لاحد يحطمنه العشرفن أمراه مقلابمائة أاف أعطى تسعين ألف أوبعشرة آلاف أعطى تسعة آلاف

﴿ (ذكرطلب الغرماء ما لهم قبلى ومدى السلطان وأمر ، بخلاص دينى وتوقف ذلك مدّة ) ﴿ وَكُنْتَ حَسِّما ذَكَرَ تَه قداستدنت من التجار ما لا انفقته في طريق وماصنعت به الهدية السلطان وما انفقته في اقامتي فلما أراد واالسفر الى بلادهم المواعلى في طلب ديونهم فدحت السلطان بقصيدة طويلة أولها (طويل)

اليك أميرالمؤمندين المجلا التنانجد السير فحول فى الفلا فجئت محلامن علائك زائرا ومغناك كف لاحزيارة أهلا فلوان فوق الشمس للجذرتية الكنت لاعلاها ما مامؤهلا فأنت الامام الماجد الاوحد الذى المجاياه حمّا أن يقول ويفعلا ولى حاجة من فيض جودك أرتجى وقضاها وقصدى عند مجدك سهلا أذكرها أم قد كفالى حياؤكم فان حياكم ذكره كان أجلا

فعِللن وافي محلك زائرا \* قضادينه ان الغريم تجلا

فقد متهابين بديه وهوقاعدعلى كرسى فعلهاعلى ركبته وامسك طرفها بيده وطرفها الشانى سدى وكنت اذا أكلت بيتامنها أقول لقاضي القضاة كال الدين الغزنوى بين معناه لذوندعالم فيبينه ويعجب السلطان وهم يحبون الشعرالعربي فلما بلغت الى قولى فعجسل لمن وافىالبيت قال مرجة ومعناه ترجت عليك فأخذالجاب حينتذ سدى ليذهبوالى الى موقفهم واخدم على العادة فقال السلطان اتركوه حتى بكلهافا كلتها وخدمت وهنأني الناس بذلك وأقت مدة وكتبت رفعاوهم يسمونه عرض داشت فدفعته الى قطب الملك صاحب السند فدفعه للسلطان فقال له امض الى خواجه جهان فقل له يعطى دينه فضي اليه واعله فقال نع وابطأ ذلك إياما وأمن والسلطان فى خلالها بالسفر الى دولة آبادوفى اثناء ذلك خرج السلطان الى الصيدوسا فرالوز يرفلم آخدنشيثامنها الابعدمدة والسبب الذى توقف به عطاؤها اذكره مستوفى وهوانه اعزم الذبن كان لهمعلى الدن الى السفر قلت لهماذا أناأتيت دارالسلطان فدرهونى على العادة فى تلك البلادلعلى ان السلطان متى يعلم بذلك خلصهم وعادتهم انهمتي كان لاحددين على رجمل من ذوى العناية وأعوزه خلاصه وقف لهباب دار السلطان فاذا أراد الدخول قال لهدر وهي السلطان وحق رأس السلطان ماتدخل حتى تخلصني فلاءكنه أن يبرح من مكانه حتى يخلصه أو يرغب اليه فى تأخره فاتفق بوماان خرج السلطان الحز بارة قبرأ بسه ونزل بقصر هنالك فقلت لهم هدا وقتكم فلماأردت الدخول وقفوالى اب القصرفق الوالى دروهي السلطان ماتدخلحتي تخلصنا وكتب كاب الباب بذلك الى السلطان فحرج حاجب قصة شمس الدين وكان من بكار الفقهاء فسألهم لاىشئ درهتموه فتمالوالناعليه الدين فرجع الى السلطان فاعلمه بذلك فقالله اسألهم كممبلغ الدين فسألهم فقالواله خسة وخسون ألف دينارفعا داليه فاعلمه فأمر وان يعود البهم ويقول لهمان خوندعالم يقول لكالمال عندى وانا أنصفكم منسه فلا تطلبوهبه وأمرع ادالدين السمنانى وخداوند زاده غياث الدينان يقعدوا بهزار اسطون ويأتيأهمل الدين بعقودهم وينظروا اليهاو يتحققوها ففعلاذلك وأتي الغرماء بعقودهم فدخلاالى السلطان واعلماه بثبوت العقود فضحك وقال ممازحا أناأع إنه قاض جهزشغله فيهاغ أمرخد داوند زاده ان يعطيني ذلك من الخرانة فطمع في الرشوة على ذلك وامتنع ان كتب خط خرد فبعثت السهمائتي تنكة فردها ولم يأخذها وقال لى عنه بعض خدّامه انه طلب خسمائة تنكه فامتنعت من ذلك واعلت عميد الملك بن عماد الدس السمناني بذلك فاعلىبه اباه وعله الوزير وكانت بينه وبين خدا وندزاده عداوة فاعل السلطان بذلك وذكرله

كثيرامن افعال خداوندزاده فغيرخاطرالسلطان عليه فأمر بحبسه فى المدينة وقال لاى شئ اعطاه فلان ما أعطاه ووقفوا ذلا حتى بعلم هل يعطى خدا وندزاده شيئا اذا منعته أويمنعه اذا أعطيته فبهذا السبب توقف عطاء ديني

 (ذكرخ وج السلطان الى الصيد وخروجى معه وما صنعت فى ذلك) ، ولماخ جالسلطان الى الصيدخرجت معهمن غيرتربص وكنت قدأعددت ماعتماج اليه وعلت ترتب أهل الهندفاشتر يتسراجة وهي افراج وضربها هنالك مباح ولابدمها الكار الناس وتمتازسرا جة السلطان بكونها جراء وسواها بيضاء منقوشة بالآزرق واشتريت الصيوان وهوالذى يظلل بهداخل السراجة ويرفع على عمودين كبيرين ويحل ذلك الرجال على أعناقهم ويقال لهم الكيوانية والعادة هنالك ان يكترى المسافر الكيوانية وقد ذكرناهم ويكترى من يسوقاله العشب لعلف الدواب لانهم لايطعونها التبن ويكترى الكهارين وهم الذين يجملون أوانى المطبخ ويكترى من يحمله فى الدولة وقدذ كرناها ويجلها فارغة ويكترى الفراشين وهم الدنن يضربون السراجة ويفرشونها ورفعون الاحال على الجال ويكثرى الدوادوية وهم الذن يمشون بين يديه و يجلون المشاعل بالليل فاكتريت اناجيع من احتجت له منهم واظهرت القود والهمة وخرجت يوم خروج السلطان وغيرى اقام بعده المومين والشلاثة فلما كان بعد العصر من يوم خروجه رك الفيل وقصده ان يتطلع على أحوال الناس ويعرف من تسارع الى الخروج ومن ابطأ وجلس خارج السراجة على كرسى فئت وسلت ووقفت في موقفي بالميزة فبعث الى الملك الكبيرة بولة سرجامدار وهوالذى بشردالذباب عنه فأمرنى بالجاوس عناية ي ولم يجلس فى ذلك اليوم سوائى ثم أقى بالفيل والصق بهسلم فركب عليه ورفع الشطر فوق رأسه وركب معه الخواص وجال ساعة معادالى السراحة وعادته اذاركب أن ركب الامراءأفواجا كل أمير بفوجه وعلاماته وطبوله وانفاره وصرنا ياته ويسمون ذلك المراتب ولابركب امام السلطان الاالحاب وأهل الطرب والطبالة الذين يتقلدون الاطبال الصغار والذين يضربون الصرنا يات ويكون عن يمين السلطان نحوخسة عشرر جلاوعن يساره مثل ذلك منهم قضاة القضاة والوزير وبعض الامراء الكاروبعض الاعزة وكنت انامن أهل مينته ويكون بين يديه المشاؤون والادلاء ويكون خلفه علاماته وهيمن الحرير المذهب والاطبال على الجال وخلف ذلك ماليكه وأهل دخلته وخلفهم الامراء وجيع الناس ولايعلم أحدأين يكون النزول فاذا أمر السلطان بمكان يجبه النزول بهأم بالنزول ولاتضرب سراجة احدحتي تضرب سراجته ثميأتي الموكلون بالنزول فينزلون كلأحد في منزله وقى خـ لال ذلك ينزل السلطان عـ لى نهرا وبين اشحار وتقد ترمين

مديه لحوم الاغنام والدجاج المسمنة والكراكي وغيرهامن أنؤاع الصيدو يحضراناء الماوك وفى مدكل واحدمنهم سفودو بوقدون النارو يشترون ذلك ويؤتى بسراجة صغيرة فتضرب السلطان ويجلس من معهمن الخواص خارجها ويؤتى بالطعام ويستدعى من شاء فيأكل معه وكان في بعض تلك الايام وهو بداخه السراحة بسأل عن بخارجها فقالله السيدناصرالدين مطهرا لاوهرى احدندمائه ثم فلان المغربي وهومتغير فقال لماذا فقال بسبب الدين الذى عليه وغرماؤه يلحون فى الطلب وكان خوندعالم قدأمر الوزير باعطائه فسافرقبلذلك فانأم مولاناان يصبرأهل الدين حتى يقدم الوزير أوأمر بانصافهم وحضر لهذا الملك دولة شأه وكان السلطان يخاطبه بالع فقال بإخوندعا لمكل يوم هو يكلمني بالعربية ولاأدرى مايقول ياسيدى ناصرالدين ماذا وقصدان يكررذلك الكلام فقال يتكلم لاجل الدين الذي عليه فقال السلطان الدخلناد ارا لملك فامض انت ياأومار ومعناه ياعم الى الخنزانة فاعطه ذلك المال وكان خداوند زاده حاضرا فقال ياخوندعالم انه كشير الانفاق وقدرأيته بلادناعندالسلطان طرمشيرين وبعدهذا الكلام استحضرني السلطان للطعام ولاعلم عندى بماجرى فلماخرجت قال لى السيدناصر الدين اشكر لللك دولة شاه وقال لى الملك دولة شاه اشكر لخداوند زاده وفي بعض تلك الايام ونحن مع السلطان في الصيدركب فى المحلة وكان طريقه على منزلى وانامعه في المينة وأصحابي في الساقة وكان لى خباء عند السراجة فوقف أصحابي عندها وسلوا على السلطان فبعث عمادا لملك وملك دولة شماه ليسألالن تلك الاخبية والسراجة فقيل لهمالف لان فأخبراه بذلك فتبسم فلما كان بالغد نفذا لامران اعودانا وناصر الدين مطهر الاوهرى وابن قاضي مصر وملك صبيح الحالبلد فخلع علينا وعدناالي الحضرة

﴿ (ذكر الحل الذي اهديته للسلطان) ﴿

وكان السلطان فى تلك الايام سألنى عن الملك الناصرهلير كب الجلفقلة له نع بركب المهارى فى أيام الحج فيسير الى مكة من مصر فى عشرة أيام ولكن تلك الجال ليست بحمال هذه البسلاد واخبرته ان عندى جسلامنها فلاعدت الى الحضرة بعثت عن بعض عرب مصر فصورة الكور الذى تركب المهارى به من القير وأريتها بعض النجاري فعمل الكور واتقنه وكسوته بالملف وصنعت له ركا وجعلت على الجل عباة حسنة وجعلت له خطام حرير وكان عندى رجل من أهل العن يعسن عمل الحساواء فصنع منها ما يشبه الثمر وغيرة وبعثت الجلوال الحساوا الى السلطان وأمن ت الذى حلها ان يد فعها على يد ملك دولة شاه و بعثت له بفرس وجلين فلا وصله ذلك دخل على السلطان وقال يا خوند عالم رأيت العجب

قال وماذلك قال فلان بعث جـلاعليه سرج فقال انتوابه فادخل الجـل داخـل السراچة واعجب به السلطان وقال لراجـلى اركبه فركبه ومشاه بين يديه وأمر له بمـائتى دينار دراهـم وخلعة وعاد الرجل الى فاعلني فسرنى ذلك واهديت له جلين بعد عودته الى الحضرة

﴿ ذَكِر الجلين اللذين اهديتهم االيه والحالواء وأمره بخلاص ديني وما تعلق بذلك) \* ولماعادالى راجلي الذى بعثقه بالجل فاخبرني بماكان من شأنه صنعت كورين اثنين وحعلت مقدم كل واحدومؤخوه مكسوابصف أنح الفضة المذهبة وكسوته-مابالملف وصنعت رسنا مصفعابصفائع الفضة وجعلت لهماجلين من زردخانة مبطنين بالكمف اوجعلت للحملين الخلاخيل من الفضة المذهبة وصنعت احدعشر طيفور اوملاتها بالحلواء وغطيت كل طيفور بمنديل حرير فلما قدم السلطان من الصيد وقعد ثاني يوم قدومه بموضع جلوسه العام غدوت عليه بالجال فأمربها فركت بين يديه وهر ولت فطار خلخال احدها فقال لبهاء الدين بن الفلكى بايل وردارى معنى ذلك ارفع الخلخال فرفعه ثم نظرالي الطيافير فقال جداري (چەدارى)درآن طبقها حلوااست معنى ذلك مامعك فى تلك الاطباق حلواءهى فقلت لەنع فقال للفقيه ناصر الدين الترمذي الواعظما اكلت قط ولارأيت مشل الحلواء التي بعثما الينا ونحن بالمعسكر ثمأمر بتلك الطيافيران ترفع لموضع جاوسه الخاص فرفعت وقام الى مجلسه واستدعاني وأمر بالطعام فأكات عمسألني عن نوع من الحاواء الذي بعثت له قبل فقلت له ياخوندعالم تلك الحاواء انواعها كثيرة ولاأدرى عن أى نوع تسألون منها فقال اثتوابتلك الاطباق وهم يسمون الطيفور طبقافا نواج اوقدموها بين يديه وكشفواعنها فقال عن هذا سألتك وأخذالصن الذىهي فيه فقلت لههدنه يقال لها المقرصة ثم أخدنوعا آخرفقال ومااسم هدده فقلت لههي لقيمات القاضي وكان بين يديه تاجرمن شيوخ بغداد يعرف بالسامى وينتسب الى آل العماس رضى الله تعالى عنه وهوكثير المال ويقول له السلطان والدى فسدنى وأرادان يخملني فقال ليست هذه لقيمات الفاضي بلهي هذه وأخسذ قطعةمن التي تسمى جلد الفرس وكان بازائه ملك الندماء ناصر الدين المكافئ الهروي وكان كثيراما يمازح هدذا الشيخ بين يدى السلطان فقال له ياخواجة انت تكذب والقاضي يقول الحق فقال له السلطان وكيف ذلك فقال ياخوندعالم هوالقاضي وهي لقيماته فانه أتيبها فضحك السلطان وقال صدقت فلمافرغنام الطعام أكل الحلواء ثمشر بالتقاع بعدذلك وأخذنا التنبول وانصرفنا فلمركن غيرهنيهة واتاني الخازن فقال ابعث أصابك يقبضون المال فبعثتهم وعدت الى دارى بعد المغرب فوجدت المال بها وهوثلاث بدرفيها ستة T لاف وماثتان وثلاث وثلاثون تذكمة وذلك صرف الجسة والجسير ألف التي هي دين على

وصرف الاثنى عشرألف التى امرلى بها فياتق دّم بعد حط العشر على عادتهم وصرف التنكة ديناران ونصف دينار من ذهب المغرب

\*(ذكرخووج السلطان وأمره لى بالاقامة بالحضرة)

وفى تاسع جمادى الاولى خرج السلطان برسم قصد بلاد المعسبر وقتال القمائم بهما وكنت قد خلصت أصحاب الدين وعزمت على السفروا عطيت مرتب تسعة أشهر للكهارين والفراشين والكيوانية والدوادوية وقدتقدمذ كرهم فخرج الامرباقامتي فيجلة ناس وأخذال اجب خطوطنا بذلك لتكون جبة له وتلك عادتم حوفا من ان ينكر المبلغ وأمرلي بستة آلاف ديناردراهم وأمرلابن قاضي مصر بعشرة آلاف وكذلك كلمن أقام من الاعزة وأما البلديون ف ليعطوا شيئا وأمرى السلطان ان اتولى النظر في مقديرة السلطان قطب الدين الذى تقدة مذكره وكان السلطان يعظم تربته تعظيما شديد الامه كان خديما له ولقد رأيتهاذا أتى قبره يأخذ نعله فيقبله ويجعله فوق رأسه وعادتهم ان يجعلوا نعلللت عند قبره فوق متكاة وكان اذاوصل القبرخدمله كاكان يخدم أيام حياته وكان يعظم زوجته ويدعوها بالاخت وجعلها معحرمه وزوجها بعد ذلك لابن قاضي مصر واعتيى به منأجلها وكان يمضى لزيارتهافي كلجعة ولماخرج السلطان بعث عناللوداع فقامابن قاضى مصرفقال أنالاأوادع ولاأهار قخوندعالم فكانله فىذلك الخيرفقال له السلطان امض فتجهزللسفروقدمت بعدداللوداع وكنتأحب الاقامة ولمتكن عاقبتها مجودة فقال مالك من حاجة فأخرجت بطاقة فيهاست مسائل فقال لى تكلم بلسانك فقلت له ان خوند عالم أمرلى بالقضاء وما قعدت لذلك بعدوليس مرادى من القضاء الاحرمته فأمرني بالقعود للقضاء وقعود النائبين معي شمقال لى ايه فقلت وروضة السلطان قطب الدين ماذا افعل فيها فانى رتبت فيها اربعمائة وستين شخصا ومحصول أوقافها لايفي بمرتباتهم وطعامهم فقال للوزير ينجاه هزار ومعناه خسون ألفائم قال لك لابدلك من غلة بدية بعني أعطه مائة ألف من من المغلة وهي القمع والارزينفقها في هذه السنة حتى تأتى غلة الروضة والمنعشر ون رطلامغربية غمقال لىوماذا أيضا فقلت ان أصحابي سجنوا بسبب القرى التي اعطيتموني فانى عوضتها بغيرها فطلب أهل الديوان ماوصلني منها أوالاستظهار بأمر خوندعالمان برفع عنى ذلك فقال كم وصلك منها فقلت خسة آلاف دينار فقال هي انعام عليك فقلت له ودآرى التي امرتم لى بها مفتقرة الى البناء فقي اللوز رعيارة كنيدأى معناه عمر وهاثم قال لى ديكر غاند فتملت له لامعناه هل بقي لك كلام فقال لى وصية ديكرهست معناه أوصيك ان لاتأخذ الدين لئلا تطلب فلا تجدمن يبلغ خبرك الى انفق على قدرماأ عطيتك قال الله

تعالى ولا تجعل يذك مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كلى البسط وكلوا واشر بواولا تسر فوا والذين اذا أنفقوا لم يسر فواولم يقتر واوكان بين ذلك قواما فاردت ان أقبل قدمه فنعنى وامسك رأسى بيده ققبلتها وانصرفت وعدت الى الحضرة فاشتغلت بعمارة دارى وأنفقت فيها أربعة آلاف دينا رأعطيت منها من الديوان سمّا ثه دينار وزدت عليها الباقى وبنيت بازائها مسجدا واشتغلت بترتيب مقبرة السلطان قطب الدين وكان السلطان قدأ من ان تبنى عليمه قبة يكون ارتفاع الفيافواء ما ثه ذراع بزيادة عشرين ذراعا على ارتفاع القبة المبنيمة على قازان ملك العراق وأمن ان تشترى تلائون قرية تكون وقفاعليها وجعلها بيدى على ان يكون لى العشر من فائدها على العادة

## (ذكرمافعلته فى ترتيب المقبرة) \*

وعادةاهم الهندان يرتبوالاه واتهم ترتيبا كترتيبهم بقيدالحياة ويؤتى بالفيلة والخمل فتربط عندما بالتربة وهي مزينية فرتيت انافي هذه التربة بحسب ذلك ورتبت من قراء القرآن ماثة وخسين وهم يسمونهم الخميين ورتبت من الطلبة ثمانين ومن المعيدين ويسمونهم المكرر س ثمانية ورتبت لهامدرساور تبت من الصوف قثانين ورتبت الامام والمؤذنين والقراء بالاصوات الحسان والمذاحين وكتاب الغيبة والمعرفين وجيع هؤلاء يعرفون عندهم بالارباب ورتبت صنفا آخر يعرفون بالحاشية وهم الفراشون والطباخون والدوادوية والابدارية وهم السقاؤون والشر بدارية الذين يسقون الشربة والتنبول دارية الذين يعطون التنمول والسلحدارية والنسزدارية والشطردارية والطشت دارية والجاب والنقباء فكانجيعهم أربعمائة وستين وكان السلطان أمران يكون الطعامها كل يوم اثني عشر منامن الدقيق ومثلهامن اللحم فرأيت ان ذلك قليل والزرع الذى أصربه كشرفكث أنفق كل موم خسة وثلاثين منامن الدقيق ومثلهامن اللحم مع مايتبع ذلك من السكر والنبات والسمن والتنبول وكنت أطع المرتبين وغيرهم من صادر ووادر وكان الغلاء شديدا فارتفق الناس مدا الطعام وشاع خبره وسافر الملك صبيح الى السلطان بدولة آباد فسأله عن حال الناس فقال له لوكان بدهل اثنان مشل فلان آسال كالجهد فأعجب ذلك السلطان وبعث الى علعة من ثيابه وكنت اصنع في المواسم وهي العيدان والمولد المكريم ويوم عاشوراء وليله النصف من شعبان ويوم وفاة السلطان قطب الدس مائة من من الدقيق ومثلها لخافيا كل منه االفقراء والمساكين وأماأه الوظيفة فصعل امامكل انسان منهما يخصه ولتذكر عادتهم فىذلك \*(ذكرعادتهم في اطعام الناس في الولامم) \*

وعادتهم ببلادا فمندو ببلادا اسرا انه اذا فرغمن أكل الطعام في الولية جعل امام كل انسان من الشرفاء والفقهاء والمشايخ والقضاة وعاء شبه المهدلة أربعة والممنوج سطحه من الخوص وجعل عليه الرقاق و رأس غنم مشوى وأربعة اقراص مجونة بالسمن مملوءة بالحلواء الصابونية مغطاة باربع قطع من الحلواء كانها الاجروط بقاصغيرا مصنوعا من الجلد فيسه الحلواء والسموسك و يغطى ذلك الوعاء بثوب قطن جديد ومن كان دون من ذكر ناه جعل امامه نصف رأس غيم و يسمونه الزلة ومقد ارالنصف مماذكرناه ومن كان دون هؤلاء أيضا جعل امامه مشدل الربع من ذلك و يرفع رجال كل أحدما جعل امامه وأقل ما رأيتهم يصنعون هذا عدينة السراحضرة السلطان أو زبك فامتنعت ان يرفع رجالى ذلك اذلم يكن لى به عهد وكذلك يبعثون أيضا الداركبراء الناس من طعام الولائم

\*(ذ كرخروجى الى هزار أمروها) \*

وكان الوزبرقدأعطاني من الغلة المأمور بهاللزاوية عشرة آلاف من ونفذلي الباقي في هزار أمروها وكان والى الخراج بهاعر بزالخار وأمبرها شمس الدين البدخشاني فبعثت رجالي فأخذوا بعض الاحالة وتشكوا من تعسف عزيزا لخمار فحرجت منفسي الاستخلاص ذلك وبين دهلي وهذه العمالة ثلاثة أيام وكان ذلك أوان نزول المطر فرجت في نحوثلاثين من أصمالي واستحصبت معي اخوس من المغنيين المحسنين يغنيان لي في الطريق فوصلنا الى بلدة بجنور وضبط اسمها (بكسرالباء الموحدة وسكون البيم وفتح النون وآخره راء) فوجدت بهاأ يضاثلاثة اخوةمن المغنيين فاستصحبتهم فكالؤا يغنون لى نؤبة والآخران نؤبة ثم وصلنا الى أمر وهاوهي بلدة صغيرة حسنة فخرج عما لهاللقائي وجاء قاضيما الشريف أمرعلى وشيخزاويتها واضافاني معاضيافة حسنة وكانعيز برالخيار بموضع يقال لهافغيان بور عملى نهرالسرو وبينناو بينه النهرولامعمدية فيه فأخذنا الاثقال في معدية صنعناها من الخشب والنبات وحزنافي اليوم الشاني وجاءنجيب اخوعز بزفي جاعةمن أصحبابه وضرب لتما سراجة ثمجاء اخوه الى الوالى وكان معروفا بالظلم وكانت القرى التي فى عمالته ألف او خسمائة قربة ومجماها ستون لكافي السنة له فمها نصف العشرومن عجائب النر الذي نزلنا عليه انه لايشرب منه أحدفي أيام نزول المطرولاتسق منه دابة ولقدا فناعلمه ثلاثا فاغرف منه أحدغرفة ولاكدنانقربمنه لانه ينزل منجبل قراحيل التي بهامعادن الذهب ويمرعلي النشاش المسمومة فن شرب منهمات وهذا الجيل متصل مسيرة ثلاثة أشهر وينزل منهالى بلاد ثبت حيث غزلان المسك وقدذكرنا ما اتفق على حيش المسلين بمدا الجبل وبهدا

الموضع جاء الى جماعة من الفقراء الحيد درية وعملوا السماع وأوقد وا النيران فدخلوها ولم تضرهم وقد ذكر ناذلك وكانت قد نشأت بين أميره خده البلاد شمس الدين البذخشاني و ببن والبها عزيز الجمار منسازعة و جاء شمس الدين لقت اله قامتنع منه بداره و بلغت شكاية احدهما الوزير بدهلي فبعث الى الوزير والى الملائشاء أمير الماليك بأم وها وهم أربعة الان مم الوئالسلطان والى شهاب الدين الرومى ان ننظر في قضيته ما فن كان على الباطل بعثاه مثقفا الى الحضرة فاجتمع اجمنائل والان عنظر في قضيته ما فن كان على الباطل ان خديما له يعرف بالرضى الملتماني نزل بدارخازن عزيز المذكور فشرب بها الجروسر ق خسمة آلاف دينار من المال الذي عند الخازن فاستفهمت الرضى عن ذلك فقال لى ماشر بت الجرمند خروجي من ملتمان وذلك ثمانيت والمحالة أوشر بتها بملتمان قال من من بعلان المنافق المناف

\*(ذكرمكرمةلبعضالاصعاب)

وكان السيدناصرالدين الاوهـرى قدترك عندى لما سافر ألف وستين تنكة فتصرفت نيها فلما عدت الى دهلى وجدته قدأ حال في ذلك المال خداوند زاده قوام الدين وكان قدم نائباعن الوزير فاستقيمت ان اقدول له تصرفت في المال فأعطيته نعوثل المدوا فت بدارى اياما وشاع أنى من ضت قأتى ناصر الدين الخوارزمي صدرالهان زيارتي فلمار آنى قالما أرى بك من ضافقلت له انى من يضالها له عندى قبل المائد من يضالها المنافعة وقبلت في نفسي ما يخلصني منه الاصدر المنافعة وبسيفين غداها منافعة وقبلت له انظر قيمة المنافعة وقبلت له انظر قيمة المنافعة وابعث الى ذلك فأخذذ لك وعلى لجيعه قيمة ثلاثة آلاف دينار فبعث الى ألفا واقتطع الالفين فتغير خاطرى ومن ضت وعلى لجيعه قيمة ثلاثة آلاف دينار فبعث الى ألفا واقتطع الالفين فتغير خاطرى ومن ضن بالجي وقلت في نفسي ان شكوت به الى الوزير افت فيحت فأخد تخسمة أفراس وجاريت من والموكن ومن صنافية المنافعة وقلت المنافعة وقلت أن المنافعة وقلت المنافعة وقلت المنافعة وقلت المنافعة وقلت المنافعة وقلت المنافعة وقلت في وقلت في نفسي ان شكوت به الى الوزير افت فيحت فأخد تخسمة أفراس وجاريت من وعماوك بين وكان المنافعة وقلت في نفسي ان شكوت به الى الوزير افت فيحت فأخد خدت خسمة أفراس وجاريت من وعماوكين ومافكين ومنافعة والمنافعة وقلت في المنافعة والمنافعة وقلت في المنافعة والمنافعة والمناف

وهملوكيز وبعثت الجميع للك مغيث الدين مجدين ملك الملوك عماد الدين السمناني وهوفتي السن فردّ على ذلك المال فشتان بين فعمل مجدومجد

\*(ذكرخروجى الى محلة السلطان)

وكان السلطان المانوجه الى بلاد المعبر وصل الى التلنك و وقع الوباء بعسكر ه فعاد الى دولة آباد ثم وصل الى نهر الكنك فنزل عليه وأمر الناس بالبناء وخرجت فى تلك الا يام الى محلته واتفقى ما سردناه من مخالفة عين الملك ولازمت السلطان فى تلك الا يام واعطانى من عتاق الخيل الماقسه ها على خواصه وجعلنى فيهم وحضرت معه الوقيعة على عين الملك والقبض عليه وجزت معه منه رالكنك ونهر المرول لزيارة قبر الصالح البطل سالارعود (مسعود) وقد استوفيت ذلك كله وعدت معه الى حضرة دهلى الماعاد الها

\*(ذكرماهم به السلطان من عقابى وماتداركنى من لطف الله تعالى) \*
وكان سبب ذلك انى ذهبت يومالزيارة الشيخ شهاب الدين بن الشيخ الجام بالغار الذى احتفره
خارج دهلى وكان قصدى رؤية ذلك الغار فلما أخذه السلطان سأل أولاده عن كان يزوره
فذكر واناسا أنامن جلتهم فأمر السلطان أربعة من عبيده بملازمتى بالمشور وعادته انه متى
فعل ذلك مع أحد لما يتخلص فكان أول يوم من ملازمتهم لى يوم الجعة فالهمنى الله تعالى
الى تلاوة توله حسينا الله ونع الوكل فقرأتها ذلك اليوم ثلاته وثلاثين ألف مرة وبت بالمشور
وواصلت الى خسة أيام فى كل يوم منها اختم القرآن وا فطرعلى الماء خاصة ثم ا فطرت بعد
خس وواصلت اربعا و تخلصت بعد قتل الشيخ والجدلله تعالى

\*(ذكرانقباضيعن الخدمة وخروجى عن الدنيا)

ولما كان بعدمة ة انقبضت عن الخدمة ولازمت الشيخ الامام العالم العالم العابد الزاهد الخاشع الورع فريد الدهر ووحيد العصر كال الدين عبد ائله الغارى وكان من الاولياء وله كرامات كثيرة قد ذكرت منها ما شاهدته عند ذكر اسمه وانقطعت الى خدمة هذا الشيخ ووهبت ساعندى للفق قراء والمساكين وكان الشيخ يواصل عشرة أيام ورجما واصل عشرين فكنت أحب ان اواصل فكان ينها في ويأمم في بالرفق على نفسي في العبدادة ويقول لى ان المنبب لأرضا قطع ولاظهرا ابقى وظهر لى من نفسي تكاسسل بسبب شئ بقى معى في حت عن جميع ما عندى من قليل وكثير واعطيت ثياب ظهرى لفقير ولبست ثيابه ولزمت هذا الشيخ خسة أشهر والسلطان اذذ المنافئة عند السند

(ذكر بعث السلطان عنى وابايتى عن الرجوع الى الخدمة واجتهادى فى العبادة) 
والمابل غ السلطان خبرخروجى عن الدنيا استدعانى وهو يومثذ بسيوستان فدخلت عليه فى
زى الفقراء ف كلمنى أحسن كلام والطفه وأراد منى الرجوع الى الخدمة فأبيت وطلبت منه الاذن فى السفر الى الحجاز فاذن لى فيه وانصر فت عنه ونزلت براوية تعرف بالنسبة الى الملك بشير وذلك فى أواخر جادى اثنانية سنة ثنتين وأربعين فاعتكفت بها شهر رجب وعشرا مس شعبان وانتهيت الى مواصلة خسة أيام وافطرت بعدها على قليل ارزدون ادام وكنت أقرأ القرآن كل يوم واته عدما شاء الله وكنت اذا أكات الطعام أذانى فاذا طرحته وجدت الراحة وآقت كذلك أربعين يوما ثم بعث عنى ثانية

﴿ ذكر ماأم ، في به من التوجه الى الصين في الرسالة ) ٥

ولما كلت لى أربعون يوما بعث الى السلطان خيسلاممرجة وجوارى وغلما ناوثيها باونفقة فلبست ثيابه وقصدته وكانت لى جبة قطن زرقاء مبطنه البستها ايام اعتكافى فلما جردتها ولبست ثياب السلطان أنكر تنفسي وكنت متى نظرت الى تلك الجبة أجد نورافى باطنى ولم تزل عندى الى ان سلبنى الكفارفى البحرولما وصلت الى السلطان زادفى اكرامى على ما كنت أعهده وقال لى الما بعثت اليك التوجه عنى رسولا الى ملك الصين فافى أعلم حبك فى الاسفاروا لحولان فجهزنى بما احتاج له وعين السفر معى من يذكر بعد

وكان ملك الصين قد بعث الهدية للصين وذكر من بعث في وذكر الهدية) وكان ملك الصين قد بعث الى السلطان ما ته تعاول وجارية و جسماته توب من الكمخامنها ما ته من التى تصنع بعد بنة الخنسا و جسة امنامن المسك و جسة أثواب من صعة بالجوهر و جسة من التراكس من ركشة و خسة سدوف و طلب من السلطان ان يأذن له في بناء بيت الاصنام الذي بناحية جبل قراجيل المتقدم ذكره و يعرف الموضع الذي هوبه بسبهل ( بفتح السين المهمل و سكون الميم و فتح الحاء ) واليه بع أهل الصين الموضع الذي هوبه بسبهل ( بفتح السين المهمل و سكون الميم و فتح الحاء ) واليه بع أهل الصين و تعالى عليه جيش الاسلام بالهند فر بوه وسلبوه فلما وصلت هذه الهدية الى السلطان كتب اليه بأن هذا المطلب لا يجوز في ماة الاسلام اسعافه ولا يماح بناء كنيسة بأرض المسلمان الالمن يعطى الجزية فان رضيت باعطائها البحنالك بناء موالسلام عملى من اتب عالهدى و كافاه عن يعطى الجزية فان رضيت باعطائها البحنالك بناء موالسلام عملى من اتب عالهدى و كافاه عن الهند مغنيات و رواقص ومائة ثوب بير مية وهي من القطن و لا نظير لها في المست قيمة المؤب منها ما تقديد ارومائه شقة من ثياب الحرير المعروفة بالجز ( بهنم الجيم وزاى ) وهي التي يكون حربرا حداها مصبوغا بخسة الوان وأربعة ومائة ثوب من الثياب المعروفة التي يكون حربرا حداها مصبوغا بخسة الوان وأربعة ومائة ثوب من الثياب المعروفة التي يكون حربرا حداها مصبوغا بخسة الوان وأربعة ومائة ثوب من الثياب المعروفة التي يكون حربرا حداها مصبوغا بخسة الوان وأربعة ومائة ثوب من الثياب المعروفة التي يكون حربرا حداها مصبوغا بخسة الوان وأربعة ومائة ثوب من الثياب المعروفة التي يكون حربرا حداها مصبوغا بخسة المين والميان والميان المعروفة الميان والميان المعروفة الميان والميان المعروفة الميان والميان والميان والميان الميرون والميان والميان

بالصلاحية ومائة تؤب من الشيرين باف ومائة تؤب من الشان باف وحسما مة تؤب من المرعز مائة منهاسود ومائة بيض ومائة حر ومائة خضر ومائة زرق ومائة شقة من الكتان الرومي ومائة فضلة من الملف وسراجة وستمن القباب وأربع حسك من ذهب وستحسك من فضة منيلة وأربعة طسوت من الذهب ذات اباريق كثلها وستة طسوت من الفضة وعشر خلع من ثياب السلطان من ركشة وعشرشواش من لباسه احداها من صعة بالجوهر وعشرة تراكش مزركشة وأحدها مرصع بالجوهر وعشرة من السيوف أحدها مرصع الغمد بالجوهر ودشتبان (دستبان) وهوة غازمن صعبالجوهر وخسة عشرمن الفتيان وعين السلطان للسفرمعي بهذه الهدية الاميرظهير الدين الرتجاني وهومن فضلاءاهل العلم والفتي كافورانشر بدارواليه سلت الهدية وبعث معنا الامير مجدا لهروي في ألف فارس ليوصلنا الى الموضع الذي نركب منه البحر وتوجه يحبتنا ارسال ملك الصين وهم خسة عشر رجلا يسمى كبيرهم ترسى وخدامهم مغومائة رجل وانفصلنافى جع كبير ومحلة عظيمة وامرلنا السلطان بالضيافة مدة سفرنا ببلاده وكان سفرنا فى السابع عشر لشهر صفرسنة ثلاث وأربعين وهواليوم الذى اختمار وهالسفرلانهم يختمار ونالسفرمن أيام الشهرثانيه اوسابعه اوالثاني عشراوالسابع عشر اوالثاني والعشرين اوالسابع والعشرين فكاننز ولنافي اول مرحلة بمنزل تلبت على مسافة فرسخين وثلث من حضرة دهلي ورحلنا منها الى منزل او ورحلنامنه الى منزل هيلو ورحلنامنه الى مدينة بيانة (وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة وفنح الساء آخرا لحروف مع تخفيفها وفنح النون مدينة كبيرة حسنة البناء مليحة الاسواق ومسجدها الجامع من أبدع المساجد وحيطانه وسقفه حجارة والامير بهامظفر ابن الداية وامههى داية السلطان وكان بها قبلد الملك مجير بن أبى الرجاء احد كارا لماوك وقد تقدم ذكره وهوينتسب فى قريش وفيه تجبر وله ظلم كثير قتل من أهل هذه المدينة جلة ومثل بكثير منهم ولقدرأيت من أهلهار جلاحسن الهيئة قاعدافى أسطوان منزله وهومقطوع اليدين والرجلين وقدم السلطان مرة على هذه المدينة فتشكى الناس من الملك مجير المذكور فامر السلطان بالقبض عليه وجعلت في عنقه الجامعة وكان يقعد بالديوان بين يدى الوزير وأهل البلديكتبون عليه المظالم فامره الططان بارضائهم فارضاهم بالاموال ثم قتله بعدذلك ومن كارأهل هف دالمدينة الامام العالم عز الدين الزبيرى من ذرية الزبير بن العوام رضى الله عنه أحدكارالفقهاءالصلحاءلقيته بكاليورعندالملك عزالدين البنتاني المعروف بأعظم ملك عر حلنامن بيانة فوصلنا الى مدينة كول (وضبط اسمهابضم الكاف) مدينة حسنة ذات بساتين وأكثرأشحارها العنباو نزلنا بخارجهافي بسيط أفيح ولقينا بهاالشيخ الصالح العابد شمس الدين المعروف بابن تاج العارفين وهومكفوف البصر معرو بعد ذلك سجنه السلطان ومات في سجنه وقد ذكر ناحديثه

\*(ذ كرغزوة شهدناها بكول)\*

ولما الغنا الى مدينة كول بلغنا أن بعض كفار الهنود حاصر وابلدة الجلالى واحاطوا بهاوهى على مسافة سبعة أميال من كول فقصدناها والدكفار يقاتلون اهلها وقد أشر فواعلى انتلف ولم يعلم الكفار بناحتى صدقنا الجلة عليهم وهم فى تحو ألف فارس وثلاثة آلاف راجل فقتلناهم عن آخرهم واحتوينا على خيلهم والمحتمم واستشهده ن أحجابنا ثلاثة وعشرون فارساو خسة وخسون راجلا واستشهدالفتى كافور الساقى الذى كانت الهدية مسلة بسده فكتبنالى السلطان بخسره واقنافى انتظار الجواب وكان الكفارفى اثناء ذلك ينزلون من حسبل هنالك منيع فيغيرون على نواحى بلدة الجلالى وكان أصحابنا بركبون كل يوم مع أمير تلك الناحية ليعينوه على مدافعتهم

و ذكر محنتي بالاسروخلاصي منه وخلاصي من شدة بعده على يدولي من أوليا، الله تعالى إد وفى بعض تلك الا مام ركبت فى جاعة من أصعابى ودخلنا بستانا نقيل فيه وذلك فصل القيظ فسمعناالصماح فركبناولحقنا كفارااغار واعلى قريةمن قرى الجلالي فاتبعناهم فتفرقوا وتفرق أصعابنا فيطلبهم وانفردت في خسة من أصحابنا فرج علينا جلة من الفرسان والرجال منغيضة هذالك ففررنامهم لكثرتهم واتبعني نحوعشرة منهم ثم انقطعواعني الاثلاثة منهم ولاطريق بنندى وتلك الارض كشيرة الجارة فنشبت يدافرسي بين الجارة فنزلت عنسه واقتلعت يده وعدت الى ركوبه والعادة بالهندان يكون مع الانسان سيفان احدها معلق بالسرج ويسمى الركابي والاخرف التركش فسقط سيفي الركابي من غده وكانت حليت ذهبا فنزلت فأخذنه وتقلدته وركبت وهمفى أثرى ثم وصلت الى خندق عظيم فنزلت ودخلت فى جوفه فكان آخرعهدى بهم ثمخرجت الى وادفى وسطشعراء ملتفة فى وسطها طربق فشيت عليه ولاأعرف منتهاه في اأنافى ذلك خرج على نحوار بعين رجلا من الكفار بايديهم القسى فاحدقوابي وخفت أن يرموني رمية رجل واحدان فررت منهم وكنت غير متدرع فألقيت بنفسني الى الارض واستأسرت وهم لايقتاون من فعدل ذلك فأخدذون وسلبونى جيعماعلى غيرجبة وقيص وسروال ودخلوالى الىتلك الغابة فانتهوالى الىموضع جاوسهم منهاعلى حوضماء بين تلك الاشحار وأنونى بخديزماش وعوالجلبان فأكات منه وشربت من الماء وكان معهم مسلمان كلماني بالفارسية وسألاني عن شأني فأخبرتهما سعضه وكتتهمااني منجهة السلطان فقالالي لابدان يقتلك هؤلاء اوغيرهم ولكن هذامقدمهم

واشار واالى رجل منهم فكلمته بترجة المساين وتلطفت له فوكل بي ثلاثة منهم احدهم شيخ ومعه ابنه والاخرأسود خبيث وكلني اولئك الثلاثة ففهمت منهم انهم أمر وابقتلي واحملوني عشى النمارالى كهف وسلط الله على الاسودمنهم حي مرعدة فوضع رجليه على ونام الشيخ وابنه فلاأصبح تكلموافيما بينهم واشاروا الى بالنزول معهم الىال وض وفهمت انهم يريدون قتلي فكلمت الشيخ وتلطفت اليه فرقالى وقطعت كي قيصى واعطيت اياهمالكي لا يأخذه أصابه فئ ان فررت ولما كان عند الظهر سمعنا كلاما عندال وض فظنوا انهم اصحابهم فاشاروا الى النزول معهم فنزلنا ووجدنا قوما آخرين فاشار واعلمهم أن يذهبوا في محبتهم فأبواوجلس ثلاثتهماماي وأنامواجه لهم ووضعوا حبل تنبكان معهم بالارض وأناانظر اليهم وأقول فى نفسى بهدذا الحبل ير بطوننى عند القدل وأقت كذلك ساعة ثم جاء ثلاثة من أصيابهم الذين أخذوني فتكاموامعهم وفهمت انهم قالوالهم لاى شئ ما تشلتموه فاشار الشيخ الى الاسودكا نه اعتذر بمرضه وكان أحده ولاء الثلاثة شاباحسن الوجه فقال لي اتر بدان اسرحك فقلت نع نقال اذهب فاخدت الجبة التي كانت على فاعطيته اياها واعطاني منيرة بالية عنده وأراني الطريق فذهبت وخفت ان يبدولهم فيدركونني فدخلت غيضة قصب واختفيت فيهاالى أن غابت الشمس ثم خرجت وسلكت الداريق التي ارانيهاالشاب فافضت بي الىماء فشر بت منه وسرت الى ثلث الليل فوصلت الىجبل ففت تعته فلاأصبحت سلكت الطريق فوصلت ضعى الى جبسل من الصخرعال فيسه شعب رأم غيلان والسدر فكنت أجنى النبق فآكاه حتى أثر الشوك في ذراعي المارا هي باقية بهحتى الآن ثم زلت من ذلك الجب ل الى أرض من درعة قطنها وبها أشعبار الخروع وهنا الاتماين والباين عندهم بترمتسعة جدامطوية بالجارة لهادرج ينزل عليهاالى وردالما وبعضها بكون فى وسطه وجوانه القياب من الجروالسقائف والجالس ويتفاخر ملوك البلاد وأمراؤها بعمارتهافى الطوقات التي لاماءبها وسنذكر بعدمارأ يناهمنها فيما يعدوا ماوصلت الحالباين شربت منه ووجدت عليه شيأمن عساليج الخردل قد سقطت لمن غساها فأكلت منهاوا ذخرت باقيما ونمت تحت شجرة خروع فبينماانا كذلك اذورد الباين نحوأر بعين فارسا مدرعين فدخسل بعضهم الحالمز رعة ثم ذهبوا وطمس الله أبصارهم دوني ثم جاء بعدهم نحوخسين فى السلاح ونزلواالى الباين واتى أحدهم الى شجرة أزاء الشجرة التي كنت تعتما فلم يشعربى ودخلت اذذاك فى مزرعة القطن وأقت بها بقية نهارى وأقام واعلى البابن يغسلون ثيابهم ويلعبون فلاكان الليل هدأت أصواتهم فعلت انهم قدمي واأوناموا فرجت حينثذ واتبعت أثرالخيل والليل مقر وسرتحتي انتهيت الى بان آخر عليمه قبة فنزلت اليمه

وشربت منمائه وأكات منعساليج الخردل التي كانت عندى ودخلت القبمة فوحدتها مهاوة بالعشب ما يجعه الطبر منت بها وكنت أحس حركة حيوان في تلك العشب أظنه حية فلأأبالي مالمايي من الجهد فلماأصبحت سلكت طريقا واسعة تفضى الى قرية خربة وسلكت سواها فكانت كثلها وأقت كذلك الاماوفي بعضها وصلت الى أشحار ملتفة بدنها حوضماء وداخلهاشبه يت وعلى جوانب الحوض تبات الارض كالنجيل وغيره فاردت ان أتعدهنالك حتى يبعث الله من يوصلني الى العمارة ثم انى وجدت يسيرقوة فنهضت على طريق وجدت بهاأثر البقر ووجدت وراعليه بردعة ومنجل فاذاتلك الطريق تفضى الى قرى الكفار فاتبعت طريقا اخرى فافضت بي الى قربة خربة ورأيت بها أسودين عربانين ففقهما وأقت تحت أشحارهن الك فلماكان الليل دخلق القرية ووجدت دارافي بيت من من سوتهاشيه خاسة كبيرة يصنعونها لاختزان الزرع وفى أسفلها نقب يسعمنه الرجل فدخلتها ووجدت داخلهامفر وشابالتبن وفيه ججرجعلت رأسي عليه وغت وكان فوقها طار يرفرف بجناحيه أكثرالليل وأظنه كان يخاف فاجتمعنا خائفين وأقت على تلائ الحال سبعةأ ياممن يوم أسرت وهويوم السبت وفى السابع منها وصلت الى قرية للكفارعامية وفيهاحوضماء ومنابت خضرفسألتهم الطعام فأبوا أن يعطوني فوجدت حول بتربها أوراق فلفأ كلته وجئت القرية فوجدت جاعة كفارلهم طليعة فدعاني طليعتهم فإاجب وقعدت الى الارض فأتى أحدهم بسيف مساول و رفعه ليضر بني به فلم التفت اليه اعظيم مابي من الجهد ففتشني فلم يجدعندى شيأفأخذ القيص الذى كنت اعطيت كيد للشيخ الموكل بي ولماكان فح اليوم الشامن اشتدبي العطش وعدمت الماء ووصلت الى قرية خراب فلم اجدبها حوضا وعادتهم بتلك القرى ان يصنعوا أحواضا يجمع بهماء المطرفيشر بون منه جيع السنة فاتبعت طريقا فافضت بى الى بترغير مطوية عليها حبل مصنوع من نبان الارض وليس فيه آنية يستقى بهافر بطت خوقة كانت على رأسي فى الحب وامتصصت ماتعلق بهامن الماء فلم يرونى فريطت خفى واستقيت به فلم يرونى فاستقيت به ثانيا فانقطع الحبل ووقع الخف فى البيرفر بطت الخف الاخروشر بتحتى رويت ثم قطعت م فربطت اعلاه على رجلي بحبل البئرو بخرق وجدتها هذالك فبينا أناار بطهاوأ فكرفي حالى اذلاحني شخص فنظرت اليه فاذار حل أسود اللون بيده ابريق وعكاز وعلى كاهله جراب فقال لىسلام عليكم فقلت له عليكم السلام ورجة الله وبركاته فقال لى بالفارسيه جيكس (چهكسي) معناهمن أنت فقلت له اناتائه فقال لى وأناكذلك غربطابر يقه بحبل كان معه واستق ماء فأردتان أشرب فقال لى اصبرهم فتع جرابه فاخرج منه غرفة حص اسود مقاومع قليل

ارزفا كلتمنه وشربت وتوضأ وصلى ركعتبن وتوضأتانا وصليت وسألني عن اسمي فقلت مجد وسألت عن اسمه فقال لى القلب الفارح فتفألت بذلك وسر رتبه عمقال لى بسم الله ترافقني فقلتنع فشيتمعه قليلاثم وجدن فتورافى اعضائي ولم استطع النهوض فتعدت فقالماشأ نك فقلتله كنت قادراعلى المشى قبل ان القاك فلالقيتك عجزت فقال سجان اللهاركب فوقءنتي فقلت له انك ضعيف ولاتستطيع ذلك فقال يقويني الله لابدلك من ذلك فركبت عملى عنقمه وقاللى اكثرمن قراءة حسبنا الله ونع الوكيل فاكثرت من ذلك وغلبتني عينى فلأفق الالسقوطي على الارض غاستيقظت ولمأر للرجل أثراوا ذاأنافى قرية عامرة فدخلتها فوجدته الرعيمة الهنود وحاكهامن المسلين فاعلوه بي فحاءالى فقلت له مااسم هدنه القرية فقال لى تاج بوره وينهاو بين مدينة كول حيث أصحابنا فرسحان وحلني ذلك الحاكم الىبيته فاطعني طعاما سحنا واغتسلت وقال لىعندى ثوب وعمامة اودعهما عندى رجل عربى مصرى من اهل المحله التي بكول فقلت له هاتهما البسهما الى ان اصل الى المحلة فأتى بهما فوجدتهما من ثيابي كنت قدوهبته مالذلك العربي لما قدمنا كول فطال تعجبي من ذلك وافكرت في الرجل الذي حلني على عنقه فتذكرت ما اخبرني به ولى الله تعالى أبو عبدالله المرشدى حسماذ كرناه فى السفر الاول اذقال لى ستدخل ارض الهند وتلقى بها اخى ويخلصك من شدة تقع فيها وتذكرت قوله لما سألته عن اسمه فقال القلب الفارح وتفسيره بالفارسية دلشاد فعلتانه هوالذى اخبرني بلقائه وانهمن الاولياءولم يحصل لى من صحبته الاالمقد ارالذى ذكر واتبت تلك الليلة الى أصحابي بكول معلى الهم بسلامتي فجاؤا الىبفرس وثياب واستبشروابي ووجدت جواب السلطان قدوصلهم وبعث بفتي يسمى بسنبل الجامدار عوضامن كافو رالمستشهد وأمرناان نتمادى على سفرنا ووجدتهم أيضا قدكتبوالاسلطان بماكان منأمري وتشاءموا بهذه السفرة لماجري فيهاعلى وعسلي كافوروهم بريدونان يرجعوا فلمارأيت تأكيدالسلطان فىالسفرأ كدت عليهم وقوى عزمى فقالواألاترى مااتفق فى بداية هذه السفرة والسلطان يعذرك فلنرجع الياءاوتقيم حتى يصل جوابه فقلت لهم لايمكن المقام وحيثما كاادركا الجواب فرحلنامن كول وزائسا برج بورهوبة زاوية حسنة فيهاشيخ حسن الصورة والسيرة يسمى بمحمد العريان لانه لايلبس عليه الاثوبامن مرته الىأسفل وباقى جسده مكشوف وهوتليذالصالح الولى محدالعر يان القاطن بقرافة مصرنفع اللهبه

مرحكاية هذاالشيخ) و كانمن أولياء الله تعالى قائما على قدم التجرد يلبس تنورة وهو ثوب يسترمن سرته الى

أسفسل ويذكرانه كان اذاصلي العشاالا خرة اخرج كلمابقي بالزاوية من طعام وادام وماء وفرق ذلك على المساكين ورمى بفتيلة السراج واصبع على غيرمعاوم وكانت عادته ان يطع اصعابه عندالصباح خبزاوفولا فكان الخبازون والفوالون يستبقون الىزاويته فيأخذمنهم مقدارمايكفي الفقراء ويقول لن اخد منه ذلك أقعدحتي ياخد أول ما يفتح به عليه في ذلك اليوم قليلاأ وكثيراومن حكاياته انهلا وصل قازان ملك التترالى الشام بعساكره وملك دمشق ماعدا قلعتها وخرج الملك الناصرالي مدافعته ووقع اللقاءعلي مسرة يوميز من دمشق عوضع يقال له قشحب والملك الناصر اذذاك حديث السلم يعهد الوقائع وكان الشيخ العريان فصبته فنزل واخذقيدا فقيدبه فرس الملك الناصر لتلايتزخ عنداللفاء لحداثة سنه فيكون ذلك سبب هزيمة المسلين فثبت الملك الناصروهزم التترهز بمة شنعاء قتل منهم فيهاكثير وغرقكثير بماأرسل عليهم من المياه ولم يعدالتتر الى تصد بلاد الاسلام بعدها وأخبرني الشيخ محدالعريان المذكورتليذه فالشيخ انه حضره في الوقيعة وهو حديث السن ورحلنا من برج يوره ونزلناء على الماء المعروف بآب سياه غرحلنا الى مدينة قنوع (وضبطاسمهابكسرالقاف وفتح النون ووا وساكن وجيم)مديسة كبيرة حسنة العمارة حصينة رخيصةالاسعاركثيرةالسكر ومنها يجمل الىدهملي وعليها سورعظيم وقدتقدم ذكرها وكان بهاالشيخ معين الدين الباخرزي أضاف ابها وأميرها فيروز البدخشاني من ذرية بهرام جور (چوبين) صاحب كسرى ويسكن بهاجاعة من الصلحاء الفضلاء المعروفين بمكارم الاخلاق يعرفون باولادشرف جهان وكان جدهم قاضي القضاة بدولة آباد وهومن المحسنبن المتصدقين وانتهت الرياسة سلادا لهنداليه

\*dalk=}

يذكرانه عن مرة عن القضاء وكان له أعداء فادّى أحدهم عند القاضى الذى ولى بعده ان له عشرة آلاف ديبارقبله ولم تكن له بينة وكان قصده ان يحلفه فبعث القاضى عنه فقال لرسوله بما دى على فقال بعشرة آلاف ديبار فبعث الى مجلس القاضى عشرة آلاف وسلت للدى وبلغ خبره السلطان علاء الدين وصيح عنده بطلان تلك الدعوى فاعاده الى القضاء وأعطاه عشرة آلاف وأقنا بهذه المدينة ثلاثا ووصلنا فيها جواب السلطان في شأنى بأندان لم يظهر لفسلان أثر فيتوجه وجيه الملك قاضى دولة آباد عوضا منه ثم رحلنا من هذه المدينة فورى (وضبط فترلنا بهذ له هنول ثم بمنزل وزير بورثم بمنزل المجالصة ثم وصلنا الى مدينة مورى (وضبط امه واو وراء) وهي صغيرة ولها أسواق حسنة ولقيت بهاالشيخ الصالح المعرق قطب الدين المسمى بحيد رالفرغاني وكان بحال من ضدعالى وزود في رغيف شعير واخبر في قطب الدين المسمى بحيد رالفرغاني وكان بحال من ضدعالى وزود في رغيف شعير واخبر في

ان عمره ينيف على ما ته و خسب ين وذكل أصحابه انه يصوم الدهر و يواصل كشيراويكم الاعتكاف ورعا أقام فى خاوته أربعين يوما يقتات فيها بأربعين عرة فى كل يوم واحدة وقدرأيت بدهلى الشيخ المستمى برجب البرقعي دخل الخياوة بأربعين عرة فأقام بها أربعين يوما ثم خرج وفضل معهم منه اثلاث عشرة عمرة عرحلنا ووصلنا الى مدينة مره وضبط اسمها (بفتح المي وسكون الراء وهاء) وهى مدينة كبيرة أكثر سكانها كفار تحت الذمة وهى حصينة وبها القمع الطيب الذى لدس مثله بسواها ومنها يجل الى دهلى وحبو به طوال شديدة الصفرة ضعمة ولم أرقحا مثله الابأرض الصين وتنسب هذه المدينة الى المألوة (بفتح اللام) وهى قبيلة من قبائل المهنورات المود ضغام اللاجسام عظام الخلق حسان الصور لنسائهم الجال الفائق وهن مشهورات بطيب الخلوة و وفور الحظ من اللذة وكذلك نساء المرهتة ونساء بخريرة ذيبة المهل ثم سافرنا الى مدينة علابور (وضبط اسمها بفتح العين ولام وألف وباء موحدة مضمومة ووا ووراء) مدينة صغيرة أكثر سكانها الكفار تحت الذمة وعلى مسيرة يوم منه اسلطان كافر اسمه قتم (بفتح القاف والماء الموحدة وياء مدولام) الذى حاصر مدينة كالير وقتل بعد ذلك

常(むしん)番

كان هذا السلطان الكافر قد حاصر مدينة رابرى وهي على نهرا للجون كثيرة القرى والمزارع وكان أميرها خطاب الافغان وهوأ حدالشجعان واستعان السلطان الكافر بسلطان كافر مشله يسمى رجو (بفتح الراء وضم الجيم) وبلده يسمى سلطان بور وحاصر امدينة رابرى فبعث خطابا الى السلطان يطلب منه الاغاثة فأبطأ عليه المدد وهو على مسيرة أربعين من الحضرة فحاف أن يتغلب الكفار عليه فمع من قبيلة الافغان نحوث لاثمائة ومثلهم من الماليك ونحو أربعائة من سائر الناس وجعلوا العمائم في أعناق خيلهم وهي عادة أهل الهنداذا أرادوا الموت وباعوان فوسهم من الله تعالى وتقدم خطاب وقبيلته وتبعهم سائر الناس وقتحوا الباب عند الصبح وحلوا على الكفار حلة واحدة وكانوا نحو خسة عشر ألفا فهزموهم باذن الله وقتلوا سلطانيهم قتم ورجو و بعثوا برأسيهم اللى السلطان ولم ينع من الكفار الاالشريد

※(ذ كرأميرعلابور واستشهاده)※

وكان أمير علابور بدرالجبشي من عبيد السلطان وهومن الابطال الذين تضرب بهم الامشال وكان لايرال يغير على الكفار منفردا بنفسه فيقتل ويسبى حتى شاع خبرة واشتهراً من وها به الكفار وكان طوالا فخماياً كل الشاة عن آخرها في أكلة وأخبرت انه كان يشرب نحور طل واصف من السمن بعد غدائه على عادة الحبشة ببلادهم وكان له ابن يدانيده في الشجاعة

فاتفق انأغارم وفح اعة من عبيده على قرية الكفار فوقع به الفرس في مطمورة واجتمع عليه اهل القرية فضربه أحدهم بقتارة والقتارة (بقاف معقود وتاءمعاوة) حديدة شبهسكة الحرث يدخل الرجل يدهفها فتكسوذراعه ويفضل منها مقدار ذراعس وضربتها لاتبق فقتله بتلك الضه بةومافيهاوة الوارجالها وسبوانساءها وقاتل عيده أشدالقتال فنغلبواعلى القرية واخرجوا الفرس من المطمورة سالمافا نوابه ولده فكان من الاتفاق الغريب الهركب الفرس وتوجه الى دهلي فحرج عليه الكف ارفقاتلهم حتى قتل وعادالفرس الى اعصابه فدفعوه الى اهله فركبه صهرله فقتله الكفار عايسه ايضائم سافرنا الى مدينة كاليور (وضبط اعها بفتح الكاف المعقودوكسر اللام وضم الياء آخر المروف وواووراء) ويقال فيه أيضا كالبروهي مدينة كبيرة لحاحصن منيع منقطع في رأس شاهق على بابه صورة فيل وفيال من الجارة وقدم ذكر دفى اسم السلطان قطب الدين وامبره فدهالمدينة احدين سيرخان عاضل كان يكرمني ايام اقامتي عنده قبل هدده السفرة ودخلت عليه يوما وهوير مدتوسيط رجل من الكفار فقلت له بالله لا تفعل ذلك فاني مارأيت احدا قط يقتل ععضرى فامر بسحنه وكان ذلك سبب خلاصه ثمر حلنامن مدينة كالبورالي مدينة برون (وضبط اسمها بفتح الباء المعقودة وسكون الراء وفتح الواووآ خره نون) مدينة صغيرة السلين بين بلاد الكفاراميرها مجدين بيرم التركى الاصل والسماع بها كثيرة وذكرلى بعض اهلها ان السبع كان يدخل الماليلاوا بواج امغلقة فيفترس الناس حتى قتل من اهلها كثيراوكانوا يعيون في شأن دخوله واخبرني محد التوفيري من اهلها وكان جارالي بها انه دخلداره ليلاوا فترس صبيامن فوق السريروا خبرني غيره انه كان مع جماعة في دارعرس فحرج احدهم لحاجة فافترسه اسد فحرج اصحابه في طلبه فوجدوه مطر وحابالسوق وقد شرب دمه ولم يأكل لجه وذكر واله كذلك فعله بالناس ومن البجب ان بعض الناس اخبرني ان الذى يفعل ذلك ليس بسبع وانما هوآدى من السحرة المعروفين بالجوكية يتصورف صورةسبع والمااخبرت بذلك أنكرته واخبرني بهجماعة ولنذكر بعضامن اخبيار هؤلاء ※(とてしいかのる」をという。

وهؤلاء الطائفة تظهر منهم عجائب منها أن احدهم يقيم الاشهر لاياً كل ولايشرب وكثير منهم تعفر لهم حفر تحت الارض و تبنى عليه فلا يترك له الا موضع يدخل منه الهواء ويقيم بها الشهور و عمت ان و عضه ميقيم كذلك منه و رأيت عدينة منجرور رجلامن المساين عن يتعلم منهم قدر نعت له طبلة واقام بأعلاها لاياً كل ولايشرب مدة خسة وعشرين يوما وتركته كذلك فلاا درى كم اقام بعدى والناس يذكر ون انهم يركبون حبوباياً كاون المبة منه الايام معلومة اواشهر فلايحتاج فى الشالمدة الى طعام ولاشراب ويخبرون بامورمغيبة والسلطان يعظمهم ويجالسهم ومنهم من يقتصر فى اكاء على البقل ومنهم من لا يأكل اللحم وهم الاكثرون والظاهر من حالهم انهم عود والنفسهم الرياضة ولاحاجة لهم فى الدنيا و زينتها ومنهم من ينظر الى الانسان فيقع ميتامن نظرته وتقول العامة انه اذا قتل بالنظر وشقى عن صدر الميت وجددون قلب ويقولون أكل قلبه وأكثر ما يكون هذا فى النساء والمرأة التى تفعل ذلك تسمى كفتار

※(でかっ)※

لما وقعت المجاعة العظمى ببلاد الهند بسبب القعط والسلطان ببلاد التلذك نفيذاً من ان يعطى لاهل دهلى ما يتنونهم بحساب رطل وتصف الواحد فى اليوم فيمعهم الوزير ووزع المساكين منهم على الامن اء والقضاة ليتولوا أطعامهم فكان عندى منهم خسما ته نفس فعرت الهم سقائف فى دارى واسكنتهم بها وكنت اعطيهم نفقة خسة أيام في خسة ايام فيا كان فى بعض الايام انونى برأة منهم وقالوا انها كفتار وقدا كات قلب صبى كان الى جانبها واتوا بالصبى ميتافا من بهم ان يذهبوا بها الى نائب السلطان فامن باختبارها وذلك بأن ملواار بع برات بالماء وربطوها بيديها ورجلها وطرحوها فى نهوا لجون فلم تغرق فعلم انها كفتار ولولم تطف على الماء لم تكن بكفتار وفامن باحراقها بالنار وانوا أهل البلدر جالا ونساء فأخذ وا رمادها وزعوا انه من نبخر به أمن في تلك السنة من سحر كفتار

\*(abs) \*

بعث الى السلطان يوما وأماعنده بالحضرة فدخلت عليه وهوفى خاوة وعنده بعض خواصه ورجلان من هؤلاء الجوكيه وهم يلتحفون بالملاحف و يغطون رؤسهم لانهم ينتفونها بالرماد كاينتف النياس آباطهم فأمر في بالجلوس فجلست فقال لهما ان هذا العزيز من بلاد بعيدة فأرياه مالم بره فقالانع فتريسع أحدها ثم ارتفع عن الارض حتى صارفى الهواء فوقنا متربعا فجبت منه وادركني الوهم فسقطت الى الارض فأمر السلطان ان استى دواء عنده فأفقت وقعدت وهو على حاله متربع فاخذصا حبه نعلاله من شكارة كانت معه فضرب بها الارض كالمغتاظ فصعدت الى ان علت فوق عنق المتربع و جعلت تضرب فى عنقه وهو ينزل قليلا كالمغتاظ فصعدت الى ان علت فوق عنق المتربع و جعلت تضرب فى عنقه وهو ينزل قليلا قليلاحتى جلس معنافقال لى السلطان ان المتربع هو تليذ صاحب النعل ثم قال لولا الى الخاف على على عقلك لامرتهم ان يأنوا باعظم عماراً يت فانصر فت عنسه واصابني الخفقان ومرضت على عمل من به اذهبت ذلك عنى ولنعد لما كابسبيله فنقول سافرنا من مدينة برون الى منزل اموارى ثم الى منزل مجوا و به حوض عظيم طوله نحوميل وعليه الكنائس فيها الاصنام منزل اموارى ثم الى منزل مجوا و به حوض عظيم طوله نحوميل وعليه الكنائس فيها الاصنام منزل اموارى ثم الى منزل مورا و به حوض عظيم طوله نحوميل وعليه الكنائس فيها الاصنام منزل اموارى ثم الى منزل كيارو به حوض عظيم طوله نحوميل وعليه الكنائس فيها الاصنام

قدمثل بهاالسلون وفى وسطه ثلاث قباب من الجارة الجرعلى ثلاث طباق وعلى اركانه الاربعة أربع فباب ويسكن هنالك جماعة من الجوكية وقدلبد واشعورهم وطالتحتي صارت فى طولهم وغلبت عليهم صفرة الالوان من الرياضة وكثير من المسلين يتبعونهم ليتعلوامنهم ويذكرون ان من كانت به عاهة من برص او جذام يأ وى البهـــم مدة طويلة فربرأ باذن الله تعالى وأول مارأيت هذه الطائفة بععلة السلطان طرمشيرين ملك تركستان وكانوانحو الخسين ففرلهم غارتحت الارض وكانوا مقيين به لا يخرجون الالقضاء حاجة ولهم شبه القرن يضربونه اول النهار وآخره وبعد العتمة وشأنهم كاه عجب ومنهم الرجل الذى صنع للسلطان غياث الدين الدمغاني سلطان بلاد المعترحبوبايأ كلها تقوية عسلي الجماع وكان من احلاطها برادة الحديدفاعجبه فعلهافا كلمنهااز يدمن مقدارا لحاجة فاتوولي ابن اخيه ناصرالدين فاكرم هذاالجوكي ورفع قدره ثم سافرناالي مدينة جنديري (وضبط اسمها بفتح الجيم المعتود وسكون النون وكسرالدال المهمل وياءمدوراء مدينة عظيمة لماسواق حافلة يسكنها امير امراء تلك البلاد عزالدين البنتان (بالباء الموحدة ثم النون ثم الناء المثناة مفتوحات ثم الف ونون)وه والمدعو باعظم ملاء وكان خيرافا ضلايجالس اهل العلم وممن كان يجالسه الفقيه عز الدين الزبيرى والفقيه العالم وجيه الدين البياني نسبة الى مدينة بيانة التي تقدم ذكر هاوالفقيه الفاضي المعروف بقاضي خاصة وامامهم شمس الدين وكان النائب عنه على أمورا لمخزن يسمى قرالدين ونائبه على أمور العسكر سعادة التلنك من كبار الشجعان وبين يديه تعرض العماكر وأعظم ملك لايظهرا لافي يوم الجعة اوفى غيرها نادرا ثمسرنا من جنديري الى مدينة ظهار (وضبطامهم الطاء المجم) وهي مدينة المألوة اكبرع الة تلك البلاد وزرعها كشرخصوصا القمع ومن هذه المدينة تحمل أوراق التنبول الى دهلي وبينه ماأر بعة وعشرون يوما وعلى الطريق بينهماأعدة منقوش عليهاعد دالاميال فيمابين كلعودين فاذاأرا دالمسافران يعلم عددماسارفى يومهوما بقى لهالى المنزل اوالى المديسة التي يقصدها قرأ النقش الذى فى الاعمدة فعرفه ومدينة ظهارا قطاع الشيخ ابراهيم الذي من اهل ذبية المهل

\*(ab-) كانهذا الشيخا براهيم قدم على هذه المدينة ونزل بخارجها فاحيى ارضاموا ناهنالك وصار يزدرعها بطيخا فتأتى فى الغاية من الحلاوة ليس بتلك الارض سئلها ويزرع الناس بطيخافيا يجاوره فلايكون مثله وكان يطع الفقراء والمساكين فلاقصد السلطان الى بلاد المعور أهدى اليه هذاالشيخ بطيخا فقبله واستطابه واقطعه مدينة ظهاروأم مهان يعمر زاوية بربوة تشرف عليها فعرهاأحسن عارة وكان يطع بهاالوارد والصادر وأقام على ذلك اعواماخ قدم على

السلطان

السلطان وحل اليه ثلاثة عشر لكا فقال هذا فضل بماكنت أطعمه النياس وبيت المال احق به فقبضه منه ولم بعب السلطان فعاد لكونه جع المال ولم ينفق جيعه في اطعام الطعام وبهذه المدينة أرادا بن اخت الوزير خواجه جهان ان يفتك بخاله ويستولى على أمواله ويسير الى القائم ببلاد المعبر ففي خبره الى خاله فقبض عليه وعلى جماعة من الامراء وبعثم مالى السلطان فقتل الامراء وردا بن أخته اليه فقتله الوزير

\*(abs-)

ولمارداب أخت الوزير الدوأمربوان يقتل كاقتل اصحابه وكانت لهجارية يحبها فاستحضرها واطعمها الننبول واطعمته وعانقها مودعا شمطرح للفيلة وسلخ جلده وملئ تبنافلا كانمن الليلخر جت الجارية من الدارفرمت بنفسها في بترهنالك تقرب من الموضع الذي قتل فيه فوجدت ميتة من الغدفاخرجت ودفن لجه معهافي قبر واحدوسمي ذلك قبور (كور) عاشقا وتفسيرذاك بلسانهم قبرالعاشقين غمسافرنامن مدينة ظهارالى مدينة أجين (وضبطاعها بضم الهمزة وفتح الجيم وياءونون )مدينة حسنة كأبرة العمارة وكان يسكنها الملك ناصر الدين بن عين الملكمن الفضلاء الكرماء العلاء استشهد بحزيرة سندابورحين افتتاحها وقذزرت قبره هنالك وسنذكره وبهذه المدينة كان سكتي الفقيه الطبيب جمال الدين المغربي الغرناطي الاصل ثم سافرنامن مدينة أجين الى مدينة دولة آبادوهي المدينة الضخمة العظيمة الشان الموازية لحضرة دهلي فى رفعة قدرها واتساع خطتها وهي منقسمة ثلاثة اقسام أحدها دولة آبادوهو مختص بسكني السلطان وعساكره والقسم الثاني يسمى الكتكة (بفتح الكافين والتاء المعلوة التي بينهما) والقسم الشالث قلعتها التي لامثل لهاولانظير في الحصانة وتسمى الدورقير (بضم الدال المهمل وفنح الواو وسكون الياء وقاف معقود مكسورو باء مدوراء) وبهذه المدينة سكني الخان الاعظم قطاوخان معلم السلطان بها وبالدصاغر وبلاد التلناك ومااضيف الحذلك وعالتهامسيرة ثلاثة أشهرعامي ةكلها لحكه ونوابه فيها وقلعة الدويقيرالتي ذكرناها في قطعة حجر فى بسيط من الارض قد نحتت و بني باعلاها قلعة يصعد اليها بسام مصنوع من جاود ويرفع ليلا وبسكن بهاالمفردون وهم الزماميون باولادهم وفيها محبن أهل الجرائم العظيمة في جبوب بها وبهافيران ضام اعظم من القطوط والقطوط تهرب مفاولاتطيق مدافعتها لانها تغلبها ولاتصاد الابحيل تدارعلها وقدرأيتها هذالك فعبت منها

\*(ak-)\*

أخبرنى الملك خطاب الافغانى انه سعن مرة فى جبير في القلعة يسمى جب الفيران قال فكانت تجمع على ليلالم كانى فاقاتلها والقى من ذلك جهدا ثم الى رأيت فى النوم قائلا يقول

لى اقرأصورة الاخلاص مائة الف من اويفرج الله عنك قال فقرأتها فلما اتمتها الوجث وكان سبب خروجى ان ملك مل كان مسجونا في جب يجاور في فرض وا كلت الفيران اصابعه وعينيه فات فبلغ ذلك السلطان فقال الخرجوا خطابالثلاب فقى له مثل ذلك والى هذه القلعة المناصر الدين بن ملك مل المذكور والقياضى جلال حين هزمه ما السلطان واهل بلاد دولة ابادهم قبيل المرهمة الذين خص الله نساءهم بالحسن وخصوصا في الانوف والحواجب ولهن من طيب الخلوة والمعرفة بحركات الجاع ماليس لغيرهن وكفارهذه المدينة اعتماب تجارات واكثر تجاراتهم في الجوهر واموالهم طائلة وهم يسمون الساهة واحدهم ساه باهمال السين وهسم مثل الاكارم بديار مصر وبدولة آباد العنب والرمان ويثمران من تين في السنة وهي من اعظم البلاد مجبى وا كبرها خراجال كثرة عارتها واتساع عالتها واخبرت ان بعض الهنود التزم مغارمها وعمالة المنابعة والمنابعة عشركر وراوالكر ورمائة الله مغارمها وعمائة الف دينار ولكنه لم يف بذلك فبقي عليه بقية وأخذ ما له وسلخ حلده

x ذكرسوق المغنيين )د

وبمدينة دولة آبادسوق للغنيين والمغنيات تسمى سوق طرب آباد من اجل الاسواق واكبرها فيه الدكاكين الكثيرة كل دكان له باب يفضى الى دارصاحبه وللدارباب سوى ذلك والحانوت مزين بالفرش وفى وسطه شكل مهد كبير تجلس فيه المغنية اوتر قدوهي متزينة بانواع الملي وجواريها يحركن مهدها وفى وسطاالسوق قبة عظيمة مفر وشةمن خرفة يجلس فيهاامير المطربين بعدصلاة العصرمن يوم كل خيس وبين يديه خدامه وعماليكه وتأتى المغنيات طائفة بعداخرى فيغنين بين يديه ويرقصن الى وقت المغرب ثم ينصرف وفي تلك السوق المساجد للصلاة ويصلى الاغةفيها التراويح فيشهر رمضان وكان بعض سلاطين الكفار بالهنداذام بهذه السوق ينزل بقبتها ويغنى المغنيات بين يديه وقد فعل ذلك بعض سلاطين المسلين ايضائم سافرناالى مدينة نذربار (وضبط اسمها بنون وبذال سجم مفتوحين وراءمسكن وباء موحدة مفتوحة والف وراء)مدينة صغيرة يسكنها الرهتة وهمأهل الاتقان في الصنائع والاطباء والمنجمون وشرفاء المرهتة همالبراهة وهم الكتريون أيضاوأ كاهم الارز والخضر ودهن السمسم ولايرون بتعذيب الحيوان ولاذبحه ويغتساون للاكل كفعسل الجنابة ولاينكحون فىاقار بهم الاعين كان بينهم وبينه سبعة اجداد لايشر بون الجروهي عندهم أعظم المعائب وكذلك هي ببلاد الهندعند المسلين دمن شربهامن مسلم حدثمانين جلدة وسعين فى مطمورة ثلاثة أشهر لا تفتح عليه الاحين طعامه ثم سافر نامن هذه المدينة الى مدينة صاغر (وضبط اسمهابفتم الصاد المهمل وفتم الغين المعموا نرهراه) وهي مدينة كبيرة على نهر

كبير بسمى أيضا صاغر كاسمه اوعايه النواعير والبساتين فيه العنبا والموز وقصب السكر واهل هد فالمدينة اهل صد الاح ودين وأمانة واحوالهم كلها مرضية ولهم بساتين فيه الزوار والمالدينة اهل صد الاحتان فيها الزوار والمالدين والمالدين والمالية والمالية والمناز والمالية والمناز والمالية والمناز وا

\*( in / ) \*

ولما وقع ماقد مناه من مخالفة الفاضى جلال الافغانى ارادشه سالدين المذكور والناخودة الياس وكان من كفاراً هل هذه المدينة وملك المكاء الذى تقدم ذكره على ان يمتنعوامنه بهذه المدينة وشرعوافى حفر خندق عليها اذلاسور لها فتغلب عليهم ودخلها واختفى الثلاثة المذكور ون فى دار واحدة وخافوا ان يتطلع عليهم فاتفقوا على ان يقتلوا أنفسهم فضرب كل واحد منهم صاحبه بقتارة وقد ذكر ناصفتها في التنان منهم ولم يمت ملك الحكما وكان من كار التجارا يضابها نجم الدين الجيلانى وكان حسن الصورة كثير المال وبنى بها دارا عظيمة ومسجد اثم بعت السلطان عنه وأمره عليها واعطاه المراتب فكان ذلك سبب تلف نفسه وماله وكان أمير كنباية حين وصلنا اليها مقبل التلنكي وهوكبير المنزلة عند السلطان وكان في عجيبع المورء وهدذا الشيخ له الموال عظيمة وعنده معرفة بامو رالسلطنة ولايز ال يبعث الاموال الى بلاده و بتحيل فى الفرار و بلغ خبره الى السلطان وذكر عنه انه يروم الهروب فكتب الى مقبل ان يبعثه فبعثه على البريد وأحضر بين يدى السلطان ووكل به والعادة عنده انه متى وكل باحد نقلنا ينجو فاتفتى هذا الشيخ معرفات في هد الله الموكل به على مال يعطينه أياه وهرباجيعا وذكر لى أحد الثقاء انه رآه في ركن مسجد بدينة قلهات وانه وصل بعد ذلك الى بلادهم فصل على أمواله وآمن بما كان يخافه

\*(aux\_\_\_)

واضافنا الملك، قبل يوما بداره فكان من النا دران جلس قاضى المدينة وهواعور العين الينى وفى مقابلته شريف بغدادى شديد الشبه به فى صورته وعوره الاانه أعور اليسرى فعل الشريف ينظر الى القاضى ويفعك فزجره القاضى فقال له لا ترخى فافى أحسن منك قال كيف ذلك قال لا نك أعور الينى وانا اعور اليسرى ففعك الاميروا لحاضرون ونجل القاضى ولم يستطع ان يرد عليه لان الشرفاء بلاد الهند معظمون أشد التعظيم وكان بهذه المدينة من الصالحين الحاج ناصر من اهل دياريكر وسكاه بقبة من قباب الجامع دخلنا اليهوا كانما من طعامه واتفق له لما دخل القاضى جلال مدينة كنياية حين خلابه انه اتاه وذكر للسلطان انه وله زاوية يطع فيها الوارد والصادر وينفق على الفقراء والمساكين وما له على هذا يغي و يزيد كرة وسافرنا من هذه المدينة الى بلدة كاوى وهي على خور فيه المدوا لجزروهي من بلاد الرى جالنسى الكافر وسنذكره وسافرنا منها الى مدينة قندها در وضبط اسمها بفتح القاف وسكون النون وفنح الدال المهمل وهاء والف وراء) وهي مدينة كبيرة للكفار على خور من المحر النون وفنح الدال المهمل وهاء والف وراء) وهي مدينة كبيرة للكفار على خور من المحر النون وفنح الدال المهمل وهاء والف وراء) وهي مدينة كبيرة للكفار على خور من المحر النون وفنح الدال المهمل وهاء والف وراء) وهي مدينة كبيرة للكفار على خور من المحر النون وفنح الدال المهمل وهاء والف وراء) وهي مدينة كبيرة للكفار على خور من المحر

وسلطان قندهار كافراسه جالنسى (بفتح الجيم واللام وسكون النون وكسرالسين المهمل) وسلطان قندهار كافراسه جالنسى (بفتح الجيم واللام وسكون النون وكسرالسين المهمل) وهو تحت حكم الاسلام ويعطى الك الهنده عن قصره فانزلنا به وجاء الينا من عند دمن كار المسلين كاولاد خواجه بهره ومنهم الناخودة ايراهيم له ستة من المراكب مختصة له ومن هذه

المديسة ركبنا المجر المراهيم المذكور تسمى الجاكر (بفتح الجيم والكاف المعقودة) وجعلنا فيه من خيل الهدية سبعين فرسا وجعلنا باقيم المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف و المحارف المعارف و المعار

وبينا لبرأربعة أميال فتزلنا بهاواستقينا الماء من حوض بها وسبب خرابها ان المساين دخلوها على الكفارف التجربعد وكان ملك التجار الذي تقدم ذكره أرادع ارتها وبني سورها وجعل بها المجانيق واسكن بها بعض المساين شمسافر نامنها ووصلنا في الثانى الحرمد ينة قوتة وهي (بضم القاف الاولى وفتح الثانية) وهي مدينة كبيرة عظيمة الاسواق ارسياعلى أربعة أميال منها بسبب الجزر ونزلت في عشارى مع بعض أصحابي حين الجزر الادخل اليها فوحل العشارى في الطاب وبقى يدننا وبين البلد نحوه ميل فكنت لما نزلنا في الوحل الوكا على رجلين من اصحابي وخوفني الناس من وصول المدقيل وصولى المناسب النضر المها والله السباحة شم وصات اليها وطفت باسواقها ورأيت بها مسجد اينسب النضر والياس عليه ما السلام صليت به المغرب و وجدت به جاعة من الفقرا الحيد رية مع شيخ لهم ثم عدت الى المرك

﴿ ذ كرسلطانها ﴾

وسلطانها كافريسمى دنكول (بضم الدال المهمل وسكون النون وضم الكاف و واو ولام) وكان يظهر الطاعة لملك الهندوهوفى الحقيقة عاس ولما اقلعناعن هذه المدينة وصلنا بعد تلاثة أيام الى خريرة سدند ابور (وضبط اسمها بفتح السين المهمل وسكون النون وفتح الدال المهمل والف وباءموحدة و واومدوراء) وهي جزيرة في وسطهاست وثلاثون قرية ويدور بها خور واذا كان الجزر في أوها عذب طيب واذا كان المدفق وملح اجاج وفي وسطها مدينتان احداها قديمة من بناء الكفار والثانية بناها المدلون عند استفتاحهم لهدفه الجزيرة الفتح الاول وفيها مسجد جامع عظيم يشبه مساجد بغداد عره الناخودة حسن والد السلطان الفتح الاول وفيها مسجد جامع عظيم يشبه مساجد بغداد عره الناخودة حسن والد السلطان الفتح الاول وفيها مسجد جامع عظيم يشبه مساجد بغداد عره الناخودة من والد السلطان الفتح الدين مجد الهنورى وسيأتي ذكره وذكر حضورى معه لفتح هذه الجزيرة الفتح الثاني ان شاء الله وتجاوزنا هدف الجزيرة الما مر رناجها و رسينا على جزيرة صغيرة قريبة من البرفيما كندسة و بستان و حوض ماء و وجدنا بها احداله وكمية

ع (حکاية هذاالجوك)

ولمانزلنا بهذه الجزيرة الصغرى وجدنا بهاجو كامستندا الى حائط بدخانة وهي بيت الاحدام وهوفيابين صغين منه اوعليه اثر المجاهدة فكلمناه فلم يتكام ونظرناهل معه طعام فلم نرمعه طعاما وفي حين نظرنا صحة عظيمة فسقطت عند صياحه جوزة من جوزالنا رجيل بين يديه ودفعها النا بحبنا من ذلك ودفعناله دنانير ودراهم فلم يقبلها واتيناه براد فرده وكانت بين يديه عباءة من صوف الجال مطر وحة فقلبتها بيدى فدفعها لى وكانت بيدى سجة زيلع فقلبها في يدى فاعطيته اياها ففركها بيده وشعها وقبلها واشارالى السماء ثم الى سعة القبلة فلم يفهم

اصحابي اشارته وفهمت اناعنه انه اشارانه مسلم يخفي اسلامه من اهل تلك الجزيرة ويتعيش من تلك الجوز والماوادعنا وقبلت يده فأنكر أصحابي ذلك ففهم انكارهم فأخد نيدى وقبلها وتبسم واشارلنا بالانصراف فانصرفنا وكنت آخرأ صحابي خروجا فحذب ثوبي فرددت رأسي اليمه فأعطاني عشرة دنانير فلماخرجذاعنه قاللى اصابى لمجدذبك فقلت لهم اعطاني هـذه الدنانير واعطيت لظهير الدين ثلاثة منها ولسنبل ثلاثة وقلت لهماالرجل مسلم ألا ترونكيف اشارالى السماء يشيرالى انه يعرف الله تعالى واشارالى القبلة يشيرالى معرفة الرسول عليمه السلام وأخده السجمة يصدق ذلك فرجعا لماقلت لهماذلك اليه فإيجداه وسافرناتلك الساعة وبالغدوصلنا الىمديسة هنور (وضبط اعها بكسرا لهاءوفتح النون وسكون الواووراء)وهي على خوركبيرتدخله المراكب الكيار والمدينة على نصف ميل من البحروف ايام البشكال وهوالمطر يشتدهيجان هفذا البحر وطغيامه فيبقى مدة اربعة اشهر لايستطيع احدركوبه الاللتصيد فيهوفي يوم وصولنا اليهاجاه ني احد الجوكية من الهنود في خلوة واعطاني سمته دنانير وقال لى البرهن بعثما اليك يعنى الجوكي الذي أعطيته السجة واعطانى الدنانير فاخدتهامنه وأعطيته دينارامنها فإيقبله وانصرف واخبرت اصابي بالقضية وقلت لهماإن شئتما فخذانصب كمامنها فابيا وجعلا يعجبان من شأنه وقالالى ان الدنانير الستة التي أعطيتنااياها جعلنامعهامثلها وتركاها بينالسفين حيث وجدناهافطال عجىمن أمر واحتفظت بتلك الدنانيرالتي أعطانيها وأهل مدينة هنورشافعية المذهب لهم صلاح ودين وجهادفي البحروقوة وبذلك عرفوا حتى ادلهم الزمان بعدفتهم لسندابور وسنذكر ذلك ولقيت من المتعبدين بهدد والمدينة الشيخ مدالنا قورى اضافني بزاويته وكان يطبخ الطعام بيده استقذارا للجارية والغلام ولقيت بهاالفقيه اسماعيل معلم كتاب الله تعالى وهوورع حسن الخلق كريم النفس والقاضي مانورالدين علياوا لخطيب لااذكر اسمه ونساء هذه المدينة وجيع هذه البلاد الساحلية لايلبسن المخيط انمايلبس ثياباغير مخيطة تحتزم احداهن باحدطرفي الثوب وتجعل بافيه على رأسها وصدرها ولهن جال وعفاف وتجعل احداهن خرص ذهب في انفها ومن خصائصهن انهن جيعا يحفظن القرآن العظيم و رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مكتبا لتعليم البنات وثلاثة وعشرين لتعليم الاولاد ولمأر ذلك في سواها ومعاش أهله امن التحارة فى المحرولاز رعهم واهل بلاد المليبار يعطون للسلطان جال الدين في كل عام شيأ معادما خوفامنه لقوته فى البحر وعسكره نحوسته آلاف بين فرسان ورجالة

وهوالسلطان جمال الدين مجمد بن حسن من خيار السلاطين وكبارهم وهو تحت حكم سلطان كافر

كافريسى هريبسنذ كردوالسلطان جال الدين مواظب الصلاة فى الجاعة وعادته ان يأتى الى المسجدة مل الصبح فيتلوف المجعف حتى يطلع النجر فيصلى أول الوقت ثم يركب الى خارج المدينة ويأتى عند الضحى فيبدأ بالمسجد فيركع فيه مثم يدخل الى قصره وهو يصوم الايام البيض وكان أيام اقامتى عنده يدعونى الافطار معه فاحضر اذلك و يحضر الفقيمة على والفقيم اسماعيل فتوضع أربع كراسى صغار على الارض فيقعد على احداها ويقعد كل واحد مناعلى كرسى

وذكرتر تب طعامه

وترتيبه ان يؤتى بمائدة نحساس يسمونها خونجة ويجعل عليها طبق نحاس يسمونه الطالم (بفتم الطاءالمهمل وفنح اللام) وتأتى جارية حسنة ملقحفة بثوب حرير فتقدم قدور الطعام بين بديه ومعهامغرنة نحآس كبيرة فتغرف بهامن الار زمغرفة واحدة و تجعلها في الطالم وتصب فوقها السمن وتجعل معذلك عناقيد الفلفل الملوح والزنجير الاخضر والليمون الملوح والعنبا فيأكل الانسان لقمة ويتبعها بشئ من تلك الموالخ فاذاتمت الغسرفة التي جعلتها في الطالم غرفت غرفة أخرى من الار زوافرغت مجاجة مطبوخة في سكرجة فيؤكل بهاالارزأيضا فاذاتمت المغرفة الثانية غرفت وأفرغت لوناأخرمن الدجاج تؤكلبه فاذاتمت ألوان الدجاج انوابألوان من السمك فيأكلون بهاالارزأيضا فاذا فسرغت الوان السمك اتوا بالخضر مطبوخة بالسمن والالبساب فيأكلون بهاالارزفاذا فرغ ذلك كله اتوابا لكوشان وهواللبن الرائب وبه يخمون طعامهم فاذاوضع علم الهلمييق شئ يؤكل بعده ميشر بون على ذلك الماء السحن لان الماء البارديضر بهم في فصل نزول المطرواقد أقت عندهذا السلطان في كرةأخرى احدعشرشهرا لمآكل خبزا اغاطعامهم الارز وبقيت أيضا بجزائر المهل وسيلان وبلاد المعبر والمليب ارثلاث سنين لاآكل فيها الاالارزحتي كنت لاأستسيغه الابالماء ولباس هذاالسلطان ملاحف الحرير والكتان الرقاق يشدفي وسطه فوطة ويلتحف ملحفتين احداها فوق الاخرى ويعقص شعره ويلف عليه عامة صغيرة واذارك لبس قباوالقحف بملحفتين فوقه وتضرب بن مديه طبول وابواق يجلها الرجال وكانت افامتناعند في هذه المرة ثلاثهأ يام وزودناوسافرناء نه وبعد ثلاثة أيام وصلاما الى ولادالمليسار (بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخرا لحر وف وفتح الماء الموحدة والف وراء) وهي بلاد الفلفل وطولها مسرة شهرين على ساحل البحرمن سندابورالي كولم والداريق في جبعها بين ظلال الاشجار وفي كل نصف ميل بيت من الخشب فيه دكاكين يقعد عليها كل دارد وصا در من مسلم أوكافر وعندكل ببت منها بتريشرب منها ورجل كافره وكلبها فنكان كافراسقادفى الاوانى ومن

كان مسلما سقاه فى يديه ولايرال يصب له حتى يشير له أويكف وعادة الكفار سلاد المليسار انلايدخل المسلم دورهم ولايطع في آنينهم فان طع فيها كسروها اوأعطوها للسلين واذا دخل المسلم موضعامنها لابكون فيددار للسلين طبخواله الطعام وصبوه لهعلى اوراق الموز وصبواعليه ألادام ومافضل عنهيأ كلوه الكلاب والطير وفى جيسع المنازل بهذا الطريق د بارالمسلمين ينز لعندهم المسلون فيبيعون منهم جميعما يحتاجون اليه و يطخنون لهم الطعام ولولاهم اسافرفيه مسلم وهذاالطريق الذىذكر ناانهمسيرة شهرين ليس فيمموضع شبر فافوقه دونعارة وكل انسان بستانه على حده وداره في وسطه وعلى الجيع ما تطخشب والطريق بمرفى البساتين فاذااتهى الى حائط بستان كان هنالا عدرج خشب يصعدعلها ودرج انرينزل عليهاالى البستان الاخوهكذا مسيرة الشهرين ولايسافراحد فى تلك البلاد بدابة ولاتكون الخيال الاعندالسلطان وأكثر كوبأهلهاف ولةعلى رقاب العبيدأو المستأجرين ومن لم بركب فى دولة مشى على قدميه كائنامن كان ومن كان له رحل اومتاع من تحارة وسواهاا كترى رجالا يحلونه على ظهو رهم فترى هنالك التاح ومعه المائة فادونها اوفوقها يجاون امتعته وبيدكل واحدمنهم عودغليظ لهزج حديدوفي أعلاها مخطاف حديد فاذااعيا ولم يجدد كانة يستر يح عليهار كزعوده بالارض وعلق حله منه فاذا استراح اخد حله من غير معين ومضى به ولم أرطر بقاآمن من هذا الطريق وهم يقتلون السارق على الحوزة الواحدة فاذاسقط شئمن الثمارلم يلتقطه احدحتي يأخذه صاحبه وأخبرت ان بعض الهنود مرواعلى الطريق فالتقط احدهم جوزة وبلغ خبره الى الحاكم فأمر بعود فركزفي الارض وبرى طرفه الاعلى وأدخل فى لوح خشب حتى برز منه ومدّالر جل على اللوح وركزفى العود وهوعلى بطنه حتى خرج من ظهره وزلة عبرة للناظرين ومن هدده العيدان على هدده الصورة بتلك الطرق كثير اليراهاالناس فيتعظوا ولقد كانلقي الكفار بالليل في هذه الطريق فاذارأونا تنحواعن الطريق حتى نجوز والمسلون أعزالناس بهاغ يرانهم كإذكرناه لايوا كلونهم ولايد خلونهم دورهم وفي بلاد المليبارا ثناعشر سلطانامن الكفارمني مالقوي الذى يبلغ عسكره خسين ألفاومنهم الضعيف الذىءسكره ثلاثه آلاف ولافتنة بدنهم البتة ولا يطمع القوى منهم فى انتزاع مابيد الضعيف وبين بلاداحدهم وصاحبه بابخشب منقوش فيمة اسم الذى هومبدأع التمه ويسمونه باب امان فلان واذا فرمسلم أوكافر بسبب جناية منبلادأ حدهمو وصلباب أمان الاخرأمن عملى نفسه ولميستطع الذي هربعنه أخمذه وانكان القوى صاحب العدد والجيوش وسلاطين تلك البلاديورثون ابن الاخت ملكهم دون اولادهم ولم أرمن يفع لذلك الامسوفة اهل الشلم (اللثام) وسنذكرهم فيما بعدفاذا

ارادالسلطان من أهل بلادالمليبار منعالناس من البيع والشراء أمر بعض علانه فعلق على المرابع من البيع المدولا يشترى مادامت على المائلة ال

泰(さてははし)泰

وشجرات الفلة ل شبهة بدوالى العنب وهم يغرسونها الزاء النارجيل فتصعدفها كصعود الدوالى الاانهاليس لهاعساوج وهوالغزل كاللدوالى واوراق شجره تشبه آذان الخيسل و بعضها يشبه أو راق العليق و يفرعنا قيدصغار حبها كبأى قنينه اذا كانت خضرا واذا كان أوان الخريف قطفوه وفرشوه على الحيرفى الشمس كما يستع بالعنب عمد تزييه ولا برالون يقلبونه حتى يستحكم يده و يسود ثم يبيعونه من التحاروالعامة بلادنا يزعون انهم يقلونه بالنارو بسبب ذلك يحدث فيه التكريش وليس كذلك وانما يحدث ذلك فيه بالشمس ولقدراً يته بعدينة قالقوط يصب للكيل كالذرة بلادنا وأول مدينة دخلناها من يلاد المليبار مدينة اليه سرور (بفتح السين) وهي صغيرة على خور كمير كثيرة اشجار النارجيل وكبير مدينة البيم الشهراء والمساكين حتى نفدت و بعديومين منها وصلنا الى مدينة فاكنور (وضبط اسمها بفتح الفاء والكاف والنون نفدت و بعديومين منها وصلنا الى مدينة فاكنور (وضبط اسمها بفتح الفاء والكاف والنون البلاد و بها جاعة من المسلمين يسمى كبيرهم بحسين السلاط وبها قاض وخطيب وعربها حسين البلاد و بها جاعة من المسلمين يسمى كبيرهم بحسين السلاط وبها قاض وخطيب وعربها حسين المذكور مستحد الأقامة الجعة

﴿ ذ كرسلطانها ﴾

وسلطان فاكنوركافراسمه باسدو (بفتح الباء الموحدة والسين المهمل والدال المهمل وسكون الواو) وله نحوثلاثين من كاحربية فائدها مسلم يسمى لولاوكان من الفسدين يقطع بالبحر ويسلب التجار ولما أرسينا على فاكنور بعث سلطانها الينا ولده فأقام بالمركب كارهينة وزلنا اليه فاضافنا ثلاثا بأحسن ضيافة تعظيم السلطان الهندوقياما بحقه ورغبة فيما يستفيده في التجارة مع أهل من اكبناومن عادتهم هنالك ان كل من كبيم بلد فلا بدمن ارسائه بها واعطائه هدية لصاحب البلديسمونها حق البندر ومن لم يفعل ذلك خرجوا في اتباعه براكبهم وأدخاوه المرسى قهرا وضاعفوا عليه المغرم ومنعوه عن السفر ما شاؤ واوسافرنا منها فوصلنا بعد ثلاثة أيام الى مدينة مغرور (وضبط اسمها بفتح الميم وسكون النون ونتح الجيم وضم الراء و واو و راء ثانية ) مدينة كبيرة على خوريسمى خور الدنب (بضم الدال المهمل وسكون النون و باءموحدة) وهوا كبرخور بلاد المليبار وبهذه المدينة ينزل معظم تعار فارس والين والفلفل والربخييل بهاكثير جدا

م (ذ كرسلطانها)

وهومن أكبرسلاطين تلث البلادواسمهرامدو (بفتح الراء والمم والدال المهمل وسكون الواو) وبهانحوأر بعة آلاف من السلين يسكنون ربضا بناحية المدينة وربما وقعت الحرب بينهم ويهن أهل المدينة فيصلح السلطان بينهم لحاجته الى التجار وبهاقاض من الفضلاء الكرماء شافعي المذهب يسمى بدر الدين المعسرى وهويقرئ العلم صعد اليناالى المركب و رغب منافى النزول الى بلده فقلناحتى يبعث السلطان ولده يقيم بالمركب فقال انحافع لذلك سلطان فاكنور لانه لاقوة للسلين فى بلده وأما نحن فالسلطان يخافنا فايناعليه الاان بعث السلطان ولده فبعث ولده كافعل الاخروز لنااليهم وأكرمونااكراماعظيما وأقناعندهم ثلاثةا يام ثمسافرىاالي مدينة هيلي فوصلناها بعد يومين (وضبط اسمها بهاء مكسور و ياءمدولام مكسور) وهي كبيرة حسنة العمارة على خورعظيم تدخله المراكب الككار والى هذه المدينة تنتهني مراكب الصين ولاتدخل الامرساها ومرسى كولم وقالقوطومدينة هيلي معظمة عندالمسلين والكفار بسبب مدعدهاالجامع فانه عظم البركة مشرق الذوروركاب البحر ينذرون له النذور الكثيرة وله خزانة مال عظيمة تحت نظرا لخطيب حسين وحسن الوزان كبير المسلين وبهدا المسجد جاعةمن الطلبة يتعاون العمل ولهم من تبات من مال المسحد وله مطبخة يصنع فيها الطعام الوارد والصادر ولاطعام الفقراء من المسلين بها ولقيت بهذا المسحد فقيها صالحا من أهل مقدشوا يسمى سعيدا حسن اللقاء والخلق يسرد الصوم وذكرلي انهجاور بمكة أربع عشرة سنة ومثلها بالمدينة وأدرك الامير بمكة اباغي والامير بالمدينة منصور بنجاز وسافرفي بلادا لهندوالصين ثم سافرنامن هيلي الى مدينة جرفتن (وضبط اسمهابضم الجيم وسكون الراء وفتح الفاه وفتح الناء المعلوة وتشديدها وآخره نؤن) وبينها وبين هيلي ثلاثة فراميخ ولقيت بها فقيهامن أهل بغداد كبيرااغدر يعرف بالصرصرى فسبةالى بلدة على مسافة عشر أميال من بغدادفى طربق الكوفة واسمها كاسم صرصرالتي عندنا بالمغرب وكان له أخبهذه المدينة كثيرالمال له أولاد صغاراوصي اليهبهم وتركته آخذافي حلهم الى بغداد وعادة اهل الهند كعادة السودان لا يتعرضون لمال الميت ولوترك الالاف اغماييقي ماله بيدكبير المسلين حتى بأخذه مستحقه شرعا

وذكرسلطانهام

وهويسمى بكويل (بضم الكاف) على اغظ التصغير وهومن اكبر سلاطين المليبار وله من اكب كثيرة تسافر الى عمان وفارس والمين ومن بلاده ده فتن و بدفتن وسنذ كرها وسرنا من جوفتن الى مدينة ده فتن (بفتح الدال المهمل وسكون الهاء) وقدد كرنا ضبط فتن وهي

مدينة كبيرة على خوركثيرة البساتين وبها النارجيل والفلف لوالفوف والتنبول وبها القلقاص الكثيرويط بحون به اللحم وأما الموزفغ أرفى البلادا كثرمنسه بها ولا أرخص ثناوفيها الباين الاعظم طوله خسمًا ثة خطوة وعرضه ثلاثما ثة خطوة وهوم طوى بالجارة الجرالم بحوتة وعلى جوانبه ثمان وعشرون قبة من الجرف كل قبة اربع مجالس من الجروكل قبة يصعد البها على درج حجارة وفى وسطه قبة كبيرة من ثلاث طبقات فى كل طبقة اربع مجالس وذكرلى ان والدهد ذا السلطان كويل هو الذى عرهذا الباين و بازائه مسجد جامع المسلين وادا دراج ينه ل منها اليه في توضأ منه الناس و يغتسلون وحدثنى الفقية حسين ان الذى عسر المسجد والباين ايضاه واحدا جداد كويل وانه كان مسلاولا سلامه خبر عجيب نذكره

\*(ذكرالشجرة الجيبة الشأن التي بازاء الجامع)

ورأيت ان بازاء الجامع شجرة خضراء ناعمة تشبه اوراقها اوراق التين الاانهالينة وعليها حائط يطيف بهاوعندها محراب صليت فيمركعتين واسم هذه الشجرة عندهم درخت الشهادة ودرخت (بفتح الدال المهمل والراءوسكون الخاء المجم وتاءمعلوة) واخبرت هذالك انه اذا كان زمان الخريف من كل سنة تسقط من هذه الشجرة ورقة واحدة بعدان يستحيل لونها الى الصفرة ثمالى الحرة ويكون فيهامكتوبابق إالقدرة لااله الاالله محدرسول الله وأخبرني الفقيه حسين وجاعةمن الثقات انهم عاينواهذه الورقة وقرؤا المكتوب الذى فيهاوا خبرني انهاذا كانت ايام سقوطها قعد تحتما الثقات من المسلين والكاغار فادا سقطت أخذ المسلون نصفها وجعل نصفها فى خزانة السلطان الكافر وهم يستشفون بها للرضى وهدده الشجيرة كانتسبب اسلام خدكويل الذي عمرا لمحدوالباين فانه كان يقرأا لخطالعربي فلاقرأها وفهمما فيهااسلم وحسن اسلامه وحكايته عندهم متواترة وحدثني الفقيه حسينان أحمد اولاده كفر بعدأ بيه وطغى وأمر باقتلاع الشجرة من اصلها فاقتلعت ولم يترك لهااثر ثم انها نبتت بعد ذلك وعادت كاحسن ما كانت عليه وهلك الكافرسر يعاثم سافرناالي مديتة بدفتن وهى مدينة كبيرة على خوركبير وبخارجها مسجد بمقربة من البحريا وى اليه غرباء المسلين لانه لامسلم بهذه المدينة ومرساهامن أحسن المراسى وماؤها عذب والفوفل بها كثير ومنها يجل للهند والصين وأكثرا هلها براهة وهم معظمون عندال كفارمبغضون فى المسلين ولذلك ليس بينهم مسلم

(auks)\*

اخبرتانسب تركم هذا المصدغير مهدوم ان أحدالبراهة عرب سقفه ليصنع منه سقف البيته فاستعلت النارف بيته فاحترق هورأولاده ومتاعه فاحترموا هذا المسجد ولم يعرضوا

له بسوء بعدها وخده و وجعلوا بخارجه الماء يشرب منه الصادروالوارد و جعلواء لى بابه شبكة الملايد خله الطير ثم سافرنا من مدينة بدفان الى مدينة فندرينا (وضبط اسمها بفاء مفتوحين و ياء آخرا لحروف) مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين واسواق و بها للسلين ثلاث محلات فى كل محلة مسجد والجامع بها على الساحل وهو عديله مناظر و مجالس على البحر و قاضيه او خطيبه ارجن من أهل عمان وله أخ فاضل و بهذه البلدة تشتوم من كب الصين ثم سافرنا منها الى مدينة قالقوط (وضبط اسمها بقافين وكسر اللام وضم القاف الثاني و آخره طاء مهمل) وهى احدى البنادر العظام بلاد المليب اريقصدها اهل الصين و الجاوة وسيلان و المهل و اهل الهن و فارس و يجتمع بها تجار الا تفاق ومرساها من اعظم من اسى الدنيا

موذ كرسلطانها »

وسلطانها كافر يعرف بالسامى عشيخ السن يحلق لحيته كإيفعل طائفة من الروم رأيته بها وسنذ كره ان شاء الله وامير التجار بها ابراهيم شاه بندره ن أهل البحرين فاضل ذومكارم يجتمع اليه التجار ويأ كلون في سماطه وقاضيها فراندين عثمان فاضل كريم وصاحب الزاوية بها الشيخ شهاب الدين الكازروني وله تعطى النذو رالتي ينذ ربها اهل الهند والصين للشيخ ابي استحاق الكازروني نفع الله به و بهذه المدينة الناخودة مثقال الشهير الاسم صاحب الاموال الطائلة والمراكب الكثيرة لتجارته بالهند والصين والمين وفارس ولما وصلنا الي هذه المدينة خرج الينا ابراهيم شاء بندر والقاضي والشيخ شهاب الدين وكارالتجار ونائب السلطان الكافر المسمى بقلاج (بضم القاف وآخره جيم) ومعهم الاطبال والانفار والابواق والاعلام في من اكبهم ودخلنا المرسى في بروز عظيم ما رأيت مثله بتلك البلاد فكانت فرحة تتبعها ترحة واقنا عرسا هاو به يومثذ ثلاثة عشره من من اكبالهن ونحن في ضيافة الكافر و بحرالهين في دارواً قناننتظر زمان السفر الي الصين والنذ كرتيبها

وذكرمراكب الصين

ومراكبالصين ثلاثة أصناف الكارمة أتسمى الجنوك واحدها جنك (بجيم معقود مضموم ونون ساكن) والمتوسطة تسمى الزو (بفتح الزاى وواو) والصغاريسمى احدهاالككم (بكافين مفتوحين) ويكون في المركب الكبيرمنها اثنى عشرقلعا فيادونها الى ثلاثة وقلعها من قضبان الخير ران منسوجة كالحصر لا تحط أبدا ويدير ونها بحسب دوران الربح واذا ارسوار كوها واقفة في مهب الربح و يخدم في المركب منها الف رجل منهم البحرية سمائة

ومنهم اربعمائة من القاتلة تكون فيهم الرماة وأصحاب الدرق والجرخية وهم الذين برمون بالنفط ويتبع كلمرك كبرمنها ثلاثة النصفي والثلثي والربعي ولاتصنع هذه المراكب الاعدينة الزية ون من الصين او بصين كلان وهي صين الصين وكيفية انشائها انهم يصنعون حائطين من الخشب يصاون مايدنهما بخشب ضغام جداه وصولة بالعرض والطول عسامير ضغام طول المسمارمنها ثلاث اذرع فاذا التأم الحائطان بهذه الخشب صنعوا على اعلاها فرش المركب الاسف لودفعوهم افى البحر واتمواع لهوتبقي تلك الخشب والحائطان موالية للاء ينزلون المهافيغةساون ويقضون عاجتهم رعلى جوانب تلك الخشب يكون محاذيفهم وهي كأركالصوارى يجتمعلي احدها العشرة والخسة عشر رجلاو يجذفون وقوفا على اقدامهم ويجعلون للركب اربعة ظهورويكون فيه البيوت والمصارى والغرف للحيار والمصرية منها يكون فيهاالبيوت والسنداس وعلى اللفتاح يسدهاصاحبا ويحمل معمالجوارى والنساء وربما كان الرجل في مصريته فلا يعرف به غيره من يكون بالمركب حتى بتلاقيا اذاوصلاالي بعص البلاد والحرية يسكنون فيها اولادهم ويردرعون الخضر والبقول والزنجبيل في احواض خشب ووكل المركب كانه امركبهر واذائز لالى البرمشت الرماة والحيشة مالحراب والسيوف والاطبال والابواق والانفارامامه واذاوصل الى المتزل الذي يقيربه ركز وارماحهم عنجاني بابه ولايرالون كذلك مدّة اقام ته ومن أهل الصين من تكون له المراكب الكثيرة يبعث بهاوكلا والى البلاد وليسفى الدنيا اكثراموالامن أهل الصين

﴿ ذَكِ أَخذناف السفرالي الصين ومنتهى ذلك ﴾

ولما حان وقت السفرانى الصين جهزلنا السلطان السامى جنكامن الجنولة الثلاث عشر التي بمرسى قالقوط وكان وكل الجنث يسمى بسلمان الصفدى الشامى وبينى وبينه معرفة فقلت له اريد مصرية لايشاركنى فيها أحد لاجل الجوارى ومن عادتي ان لا أسافر الابهن فقال لى ان تجار الصين قدا كتر وا المصارى ذاهبين و راجعين ولصهرى مصرية اعطيكها الكنها لاسنداس فيها وعسى ان تمكن معاوضتها فامن تا العجابى فاوسقوا ما عندى من المتاع وصعد العبيد والجوارى الى الجنث وذلك في يوم الجيس واقت لاصلى الجعة والحق بهم وصعد الملك سنبل وظهير الدين مع الهدية ثم ان فتى لى يسمى به لال اتانى غدوة الجعة فقال ان المصرية التي أخذنا ها بالجنث ضيقة لا تصلح فذكرت ذلك الناخودة فقال ليست في ذلك حيلة فان أحبيت ان تكون في الكري في الحراب في الحراب في المحروا به قبل صلاة الجعة وعادة هذا البحران يشتده عيانه كل يوم بعد والمتاع الى الكرم واستقر وابه قبل صلاة الجعة وعادة هذا البحران يشتده عيانه كل يوم بعد العصر فلا يستطيع أحدركو به وكانت الجنوك قد سافرت ولم يبق منها الاالذي فيه الهدية العصر فلا يستطيع أحدركو به وكانت الجنوك قد سافرت ولم يبق منها الاالذي فيه الهدية

وجنك عزم امحابه على ان يشتوا بفندر يناوالككم المذكور فبتناليلة السبت على الساحل لانستطيع الصعود الى الكركم ولايستطيع من فيه التزول الينا ولم يكن بقي معي الابساط افترشه وأصبح الجنك والككم يوم السبت على بعدمن المرسى ورمى البحر بالجثك الذي كان اهله يريدون فندر ينافتكسر ومات بعض أهله وسط بعضهم وكانت فيهجار يةلبعض التجار عزيزة عليه فرغب في اعطاء عشرة دنانيرذ هبالمن يخرجها وكانت قد التزمت خشبة في مؤخر الجنك فانتدب لذلك بعض البحرية الهرمزيين فاخرجها وأبى أن يأخذ الدنانير وقال اعا فعلت ذلك لله تعالى ولماكان الليل رمى البحر بالجنك الذى كانت فيه الهدية فاتجيع من فيه ونظرنا عندالصباح الى مصارعهم ورأيت ظهير الدين قدانشق رأسه وتناثر دماغه وآلملك سنبل قدضر به مسمارفي احد صدغيه ونفذ من الاتنووصلينا عليهما ودفنا هماورأيت الكافرسلطان قالقوط وفى وسطه شقة بيضاء كبيرة قدلفهامن سرنه الحاركبته وفى رأسه عمامة صغيرة وهوحافى القدمين والشطر بيدغلام فوق رأسه والنار توقد بين يديه فى الساحل وزبانيته يضربون الناس لئلا ينتهبواما يرمى البحر وعادة بلاد المليباران كل ماانكسر من مركب يرجم عما يخرج منه للخزن الافى هدذا البلدخاصة فان ذلك بأخده أربابه ولذلك عرت وكثر ترددالناس اليهاولمارآى اهل الككم ماحدث على الجنك رفعوا قلعهم وذهبوا ومعهم جميع متاعى وغلاني وجوارى وبقيت منفرداعلى الساحل ليسمعي الافتي كنت اعتفته فلمارأي ماحل بى ذهب عنى ولم يبق عندى الاالعشرة الدنانيرالتي اعطانها الجوكى والبساط التي كنتأفترشه واخبرني الناسان ذلك الككم لابدله أن يدخل مرسى كولم فعزمت عملي السفراليها وبينهمامسيرة عشرفى البرأوف النهرأ يضالمن أرادذلك فسافرت فى النهروا كتريت رجلامن المسلين يحلل البساط وعادتهم اذاسا فروافى ذلك النهران ينزلوا بالعشى فيبيتوا بالقرى التي على حافتيه ثم بعودوا الى المركب بالغدوف كنا نفعل ذلك ولم يكن بالمركب مسلم الاالذى اكتريته وكان يشرب الجرعند الكف اراذا نزلنا ويعربد على فيزيد تغيير خاطري و وصلنافي اليوم الخامس من سفرناالي كنجبي كرى ( وضبط اسمها بكاف مضموم وتون سأكن وجيم و ياءمدوكاف مفتوح وراءمكسور وياء)وهي باعلى جبل هنالك يسكنها اليهود ولهم أميرمنم ويؤدون الجزية لسلطان كولم

﴿ ذ كرالقرفة والبقم ﴾

وجيع الانجارالتي على هذا النهرائم عبارالقرفة والبقم وهي حطبهم هنالك ومنها كانقد النار لطبخ طعامنا فى ذلك الطريق رفى اليوم العاشر وصلنا الى مدينة كولم (وضبط اسمها بفتم الكاف واللام وبينهماوا و)وهى من احسن بلاد المليبار واسواقها حسان وتجارها يعرفون بالصولين بالصوليين (بضم الصاد) لهمأموال عريضة يشترى احدهم المركب بما فيه و يوسقه من داره بالسلع وبهامن التحار المسلين جاعة كبيرهم علاء الدين الاوجى من أهل آوة من بلاد العراق وهور افضى ومعه أصحابه له على مذهبه وهم يظهر ون ذلك وقاضيها فاصل من أهل قز وين وكبير المسلين بها محدشاه بندر وله اخفاصل كريم اسمه تقى الدين والمسجد الجامع بها عجيب عرد التاجر خواجه مهزب وهذه المدينة اول ما يوالى الصين من بلاد المليبار واليها يسافر اكثرهم والمساون بها أعزة محترمون

»(ذكرسلطانها)»

وهو كافريعرف بالتير ورى (بكسرالتاء المعلوة و ياء مدوراء مفتوحين و راء مكسور و ياء)وهو معظم للسلين وله احكام شديدة على السراق والدعار

\*( als ) (

ومماشاهدت بكولم ان بعض الرماة العراقيين قتل آخرمنم دفرالى دارالا وجى وكان له مال كثير واراد المسلمون دفن المقتول فنعهم نواب السلطان من ذلك وقالو الايد فن حتى تدفعوالناقاتله فيقتل به وتركوه فى تابوته على باب الاوجى حتى انتن وتغير ف كنهم الاوجى من القاتل و رغب منهم ان يعطيهم امواله ويتركوه حيافا بواذلك وقتلوه وحينة ذدفن المقتول

\*all->

اخبرتان سلطان كولم ركب يوما الى خارجها وكان طريقه فيما بين البسانين ومعهمهم زوج بنته وهومن أبناء الملوك فأخذ حبة واحدة من العنبة سقطت من بعض البسانين وكان السلطان ينظر اليه فالمربه عند ذلك فوسط وقسم نصفين وصلب نصفه عن ين الطريق ونصفه الا خرعن يساره وقسمت حبة العنبة نصفين فوضع عن كل نصف منه نصف منه اوترك هتالك عبرة للناظرين

※(でんこ)※

ومااتفق نحوذلك بقالقوط ان ابن الحى النائب عن سلطانه اغصب سيفالبعض تجار المسلين فسكا بذلك الى عه فوعده بالنظرف امن وقعد على باب داره فاذا بابن الحيه متقلد ذلك السيف فدعاه فقال هذا سيف المسلم قال اشتريته منه قال لا فقال لا عوانه امسكوه مم المسبه فضر بت عنقه بذلك السيف واقت بكولم مدة بزواية الشيخ فرالدين ابن الشيخ شهاب الدين الكازروني شيخ زواية قالقوط فلم أتعرف للككر خبرا وفي اثناء مقامي ما دخل اليها الدين الذين كانوامعنا وكانوا مع احدة تك الجنول فانكسر ايضافكساهم ارسال ملك الصين وعاد والى بلادهم ولقيتهم بهابعد واردت ان اعود من كولم الى السلطان لا عله بما

انفق على الحديث خفت ان يتعقب فعلى و يقول لم فارقت الحديد فعزمت على العودة الى السلطان جال الدين الهنورى واقيع عنده حتى أتعرف خبرالككم فعدت الى قالقوط ووجدت بها بعض من اكب السلطان فيعث فيها أمير امن العرب يعرف بالسيد أبى الحسن وهومن البرد دارية وهم خواص البوابين بعثه السلطان باموال يستجلب بهامن قدر عليه من العرب من أرض هرمن والقطيف لمحبقت في العرب فتوجهت الى هذا الامير و رأيته عازما على ان يشتو بقالقوط وحين تلذيسا فرالى بلاد العرب فشاورته فى العودة الى السلطان فلم يوافق على ذلك فسا فرت بالبحر من قالقوط وذلك آخر فصل السفر فيه في خلائس رفضف النهار الاول على ذلك فسا فرت بالبحر من قالقوط وذلك آخر فصل السفر فيه في خلائس رفوصلنا بشروو وصلنا من أرسوا الى الغد ولقينا في طريقنا اربعة اجفان غزوية فنامنها ثم لم يعرضوا لنا بشرو وصلنا الى مدينة هنور فنزلت الى السلطان وسلمات عليه فانزلني بدار ولم يكن لى خديم وطلب منى ان أصلى معه الصلوات فكان أكثر جلوسي في مسجده وكنت أختم القرآن كل يوم أن أصلى معه القرآن كل يوم الموضوء وابتدى القرآء فاختم عند الزوال واجدد واعتكفت في الربعين لوم المتدى القرآء فيعد صلاة الصبح فاختم عند الزوال واجدد واعتكفت في الربعين لوما

\*(ذكر توجهذاالى الغزووفتع سندابور)\*

وكان السلطان جال الدين قد جهز اثنين و خسين من كاوسف و ته برسم غز وسندا بور و قع بين سلطانها و ولده خلاف فكتب ولده الى السلطان جال الدين ان يتوجه لفتح سندا بور و يسلم الولد المذكور ويز وجه السلطان اخته فلما تجهزت المراكب ظهرلى ان أتوجه فيما الى الجهاد ففقت المحتف انظر فيه فكان في أول الصفح يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره فاستبشرت بذلك واتى السلطان الى صلاة العصر فقلت له انى أريد السفر قمال فانت اذا تكون اميرهم فاخبرته بما خرج لى في أول المحتف فا يجبه ذلك و عزم على السفر بنفسه ولم يكن ظهر له ذلك قبل فركب من كمام اوانامعه وذلك في يوم السبت فوصلنا عشى الائنين الى سندا بورود خلنا خورها فو جدنا اهلها مستعدين الحرب وقد نصبوا الجمانيق فبتنا عليما تلك الليلة فلما اصبح ضر بت الطبول والانفار والا بواق و زحفت المراكب ورمت عليما بالمجانية فلقدر أيت هراً صاب بعض الواففين بقر به من السلطان ورمي أهل المراكب بنفسي في الماء في جلة الناس وكان عندنا طريد تان مفتوحتي المواخر فيها الخيل وهي بحيث بنفسي في الماء في جلة الناس وكان عندنا طريد تان مفتوحتي المواخر فيها الخيل وهي بحيث بنفسي في الماء في جلة الناس وكان عندنا طريد تان مفتوحتي المواخر فيها الخيل وهي بحيث بنفسي في الماء في جلة الناس وكان عندنا طريد تان مفتوحتي المواخر فيها النار فيه فتحو اوانزل النصر بنفسي في الماء في جلة الناس في ودخل وعظم الكفار في قصر سلطانها فرمينا النارفيه فورجوا على المسلمين فدخلنا بالسيف ودخل وعظم الكفار في قصر سلطانها فرمينا النارفيه فورجوا

وقبصناعليهمثمان السلطان أتمنهم وردلهم نساءهم واولادهم وكانوانحوعشرة آلاف واسكنهم بربض المدينة وسكن السلطان القصر وأعطى الديار بمقربة منه لاهل دولته وأعطاني جارية منهن تسمى لمكي فسعيتها مباركة وأرا دزوجها فداءها فابيت وكساني فرجية مصرية وجدت فى خزائن الكافر وأقت عنده بسندا بورمن يوم فتحها وهوالثالث عشر لجادى الاولى الى منتصف شعبان وطلبت مته الاذن في السفر فأخذعلي العهد في العودة المهوسافرت في البحسرالي هنور ثمالي فاكنور ثمالي منجرور ثمالي هيلي ثمالي جرفتن ودهفتن وبدفتن وفندرينا وقالقوط وقد تقدم ذكرجيعها ثمالى مدينة الشاليات (وهي بالشين المجم والف ولام وياءآ خرا اروف والف وتاءمعلوة )مدينة من حسان الدن تصنع الثياب المنسوبة لهاواقت بهافطال مقامى نعدت الى قالقوط ووصل اليهاغلامان كاناتى بالككم فاخبراني ان الجارية التي كانت حا ملاويه ببها كان تغير خاطرى توفيت واخد ذصاحب ألجاوة سائر الجوارى واستولت الايدى على المناع وتفرق اصحابى الى الصير والجاوة وبنحالة فعدت لما تعرفت هذاالى هنورثم الى مدابور فوصلتهافي آخرالمحرم واقت بهاالى الثاني من شهرربيع الآخروقدم سلطانها الكافر الذى دخلنا عليه برسم أخذها وهرب اليه الكفاركاهم وكانت عساكر السلطان متفرقة في القرى فانقطعوا عناوحصرنا الكفار وضيقوا علينا ولمااشتد الحال خرجت عنهاوتركتها محصورة وعدت الى قالفوط وعزمت على السفرالي ذيسة المهل وكنتاسمع باخبارها فبعدعشرةأيام من ركوبنا البحر بقالقوط وصلنا جزائر ذيبة المهل وذيبة على لفظ مونث الذيب والمهل ( بفتح اليم والهاء) وهذه الجزائر احدى عجائب الدنياوهي نعو الفى جزيرة ويكون منهامائة فادونها مجمعات مستديرة كالحلقة لهامدخل كالباب لاتدخل المراكب الامنه واذاوصل المركب الى احداها فلابدله من دليل من أهلها يسير به الى سائر الجزائر وهي من التقارب بحيث تظهر رؤس النخل التي باحداها عند الخروج من الاخرى فان أخطأ المركب سمتهالم يمكنه دخولها وحلته الريح الى المعبر اؤسيلان وهـ فده الجزائر اهلها كلهم مسلون ذوود بانة وصلاح وهي منقسمة الى أقاليم على كل إقليم وال يسمونه الكردوبي ومن أقاليها اقليم بالبور (وهو سائين معقود تن وكسر اللام وآخره راء) ومنها كناوس (بفتح الكاف والنون مع تشديدها وضم اللام و واو وسين مهمل) ومنها اتليم المهل وبه تعرف الجزائر كلهاوبها يسكن سلاطينها ومنهااقليم تلاديب إفتح التاء المعلوة واللام والف ودال مهملو ياءمدوماءموحدة) ومنهااقام كرايدو (بفتح الكاف والراءوسكون الياءالمسفولة وضم الدال المهمل وواو) ومنها اقليم التيم (بفتح التاء المعلوة وسكون الياء المسفولة) ومنها اقليم تلدمني (بفتح التاء المعلوة الاولى واللام وضم آلدال المهمل وفنح الميم وتشديدها وكسرالناء

الأخرى وياء) ومنها اقليم هلدمتى وهومثل لفظ الذى قبلد الاان الحاء اوله ومنها اقليم بريد و (بفتح الباء الموحدة والراء وسكون الياء وضم الدال المهمل و واو) ومنها اقليم كندكل (بفتح الكافين والدال المهمل وواو) ومنها افليم ماوك (بضم الميم) ومنها افليم السويد (بالسير المهمل) وهوا قصاها وهدفه الجزائر كلها لازرع بها الاان في اقليم السويد منها زرعايشبه انلى ويجلب منه الى المهل وانما أكل أهله اسمك يشبه الليرون يسمونه قلب الماس (بضم القاف) ولجه أحرر ولاز فرله انمار يحه كريح لحم الانعام واد الصطادوه قطع واالسمكة منسه أربع قطع وطبخوه يسير اثم جعلوه في مكاتيل من سعف النخل وعلة وه للدخان فاذ السحيم يسه اكلوه و يجل منه الى الهند والصين والين و يسمونه تلب الماس (بضم القاف)

ع ذكراشعارها إلا

ومعظم اشجاره لده الجزائر النارجيل وهومن اقواتهم مع السمك وقد تقدم ذكره واشجار النار جيل شأنها عيب و تفر النعل منها اثنى عشر عذقافى السنة يخرج فى كل شهر عدق فيكون بعضها صغيرا و بعضها كبيرا و بعضها بابسا و بعضها اخضره كذا ابدا و يصنعون منسه الحليب والزيت والعسل حسما ذكر ناذلك فى السفر الاقل و يصنعون من عسله الحلواء فيأ كلونها مع الجوز اليابس منه ولذلك كله وللسمك الذى يغتذون به قوة عجيمة فى الباءة لانظير لها ولاهل هذه الجزائر عجب فى ذلك ولقد كان لى بهاار بعنسوة وجوارسواهن فكنت اطوف على جيعهن كل يوم وابيت عندمن أكون ليلتها وأفت بهاسنة ونصف اخرى على ذلك ومن أشجارها الجوح والاترج والليون والقلقاص وهم يصنعون من أصوله دقيقا يعملون منه شبه الاطرية و يطبخونها بحليب النارجيل وهى من أطيب طعام كنت أستحسنها كثيرا

\*(ذكراهل هذه الجزائروبعض عوائدهم وذكر مساكنهم)\*

واهلهد الجزائر اهل صلاح وديانة واعمان صحيح ونية صادقة اكلهم حلال ودعاؤهم مجاب واذارأى الانسان أحدهم قالله الله ربى وشهد بيى وأناأى مسكين وابدائهم ضعيفة ولاعهد لهم بالقتال والمحاربة وسلاحهم الدعاء ولقد أمرت من قبقطع يدسارق بها فغشى على جاعة منهم كانوا بالمجلس ولا تطرقهم لصوص الهند ولا تذعرهم لانهم جربوا ان من اخذ لهم شيئا اصابته مصيبة عاجلة واذا اتت اجفان العدق الى ناحيتهم اخذ وامن و حدوامن غيرهم مله بعرضوا لاحدمنه مبسوء وان أخذ أحد المكفار ولوليونة عاتب المير الكفار وضربه الضرب المبرح خوفا من عاقبة ذلك ولولاهذال كانوا إهون الناس على قاصدهم بالقتال لضعف بنيتهم وفى كل جزيرة من جزائرهم المساجد الحسنة واكثر عارتهم بالخشب وهم اهل نظافة وتتزه عن

الاقذاروا كثرهم يغتساون مرتين في اليوم تنظفالشدة الحربهاوكثرة العرق ويكثرون من الاذهان العطرية كالصندلية وغيرهاو يتلطغون بالغالية المجاوبة من مقدشو ومن عادتهم انهم اذاصلوا الصبح اتتكل امرأة الى زوجها اوابنها بالكعلة وبماءالوردودهن الغاليمة فيكاع نيمه ويدهن بماء الوردودهن الغالية فتصقل بشرته وتزيل الشحوب عن وجهه ولباسهم فوط يشدون الفوطة منهاعلي أوساطهم عوض السراوبل ويجعلون على ظهورهم ثياب الوايان (بكسر الواو وسكون اللام وياء آخرا لحروف) وهي شبه الاحاريم وبعضهم يجعل عامةو بعضهم منديلاصغيرا عوضامنها واذالتي احدهم القاضي اوالخطيب وضعثو بهعن كتفيه وكشف ظهره ومضى معه كذلك حتى يصل الى منزله ومن عوائدهم انه اذا تزوج الرجل منهم ومضى الى دار زوجته بسطت له ثياب القطن من باب دارها الى باب البيت وجعل عليها غرفات من الودع عن يمن طريقه الى البيت وشماله وتكون المرأة واقفة عندماب البيت تنتظره فاذا وصل اليهارمت على رجليه ثوبا بإيأ في مخدد امه وان كانت المرأة هي التي تاتي الي منزل الرجل بسطت داره وجعل فيهاالودع ورمت المرأة عند الوصول اليه الثوب عملى رجليمه وكذلك عادتهم فى السلام على السلطان عندهم لابدّمن ثوب رمى عندذاك وسنذكره وبنيانهم بالخشب ويجعلون سطوح البيوت مرتفعة عن الارض توقيا من الرطوبات لان ارضهم ندية وكيفية ذلك ان ينحتوا حجارة يكون طول الحرمنها ذراعين اوثلاثة وجعلونها صفوفاو يعرضون عليها خشب النارجيل ثم يضعون الحيطان من الخشب ولهم صناعة عجيبة فى ذلك ويبنون فى اسطوان الداربيتايسمونه المالم (بفتح اللام) يجلس الرجل به مع أصحابه ويكون له بابان احدها الىجهة الاسطوان بدخل منه الناس والاسخوالي جهة الداريدخل منه صاحبها وبكون عندهذا البيت خابية مملوء تماء ولهامستقي يسمونه الوانيم (بفتح الواو واللام وسكون النون وجيم) هومن قشر جوزالنارجيل وله نصاب طوله ذراعان وبه يسقون الماء من الآباراقر بهاوجيعهم حفاة الاقدام من رفيع ووضيع وازقتهم مكنوسة نفية تظلها الاشجار فالماشي بهاكانه فى بستان ومعذلك لابدلكل داخل الحالداران يغسل رجليه بالماء الذى فى الخابية بالمالم ويمسحها بحصير غليظ من الليف يكون هنالك ثم يدخل بيته وكذلك يفعل كلداخل الى المعبدومن عوائدهم اذاقدم علبهم مركب ان تخرج اليه الكادروهي القوار بالصغار واحدها كندرة (يضم الكاف والدال) وفيم ااهل الجزيرة معهم التنبول والكزنية وهى حورالذارجيل الاخضر فيعطى الانسان منهم ذلك لمن شاءمن اهل المركب ويكون نزيله ويحمل امتعته الى داره كانه بعض اقربائه ومن ارا دالتزوج من القادمين عليهم تزوج فاذاحان سفره طلق المرأة لانهن لايخرجن عن بلادهن ومن لم يتز وج فالمرأة التي ينزل

بدارها تطبخ له وتخدمه وتزوده اذاسافر وترضى منه في مقابلة ذلك بايسرشئ من الاحسان وفائدة المخزن ويسمونه البندران يشترى من كل سلعة بالمركب حظابسوم معاوم سواء كانت السلعة تساوى ذلك اواكثرمنه ويسمونه شرع البندروبكون للبندربيت في كل جزيرة من الخشب يسعونه البجنصار (بفتح الباء الوحدة والجيم وسكون النون ونتح الصاد المهمل وآخره واء) يجع به الوالى وهوالكردورى جع سلعة ويبيع بهاويشترى وهم يشترون الفخار اذا جل أليهم بالدجاج فتباع عندهم القدر بخس دحاجات وست وتحل المراكد من هـذه الجزائر السمك الذىذكرناه وجوز النارجيل والفوط والوليان والعمائم وهي من القطن ويحاون منها اواني النحاس فانهاعندهم كثيرةو يجلون الودع وبجلون القنبر (بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء الموحدة والراء) وهوليف جو زالنار جيل وهم يدبغونه في حفر على الساحل ثم يضربونه بالمرازب ثم يغزله النساء وتصنع منه الحبال لخياطة المراكب وتحسل الى الصين والهندوالين وهوخيرمن القنب وبهذه الحبال تخاطمه اكب الهندوالمن لان ذلك البحركثير الحجارة فان كانالمركب مسمرا بمساميرا لحمديد صدم الجمارة فانكسر واذا كان مخيط ابالحبال أعطى الرطوبة فلم ينكسر وصرف اهل هذه الجزائر الودع وهوحيوان يلتقطونه فى البحر و يضعونه فى حفرهنالك فيذهب لجهويبقى عظمه أبيض ويسمون المائة منهسياء (بسين مهمل وياء آخرالحروف)ويسمون السبعماتة منه الفال (بالفاء) ويسمون الاثني عشر الفامنه الكتي (بضم الكاف وتشديد الماء المعلوة) ويسمون المائة ألف منه بستو (بصم الباء الموحدة والتاء المعلوة وبينه ماسين مهمل) ويباع بهابقية اربعة بساتى بدينارمن الذهب وربمارخص حتى يباع عشربساتى منهبدينار ويبيعونه منأهل بنجالة بالار زوهوأ يضاصرف اهلبلاد بنجاله ويبيعونه منأهل اليي فيجعلونه عوض الرمل في مراكبهم وهذا الودع ايضاهو صرف السودان فىبلادهم رأيته يماع بمالى وجوجو يحساب ألف ومائة وخسين للديمار الذهبي \*(ذكرنسائها)\*

ونساؤهالا يغطين رؤسهن ولاسلطانتهم تغطى رأسهاو يشطن شعورهن و يجعنها الى جهة واحدة ولا يلبس اكثرهن الا فوطة واحدة تسترها من السرة الى اسفل وسائر اجسادهن مكشوفة وكذلك يمشين في الاسواق وغيرها ولقد جهدت لما وليت القضاء بها ان افطع تك العادة وآمرهن باللباس فلم استطع ذلك فكنت لا تدخل الى منهن امرأة في خصومة الامستترة الجسد وما عداد لك لم تكن لى عليه قدرة ولباس بعضهن قص زائدة على القوطة وقصهن قصار الاكمام عراضها وكان لى جوارك وتهن لباس اهل دهلى يغطين رؤسهن فعابهن ذلك أكثر بما زانهن اذالم يتعود نه وحليهن الاساور تجعل المرأة منها جلة في ذراعها بحيث تملا

مابين الكوع والمرفق وهي من الفضة ولا يجعل اساو رالذهب الانساء السلطان وأقاربه ولهن الخلاخيل ويسمونها البايل (بهاءموحدة والف وياء آخرا لحر وف مكسورة) وقلائد ذهب يجعلنهاعلى صدورهن ويسمونها البسدرد (بالباء الموحدة وسكون السين المهمل وفتح الدال المهمل والراء) ومن عجيب افعالهن انهن يؤجرن انفسهن للندمة بالديار على عدد معاوم من خسة دنانير فادونها على مستأجرهن نفقتهن ولايرين ذلك عيب اويفعله أكثر بناتهم فتعد فى دارالانسان الغني منهن العشرة والعشرين وكل ماتكسره من الاواني يحسب عليها قيمته واذا أرارت الخروج من دارالي دارأعطاها أهل الدارالتي تخرج اليها العدد الذيهي مرتهنة فيه فتدفعه لاهل الدارالتي خرجت منهاوييقي عليها للاخرين وأكثر شغل هؤلاء المستأجرات غزل القنبر والتزوج بهدده الجزائر سهل لنزارة الصداق وحسن معاشرة النساء وأكثرالناس لايسمى صداقا انما تقع الشهادة ويعطى صداق مثلها واذا قدمت المراكب تزوج اهلهاالنساء فاذاأرادوا السفرط لقوهن وذلك نوع من نكاح المتعة وهن لايخرجن عن بلادهن أبدا ولمأرفي الدنيااحسن معاشرة منهن ولاتكل المرأة عندهم خدمة زوجها الى سواهابلهي تأتيه بالطعام وترفعه من بين بده وتغسل يده وتأتيه بالماء للوضوء وتغر رجليمه عندالنوم ومنعوائدهن أنلاتأكل المرأة معزوجها ولايعلمالرجل ماتأكله المرأة ولقد تزوجت بهانسوة فأكل معي بعضهن بعد محاولة وبعضهن لمتأكل معي ولااستطعتان اراهاتأكل ولانفعتني حيلة فى ذلك

> \*(ذكرالسبب في اسلام أهل هد ذه الجزائر) \* (وذكر العفاريت من الجن التي تضربها في كل شهر)

حدثنى الثقاة من أهلها كالفقيه عيسى الينى والفقيه المعلم على والقاضى عبد الله وجاعة سواهم ان هدفه الجزائر كانوا كفاراوكان يظهر هم فى كل شهر عفريت من الجن يأتى من ناحية البحركانه مركب مهاوء بالقناديل وكانت عادم ماذارا وه اخد واجارية بكرا فزينوها وادخلوها الى بدخانة وهي بيت الاصنام وكان مبنيا على ضدفة البحر وله طاق ينظر اليه منه ويتركونها هناك ليلة ثم يأتون عند الصباح فيجدونها مفتضة ميتة ولايز الون فى كل شهر يتركونها هناك ليلة ثم يأتون عند الصباح فيجدونها مفتضة ميتة ولايز الون فى كل شهر يقترعون بينهم فن أصابته القرعة اعطى بنته ثم انه قدم عليهم مغربي يسمى بابى المبركات البربرى وكان حافظ اللقر آن العظيم فنزل بدار بجوز منهم بجزيرة المهل فدخل عليها يوما وقد جعت أهلها وهن يمكين كانهن في مأتم فاستفهمهن عن شأنهن في إيفهمنه فاتى ترجمان فاخبره ان البحوز كانت القرعة عليها وليس لها الابنت واحدة يقتلها العفريت فقال لها والبركات انا أتوجه عوضا من بنتك بالليل وكان سناط الالمية له فاحتماوه تلك الليلة وادخلوه ابوالبركات انا أتوجه عوضا من بنتك بالليل وكان سناط الالمية له فاحتماوه تلك الليلة وادخلوه الوالبركات انا أتوجه عوضا من بنتك بالليل وكان سناط الالمية له فاحتماوه تلك الليلة وادخلوه الوالبركات انا أتوجه عوضا من بنتك بالليل وكان سناط الالمية له فاحتماوه تلك الليلة وادخلوه

الى بدخانة وهومتوضئ واقام يتلوالقرآن ثمظهرله العفريت من الطاق فداوم التلاوة فل كان منه بعيث يسمع القراءة غاص في البحر وأصبح المغربي وهو يتاوعلى حاله فحاءت المجوز وأهلها وأهل الجزيرة ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوها فوجدوا المغربي يتارفضوا به الى ملكهم وكان يسمى شنورازة (بفتح الشين المعجم وضم النون وواوورا ، والف وزاى وها ،) واعلوه بخبره فعجد منه وعرض المغربي عليه الاسلام ورغبه فيه فقال له اقم عندناالي الشهر الا خرفان فعلت كفعلك ونجوت من العفريت اسلت فأقام عندهم وشرح الله صدر الملك للاسلام فأسلم قبل تمام الشهر واسلم أهله وأولاده وأهل دولته ثم حل المغربي لمادخل الشهر الى بدخانة ولم يأت العفريت فعدل يتلوحني الصباح وجاء السلطان والناس معه فوجدوه على حاله من التلاوة فكسروا الاصنام وهدموا بدخانة وأسلم أهل الجزيرة وبعثوا الى سائر الجزائر فأسلم اهلها واقام المغربي عندهم معظما وتمذهب وابمذهب الامام مالك رضي الله عنه وهم الى هـ ذاالعهد يعظمون المغاربة بسببه وبني مسحدا هومعروف باعمه وقرأت على مقصورة الجامع منقوشافي الخشب اسلط السلطان أحد شنورازة على دأي البركات البريرى المغربي وجعل ذلك السلطان ثلث على الجزائر صدقة على أبناء السديل اذكان اسلامه بسببهم فسمى على ذلك حتى الآن وبسبب هذا العفريت خرب من هــذه الجزائر كثير قبل الاسلام ولمادخلناها لميكن لىعلم بشأنه فبيناأناليلة في بعض شأني ادسمعت الناس يجهرون بالتهليل والتكبير ورأيت الاولاد وعلى رؤسهم المصاحف والنساء يضربون (يضربن) فى الطسوت واوانى الفحاس فعجبت من فعلهم وقلت ماشأ بكم فقالوا ألا تنظرالى البحر فنظرت فإذامثل المركب الكبيرو كانه مملوسر حاومشاعل فقالواذلك العفريت وعادته ان يظهره رةفي الشهر فاذا فعلنامارأيت انصرف عناولم يضرنا

\*(ذكرسلطانة هذه الجزائر)\*

ومن عجائبهاان سلطانتها امرأة وهى خديجة بنت السلطان جلال الدين عرب السلطان صلاح الدين صالح البنجالي وكان الملك لجدّها ثم لا يها المات أنوها ولى أخوها شهاب الدين وهوصغير السن فتزوج الوزير عبدا لله بن مجد الحضرى امه وغلب عليه وهوالذى تروج أيضاه فده السلطانة خديجة بعد وفاة زوجها الوزير جال الدين كاسنذكره فلما بلغ شهاب الدين مبلغ الرجال الحرج ربيبه الوزير عبدا الله ونفاد الى جزائر السويد واستقل بالملك واستوز رأحد مواليه ويسمى عدلى كلكى ثم عزله بعد ثلاثة أعوام ونفاد الى السويدوكان يذكر عن السلطان شهاب الدين المذكور انه يختلف الى حرم أهل دولته وخواصه بالليل فلعود لذلك ونفود الى اقليم هلدتنى و بعثوا من قتله بها ولم يكن بقى من بيت الملك الا اخواته

خديجة الكبرى ومريم وفاطمة فقدموا خديجة سلطانة وكانت متزوجة لخطيبهم جمال الدين فصار وزيرا وغالباعلى الامر وقدّم ولده مجد الخطابة عوضا منه ولكن الاوامر انما تنفذ باسم خديجة وهم يكتبون الاوامر في سعف الغطابة عوضا منه وغيرها فيقول يكتبون في الكاغد الاالمصاحف وكتب العلم ويذكرها الخطيب يوم الجعة وغيرها فيقول اللهم انصرامتك التي اخترتها على علم على العالمين وجعلتها رجة لكافقا لمسلمين الاوهى السلطانة خديجة بنت السلطان جلال الدين بن السلطان صلاح الدين ومن عادتهم اذا قدم الغريب عليهم ومضى الى المشور وهم يسمونه الدار فلا بدله ان يستصحب ثوبين فيخدم لجهة الغريب عليهم ومضى الى المشور وهم يسمونه الدار فلا بدله ان يستصحب ثوبين فيخدم بلهة وعسكرها نحوالف انسان من الغرباء و بعضهم بلديون ويأنون كل يوم الى الدار فيخدمون و ينصر فون ومر تبهم الارزيع طاهم من البندر في كل شهر فاذاتم الشهر أتو الدار وخدموا و ينصر فون ومر تبهم الارزيع طاهم من البندر في كل شهر فاذاتم الشهر أتو الدار وخدموا وينصر فون ومر تبهم اللارزيع طاهم من البندر في كل شهر فاذاتم الشهر أتو الدار وياني ويأنين كل يوم المالدار وخدمها أن التينان طلب من تبنيا فيؤم ملم بها عند ذلك ويأتي الفتيان و ينصر قون و ينصر قون و يبلغ خدمتهم الفتيان و ينصر قون

\*(ذكرأرباب الخطط وسيرهم) \*

وهم يسمون الوزير الاكبر النائب عن السلطانة كاتكي (بفتح الكاف الاولى واللام) ويسمون القاضى فند بارقالوا (وضبط ذلك بفاء مفتوح ونون مسكن ودال مهمل مفتوح وياء آخرالجر وف والف وراء وقاف والف ولام مضموم) واحكامهم كلهاراجعة الى القاضى وهوا عظم عندهم من الناس اجعين وأمره ممتثل كامر السلطان واشد و يحلس على بساط فى الدار وله ثلاث جزائر يأخذ بعب اهالنفسه عادة قديمة اجراها السلطان أحد شنورازة ويسمون الخطيب هند يحرى (وضبط ذلك بفتح الهاء وسكون النون وكسر الدال و ياء مد وجم مفتوح وراء و ياء) ويسمون صاحب الديوان الفاملدارى (بفتح الفاء والدال وجم مفتوح وراء و ياء) ويسمون صاحب الديوان الفاملدارى (بفتح الفاء والدال المهمل) ويسمون صاحب الانفاء المهمل) ويسمون وضم اللام) ويسمون الماء كلوا (بفتح الميم والكاف وضم اللام) ويسمون الماء كلوا (بفتح الميم والكاف وضم اللام) ويسمون قائد المجرمانايك (بفتح الميم والنون والياء) وكل هؤلاء يسمى وزيرا ولا أيضا وكاف) ويسمون قائد المجرمانايك (بفتح الميم والنون والياء) وكل هؤلاء يسمى وزيرا ولا محمى عندهم بتلك الجزائر الماع بعدس ارباب الجرائم فى بيوت خشب هى معدة لامتعة المجار ويعول أحدهم فى خشبة كايفعل عندنا باساله رائم فى بيوت خشب هى معدة لامتعة المجار ويعول أحدهم فى خشبة كايفعل عندنا باساله والمقون والمورد والمورد والمعول أحدهم فى خشبة كايفعل عندنا باساله والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمحل أحدهم فى خشبة كايفعل عندنا باساله وله والمورد والمورد

\*(ذكر وصولى الى هذه الجزائر وتنقل حالى بما)

ولماوصلت اليهازات منها بجزيرة كناوس وهى جزيرة حسنة فيهاالمساجد المكثيرة ونزلت بدار

رجلمن صلحائها وأضافني بهاالفقيه على وكانفا ضلاله أولادمن طلبة العلم ولقيت بهارجلا اسمه مجده ن أهل ظفارا لموض فأضافني وقال لى أن دخلت جزيرة المهل المسكاك الوزير بمافانم-ملاقاضى عندهم وكانغرضي ان اسافرمنهاالى المعبر وسرنديب وبعالة ثمالى الصين وكان قدومي عليها في مركب الناخودة عراله نورى وهومن الجياج الفضلاء ولما وصلنا كناوس اقام بهاعشرا ثما كترى كندرة يسافر فيهاالي المهل بهدية للسلطانة وزوجها فاردت السفرمعه فقال لاتسعك الكندرة أنت وأصحابك فان شئت السفر منفرداعهم فدونك فابيت ذلك وسافر فلعبت بدالريح وعادالينابعدأر بعةأ يام وذدلقي شدائد فاعتذرني وعزم على فى السفرمعه باضحابى فكالرحل غدوة فنزل فى وسط النهار لبعض الجزائر نرحل فنبيت باخرى ووصلنابعدأربعةأ يام الىاقليم التيم وكان الكردوى يسمى بهاهلالا فسلم على وأضافني وجاءالى ومعه أربعة رجال وقدجعل اثنان عليهم عوداعلى أكافهما وعلقامنه أربع دجاجات وجعل الاخران عودامشله وعلقامنه نحوعشرمن جوزالنارجيل فعجبت من تعظيهم لهذا الشئ الحقير فاخبرت انهم صنعوه على جهة الكرامة والاجلال ورحلنا عنهم فنزلنا في اليوم السادس بجزيرة عثمان وهو رجل فاضل من خيارا لناس فاكرمنا واضافناوفي اليوم الشامن نزلنا بجزيرة لوزير يقال له التلدى وفي اليوم العاشر وصلنا الى جزبرة المهل حيث السلطانة وزوجها وارسينا بمرساها وعادتهم ان لاينزل أحدعن المرسى الاباذنهم فأذنوالنابالنزول وأردت التوجه الى بعض المساجد فنعثى الخدام الذين بالساحل وقالوا لابذمن الدخول الحالوزير وكنت أوصيت الناخودة ان يقول اذاسئل عني لااعرفه خوفامن امسا كمماياى ولماعلمان بعض أهل الفضول قد كتب اليهم معرفا بخبرى واني كنت قاضيا بدهلي فلما وصلناالي الداروه والمشور زلنافي سقائف على الباب المالث منه وجاء القاضى عيسى اليني فسلم على وسلمت على الوزير وجاء الناخودة ابراهيم بعشرة أثواب فدم لجهة السلطانة ورمى بثوب منها ثمخدم للوزير ورمى بثوب آخر كذلك ورمى بجيعها وسئل عنى فقال لاأعرفه ثماخر جوا الينا التنبول وماءالورد وذلك هوالكر امة عندهم وأنزلها بدارو بعث اليناالطعام وهوقصعة كبيرة فهاالار زوتدور بها صحاف فبها اللعم الخليع والدجاج والسمن والسمكولما كان بالغدمضيت معالنا خودة والقماضي عيسي اليمني لزيارة زاوية فىطرف الجزيرة عرها الشيخ الصالح نجيب وعدناليلاو بعث الوزير الى صبيحة تلك الليلة كسوة وضيافة فيهاالارز والسمن والخليع وجوزالنار جيل والعسل المصنوع منها وهم يسمونه القرباني (بضم القاف وسكون الراءوفتر الباء الموحدة والف ويؤن وباء) ومعنى ذلك ماء السكر واتواعاثة الفودعة للنفقة وبعدعشرة أيام قدم مركب من سيلان فيه فقراءمن

العزب والجم يعرفون فعرفواخدام الوزير بامرى فزاداغتباطاني وبعث عتى عنداستهلال رمضان فوجدت الامراء والوزراء واحضر الطعام في موائد يجمع على المائدة طائفة فأجلسني الوزيرالى جانبه ومعه القاضي عيسي والوزير الفاملدارى والوزير عردهرى ومعناه مقدم العسكر وطعامهم الارز والدجاج والسمن والسمك والخليم والموز المطبوخ ويشربون بعده عسل النارجيل مخاوطابالافاوية وهويهضم الطعام وفي التاسع منشهر رمضان مات صهر الوزير زوج بنته وكانت قبله عندالسلطان شهاب الدين ولميدخل بهاأحد منهما لصغرها فردها أبوهالداره واعطاني دارهاوهي من أجل الدور واستأذنته في ضياقة الفقراء القادمين من زيارة القدم فأذن لى فى ذلك وبعث الى خسامن الغنم وهي عزيرة عندهم لانها مجلوبة من المعبر والمليبار ومقد شو وبعث الارز والدجاج والسمن والاباز يرفيعثت ذلك كله الى دار الوزيرسليمان مانايك فطبخ لى بهافاحسن في طبخه وزاد فيه وبعث الفرش واواني النحاس وافطرناعلى العادة بدارااسلطانة معالوزير واستأذنته في حضور بعض الوزراء بتلك الضيافة فقال لى وأناأ حضر أيضا فشكرته وانصرفت الى دارى فاذابه قدجاء ومعه الوزراء وأرباب الدولة فحلس فى قبة خشب مرتفعة وكان كل من يأتى من الامراء والوزراء يسلم على الوزير ويرمى بثوب غيرمخيط حتى اجتمع مائة ثؤب اونحوها فاخذها الفقراء وقدم الطعام فاكلواثم قرأ القراء بالاصوات الحسان ثمأ خذوافي السماع والرقص وأعددت النار فكان الفقراء يدخلونها ويطؤنها بالاقدام ومنهممن يأكلها كاتؤكل الحلواءالى انجدت

» (ذكر بعض احسان الوزيرالية )«

ولما تمت الليلة انصرف الوزير ومضيت معه فررنابيستان للخزن فقال لى الوزير هذا البستان للخوساع ولك فيه دارالسكاك فشكرت فعله ودعوت له ثم بعث لى من الغديجارية وقال لى خديمه يقول لك الوزيران اعجبتك هذه هي لك والا بعثت لك جارية من هتية وكانت الجوارى المرهتيان تعجبني فقلت له اغاريد المرهتية في عثم الله المناز وكان اسمهاقل استان ومعناه زهر البستان وكانت تعرف اللسان الفارسي فا عجبتني وأهل تلك الجزائر لهم لسان لهاكن أعرفه ثم بعث الى في غد ذلك بحارية معبرية تسمى عنبرى والماكانت الليلة بعدها جاء الوزيرالي بعد العشاء الاخيرة في نفر من أعماليه فدخل الدار ومعه غلامان صغيران فسلت عليه وسألني عن حالى فدعوت له وشكرته فالق أحد الغلامين بين يديه لقشة (بقشة) وهي شبه السبنية وأخرج منها ثياب حرير وحقافيه جوهر وحلى فاعطاني ذلك وقال لى لو بعثته لك مع الجارية وأخرج منها ثياب حرير وحقافيه جوهر وحلى فاعطاني ذلك وقال لى لو بعثته لك مع الجارية وكان الهلاللشكر رحه الله

﴿ ذَكِرْ تَغْيرِه وما أردته من الخروج ومقامي بعد ذلك ﴾

وكان الوز برسليمان مانايك قدبعث الى ان انزوج منته فبعثت الى الوزير جال الدين مستأذنافي ذلك نعادالى الرسول وقال لم يعبه ذلك وهويحان بزوجك بنته اذا انقضت عدتها فابيت انا ذلك وخفت من شؤمها لانه مات تحتم ازوجان قبل الدخول واصابتني اثناءذلك حي مرضت بهاولا بدلكل من بدخل تلك الجزيرة ان يحم فقوى عزمي على الرحلة عنها فيعت بعض الحلي بالودع واكتربتم كاأسافرفيه لبنجالة فلاذهبت لوداع الوزير خرج الى القاضي فقال الوزير يقول لك ان شئت السفر فاعطناما اعطيناك وسافر فقلت له ان بعض الحلى اشتريت بهالودع فشأنكروا باه فعادالي فقال يقول انمااعط ينالة الذهب ولم نعطك الودع فقلت له انااسعه وآتمكم بالذهب فبعثت الى التحارليشتر وهمني فامرهم الوزيران لايفعلوا وقصده بذلك كلهان لاأسا فرعنه ثم بعث الى آحد خواصه وقال الوزير يقول لك أقم عندنا ولك كل ماأحببت فقلت في نفسي انانحت حكمهم وان لم أقم مختارا اقت مضطرا فالاقامة باختياري اولى وقلت لرسوله نع انااقيم معمه فعماد اليه ففرح بذلك واستدعاني فلمادخلت اليه قام الي وعانقني وقال نحريز مدقربك وأنت ترمد المعدعنا فاعتذرت له فقبل عذري وقلت له ان اردتم مقامى فأنااشترط عليكمشر وطافقال نقبلها فاشترط فقلت لهانالا استطيع المشي على قدمي ومن عادتهم ان لا ركب أحدهنالك الاالوزير ولقد كنت لما أعطوني الفرس فركيته يتبعني الناس رحالا وصيمانا يعجبون منى حتى شكوتله فضربت الدنقرة ومرح فى الناس ان لايتمعني أحدد والدنقرة (بضم الدال المهمل وسكون النون وضم القاف وفنح الراء) شبه الطست من النحاس تضرب بحديدة فيسمع لهاصوت على البعد فأذاضر بوها حينتذ يبرح فى الناس عمام ادفقال لى الوزير ان أردت أن تركب الدولة والافعند ناحصان ورمكة فاخترأهما شئت فاخترت الرمكة فاتونى مافى تلك الساعة وأنوني بكسوة فقلت له وكيف اصنع بالودع الذى اشتريته فقال ابعث أحدا صابك ليبيعه الثبين فقلت له على انتبعث آنت من يعمنه على ذلك فقال نعر فبعثت حينتذر فيقي ابامجدين فرحان وبعثوا معه رحلايهمي الحياج علىافاتفق ان هال البحر فرموابكل ماعندهم حتى الزاد والماء والصارى والقربة وأقاموا ستعشرةليلة لاقلعهم ولاسكان ولاغسره ثمخرجواالى خزرة سيلان بعد وعوطش وشدائد وقدم على صاحى الومجد بعدسنة وقدزار القدم وزارهام وثانية معي

\*(ذكر العيد الذى شاهد نه معهم)\*

ولماتم شهررمضان بعث الوزيرالى بكسوة وخرجنا الى المصلى وقد زينت الطريق التي عمر الوزير عليه امن داره الى المصلى وفرشت الثياب فيها وجعلت كانى الودع بمنة ويسرة وكلمن

له على طريقه دارمن الامراء والسبار قد غرس عندها النخل الصغار من النارجيل واشجار الفوفل والموز ومدمن شجرالى أخرى شرائط وعلق منها الجوز الاخضر ويقف صاحب الدار عندبا بها فاذا مرالوز بررمى على رجليه ثوبا من الحرير أوالقطن فيأخذها عبيده مع الودع عندبا بها فاذا مرالوز بررمى على رجليه ثوبا من الحرير أوالقطن فيأخذها عبيده مع الودي وعدمة الدى يجعل على طريقه ايضا والوزير ماش على قدميه وعليه فرجيه مصرية من المرعز وعمامة كبيرة وهوم تقلد فوطة حرير وفوق رأسه أربعة شطور وفى رجليه النعل وجيعهم يكبرون حتى حف اة والابواق والانفار والاطبال بين يديه والعساكر امامه وخلفه وجيعهم يكبرون حتى اتوا المصلى فطب ولده بعد الصلاة ثم أتى بالحفة قبل ذلك لان ذلك لا يفعله الاالماوك ثمر وقف ورموا بالثياب على العادة ولم يكن ركب في الحفة قبل ذلك لان ذلك لا يفعله الاالماوك ثمر وقف الرجال وركب فرسى ودخلنا القصر فلس بموضع مرتفع وعنده الوزراء والامراء ووقف البعبيد بالترسة والسيوف والعمى ثم أتى بالطعام ثم الفوفل والتنبول ثم أتى بعصف طعامهم العبيد بالترسة والسيوف والعمى ثم أتى بالطعام ثم الفوفل والتنبول ثم أتى بعض طعامهم الصندل المقاصرى عاذا اكلت جاعة من الناس تلطغ وابالصندل ورأيت على بعض طعامهم الوزير بسرذينة و جعل يأكلها وقال لى كل منه فانه ليس سلاد نا فقلت كيف اكله وهوغ سم مطبوخ فقل ل انه مطبوخ فقلت أنا أعرف به فانه سلادى كثير

﴿ ذَكُر تُرُوجِي وولا يتى القضاء ﴾

وفالنانى من شوال اتفقت مع ألوزير سليمان مانايات على تروج بنته فبعثت الى الوزير جال الدين ان يكون عتد النكاح بين يديه بالقصر فاجاب الى ذلك واحضر التنبول على العادة والصندل وحضر النباس وابطأ الوزير سليمان فاستدى فلميأت ثم استدى ثانية فاعتذر بمرض البنت فقال في الوزير سرا ان بنته امتنعت وهي مالكة أمر نفسها والنباس قداجتعوا فهل لك ان تنزوج بربيبة السلطانة زوجة ابيه اوهي التي ولده متروج بنتها فقلت له نع فاستدى فهل لك ان تنزوج بربيبة السلطانة زوجة ابيه اوهي التي ولده متروج بنتها فقلت له نع فاستدى القاضي والشهود و وقعت الشهادة و دفع الوزير الصداق و رفعت الى بعداً يام فكانت من خيار النساء و بلغ حسن معاشر تها انها كانت اذا تروجت عليه اتطيبني و تبخرا ثوابي وهي ضاحكة لا يظهر عليه اتغير ولما تروجتها اكرهني الوزير على القضاء وسبب ذلك اعتراضي على القياضي لكونه كان يأخد العشر من التركات اذا قسمها على أربابها فقلت له المثالث اجرة مناه على المؤلفة الله على المؤلفة الله والمؤلفة المؤلفة الله والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

ع (ذكر قدوم الوزير عبدالله بن مجد الحضر مى الذى نف اه السلطان شهاب الدين) و الى السويد وما وقع بينى و بينه)

وكنت قدتز وجدر بيبته بنت زوجته واحببتها حباشديدا ولمابعث الوزيرع مهورده الى جزيرة المهل بعثت له التحف وتلقيته ومضيت معه الى القصر فسلم على الوزير وأنزله في دار حمدة وكنتأزو رمهاواتفق اناعتكفت في رمضان فزارني جيم الناس الاهو وزارني الوزير جال الدين فدخل هومعه بحكم الموافقة فوقعت بيننا الوحشة فلماخر جتمن الاعتكاف شكاالي اخوال زوجتي ربيبته أولاد الوزير جال الدين السنجرى فان أباهم اوصي عليهم الوز برعبدالله وانما لهم باقبيده وقدخر جواعن حجره بحكم الشرع وطلبوا احضاره بمعلس المركزانت عادتى اذابعثت عن خصم من الخصوم ابعث له قطعة كاغد مكتوبة فعندما يقف عليها يبادرالي مجلس الحكم الشرعى والاعاقبته فبعثت اليه على العادة فاغضبه ذلك وحقدهالي واضمرعداوتي ووكل من بتكلم عنه وبلغني عنه كلام قبيع وكانت عادة الناسمن صغير وكمران يخدمواله كإيخدمون للوزير جال الدس وخدمتم مان يوصلوا السبابة الى الارض ثم يقبلونها ويضعونها على رؤسهم فاحرت المنادى فنادى بدارا لسلطان على رؤس الاشهادانه من خدم للوزير عبدالله كإيخدم للوزير الكبرلزه والعقاب الشديد واخذت علمه ان لايترائ النياس لذلك فزادت عداوته وتزوجت أيضازوجة اخرى بنت وزيرمعظم عندهم كانجد والسلطان داود حفيد السلطان أحدشنورازة ثمتز وحت زوجة كاتت تحت السلطان شهاب الدين وعرت ثلاث ديار بالبستان الذي أعطانيه الوزير وكانت الرابعةوهي ربيبة الوز برعبدالله تسكن فى دارها وهى احبهن الى فلما صاهرت من ذكرته هابني الوزير وأهل الجزيرة وتخوفوامني لاجل ضعفهم وسعوابيني وبين الوزير بالنمائم وتولى الوزيرعبدالله كبردلك حتى تمكنت الوحشه

\*(ذكرانفصالى عنهم وسب ذلك) \*

واتفق فى بعض الايام ان عبد امن عبيد السلطان جلال الدين شكته زوجت الى الوزير واعلته اله عندسرية من سرارى السلطان يرفى بها فبعث الوزير الشهود ودخاوا دار السرية فوجدوا الغلام ناممًا معها فى فراش واحدو حبسوها فلاأ صبحت وعلت بالخديد نوجهت

الىالمشوز وجلست في موضع جلوسي ولم أتكلم في شئ من امن هنا فخرج الى بعض الخواص فقال يقول لك الوزير ألك حاجة نقلت لاوكان قصده ان أتكلم في شأن السرية والغلام اذكانت عادتي ان لاتقطع قضية الاحكت فيها فلما وقع التغير والوحشة قصرت في ذلك فانصر فت الى دارى بعدذلك وجلست بموضع الاحكام فاذابعض الوزراء فقال لى الوزير يقول لك انه وقع البارحة كيت وكيت لقضية السرية والغلام فاحكم فيهما بالشرع فقلت له هذه قضية لاينبغي ان يكون الحكم فيها الابدار السلطان فعدت اليها واجتمع الناس واحضرت السرية والغلام فامرت بضربهما للخلوة واطلقت سراح المرأة وحبست الغدلام وانصرفت الى دارى فبعث الوزيرالى جماعة من كبراه ناسه فى شأن تسر يح الغلام فقلت لهمأ تشفع فى غلام زنجى بمتك حرمة مولاه وانتم بالامس خلعتم السلطان شهاب الدين وقتلتموه بسبب دخوله لدارغلام له وأمرت بالغلام عندذاك فضرب بقضبان الخيزران وهي أشدوقعا من السياط وشهرته بالجزيرة وفىع قه حبل فذهبوا الى الوزير فاعلوه فقام وقعد واستشاط غضبا وجع الوزراء ووجوه العسكر وبعث عنى فجئته وكانت عادتى ان أخدم له فلم أخدم وقلت سلام عليكم م قلت الحاضرين اشهدواعلى انى قدعزلت نفسي عن القضاء المجزى عنه فكامني الوزير فصعدت وجلست بوضع اقابله فيه وجاوبته أغلظ جواب واذن مؤذن المغرب فدخل الى داره وهوبقول ويقولون انى سلطان وهاا ماذاطلبته لاغضب عليه فغضب على واغاكان اعتزازى عليهم بسبب سلطان الهندلانهم تحققوامكانتي عنده وانكانواعلى بعدمنه فوفه فى قلوبهم متكن فلمادخل الىداره بعث الى القماضي المعزول وكانج ث اللسان فقمال لى ان مولانا يقول الككيف هتكت حرمته على رؤس الاشهاد ولم تخدم له فقلت له انما كنت اخدم له حين كان قلى طيباعليه فلاوقع التغررك ذلك وتحية المسلين اغاهى السلام وقد سلت فبعثه الح ثانية فقال انماغرضك السفرعنافاعط صدقات النساءوديون الناس وانصرف اذاشئت فدمت لهعلى هذاالقول وذهبت الى دارى فلصت ماعلى من الدس وكان قد اعطانى فى تلك الا مام فرش دار وجهازها من أوانى نحاس وسواها وكان يعطبني كل ماأطلبه ويحبني ويكرمني ولكنه غبرخاطره وخوف مني فلماعرف ان قدخلصت الدين وعزمت على السفرندم على ماقاله وتلكا فى الاذن لى فى السفر فلفت بالايمان المغلظة ان لابدمن سفرى ونقلت ماعندى الى مسحدعلى الخروطلقت احدى الزوحان وكانت احداهن عاملا فعلت لها اجلاتسعة أشهران عدت فيها والافاس هابيدها وجلت معي زوجتي التي كانت امرأة السلطان شهاب الدين لاسلها لابيها بحيز يرة ماوك وزوجتي الاولى التي بنتها اخت السلطانة وتوافقت مع الوزير عمردهرد والوزير حسن قائد البحرعلي ان أمضى الى بلاد المعبر وكان ما كهاسانى فاتى منها بالعسا كرلتر جع الجزائر الى حكه وانوب اناعت فيها وجعلت بينى وبينهم علامة رفع أعلام بيض فى المراكب فا ذاراً وها ثاروا فى البر ولم أكن حدثت نفسى بهذا قطحى وقع ما وقع من التغير وكان الوزير خافف امنى يقول للناس لا بدّ لهذا ان يأخذ الوزارة اما فى حياتى أو بعدموتى ويكثر السؤال عن حالى ويقول سمعت ان ملك الهند بعث اليه الا موال ليثور بها على وكان يخاف من سفرى لثلا آتى بالجيوش من بلاد المعبر في معن الياد المعبر في عجم المنافة اليها بسفر امها معى فارادت منعها فارتقد رعلى ذلك فلمارأت عزمها على السفر قالت لهمان جيماعندك من الحلى هومن مال البندرفان كان لك شهود بان جلال الدين وهبه لك والا فرده وكان حليها له خطر فردته اليهم واتانى الوزراء والوجوه وأنا بالسجد وطلبوا منى الرجوع فقلت لهم لولا الى حلفت لعدت فقالوا تذهب الى بعض الجنزائر ليبرقسمك و تعود فقلت لهم أولا على حتى قطرت دموعه على قدمى وبات تلك الليلة يعترس الجزيرة بنفسه خوفاان يثور عليه اصهارى واصحابى شافرت ووصلت الى جزيرة الوزير على فأصابت زوجتى اوجاع عظمة واحبت الرجوع فطلقتما وتركتها هناك وكتبت الوزير بذلك لانها أم زوجة ولده وطلقت التى كنت ضربت لها الاجل وبعثت عن جارية كنت أحبها وسرنا فى تلك الجزائر من اقليم الى اقليم الى اقليم وبعثت عن جارية كنت أحبها وسرنا فى تلك الجزائر من اقليم الى اقليم الى اقليم و بعثت عن جارية كنت أحبها وسرنا فى تلك الجزائر من اقليم الى اقليم وبعثت عن جارية كنت أحبها وسرنا فى تلك الجزائر من اقليم الى اقليم المواقية على الما قليم المنافية على المنافية المنافية على المنافية على المنافية المنافية على المنافية المنافية على المنافية على المنافية على المنافية المنافية على المنافية على المنافية المنافية على المنافية على المنافية المنافية على المنافية المنافية المنافية على المنافية على المنافية المنافية على المنافية على المنافية المنافية المنافية المنافية على المنافية على المنافية على المنافية المنافية على المنا

ع(ذكرالنساءذوات الثدى الواحد)و

وفي بعض تلك الجزائر رأيت امراة لها تدى واحد في صدرها ولها بنتان احداها كثلها ذات ثدى واحد والاخرى ذات ثديين الاان آحدها كبير فيه اللبن والا خرع فلالبن فيه فجيت من شأنهن ووصلنا الى جزيرة من تلك الجزائر صغيرة ايس بها الادار واحدة فيها رجل حائك لهزوجة واولاد وفغيلات نارجيل وقارب صغير بصطاد فيه السمك ويسير به الى حيث اراد من الجزائر وفي جزيرته ايضاه عيرات موز ولم نرفيها من طيور البرغير غرابين خرجا الينا لما وصلنا الجزيرة لى فانقطعت فيها الى ان يأتيني اليقين ثم وصلت الى جزيرة ماول عيث المركب الذى المناخودة ابراهيم وهو الذى عزمت على السفر فيه الى المعبر فاء الى ومعه أصحابه وأضافونى طيافة حسنة وكان الوزيرة دكتب لى ان أعطى بهداء الجزيرة مائة وعشرين بستوامن الكودة وهي الودع وعشرين قد حامن الاطوان وهو عسل النارجيل وعدد معلوما من التنبول والفوفل والسمك في كل يوم واقت بهداه الجزيرة سبعين يوما وتروحت بها امن أتين وهي من أحسن الجزائر خضرة نضرة رأيت من عجائها ان الغمن بقتطع من شعرها ويركز

في الارض اوالحائط فيو رق ويصير سجرة ورأيت الرمان بهالا ينقطع له تمريط ول السنة وخاف اهلهذه الجزيرة من الناخودة ابراهيم ان ينهم عندسفره فاراد والمساك مافى مركبه من السلاح حتى يوم سفره فوقعت المشاجرة بسبب ذلك وعدناالى المهدل ولم ندخلها وكتبت الى الوزيرمعل بذلك فكتب ان لاسبيل لاخ فالسلاح وعدنا الى ملوك وسافرنامنها في نصف ربيع الثانى عام خسة واربعين وفي شعبان من هذه السنة توفى الوزيرج ال الدين رحه الله وكانت السلطانة حاملامنه فولدت اثر وفاته وتزوجها الوزير عبدالله وسأفرنا ولم يكن معنا رئس عارف ومساعة مابين الجزائر والمعبر ثلاثة أيام فسرنا نحن تسعة أيام وفي التاسعمنها خرجذاالى جزيرة سيلان ورأينا جبل سرنديب فهاذاهباني السماء كانه عوددخان والما وصلناهاقال البحرية انهذا المرسى ليسفى بلاد السلطان الذى يدخل المحارالي بلاده آمنين انماه فامرسي فى بلاد السلطان ايرى شكروتى وهولعتاة المفسدين وله مراكب تقطع فى البحر ففناان ننزل عرساه ثم اشتدت الريح ففنا الغرق فقلت للناخودة انزلني الى الساحل واناآخ فالامان من هذا السلطان ففعل ذلك وانزلني بالساحل فانانا الكفار فقالوماأنتم فاخبرتهم انى سلف سلطان المعبر وصاحبه جئت لزيارته وان الذى فى المركب هدية له فذهبواالى سلطانهم فاعلوه بذلك فاستدعاني فذهبت لهالى مدينة بطالة (وضبط اسمهابقتع الباءالموحدة والطاءالمهمل وتشديدها) وهي حضرته الدينة صغيرة حسنة عليهاسور خشب وابراج خشب وجميع سواحلها عماوة قباعواد القرفة تأتى بهاالسيول فتجمع بالساحل كأنهاالروابي وبجلهااهل المعروا الميراردون غن الاانهم مدون للسلطان في مقابلة ذلك الثوب ونحوه وبين بلاد المعبر وهذ الجزيرة مسبرة يوم وليلة وبهاأيضا من خشب البقم كثير ومن العود الهنسدي المعروف بالتلخي الاانه لدس كالقماري والقياقلي وسنذكره

\*(ذكرسلطانسيلان) \*

واسمه ايرى شكر وقى (بفتح الهمزة وسكون الياء وكسر الراء ثم ياء وشين مجم مفتوح وكاف مثله وراء مسكنة وواومفتوح وتاء معلوة مكسور ة وياء) وهوسلطان قوى فى البحرراً يت من قابا بالمعبر ما كب من مراكب مين صغار وكار وصلت الى هنالك وكانت بالمرسى ثمانية من كب للسلطان برسم السفر الى اليمن فامن السلطان بالاستعداد وحشد الناس لحاية اجفانه فلما يتسوامن اتهاز الفرصة فيها قالواا نما جثنافى حاية من اكب لناتسير ايضا الى اليمن ولما دخلت على هذا السلطان الكافر قام الى واجلسنى الى جانبه وكلمنى باحسن كلام وقال ينزل أصحاب على الامان ويكونون فى ضيافتى الى أن يسافروا فان سلطان المعبريينى ويينه المحتبة ثم أمن بانزالى فاقت عنده ثلاثة ايام فى اكرام عظيم متزايد فى كل يوم وكان ويينه المحتبة ثم أمن بانزالى فاقت عنده ثلاثة ايام فى اكرام عظيم متزايد فى كل يوم وكان

يفهم اللسان الفارسي ويجبهما احدثه بهعن الماوك والبلادود خلث عليمه يوما وعنسده جواهر كثيرة أقيما من مغاص الجوه والذى سلاده وأصحابه يميزون النفيس منهامن غيره فقاللى هلرأيت مغاص الجوهرفى البلادالتي جئت منها فقلت لهنع رأيته بجزيرة قيس وجزيرة كشالتي لابن السواءلي فقال سمعت بهائم أخد حبات منه فقال أيكون في تلك الخزيرة مثل هذه فقلت لهرأيت ماهودونها فاعجبه ذلك وقال هي لك وقال لي لاتستحى واطلب منى ماشئت فقلت له ليس من ادى منذ وصلت هذه الجزيرة الازيارة القدم الكرعة قدم آدم عليه السلام وهم يسمونه (بابا) ويسمون حوا (ماما) فقال هذا هين نبعث معك من موصلك فقلت ذلك أريد ثم قلت له وهـ ذا المركب الذي جئت فيه يسافرآه نا الى المعبرواذا عدد انابعثتني فى مراكبك فقال نع فلاذكرت ذلك لصاحب المركب قال لى السافر حتى تعود ولوأقت سنة بسببك فاخبرت السلطان بذلك ففال يقيم فى ضيافتى حتى تعود فاعطانى دولة يجلها عبيده على لمعناقهم وبعث معى أربعة من الجوكية الذين عادتهم السفر كلعامالى زبارة القدم وثلاثة من البراهة وعشرة من سائر أعمابه وخسة عشر رجلا يحلون الزاد وأماالماء فهوبتلك الطريق كثير ونزلنا ذلك اليوم على وادجزناه في معدية مصنوعة من قضب الخيز ران ثم رحلنام هذالك الى منارمندلى (وضبط ذلك بفتح الميم والنون والف وراءمسكنة وميم مفتوح ونون مسكن ودال مهمل مفتوح ولام مكسور وياء) مدينة حسنة هى آخر عمالة السلطان أضافناأهلهاضيافة حسنة وضيافتهم بجول الجواميس بصطادونها بغابة هنالك ويأنون بهاأحياء ويأنون بالارز والسمن والحوت والدجاج واللبن ولمز بهدده المدينة مسلماغيررجل خراساني انقطع بسبب مرضه فسافر معنسا ورحلنا الى بندر سلاوات (وضبطه بقتم الباء الموحدة وسكون النون ونتح الدال المهمل وسكون الراء وفتح السين المهمل واللام والوا ووالف وتاءمعلوة) بلدة صغيرة وسافرنا منهاف أوعار كثيرة المياه وبها الفيلة الكثيرة الاانهالا تؤذى الز واروالغر باوذلك ببركة الشيخ ابى عبدالله بن خفيف رجه الله وهو أولمن فتح هذاالطريق الحاز يارة القدم وكان هؤلاء الكفار يمنعون المسلين منذلك ويؤذونهم ولايؤا كلونهم ولايما يعونهم فلمااة نقلشيخ ابى عبدالله ماذكرناه في السفر الاولمن فتل الفيلة لاصحابه وسلامته من بينهم وحل الفيل له على ظهره صارال كفارمن ذاك العهد يعظمون المسلين ومدخلونه مدورهم ويطعمون معهم ويطمئنون لهم باهلهم واولادهموهم الى الآن يعظمون الشيخ المذكور اشد تعظيم ويسمونه الشيخ الكبير ثم وصلنابعد ذلك الى مدينة كنكار (وضبط المهابضم الكاف الإولى ونتح النون والكاف الثانية وآخره راء) وهى حضرة السلطان الكبير بتلك البلادو ساؤها فى خنسدق بين جبلين على خوركبير

يسمى خوراليا قوت لان الياقوت يوجد به وبخارج هذه المدينة مسجد الشيخ عثمان الشيرازى المعروف بشاوش (بشينين مجمين بينه ما واومضموم) وسلطان هذه المدينة وأهلها يزورونه و يعظمونه وهو كان الدليل الى القدم فلما قطعت يده ورجد له صار الادلاء اولاده وغلمانه وسبب قطعه انه ذي بقرة وحكم كفارا له نود انه من ذي بقرة ذي كثلها اوجعل فى جلدها وحرق وكان الشيخ عثمان معظما فقطعوا يده ورجله وإعطوه بحبى بعض الاسواق

×(¿ رسلطانها)€

وهو يعرف بالكنار (بضم الكاف وفتُم النون والف وراء) وعنده الفيسل الابيض لم أرفى الدنيا فيلا أبيض سواه يركبه في الاعياد و يجعل على جبهته أهجار الياقوت العظيمة واتفق له ان قام عليه أهل دولته وسماوا عينيه وولوا ولده وهوهنا لك أعمى

\*(ذكرالياقوت) \*

والماقوت الجيب البهرمان انجايكون بهذه البلدة فنه ما يخرج من الخوروهو عزيز عندهم ومنه ما يحفر عنده ومنه ما يحفر عنده ومنه ما يحفر عنده ومنه ما يحفر عنداليا قوت في جيع مواضعها وهي مقلكة فيشترى الانسان القطعة منها و يحفر عن الياقوت في أجوافها في عطيم الله كاكين في كونها حتى تنفلق عن الجار الياقوت فنه الاجرومنه الاصفر ومنه الازرق ويسمونه النيسلم (بفتح النون واللام وسكون الياء آخر الحروف) وعادته مان ما بلغ تمنه من أجمار الياقوت الى ما ثنه فنم (بعتح الفاء والنون) فهو السلطان يعطى ثمنه ويأخد: ومانقص عن تلك القيمة فهولا صحابه وصرف ما ثة فنم ستة دنانير من الذهب وجيع النساء بجزيرة سيلان لهر القلائد من الياقوت الماون و يعلنه في الدبهن وارجلهن عوضا من الاسورة و الخلاخيل وجوارى السلطان يصنعن منه شبكة بجعلنها على ورأيت عند السلطان ايرى شكون سبعة أحجار منه كل حجراً عظم من بيضة الدجاجة ورأيت عند السلطان ايرى شكون سبعة أحجار منه كل حجراً عظم من بيضة الدجاجة العود بفعلت أجب منها فقال ان عند دناماه وأضخ من ذلك ثم سافرنا من كنكار فنزلنا العود بفعلت أجب منها فقال ان عند دناماه وأضخ من ذلك ثم سافرنا من كنكار فنزلنا بعارة تعرف باسم أسطام ودون ونون وهاء) ويوزنه هي القرود

\*(ذكرالقرود)\*

والقرودبتلك الجبال كثيرة جداوهي سودالالوان فما ذناب طوال ولذكورها لحي كماهي للا دميين واخبرني الشيخ عثمان وولده وسواها ان هذه القرود لها مقدم تتبعه كانه سلطان

يشدّعلى رأسه عصابه من اوراق الاغجار ويتوكا على عصى ويكون عن عينه و يساره أربعة من القرود لهاعصى بايديها واله اذا جلس القرد القدم تقف القرود الاربعة على رأسه وتأتى القرود فتقعد على بعدمنه عين كلمها أحد القرود الاربعة فتنصرف القرود كلها عين كل قررد منها بموزة أوليم ونة أوشبه ذلك في كل القرد المقدم واولاده والقرود الاربعة واخبر في بعض الجوكية انه رأى القرود الاربعة فيأكل القرد المقدمها وهي تضرب بعض القرود بالعصى عمنته تنفت وبره بعد ضربه وذكر لى الثقات الها ذا ظفر قرد من هذه القرود بصبية لا تستطيع الدفاع عن نفسها جامعها واخبر في بعض أهل هذه الجزرة أنه كان بداره قرد منها فدخلت بنت له بعض البيوت فدخل علم افصاحت أهل هذه الجزرة أنه كان بداره قرد منها فدخلت بنت له بعض البيوت فدخل علم افصاحت به فغلبها قال ودخلنا عليها وهو بين رجليها فقتلناه عمن كان رحيلنا الى خور الخير زان ومن هما الموراخي أبوعبد الله بن خفيف الياقوت بن اللتين اعطاها السلطان هذه الجزرة حسماذ كرناه في السفر الاول عمر حلنا الى مغارة باباطاهر وكان من الصالحين غرحلنا الى مغارة السيك (بفغ السين رحلنا الى مغارة باباطاهر وكان من الصالحين غرحلنا الى مغارة السيك (بفغ السين لهدمل وكسر الباء الموحدة و ياءمدوكاف) وكان السبيك من سلاطين الكفار وانقطع العيادة هنا الك

\*(ذكر العلق الطيار)\*

وبهدا الموضع رأين العلق الطيار ويسموته الزلو (بضم الزاى واللام) ويكون بالاشجار والحشائش التي تقرب من الماء فاذا قرب الانسان منه وشب عليه فيشما وقع من جسده خرج منه الدم الكثير والناس يستعدون له الليون يعصر ونه عليه فيسقط عنهم و يجردون الموضع الذى يقع عليه بسكين خشب معداد للك ويذكران بعض الزوار مربذلك الموضع فتعلقت به العلق فاظهر الجلدولم يعصم عليها الليون فتزف دمه ومات وكان اسمه باباخوزى (بالخياء المجم المضموم والزاى) وهنالك مغارة تنسب اليه شمر حلنا الى السبع مغارات شم الى عقبة اسكندر وشم مغارة النارنج ومغارة السلطان وعندها در وازة الجبل أى بابه كام عارفان وهنالك مغارة النارنج ومغارة السلطان وعندها در وازة الجبل أى بابه

\*(ذكرجبلسرنديب)\*

وهومن أعلى جبال الدنيار أينا من المحروبينا وبينه مسيرة تسع ولما صعدناه كانرى السحاب أسف لمناقد حال بين رقية أسفله وفيه كثير من الاشجار التي لايسقط لها ورق والازاهير الملونة والورد الاحرعلى قدر الكف ويزعمون ان في ذلك الورد كابة يقرأ منها اسم الله تعالى واسم رسوله عليه الصلاة والسلام وفي الجبل طريقان الى القدم احدها

يعرف بطريق (بابا) والآخر بطريق (ماما) يعنون آدم وحواء عليهما السلام فاماطريق ماما فطريق سهل عليه ميرجه الزواراذارجعوا ومن مضى عليه فهوعندهم كن لم يزروأما طريق بابا فصعب وعرا لمرتق وفي أسفل الجبل حيث دروازته مغارة تنسب أيضاللا سكندر وعيزما، وفحت الاقلون في الجبل شبه درج بصعد عليها وغرز وافيها أو تادالحديد وعلقوا منها السلاسل ليتمسك بهمامن يصعده وهي عشر سلاسل ثنتان في أسفل الجبل حيث الدروازة وسبع متوالية بعدها والعاشرة هي سلسلة الشهادة لان الانسان اذاوصل اليها ونظر الى أسفل الجبل ادركه الوهم في تشهد خوف السقوط ثم اذاجاوزت هذه السلسلة و جدت طريقامهم لاومن السلسلة العاشرة الى مغارة الخضر سبعة أميال وهي في موضع فسي عندها عين ماء تنسب اليه أيضا ملآك بالحوث ولا يصطاده احدو بالقرب منها حوضان مفوتان في الحجارة عن جنبتي الطريق و بمغارة الخضر يترك الزوار ماعندهم ويصعدون منها ميلين الى اعلى الجبل حيث القريم

\*(ذكرالقدم)\*

واثرالقدم الكريمة قدمأ بيناء آدم صلى الله عليه وسلف صغرة سوداء مرتفعة بموضع فسيح وقدغاصت القدم الكريمة في الصحرة حتى عادموضعها منخفضا وطولها احدعشرشبرا واتى اليهاأهل الصين قديما فقطعوا من الصخرة موضع الابهام ومايليه وجعلوه فى كنيسة يمدية الزيتون يقصدونهامن اقصى البلاد وفى الصخرة حيث القدم تسع حفر منحوتة يجعل الزوارمن الكفارفيها الذهب واليواقيت والجواهر فترى الفقراء اذا وصلوا مغارة الخضر يتسابقون منها الاخلفمابالحفرولم نجدفين بهاالا يسرحيرات وذها عطيئاها الدليل والعادةان يقيم الزوار بمغارة الخضر ثلاثة أيام يأتون فيهاالى القدم غدوة وعشيا وكذلك فعلنا والماتم الايام الثلاثة عدناعلى طريق ماما فتزلنا بغارة شيروه وشيث بنآدم عليهماالسلام ثم الى خورالسمك ثم الى قرية كرمله (بضم الكاف وسكون الراءوضم الميم) ثم انى قرية جبر كاوان (بفتح الجيم والباء الموحدة وسكون الراء وفنح الكاف والواووآخره نون) ثم الى قرية دل دينوة (بدالين مهملين مكسورين بينه مالام مسكن وياء مدّونون ه فتروح وواومفتوح وتاءتأنيث) عُم الى قرية آت فلنجة (بهمزة مفتوحة وتاء مثنا ة مسكنة وقاف ولام مفتوحين ونؤن مسكن وجيم مفتوح وهنالك (كان)يشتى الشيخ ابوعبدالله بن خفيف وكل هذه القرى والمنازل هي بالجبل وعندأصل الجبل في هذا الطريق درخت روان ودرخت هي (بفتم الدال المهمل والراء وسكون الخياء المجم وتاءمعلوة) وروان (بفتح الراءوالواو والف ونون) وهي شجرة عادية لايسقط لهاورق ولم أرمن رآى و رقهاو يعرفونها أيضابا لماشية لان الناظر

البهامن أعلى الجبل يراها بعيدة منه قريبة من أسفل الجبل والناظر اليهامن أسفل الجبل يراهابعكس ذلك ورأيت هنالك جلة من الجوكيين ملازمين أسفل الجبل ينتظرون سقوط ورقهاوهي بحيث لايمكن التوصل البهاالبتة ولهم اكاذيب فى شأنها من جلتها ان من اكل من اوراقهاعادله الشباب ان كان شخاوذاك باطل وتحت هـ ذا الجبل الخور العظم الذي يخرج منه الياقوت وماؤه يظهرفي رأى العين شديد الزرقة ورحلنا من هنيالك يومين الي مدينة دينور (وضبط اسمهابدال مهمل مكسور وياءمدونون وواومفتوحين وراء) مدينة عظيمةعلى البحريسكنماالتجار وبهاالصنم المعروف بدينورفي كذيسةعظيمة فيهانحوالالف من البراهمة والجوكيمة ونحوخ ممائة من النساء بنات الهنود ويغنين كل ليلة عند الصني وبرقصن والمدينة ومجابيها وقف على الصنم وكل من بالكنيسة ومن بردعليها يأكلون من ذلك والصنم من ذهب على قدر الا دمى وفي موضع العينين منه ياقوتتان عظيمان أخبرت انهما تضيئان بالليل كالقنديلين عمر حلناالى مدينة قالى (بالقاف وكسر اللام) وهي صغيرة على ستة فراسخ من دينورو بهارجل من المسلين يعرف بالناخودة ابراهم أضافنا عوضعه ورحلناالى مدينة كلنبو (وضبط اعمهابفتح المكاف واللام وسكون النون وضم الباءالموحدة وواو) وهي من أحسن بلادسرنديب وأكبرها وبهايسكن الوزير حاكم البحر جالستي ومعه نحو خسمائة من الحبشة غرحلنا فوصلنا بعد ثلاثة أيام الى بطالة وقد تقدم ذكر هاودخلنا الى سلطانها الذى تقدمذ كره ووجدت الناخودة ابراهيم فى انتظارى فسافرنا بقصد بلادالمعبر وقويت الريح وكاد الماء يدخل فى المركب ولم يكن لنارئيس عارف ثم وصلنا الى حارة كاد المركب ينكسرفهما ثم دخلنا بحراقصيرا فتحلس المركب ورأينا الموت عيانا ورمى النباس بما معهم وتوادعوا وقطعنا صارى المركب فرمينا بهوصنع البحرية معدية من الخشب وكان بينناوبين البرفرسخان فاردتان أنزل في المعدية وكان لى جاريتان وصاحبان من أصحابي فقالااتنزل وتتركنا فآثرتهماعلى نفسي وقلت انزلاانها والجارية التي أحبها فقالت الجارية انى أحسن السباحة فاتعلق بحبال من حبال المعدية واعوم معهم فنزل رفيتاى واحدها مجدين فرحان النوزرى والانورجول مصرى والجارية معهم والاخرى تسيع وربط البحرية فى المعدية حبالا وسحوابها وجعلت معهم ماعزعلى من المتاع والجواهر والعنبر فوصاواالى البر سالمين لان الريح كانت تساعدهم وأقت بالمركب ونزل صاحبه الى البرعلى الدقة وشرع البحربة فى عمل أربع من المعادي فجاء الليل قبل تمامها ودخل معنا الماء فصعدت الى المؤخر وأقت به حتى الصباح وحينتذ جاءالينا نفرمن الكفارف قارب لهم ونزلنا معهم الى الساحل سلاد المعمر فاعلناهمانامن أمحاب سلطانهم وهم تحتذمته فكتبوا اليه بذلك وهوعلى مسيرة يومينف الغزو وكتبت أنااليه أعله بما اتفقى على وادخلنا اولئك الكفارالى غيضة عظيمة فاتونا بفاكمة تشبه البطيخ بفرها شجرا لمقل وفي داخلها شبه قطن فيه عسلية يستخرج ونها ويصنعون منها حلواء يسمونها التلوهي تشبه السكروا توابسمك طيب واقتنا ثلاثة أيام ثم وصل من جهة السلطان امير يعرف بقرالدين معه جماعة فرسان ورجال وجاؤا بالدولة و بعشرة أفراس فركبت وركب أصحابي وصاحب المركب واحدى الجارية بن وحلت الاخرى في الدولة ووصلنا الى حصن هركاتو (وضبط اسمه بفتح الهاء وسكون الراء وفتح الكاف والف وتاء معلوة مضمومة وواو) وبتنابه وتركت فيه الجوارى و بعض الغلمان والاصحاب ووصلنا في اليوم الثماني الى محلة السلطان

(ذ كرسلطان بلاد المعير)

هوغياث الدين الدامغانى وكان فى أول أمره فارسامن فرسان الملك بيربن أبى الرجاحد خدام السلطان مجدم خدم الامير حاجى بن السيد السلطان جلال الدين شمولى الملك وكان يدعى سراج الدين قبله فلما ولى تسمى غياث الدين وكانت بلاد المعبر تحت حكم السلطان مجد ملك دهلى ثم ثاربها صهرى الشريف بلال الدين احسن شاه وملك بها خسة أعوام ثم قتسل وولى احدام ما تله وهوع علاء الدين أد يجى (بضم الهمزة و نتح الدال المهسمل وسكون الياء آخر الحروف وكسر الجيم) فلك سنة ثم خرج الى غز والكفار فاخذ لهم اموالاكثيرة وغنام واسعة وعاد الى بلاده وغزاهم فى السنة الثانية فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة واتفقى يوم قتله لهم ان رفع المغفر عن رأسه ليشرب فاصابه سهم غرب فات من حينه فولوا صهره قطب الدين ثم لم يعدو اسيرته فقتاره بعد أربعين يوما وولى بعده السلطان غياث الدين و تزوج بنت السلطان الشريف جلال الدين التى كنت متز وجااختها بدهلى

ع (ذكر وصولى الى السلطان غياث الدين) إ

ولما وصلنا الى قرب من منزله بعث بعض الجواب للقينا وكان قاعدا في برج خشب وعادتهم بالهند كلها ان لا يدخل أحد على السلطان دون خف ولم يكن عندى خف فاعطانى بعض الدكفار خفا وكان هناك من المسلمين جماعة نجيت من كون الكافركان أتم من وه قمنهم ودخلت على السلطان فامن لى بالجلوس ودعا القاضى الحاج صدر الزمان بهاء الدين وانزلنى في جواره في ثلائة من الاخبية وهم يسمونها الخيام وبعث بالفرش و بطعامهم وهو الارزواللم وعادتهم هناك ان يسقو اللبن الرائب على الطعام كايفعل بلادنا ثم اجتمعت به بعد ذلك والقيت له أمن جزائر ذيبة المهل وان ببعث الجيش اليها فاخذ في ذلك بالعزم وعين المراكب للناكوعين الهدية لسلطانتها والخلع للوزراء والامن اء والعطا بالهم وفوض الى "في عقد ذكاحه لذلك وعين الهدية لسلطانتها والخلع للوزراء والامن اء والعطا بالهم وفوض الى "في عقد ذكاحه

مع أخت السلطانة وأمن بوسق ثلاثة من اكب بالصدة فقراء الجزائر وقال لى يكون رجوعك بعد خسة أيام فقال له قائد البحر خواجة سرلك لا يمكن السفرالى الجزائر الا بعد الماثة أشهر من الآن فقال لى السلطان اما اذا كان الامن هكذا فامض الى فتن حتى تقضى هذه الحركة وتعود الى حضرتنا مترة ومنها تكون الحركة فاقت معه بخلال ما بعثت عن الجوارى والا صحاب

(ذكر ترتيب رحيله وشنيع نعله فى قتل النساء والولدان)

وكانت الارض التي نسلكها غيضة واحدة من الاشجار والقصب بحيث لا بسلكهاأ حدفام السلطان أن يكون مع كل واحدمن في الجيش من كبير وصغير قادوم لقطع ذلك فاذا نزات المحلة ركسالي الغاية والنباس معه فقطعوا تلك الاشعبار من غدوة النمارا لي الزوال ثم يؤتي بالطعام فيأكل جيم الناس طائفة بعدأخرى ثم يعودون الى قطع الاشحار الى العشى وكل من وجدوه من الكفارف الغيضة أسروه وصنعوا خشبة محدّدة الطرفين فجعلوها على كتفيه يجلها ومعمام أته واولاده ويؤتى بهم الى المحلة وعادتهمان يصنعوا على المحلة سورامن خشب يكون له أربعة أبواب ويسمونه الكتكر (بفنح الكافين وسكون التاء المعاوة وآخره راء) ويصنعون على دارالسلطان كتكراثانيا ويصنعون خارج الكتكرالا كبرمصاطب ارتفاعها نحونصف قامة ويوقدون عليها النار بالليل ويبيت عندها العبيد والمشاؤن ومعكل واحد منهم خرمة من رقيق القص فاذاات أحد من الكفارايض بواعلى المحلة ليلااوقدكل واحد منهم الحزمة التي بيده فعاد الليل شبه النهار لكثرة الضياء وخرجت الفرسان في اتباع الكفار فاذا كان عندالصباح قسم الكفارالمأسورون بالامس أربعة أفسام وأتى الى كل باب من ابواب الكنكر بقسم منهم فركزت الخشب التي كانوا يجاونها بالامس عنده ثمركز وافيها حتى تنفذهم عم تذبح نساؤهم ويربطن بشعورهن الى تلك الخشبات ويذبح الاولاد الصغارفي حجورهن ويتركون هنالك وتنزل المحلة ويشتغلون بقطع غيضة اخرى ويصنعون بمن أسروه كذلك وذاك أمر شنيدعما علته لاحدمن الموك وبسببه عجل الله حينه ولقدرأيته يوما والقاضي عن يمنه وأناعن شماله وهويأ كل معناوقد أتى بكافر معه امر أنه وولده سنهسبع فاشارالي السيافين يبدءان يقطعوارأسه عمقال لهم وزن اوو يسراومعناه وابنمه وزوجت فقطعت رقابهم وصرفت بصرى عنهم الماقت وجدت رؤسهم مطروحة بالارض وحضرت عنده يوماوقدأني برجل من الكفارفة كام بمالم أفهمه فاذا بجاعة من الزبانية قداستلوا سكاكينم فبادرت القيام ففال نيالي أن فقلت أصلى العصر ففهم عني ونحك وأمر بقطع مديه ورجليه فلاعدت وحدته متشحطافي دماثه

وذكرهز يمته للكفاروهي من أعظم فتوحات الاسلام

وكان فعايجاور بلاده سلطان كافريسمي بلال ديو (بفتح الباء الموحدة ولام وألف ولام ثانية ودالمهمل مكسورو باءآخراك وف مفتوحة وواومسكن وهومن كارسلاطين الكفار يزيدعسكره على مائة ألف ومعه فنوعشرين ألف امر المسلين اهل الذعارة وذوى الجنايات والعبيدالفارين فطمع فى الاستيلاء على بلاد المعبر وكان عسكر المسلين بهاستة آلاف منهم النصف من الجياد والنصف الشاني لاخير فيهم ولاغذاء عندهم فلقوه بظاهرمدينة كان فهزمهم ورجعواالى حضرة مترة ونزل الكافرعلي كنان وهي من أكبرمدنهم واحصنها وحاصرها عشرة أشهرولم يبق لهممن الطعام الاقوت أربعة عشر يوما فبعث لهم الكافران يخرجواعلي الامان ويتركواله البلدنقالواله لابدمن مطالعة سلطاننا بذلك فوعدهم الىتمام أربعة عشر يومافكتب الى السلطان غياث الدين بامرهم فعرأ كتابهم على الناس يوم الجعة فيكوا وقالوا نبيع أنفسنامن الله فان الكافران أخذتك المدينة انتقل الىحصارنافا لموت تحت السيوف اولحابنا فتعاهدواعلى الموت وخرجوامن الغدونزعوا العائم عن رؤسهم وجعلوهافي أعناق الخيسل وهيءلامةمن يريدالموت وجعلوا ذوي النجيدة والابطال منهم في المقدمة وكانوا ثلاثماثة وجعلواعلى المينة سيف الدين بهاد وروكان فقيها ورعاشجا عاوعلى المسرة الملك مجد السلحدار وركب السطان في القلب ومعه ثلاثة آلاف وجعل الثلاثة الآلاف الباقين ساقة لهم وعليهم اسدالدين كيخسر والفارسي وقصدوا محلة الكافر عندالقايلة واهلهاعلى غرة وخيلهم فى المرعى فاغار واعليم اوظنّ الكفارانهم سراق فرجوااليهم على غيرتعبية وقاتلوهم فوصل السلطان غياث الدين فانهزم الكفارشرهزعة واراد سلطانهاأن يركب وكان ابن ثمانين سنة فادركه ناصر الدين بن أخى السلطان الذي ولى الملك بعده فاراد قتله ولم يعرفه فقال له أحد غنانه هوالسلطان فاسره وحله الى عمفاكرمه في الظاهرحتي جبي منه الاموال والفيلة والخيل وكان يعده السراح فالمااستصفي ماعند دذبحه وسلخه وملأ جلده بالتبن فعلق على سوره مرة ورأيته بم امعلق اولنعد الى كلامنا فنقول ورحلت عن المحلة فوصلت الى مدينة فتن (بفتح الفاء والتاء المثناة المشددة ونون) وهي كبيرة حسنة على الساحل ومرساها بجيب قد صنعت فيه تبة خشب كبيرة قائمة على النشب الضخام يصعدالها على طريق خشب مسقف فاذاجاء العدة ضموا اليها الاجفان التي تكون بالمرسى وصعدها الرجال والرماة فلايصيب العدة فرصة وبهذه المدينة مسجدحسن مبني بالخجارة وبهاالعنب الكثير والرمان الطيب ولقيت الشيخ الصالح محد النيسابورى أحد الفقراء المولهين الذين يسدلون شعورهم على أكافهم ومعهسب عرباهيأ كل معالفقراء ويقعدمعهم وكان معه نحوثلاثين فقيرالا - دهم غزالة تكون

معالاسدفي موضع واحد فلايعرض لها وأقت بمدينة فتن وكان السلطان غياك الدين قدصنع لهاحدالجوكية حبوباللقوة على الجاع وذكرواان من جلة اخلاطها برادة الحديد فأكل منها فوقا الماجة فرض ووصل الى فتن فحرجت الى لقائه وأهديت له هدية فلما استقربها بعث عن قائد المحرخواحة سرور فقال له لاتشتغل بسوى المراك المعمنة للسفرالي الجزائر واراد ان يعطيني قيمة الهدية فابيت ثم ندمت لانه مات فلم آخذ شيأ وأقام بفتن نصف شهر ثم رحل الى حضرته وأقت أنابعده نصف شهرغر حلت الى حضرته وهي مدينة مترة (بضم المم وسكون التاءالمعلوة وفنح الراء) مدينة كبيرة متسعة الشوارع واول من اتخذها حضرة صهرى السلطان الشريف جلال الدس احسن شاه وجعلها شديمة بدهلي واحسن بناءها ولماقد متها وجدت مهاوماء عوت منه النباس موتاذر بعافن مرض مات من ثاني يوم مرضه اوثالثه وان ابطأموته فالحالرابع فكنت اذاخرجت لاارى الامريضا أوميت اواشتريت بهاجارية على انهاصحة فاتتفى يوم آخرولف دجاءت الى في بعض الايام اعر أة كان زوجها من وزراءالسلطان أحسن شاه ومعهاابن لهاسته ثمانسة أعوام نبسل كيس فطن فشكت ضعف عالها فاعطيتهما نفقة وهما صححان سويان فلماكان من الغدجاء تطلب لوادها المذكور كفناواذابه قد توفى من حينه وكنت ارى عشو والسلطان حين مات المثين من الخدم اللاتي أتي بهنّ لدق الارزالم عول منه الطعنام لغيرالسلطان وهنّ مريضات قد طرحن أنفسهن فى الشمس ولمادخل السلطان مترة وجداً مهوام ، أته وولده من ضي فاقام بالمدينة ثلاثة أيام ثم خرج الى نهر على فرسخ منها كانت عليه كنيسة للكفار وخرجت اليه في يوم خيس فامر بانزالى الى جانب القياضي فلماضر بدلى الاخبية رأيت النياس يسرعون ويموج بعضهم فيبعض فنقائل ان السلطان مات ومنقائل ان ولده هوالميت متحقق ذلك فكان الولدهوا نيت وليكن لهسواه فكان موته بمازاد في من ضه وفي الجيس بعده توفيت أم

وذكروفاة السلطان وولاية ابن أخيه وانصرافى عنه

وفى الجيس الثالث توكى السلطان غياث الدين وشعرت بذلك فبادرت الدخول الى المدينة خوف الفتنة ولقيت ناصر الدين ابن الحيده الوالى بعده خارجا الى المحلة قدوجه عنه اذليس للسلطان ولد فطلب فى الرجوع معه فابيت وأثر ذلك فى قلبه وكان ناصر الدين هذا خديما بدهلى قبل ان علك عه فلما ملك عه هرب فى زى الفقراء اليه فكان من القدرملكه بعده ولما بويع مدحته الشعراء فاجزل لهم العطاء واول من قام منشد القاضى صدر الزمان فاعطاه خسمائة دينارو خلعة ثم الوزير المسمى بالقياضى فاعطاه السقى دينارد راهم واعطانى

اناثلاثمائة دينار وخلعة وبثالصدقات فى الفقراء والمساكين ولماخطب الخطيب أولخطمة خطبها باسمه نثرت عليمه الدنانير والدراهم فى أطباق الذهب والفضة وعل عزاء السلطان غياث الدين ذكانوا يخمون القرآن على قبره كل يوم ثم يقرأ العشار ون ثم يؤيى بالطعام فيأكل الناس ثم يعدا ون الدراهم كل انسان على قدره وأقاموا على ذلك أربعين يوما ثم يفعلون ذلك فمثل يوم وفاته من كل سنة واول ما بدأبه السلطان ناصر الدين ان عزل وزيرعه وطلب بالاموال وولى الوزارة الملك بدرالدين الذي بعثه عهالي وأنابفتن ليتلقاني فتوفى سريعا فولى الوزارة خواجه سرور قائدالبحر وأمران يخاطب بخواجه جهان كإيخاطب الوزير بدهلي ومن خاطبه بغيرذلك غرمد نانيرمعاومة ثم ان السلطان ناصر الدين قتل ابن عته المتزوج بنت السلطان غياث الدين وتزوجها بعده وبلغه ان الملك مسعود ازار دفى محيسه قبل موته فقتله أيضا وقتل الملك بهادوروكان من الشجعان الكرماء الفضلاء وامرلي بجيرعما كان عينه عهمن المراكب برسم الجزائر ثمأصابتني المي القاتلة هنالك فظننت انها القاضية والهمني الله الى التمرا لهندى وهوهنالك كثير فاخذت نحورطل منه وجعلته في الماء غمشر بتسه فاسهلني ثلاثة ايام وعافاني الله من مرضى فكرهت تلك المدينة وطلبت الاذن فىالسفر فقال لى السلطان كيف تسافر ولم يبق لا يام السفر الى الجزائر غيرشهر واحداقم حتى نعطيك جيع ماأمراك به خوندعالم فاريت وكتب لى الى فتن لاساف رفى أى مركب أردت وعدت الى فتن فوجدت عانية من المراكب تسافر الى المن فسافرت في احدها ولقينا أربعة اجفان فقاتلتنا يسيراغ انصرفت ووصلناالي كولم وكان في بقية مرض فاقتبها ثلاثة أشهر ثمركبت فى مركب بقصد السلطان جال الدين الهنورى فخرج علينا الكفاربين هنوروفا كنور

﴿ ذ كرسل الكفارلنا ﴾

ولما وصلنا الى الجزيرة الصغرى بين هنوروفا كنورخرج علينا الكفار في اثنى عشر مركبا حربية وقاتلونا قت الاشديد او تغلبوا علينا فاخذوا جيع ماعندى مما كنت أذخره للشدائذ وأخذوا الجواهر واليواقيت التى اعظانيها ملك سيلان واخذوا ثيبابي والزوادات التى كانت عندى مما اعطانيه الصالحون والاولياء ولم يتركوالى ساتر اخلاالسراويل وأخذوا ماكان الجيع الناس وانزلونا بالساحل فرجعت الى قالقوط فدخلت بعض المساجد فبعث الى احدالفقهاء بثوب و بعث القاضى جمامة وبعث بعض التجاربثوب آخر وتعرفت هنالك تروج الوزير عبد الله بالسلطانة خديجة بعدموت الوزير جمال الدين و بأن زوجتى التى تركتها حاملا ولدت ولداذكر الخطرلى السفرالى الجزائر وتذكرت العداوة التى يبنى و بين الوزير تركتها حاملا ولدت ولداذكر الخطرلى السفرالى الجزائر وتذكرت العداوة التى يبنى و بين الوزير

عبدالله ففتحت المعف فرجلى تتنزل عليم ماللائكة ان لاتخافواو لاتخز نوافا ستخرت الله وسافرت فوصلت بعدعشرة أيام الى جزار ذيبة المهل ونزات منهابكناوس فاكرمني واليها عبدالعز رالمقدشاوي وأضافني وجهزلي كندرة ووصلت بعدذلك الى هللي وهي الجزبرة التي تخرج السلطانة واخواتها الهابرسم التفرج والسياحة ويسمون ذلك التحرو يلعبون فىالمراكب ويبعث لهاالوزراء والامراء بالهدا باوالتعف متى كانت بهاووجدت بمااخت السلطانة وزوجها الخطيب مجدبن الوزير جال الدين وامهاالتي كانت زوجتي فحاء الخطيب الئة وانوا بالطعام ومربعض أهل الجزيرة الى الوزير عبدالله فاعلوه بقدوى فسأل عن حالى وعن قدم معى واخبرانى جئت برسم حل ولدى وكانت سنه نحوعامين واتنه امه تشكومن ذلك فقال لها أنالاأمنعهمن جل ولده وصادرني في دخول الجزيرة وأنزلني بدار تقابل برج قصره ليتطلع على حالى وبعث الحابكسوة كاملة وبالتنبول وماء الوردعلى عادتهم وجثت بثوبي حربر للرمى عندالسلام فاخذوهماولم يخرج الوزيرالي ذلا اليوم واتي الي بولدي فظهر لى ان اقامته معهم خبر له فرد دته المهم واقت خسة أيام وظهر لى ان تجيل السفر اولى فطلبت الاذن فى ذلك فاستدعاني الوزر ودخلت علمه واتونى الثوبين اللذين اخدوهمامني فرميتهماعندالسلام على العادة واجلسني الىجانيه وسألنى عن حالى وأكات معه الطعام وغسلت يدىمعه فى الطست وذلك شئ لا يفعله مع أحد واتوا بالتنبول وانصرفت وبعث الحة ماثواب وبساتي من الودع وأحسن في أفعاله وأجهل وسافرت فالتناعلي ظهر البحرثلاثا واربعين ليلة ثموصلنا الى بلاد بنجالة (وضبطهما بفنخ الباء الموحدة وسكون النون وجيم معقود وألف ولام مفتوح) وهي بلادمتسعة كثيرة الارز ولمأرفى الدنباأرخص أسعارامنها لكنهامظلة وأهل خراسان يسمونها دوزخست (دوزخ) بور (بر) نتمة معناه جهنم ملآى بالنع رأيت الارزيباع في اسواقها خسة وعشر ين رطلاد هلية بدينار فضي والدينار الفضي هوثمانية دراهم ودرههم كالدرهم النقرة سواء والرطل الدهلي عشرون رطلامغربية وسمعتهم يقولون ان ذلك غلاء عندهم وحدثني مجد المصمودي المغربي وكان من الصالحين وسكن هذا البلدقد عاومات عندى مدهلي انه كانت لهزوجة وخادم فكان يشترى قوت ثلاثتهم في السنة بمانية دراهم وانه كان يشترى الارزفي قشره بحساب عانين رطلاد هلية بمانية دراهم فاذادقهخر جمنه خسون رطلاصافيه وهي عشرة قناطير ورأبت البقرة تماعها للعلب بثلاثة دنانبرفضة وبقسرهما لجواميس ورأيت الدحاج السمان تساع بحساب ثمان مدرهم واحدونراخ الجاميهاع خدة عشرمنها بدرهم ورأيت الكيش العمن يباع مدرهين ورطل السكربار بعةدراهم وهورطل دهلي ورطل الجلاب بثمانية دراهم ورطل السمن باربعة

دراهم ورطل السير جدرهين ورأيت ثوب القطن الرقيق الجيد الذى ذرعه ثلاثون ذراعا يساع بدينارس ورأيت الجارية الملهمة الفراش تباع بدينار من الذهب واحدوهوديناران ونصف دينيار من الذهب المغربي واشتريت بحوهذه القيمة جارية تسمى عاشورة وكان لها جال بارع واشترى بعض أعيابي غلاما صغير السي حسنا اسمه لؤلؤ بدينارين من الذهب وأول مدينة دخلناها من بلاد بنجيالة مدينة سدكاوان (وضبط اسمها بضم السين وسكون الدال المهملين وفنح الكاف والواو وآخره نون) وهي مدينة عظيمة على ساحل البحر الاعظم ويجتمع بهانه رالكنك الذي يحنح اليه المفاود ونهرا لجون و بصبان في المحروط م في النهر مراك كثيرة يقاتلون بها أهل بلاد اللكنوني

﴿ ذ كرسلطان بنجالة ﴾

وهوالسلطان فرائدين الملقب بغنر ، (بالفاء والخناء المجموالراء) سلطان فاصل محب فى الغرباء وخصوصا الفقراء والمتصوفة وكانت مملكة هذه البدلاد للسلطان بالمن الدين بلبن وهوالذى ولى ولده معزالدين الملك بدهلى فتوجه لقتاله والتقيا بالنهر وسمى لقاؤها لقياء السعدين وقدذ كرناذلك وانه ترك الملك لولده وعادالى بنجالة فاقام بهالى أن توفى وولى ابنه شهاب الدين الى أن غلب عليمه الخوه غياث الدين بهادور بورفاسة نصر شهاب الدين بالسلطان غياث الدين تغلق فنصره وأخذ بهاد وربوراً سيرا تم أطلقه ابنه مجد لما ملك على ان يقاسمه ملكه فنكث عليمه فقاتله حتى قتله وولى على هذه البلاد صهر اله فقتله العسكر واستولى على ملكها على شاه وهواذ ذاك بلاد اللكنوتي فلماراً كفر الدين انالك قد خرج عن أولا دالسلطان ناصر الدين وهو مولى لهما الفي بسدكاوان و بلاد بنجالة واستقل بالملك واشتدت الفتنة بينه و بين على شاه فاذا كانت أيام الشتاء والوحل أغار فر الدين على بلاد اللكنوتي فى المجر لقوته فيه واذا عادت الايام التى لا مطرفها اغار على شاه على بنجالة فى البرلقوته فيه

وانتهى حب الفقراء بالسلطان فرالدين الى ان جعل أحدهم نائبا عنه فى الملك وسد كاوان وكان يسمى شيدا (بفتح الشين المجم والدال المهمل بينهما ياء آخرا لحروف) وخرج الى قتال عدوله في الفي عليه شيدا واراد الاستبداد بالملك وقتل ولد الاسلطان فرالدين لم يكن له ولد غيره فعمل بذلك فرعائد الى حضرته ففرشيدا ومن اتبعه الى مدينة سنركاوان وهى منيعة فبعث السلطان بالعساكر الى حصاره فاف اهلها على أنفسهم فقبضوا على شيدا وبعثوه الى عسكر السلطان فكتبوا اليه بامره فامرهم ان يبعثوا له رأسه فبعثوه وقتل بسبه جماعة

كبيرة من الفقراء ولما دخلت سدكاوان لم أرسلطانها ولالقيته لانه مخالف على ملك الهند فخفت عاقبة ذلك وسافرت من سدكاوان بقصد جبال كامر ووهى (بفتح الكاف والميم وضم الراء) وبينها وبين سدكاوان مسيرة شهر وهى جبال متسعة متصلة بالصين وتصل ابضا ببلاد الثبت حيث غزلان المسك وأهل هذا الجبل يشبه ون النرك ولهم قرة على الخدمة والغلام منهم مشهور ون بمعاناة السعر والغلام منهم وهم مشهور ون بمعاناة السعر والاشتغال به وكان قصدى بالمسير الى هذه الجبال لقاء ولى من الاولياء بها وهوالشيخ جلال الدين التبريزي

﴿ ذَكِر الشَّيخِ جَلَال الدِّينَ ﴾

وهدذاالشيخ من كارالاوليا، وأفرادالر جال له الكرامات الشهيرة والمآثر العظيمة وهومن المعرين أخبر ني رحه الله انه أدرك الخليفة المستعصم بالله العباسي بغدداد وكان بهاحين قتله واخبر في اصحابه بعدهذه المدة انه مات ابن مائة وخسين وانه كان له نحوار بعين سنه يسرد الصوم ولا يفطر الا بعد مواصلة عشر وكانت له بقرة يفطر عدلي حليب او يقوم الليل كله وكان نحيف الجسم طوالا خفيف العارضين وعلى يديه أسلم أهل تلك الجبال ولذلك أقام بينهم فعيف الجسم طوالا خفيف العارضين وعلى يديه أسلم أهل تلك الجبال ولذلك أقام بينهم

﴿ كرامة له ﴾

أخبرنى بعض أصحابه انه استدعاهم قبل موته بيوم واحد واوصاهم بتقوى الله وقال لهمانى أسافر عنكم غداان شاء الله وخليفتي عليكم الله الذى لا له الاهو فلما صلى الظهر من الغد قبضه الله في آخر سجدة منها ووجدوا في جانب الغار الذى كان يسكنه قبرا محفورا عليه الكفن والحنوط فغساوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه به رجه الله

﴿ كرامة له أيضا ﴾

ولماقصدت زيارة هذا الشيخ لقيني أربعة من أصابه على مسيرة يومين من موضع سكاه فاخبرونى ان الشيخ قال للفقراء الذين معه تدجاء كمسائح المغرب فاستقبلوه وانهم أتوالذلك بامر الشيخ ولم يكن عنده علم بشئ من أمرى وانحا كوشف به وسرت معهم الى الشيخ فوصلت الى زاوينه خارج الغارولاع ارة عندها وأهل تلك البلاد من مسلم وكافريقصدون زيارته ويأنون بالحدا يا والتحف فيأ كل منها الفقراء والواردون وأما الشيخ فقد اقتصر على بقرة يفطر على حليبه ابعد عشر كاقد مناء ولما دخلت عليه قام الى وعانقني وسألنى عن بلادى واسفارى فاخبرته فقال لى أنت مسافر العرب فقال له من حضر من أصحابه والتجم ياسيد نافقال والتجم فا كرموه فاحتمونى الى ازاوية وأضافونى ثلاثة أيام

﴿ حَمَاية عِيبة في ضَمَهُ الرامات له ﴾

ولما كان يوم دخولي الى الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز فاعجبتني وقلت في نفسي ليت الشيخ اعطانهما فلمادخلت عليه الوداع قام الىجانب الغار وجرد الفرجية والبسنيمامعطاقية من رأسه وابس من قعة فاخبرف الفقراءان الشيخ لم تكن عادته ان يلبس تلك الفرجية واغا لبسهاعندقدومي وانهقال لهمهمذدالفرجية يطلبها المغربي ويأخذها منهسلطان كافر ويعطيها لاخينا برهان الدين الصاغرجي وهيله وبرسمه كانت فلااخبرني الفقراء بذلك قلت له-مقد حصلت لى بركة الشيخ بان كسانى لباسه وانالاأدخل بهذه الفرجية على سلطان كافر ولامسلم وانصرفت عن الشيخ فاتفق لى بعدمة ةطويلة انى دخلت بلاد الصير وانتهيت الىمدينة الخنسا فافترق مني أصحابي لكثرة الزحام وكانت الفرجية على فبينا أنافي بعض الطرق اذابالو زبرف موكب عظيم فوقع بصره على فاستدعاني واخد بيدى وسألني عن مقدمي ولم يفارقني حتى وصلت الى دار السلطان معه فاردت الانفصال فنعنى وادخلني على السلطان فسألنى عن سلاطين الاسلام فاجبت ونظر الى الفرجية فاستحسنها ففالى الوزيرجودها فليمكنني خلاف ذلك فاخسذها وأمرلي بعشرخلع وفرسمجهز ونعقة وتغير خاطرى لذلك ثم تذكرت قول الشيخ اله يأخذه اسلطان كافر فطال عجبي من ذلك ولما كان فى السينة الاخرى دخلت دار ملك الصين بخيان بالق فقصدت زاوية الشيخ برهان الدين الصاغرجى فوجدته يقرأ والفرجية عليه يعينها فعجبت من ذلك وقلبتها بيدى فتمالك لمتقلبها وأنت تعرفها فقلت لهنع هي التي أخذهالي سلطان الخنسا فقال لي هذه الفرجية صنعهاأخى جلال الدين برسمي وكتب الى ان الفرجية تصلك عمليد فلان ثم أخرجلى الكتاب فقرأته وعجبت من صدق بقين الشيخ واعلته باول الحكاية فقال لى اخى جـ لال الدين أكبرمن ذلك كامهو يتصرف في المكون وقدانتقل الى رجة الله ثم قال لى بلغني انه كان يصلى السبح كل يوم بمكة واله يحيح كل عام لاله كان يغيب عن النياس يومى عرفة والعيد فلا يعرف أين ذهب ولما وادعث الشيخ جلال الدبن سافرت الى مدينة حبنق (وضبط اسمها بفتح الحاءالمهملة والباءالموحدة وسكون النون وقاف وهيمن أكبرالمدن واحسنها يشقها النهرالذي يتزل من جبال كامرويسمي النهرالازرق وبسافرفيه الى بنجالة وبلاد اللكنوتي وعليه النواعير والبسانين والقرى يمنة وبسرة كإهى على نيل مصر وأهلها كفار تحت الذمة يؤخ فنمهم نصف ما يزدرعون ووظائف سوى ذلك وسافرنافي هذا النهرخسة عشر يوما بين القرى والبساتين فكاناغشي في سوق من الاسواق وفيه من المراكب ما لا يحصى كثرة وفى كل مركب منهاطب لفاذاالتقى المركبان ضربكل واحد طبله وسلم وعضهم على

بعض وأمى السلطان فخرالدين المذكورأن لايؤخذ بذلك النهرمن الفقراء نؤل وان يعطى الزادلمن لازادلهمنهم واذاوصل الفقير الحمدينة اعطى نصف دينار وبعد خسة عشريوما من سفرنا في النهر كاذكرناه وصلنا الى مدينة سنركاوان وسنر (بضم الدين المهمل والنون وسكون الراء) وهي المدينة التي قبض أهلها على الفقير شيداء ندما لجأ اليهاولم اوصلناها وجدنا بهاجنكاير بدالسفرالى بلادالجاوة وبينهماأر بعون يومافركبنا فيمه ووصلنا بعد خسة عشر يوما الى بلاد البرهنكار الذين أفواههم كافواه الكلاب (وضبطها بفتح الباء الموحدة والراءوالنون والكاف وسكون الهاء) وهدده الطائفة من الهميج لا يرجعون الى دين الهنودولا الى غيره وسكناهم في بيوت قصب مسقفة بحشيش الارض على شاطئ البحر وعندهممن أشحارا لموز والفوفل والتنبول كشرورجالهم علىمثل صورنا الاان أفواههم كافواه الكلاب وأمانساؤهم فلسن كذلك ولهن جال بارع ورجالهم عرايالا يستترون الاان الواحدمنهم يجعل ذكره وأنثييه فى جعبة من القصب منقوشة معلقة فى بطنه ويستترنساؤهم باوراق الشجرومعهم جماعة من المعلين من أهل بنجالة والجاوة ساكنون في حارة على حدة اخبروناانهميةنا كحون كالبهاعملا يستثرون بذلك ويكون للرجل منهم ثلاثون امرأة فا دون ذلك أوفوقه وانهم لايرنون واذازناأ حدمنهم فذالرجل ان يصلب حتى عوت أويؤتى صاحبه أوعبده فيصلب عوضامنه ويسرح هووحذا لمرأةان يأمى السلطان جيع خدامه فينكمونهاوا حدابعد واحد بحضرته حتى تموت ويرمون بهافي البحر ولاجل ذلك لايتركون أحدا من أهل المراكب ينزل اليهم الاان كان من المقيين عندهم واغايبا يعون الناس ويشار ونهم على الساحل ويسوقون اليهم الماءعلى الفيلد لانه بعيد من الساحل ولا يتركونهم لاستقائه خوفاعلى نسائهم لانهن يطمعن الى الرجال الحسان والفيلة كثيرة عندهم ولا يسعهاأحدغيرسلطانهم غرتشترى منهم بالاثواب ولهم كلام غريب لايفقهه الامن ساكنهم وأكثرالنردداليهمولما وصلناالي ساحلهمأ تواالينافي قوارب صغاركل قارب منخشبة واحدة منعوتة وحاؤا بالموز والارز والتنبول والفوفل والسمك

美にていればり

وأتى اليناسلطانه مراكباعلى فيل عليه شبه بردعة من الجاود ولباس السلطان ثوب من جاود المعزى وقد جعل الوبرالى خارج و فوق رأسه ثلاث عصائب من الحرير ماونات وفيده حربة من القصب ومعه فتحوع شرين من أقاربه على الهيلة فبعثنا اليه هدية من الفلف ل والنجبيل والقرفة والحون الذي يكون بجزائر ذيبة المهل واثوابا بنجالية وهم لا يلبسونها الما يكسونها الفيلة في أيام عيدهم ولهذا السلطان على كل من كب ينزل بلاده جارية وعملوك

وثياب لكسوة الفيل وحلى ذهب تجعله زوجته في محزمها واصابع رجليما ومن لم يعط هذه الوظيفة صنعواله محرائ جبه البحرفيم لك أويقارب الهلاك هحكاية كه

واتفق فى ليدلة من ليالى اقامتنا عرساهم أن غلامالصاحب المركب محن تردد الى هؤلاء الطائفة زلمن المركب ليدالاوتواعدمع امرأة أحدكم المموضع شبه الغارعلى الساحل وعلم بذلك زوجها فجاءفى جمع من أصحابه الى الغار فوجدها به فملاالى سلطانهم فامر بالغلام ففطعت انثياه وصلب وأمر بالمرأة فجامعها النياس حتى ماتت شمجاء السلطان الى الساحل فاعتدر عماجري وقال الانجدد بدامن امضاءا حكامنا ووهب لصاحب المركب غلاماعوض الغلام المصاوب عسافرناعن هؤلاء وبعد خسة وعشرين يوما وصلناالى خريرة الجاوة (بالجيم)وهى التي ينسب اليها اللبان الجاوى رأيناها على مسيرة نصف يوم وهي خضرة نضرة وأكثر أشجارها النارجيل والفوفل والقرنفل والعود الهندى والشكى والبركى والعنبة والجون والنارنج الحلو وقصب الكافور وبيع أهلها وشراؤهم بقطع قصدير وبالذهب الصيني التبرغ يرالم بوك والكثيرمن أفاويه الطيب التي بهاانما هوب الدالكف ارمنها وأمابيلاد المسلين فهوأف ل من ذلك ولما وصلنا المرسى خوج الينا اهلهافى مراكب صغار ومعهم جوزالنارجيل والموزوالعنبة والسمك وعادتهمان يهدوا ذلك للتحارف كافهم كل انسان على قدره وصعداليذ اأبضانا ثب صاحب البحر وشاهدمن معنامن النجار وأذن لذافي النزول الى البرفترانيا الى البندر وهي قرية كبيرة على ساحل البحربهادور يسمونها السرحى (بفتح السين المهمل وسكون الراءوفتح الحاء المهمل) وبينها وبين البلدار بعة اميال ثم كتب بهروزنائب صاحب الحرالي السلطان فعرفه بقدومي فامر الامبرد واسةبلقائي والقاضي الشريف امبرسيد الشيرازي وتاج الدين الاصبهاني وسواهم من الفقهاء فخرجوالذلك وجاؤا بفرس من مراكب السلطان وافراس سواه فركبت وركب أصابى ودخلنا الى حضرة السلطان وهي مدية سمطرة (بضم السين المهل والميم وسكون الطاءوفنع الراء) مدينة حسنة كبيرة عليما سورخشب وابراج خشب

كل ذكرسلطان الملك الظاهر من فضلاء الماولة وكرمائه مشافعي المددهب محب في الفقهاء محضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة وهوكثير الجهاد والغزو ومتواضع يأتى الى صلاة الجعة ماشياعلى قد ميه وأهدل بلاده شافعية محبون في الجهاد يخرجون معه تطوعا وهم غالبون على من يليهم من الكفار والكفار يعطونهم الجزية على الصلح

» (ذكر دخولنا الى داره واحسانه الينا) إد

ولماقصدناالى دارالسلطان وجدنا بالقرب منه رماحام كوزةعن جانبي الطريق هي علامة على نزول النياس فلا يتحاوزها من كان را كافنزلنا عندها ودخلنا المشور فوجدنانات السلطان وهويسمي عمدة الملك فقيام اليناوسلم علينا وسلامهم بالمصافحة وقعدنا معهوكتب بطاقة الى السلطان يعله بذلك وختمها ودفعها لبعض الفتيان فاتاه الجواب على ظهرها همجاءأحدالفتيان بقشة والبقشة (بضم الباء الموحدة وسكون القاف وفتح الشين المجم) هى السبنية فاخذها النائب بيده واخذبيدى وادخلني الىدوبرة يسمونها فردخانة على وزن زردخانة (الاان أولهافاء)وهي موضع راحته بالنها رفان العادة ان يأتي نائب السلطان الى المشور يعدالصبح ولاينصرف الابعدالعشاء الآخرة وكذلك الوزراء والامراء المكارواخرج من البقشة ثلاث فوط احداها من خالص الحرير والاخرى حرير وقطن والاخرى حرير وكتان واخرج ثلاثة أيواب يسمونها التحتانيات من جنس الفوط وأخرج ثلاثة من الثياب مختلفة الاجناس تسمى الوسطانيات واخرج ثلاثة أئواب من الارمك احدها أبيض وأخرج ثلاث عمائم فليست فوطة منهاءوض السراويل على عادتهم وثوبامن كل جنس واخذأ محمايي مابقى منها ثم جاؤا بالطعام أكثره الارزثم أتوابنوع من الفقاعثم أتوا بالتنبول وهوعلامة الانصراف فاخذناه وةناوقام النائب لقيامنا وخرجناعن المشور فركبنا وركب النائب معناوأ توانا الى بستان عليه حائط خشب وفى وسطه دارسا ؤهاما لخشب مفروشة بقطائف قطن يسمونها المخلات (بالميم والخاء المعجم) ومنهام صبوغ وغير مصبوغ وفى البيت أسرةمن الخيزران فوقها مضربات من الحرير ولحف خفاف ومخاديسمونها البوالشت فجلسنا بالدار ومعنى النائب غماء الاميردولية بحاريتين وخادمين وقال لى يقول الالسلطان هذه على قدر نالاعلى قدر السلطان مجد ثم خرج النائب وبقى الاميرد واسة عندى وكانت بيني وبينهمعرفة لانه كان وردرسولاعلى السلطان بدهلي فقلت لهمتي تكون رؤية الملطان فقال لى ان العادة عندنا ان لا يسلم القادم على السلطان الا بعد ثلاث ليذهب عنه تعب السفر ويثوب اليه ذهنه فاقنا ثلاتة أيام يأتى الينا الطعام ثلاث مرات فى اليوم وتأتينا الفواكه والطرف مساءوصب حافلما كان اليوم الرابع وهويوم الجعمة اتاني الاميرد ولسة فقاللى يكون سلامك على السلط ان : قصور ذالجامع بعد الصلاة فاتيت السجد وصليت به الجعة مع اجبه قيران (بفتح القاف وسكون الياء آخوا لحروف ونتح الراء) ثم دخلت الى السلطان فوجدت القياضي أميرس دوالطلبة عن بمينه وشماله فصافني وسات عليه واجلسني عن يساره وسألنى عن السلطان محدوعن أسف ارى فاجبته وعاد الحا المذاكرة فى الفق معلى

مذهب الشافعي ولم يزل كذلك الى صلاة العصر فلما صلاها دخل بيتاهناك فنزع الثياب التي كانت عليه وهي ثياب الفقهاء وبها يأتى المسجد يوم الجعة ماشيا ثم لبس ثياب الملك وهي الاقبية من الحربر والقطن

» (ذكرانصرافه الى داره وترتيب السلام عليه )«

ولماخرجمن المسجد وجد الفيلة والخيل على بابه والعادة عند هم انه اداركب السلطان الفيل ركب من معه الخيل واداركب الفرس ركبوا الفيلة و بكون أهل العلم عن يمنه فركب ذلك اليوم على الفيل وركب الله لا يل وسرنا معه الى المشور فنزلنا حيث العادة و دخل السلطان را كباوقد اصطف فى المشور الوزراء والا مم اء والكتاب وأرباب الدولة ووجوه العسكر صفوفا فاول الصفوف صف الوزراء والكتاب ووزراؤه اربعة فسلموا عليه وانصر فوالى موضع وقوفه م مصف الامماء فسلموا ومضوا الى مواقفهم وكذلك تفعل كل طائفة ثم صف الشرفاء والفقهاء ثم صف الندماء والحكاء والشعراء ثم صف وجوه العسكر ثم صف الفتيان والماليك ووقف شمض الندماء والحكاء والشعراء ثم صف وجوه العسكر ثم صف الفتيان والماليك ووقف السلطان على فيلد ازاء قبة الجلوس ورفع فوق رأسه شطر مرصع و جعل عن يمينه خسون ووقف بين يديه خواص الحجاب ثم الى أهل الطرب من الرجال فغنوا بين يديه وأتى بخيل بعللة بالحرير لها خلاخيل ذهب وارسان حرير من ركشة فرقصت الخيل بين يديه فجبت من ووقف بين يديه خواسان من من ركشة فرقصت الخيل بين يديه فجبت من المال وكنت رأيت مشل ذلك عند دماك الهند دولما كان عند الغروب دخل السلطان الى منازلهم داره وانص في الناس الى منازلهم

﴿ ذَكُرْ خَلَافَ ابْنَ أَخِيهُ وَسَبِ ذَلِكُ ﴾

وكان له ابن أخمتز وج ببنته فولا ه بعض البلاد وكان الفتى يتعشق بنتالبعض الامراء ويريد تزوجها والعادة هنالك انه اذا كانت لرجل من الناس اميراً وسوقي أوسواه بنت قد بلغت مبلغ النكاح فلا بد ان يستاً مى للسلطان في شأنها و يبعث السلطان من النساء من تنظر اليها فان أعجبته صفتها تزوجها والاتركها يزوجها أوليا وها عن يشاؤا والناس هنالك برغبون في تزوج السلطان بناتهم لما يحوز ون به من الجاه والشهر ف ولما استأمى والدالبنت التي تعشقها ابن أخو السلطان بعث السلطان من نظر اليها وتزوجها واشد تدشغف الفتى بها ولم يجد سبيلا اليها ثم ان السلطان خرج الى الغزو وبينه وبين الكفار مسيرة شهر في لفه ابن أخيه الى معطرة ودخلها اذا ميكن عليها سور حين شدوا دعى الملك وبا يعه بعض الناس وامتنع آخرون وعلم عه بذلك فقفل عائدا اليها فاخذا بن أخيه ما قدر عليه من الاموال والدخائر وأخذا الجارية التي تعشقها وقصد بلاد الكفار على جاوة ولهذا بن عه السور على معطرة وكانت

اقامتى عنده بسمطرة خسة عشر يوما ثم طلبت منه السفراذ كان أوانه ولا يتهيأ السفرالى الصين فى كلوقت فيهزلنا جنكاوزود ناوأ حسن وأجل جزاه الله خيرا و بعث معنامن أصحابه من يأتى لنا بالضيافة الى الجنك وسافر نا بطول بلاده احدى وعشر ين ليلة ثم وصلنا الى مل جاوة (بضم الميم) وهى بلاد الكفار وطوله المسيرة شهرين وبها الافاويه العطرة والعود الطيب القاقلي والقمار وقاقلة وقيارة من بعض بلادها وليس بلاد السلطان الظاهر بالجاوة الااللبان والكافور وشئ من القرنفل وثيئ من العود الهندى وانامعظم ذلك على جاوة ولنذكر ما شاهدناه منها ووقفنا على أعيا به وحققناه

泰(ذ てしけり)条

وشجرة اللبان صغيرة تكون بقدرقامة الانسان الى مادون ذلك وأغصانها كاغصان الخرشف وأوراقها صغار رقاق وربح اسقطت فبقيت الشجرة منها دون ورقة واللبان صعفية تكون في أغصانها وهي في بلاد المسلمين أكثر منها في بلاد الكفار

﴿ذكرالكافور﴾

واماشجرالكانورفهى قصبكقصب بلادناالاان الانابيب منهااطول وأغلظ ويكون الكافور في داخل الانابيب فاذا كسرت القصبة وجدفى داخل الانبوب مثل شكله من الكافور والسر المجيب فيه انه لا يتكون في تلك القصب حتى يذبح عنداً صولها شئ من الحيوان والالم يتكون شئ منه والطيب المتناهى في البرودة الذي يقتل منه وزن الدرهم بتجميد الروح وهوالمسمى عندهم بالحرد الة هوالذي يذبح عندقصبه الآدمي ويقوم مقام الآدمى في ذلك الفيلة الصغار في دلك الفيلة الصغار

وأما العود الهندى فشجره يشبه مشجر الباوط الاان قشر درقيق واوراقه كاوراق الباوط سواء ولا ثمرله وشجرته لا تعظم كل العظم وعروقه طويلا ممتدة وفيها الرائحة العطرية وأماعيدان شجرة وورقها فلاعطرية فيها وكل ما ببلاد المسلمين من شجرة قهوه تمك واما الذى فى بلاد المكفار فأكثره غير متملك والمقلك منه ماكان بقاقلة وهو أطيب العود وكذلك القصارى هو أطيب أنواع العود ويبيعونه لاهرل الجاوة بالاثواب ومن القمارى صنف بطبع عليسه كالشمع وأما العطاس فانه يقطع العرق منه ويدفن فى التراب أشهرا فتبقى فيه قوته وهومن أعجب أنواعه

﴿ ذ كر القرنفل ﴾

وأماأشج ارالقرنف فهى عادية ضخمة وهى بلادالكفارأ كثرمنها ببلادالاسلام وليت بتملكة لكثرتها والمجلوب الى بلادنامنها هوالعيدان والذى يسميه أهل بلادنانوارالقرنفل هو

الذى يسقط من زهره وهوشيه بره والنارنج وثر القرنفل هو جوز بوا المعروفة فى بلاد نا بجوزة الطيب والزهر المتكون فيها هوالبسباسة رأيت ذلك كله وشاهدته ووصلنا الى مرسى قاقلة فوجدنا به جهلة من الجنوك معدة للسرقة ولمن يستعصى عليم من الجنوك فان لهم على كل جنك وظيفة ثم زلنا من الجنك الى مدينة قاقلة وهى بقافين آخرها مضموم ولامها مقتوح وهى مدينة حسنة عليها سور من جبارة منحوتة عرضه بحيث تسير فيه مثلاثة من الفيلة وأول ما رأيت بخارجها الفيلة عليها الاجال من العود الهندى يوقد ونه في بيوتهم وهو بقيمة الحطب عند ناأ وارخص ثناهذا اذا ابتاعوانيما بينهم وأما للتجارفييعون الجل منه بثوب من ثيباب القطن وهي أغلى عندهم من ثياب الحرير والفيلة بها كثيرة جداعليها بركبون و يحاون وكل انسان يربط فيلته على بابه وكل صاحب حانوت يربط فيله عنده بركبه الى داره و تحل و كذلك جيد عأهل الصين والخطاعلى مثل هذا الترتيب

﴿ ذ كرسلطان مل جاوة ﴾

وهوكافر رأيته خارج قصره جالساعًلى قبدة ليس بينه وبين الارض بساط ومعه أرباب دولته والعساكر يعرض رن عليه مشاة ولاخيل هنالك الاعتدالسلطان وانحابر كبون الفيلة وعليما يقاتلون فعرف شأنى فاستدعانى في فتت وقلت السلام على من اتب عاله دى فلم يفقه واالالفظ السلام فرحب بى وأمران بفرش لى ثوب أ تعد عليه فقلت للترجان كيف أجلس على الثوب والسلطان قاعد على الارض قفال هدا المنافقة عد على الارض تواضعا وأنت ضيف وجئت من سلطان كبير فيعب اكرامك فلست وسألنى عن السلطان فاو جزفى سؤاله وقال لى تقيم عندنا في الضيافة ثلاثة أيام وحينة ذيكون انصرافك

\*(ذكرعيبةرأيتهاعاله)\*

ورأيت في مجلس هذا السلطان رجلابيده سكين شبه سكين المسفرة دوضعه على رقبة نفسه وتكلم بكلام كثير لم افهمه ثم امسك السكين بيديه معا وقطع عنق نفسه فوقع رأسه لحدة السكين وشدة امساكه بالارض فعبت من شأنه وقال لى السلطان أيفعل أحده خداعندكم فقلت الهمار أيت هذا قط نضحك وقال هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم في محبتنا وأمن به فرفع وأحرق وخرج لاحراقه النواب وأرباب الدولة والعساكر والرعايا وأجرى الرزق الواسع على أولاده وأهله واخوانه وعظم والاجل فعله وأحد برنى من كان حاصرا في ذلك المجلس ان الدكلام الذي تكلم به كان تقرير المحبته في السلطان وانه يقتل نفسه في حبه كاقت ل ابوه نفسه في حب اليه وجده نفسه في حب حده ثم انصر فت عن المجلس و بعث الى بضيافة ثلاثة أيام وسافرنا أيه و وصلنا بعد أربعة وثلاثين يوما الى الحرال كاهل وهوال اكدوفيه حرة زعوا انهامن في المحر فوصلنا بعداً ربعة وثلاثين يوما الى الحراك الاكرافية حرة زعوا انهامن

نربة ارض تجاور ولارمح فيه ولاموج ولاحركة معاتساعه ولاجل هذا البحر تتبعكل جنك من جنوك الصين ثلاثة من اكب كاذكرناه تجذف به فقيره ووكون في الجنك مع ذلك نحو عشرين مجذاها كبارا كالصوارى يجتمع على المجذاف منها ثلاثون رجلاأ ونحوها ويقومون قياماصفين كلصف يقابل الآخروفي المجذاف حبلان عظيمان كالطوابيس فتجذف احدى الطائفتين الحبل ثم تتركه وتجذف الطائفة الاخرى وهم يغنون عند ذلك باصواتهم الحسان وأكثرمايقولون لعلى لعملى واقتماعلى ظهرهذا البحرسبعة وثلاثين يوماوعجبت البحريةمن التسهيل فيه فانهم يقيمون فيه خسين يوما الى أربعين وهي انهي مايكون من التيسير عليهم م وصلناالى بلاد طوالسي وهي (بفتح الطاء المهمل والواووكسر السين المهمل) وملكن هو المسمى بطوالسي وهي بلادعر يضة وملكها يضاهي ملك الصين وله الجنوك الكثيرة يقاتل بهاأهل الصين حتى يصالحوه على شئ وأهل هدفه البلاد عبدة أوثان حسان الصورة أشبه الناس بالترك في صورهم والغالب على الوانهم الجرة ولهم شجاعة ونجدة ونساؤهم ركبن الخيل ويحسن الرماية ويقاتلن كالرجال سوا وارسينامن مراسيهم بدية كيلوكرى وضيطها بكاف مفتوح وياءآخوالحروف مسكنة ولام مضموم وكاف مفتوح وراءمكسور) وهي من أحسن مدنهم واكبرها وكان بسكن بهاابن ملكهم فلمأرسينا بالمرسى جاءت عساكرهم ونزل الناخودة اليهم ومعه هدية لابن الملك فسألهم عنه فاخبروه ان أباه ولاه بلداغيرهم وولى بنته بتلك المدينة (واسمهاأردجابضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال المهمل وجيم)

﴿ ذَرُهُ أَوْ اللَّهُ ﴾

ولما كان في اليوم الشائي من حاولنا عرسي كيلوكرى استدعت هدد الملكة الناخودة صاحب المركب والكواني وهو الكاتب والتجاروالرؤساء والتنديل وهومقدم الرجال وسپاء سالاروه ومقدم الرماة لضيافة صنعتها لهم على عادتها ورغب الناخودة منى ان أحضر معهم فا بيت لانهم كفارلا يجوزاً كل طعامهم فلما حضر واعندها قالت لهم هل بقى أحدمنكم لم يعضر فقال لهما الناخودة لم يبقى الارجل واحد بخشى وهوالقاضى بلسانهم ويخشى (بقتم الماء الوحدة وسكون الخياء وكسر الشين المجمين) وهولاياً كل طعام كفتالت أدعوه فيا، جنادرتها وأصحاب الناخودة فقالوا أجب الملكة فاتيتها وهي بجلسها الاعظم وبين يديما نسوة بايدين "الازمة يعرض ذلك عليها وحولها النساء القواعدوهن و زير اتها وقد جلسها تحت السرير على كراسي الصندل وبين يديما الرجال ومجلسها مفروش بالحرير وعليه ستورحرير وخشبه من الصندل وعليه مصفائح الذهب وبالمجلس مساطب خشب منقوش عليها أواني وخشبه من الصندل وعليه عام كالذهب وبالمجلس مساطب خشب منقوش عليها أواني وخشبه من الصندل وعليه عام كالقلال والبواقيل أخبرني الناخردة انها بماوة بشراب ذهب كثيرة من كاروصغار كالخوابي والقلال والبواقيل أخبرني الناخردة انها بماوة بشراب

مصنوع من السكر مخلوط بالافاويه يشر بونه بعد الطعام وانه عطر الرائحة حلوالمطع يفرح ويطيب النكهة ويهضم ويعين على الباءة فلماسلت على الملكة فالت لى بالتركية حسن مسن يخشى مسن (خوشميسن يخشميسن) معناه كيف حالك كيف أنت وأجلستني على قربمنها وكانت تحسن الكتاب العربي فقالت لبعض خدامها دواة وبتك كاتور (كتور) معناه الدواة والكاغد فأتى بذلك فكتبت بسم الله الرحن الرحيم فقالت ماهذا فقلت لها تنضري (تنكري) نام وتنضرى (بفتح التاء المعلوة وسكون النون وفتح الضادوراء وياء) ونام (بنون والف وميم) ومعنى ذلك اسم الله فقالت خشن (خوش) ومعناه جيد ثم سألتني من أى البلاد قدمت فقلت لهامن بلادا لهند فقالت بلاد الفلفل فقلت نع فسألتني عن تلك البلاد واخبارها فاجبتها فقالت لابدان أغزوها وآخد ذهالنفسي فأني يعجبني كثرة مالها وعساكرها فقلت لهاافعلى وامرت لى باثواب وحل فيلين من الارزو بجاموستين وعشر من الضأن وأربعة أرطال جلاب وأربعة مرطبانات وهي ضخمة بملؤة بالزنجبيل والفلفسل والليمون والعنباكل ذلك مملوح مما يستعد البحر واخبرني الناخودة ان هذه الملكة لهافي عسكرها نسوة وخدم وجوار يقاتلن كالرجال وانها تخرج في العساكر من رجال ونساء فتغير على عدوها وتشاهدالقتال وتبارزالابطال واخبرني انها وقع بينها وبين بعض اعدائها قتال شديد وقتمل كثيرمن عسكرهما وكادوا ينهزمون فدفعت بنفسها وخرقت الجيوشحتي وصلت الى الملك الذى كانت تقاتله فطعنته طعنة كان فيهاحتفه فات وانهزمة عساكره وجاءت برأسه على رمح فافتكه أهله منها بمال كثير فلماعادت الى أبيها ملكها تلك المدينة التي كانت بيدأخيها وأخسبرني انأبناء الملوك يخطبونها فتقول لااتر وجالامن يبارزني فيغلبني فيتحامون ميارزتها خوف المعرة ان غلبتهم ثمسافرناعن بلادطوالسي فوصلنا بعدسبعة عشريوماوالر يح مساعدةلنا ونحن نسير بهاأشدالسير وأحسنه الى بلادالصين واقليم الصين متسع كثيرا لخيرات والفوا كدوالزرع والذهب والفضة لايضاهيه فى ذلك اقليم من اقاليم الارض ويخترقه النهر المعروف باتب حياة معنى ذلك ماء الحياة ويسمى ايضانهر السرر (السرو) كاسم النرالذى بالهند دومنبعه من جيال بقرب مدينة خان بالق تسمى كوه بوزنه معناه جبل القرود وعرفى وسط الصين مسيرة ستة اثهر الى ان ينتهى الى صين الصين وتكتنف القرى والمزارع والبساتين والاسواق كنيل مصرالاان هدذاأ كثرعمارة وعليده النواعير الكثيرة وبلاد الصين السكر الكثيرهما يضاهي المصرى بل يفضله والاعناب والاجاص وكنت أظن ان الاجاص العمّاني الذي بدمثق لانظ يراه حتى رأيت الاجاص الذي بالصين وجها البطيخ (٠٠) طني

العيب يشبه بطيخ خوارزم واصفهان وكلما ببلادنامن الفواكه فانبهاما هومثله واحسن منه والقيم بهاكثير جداولمأرقع اأطيب منه وكذلك العدس والحص

﴿ ذَكِ الْفَارِ الصيني ﴾

وأماالفخارالصيني فلايصنعمنها الاعدينة الزيتون وبصين كلان وهومن ترابجبال هنالك تقدفيه الناركالفحم وسنذكر ذلك ويضيفون اليه جبارة عندهم ويوقدون النار عليها ثلاثة أيام ثم يصبون عليها الماء فيعود الجيع ترابا ثم بخرونه فالجيد منسه ماخر شهرا كاملا ولايزادع لى ذلك والدون ما خرعشرة أيام وهوهنالك بقيمة الفخار ببلادناا وأرخص غناويجل الحالهندوسائر الافاليم حتى يصل الحبلاد نابالمغرب وهوأبدع أنواع الفنار

وذكردجا جالصين

ودجاج الصين وديو كماضخمة جداأضخم من الاوزعندنا وبيض الدجاج عندهمأضخم من بيض الاوزعندنا وأماالاوزعندهم فلاضخامة لهاولقداشتر ينادجاجة فاردنا طبخها فلم يسع لحها فى برمة واحدة فجعلناها فى برمة ين ويكون الديك بها على قدر النعامه وربحا انتتف ربشم افيبق بضعة حراءواول مارأيت الديك الصيني عدينة كولم فظننته نعامة وعجبت منه فقال لىصاحبه انبيلاد الصين ماهوأعظم منه فلاوصلت الى الصين رأيت مصداق ماأخبرني بهمنذلك

وذكر بعضمن أحوال أهل الصين

وأهل الصين كفار يعبدون الاصنام ويحرقون موتاهم كاتفعل الهنود وملك الصين قنرى من ذرية تذكيز غان وفى كل مدينة من مدن الصين مدينة المسلين ينفردون بسكناهم ولهم فساالمساجدلا قامة الجعات وسواها وهم معظمون محترمون وكفار الصين يأكلون لحوم الخنازير والكلاب ويبيعونهافى أسواقهم وهمأهل رفاهية وسعة عيث الاانهم لايحتفاوون فى مطع ولاملبس وزى التاج الكبيرمنهم الذى لا تحصى أمواله كثرة وعليه جبة قطن خشنة وجدع أهل الصدا انمايح تفلون فى اوانى الذهب والفضة ولكل واحدمنهم عكاز يعتمد عليمه فى المشى ويقولون هوالرجل الثالثة والحر برعندهم كثير جدالان الدود تتعلق بالممار وتأكل منها فلاتعتاج الى كثيرمؤنة ولذلك كثروهولباس الفقراء والمساكين بها ولولا التجارلما كانتله قية ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالاثواب الكثيرة من المربر وعادتهمان يسبك الناجرما يكون عنده من الذهب والفضة قطعاتكمون القطعة منهامن قنطار فافوقه ومادونه ويععل ذلك على بابداره ومن كانله خس قطعمنها جعل في أصبعه خاتما ومن كانت له عشر جعل خاتمين ومن كان له خس عشرة سموه الستى (بفتح السين المهمل وكسر الثاء المعلوة) وهو بمعنى الكارمى بصرو يسمون القطعة الواحدة منهابر كالة (بفتح الباء الموحد وسكون الراء وفتح الكاف واللام)

﴿ ذَكُر دراهم الكاغد التي بهايسعون ويشترون ﴾

وأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم و جيد عما يتحصل بلادهم من ذلك يسبكونه قطعا كاذكر ناه وانما بيعهم وشراؤهم م بقطع كاغدكل قطعة منها بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وتسمى الحس والعشرون قطعة منها بالشت (باءموحدة والف ولام مكسور وشين مجم مسكن و تاءمعلوة) رهو بمعنى الدينار عندنا واذا تمزقت تلك الكواغد في يدانسان جلها الى داركدار السكة عندنا فاخذ عوضها جدداود فع تلك ولا يعطى على فليدانسان جلها الى داركدار السكة عندنا فاخذ عوضها جدداود فع تلك ولا يعطى على ذلك أجرة ولا سواها لان الذين يتولون علها لهم الارزاق الجارية من قبل السلطان وقد وكل بتلك الدارأ مير من كار الامراء واذا مضى الانسان الى السوق بدرهم فضة اودينار بريد شراء شئ لم يؤخذ منه ولا يلتفت عليه حتى يصرفه بالبالشت ويشترى به ما أراد

﴿ ذ كرالتراب الذي يوقدونه مكان الفحم

وجيع أهل الصين والخطاا عافمهم تراب عندهم منعقد كالطفل عندنا ولونه لون الطفل تأتى الفيلة بالاحال منه فيقطعونه قطعاعلى قدرقطع المخم عندنا ويشعلون النارفيه فيقد كالمخم وهوأ شدحوارة من نار المخم واذا صاررمادا بجنوه بالماء ويبسوه وطبخوا به ثانية ولا يزالون يفعلون به كذلك الى أن يتلاشى ومن هذا التراب يصنعون أوانى المخار الصينى ويضيفون اليه حجارة سواه كإذ كرناه

» (ذ كرماخصوابه من احكام الصناعات) إ

وأهدل الصين أعظم الاعم أحكام اللصناعات وأشدهم اتقانا فيها وذلك مشهور من حاهم قد وصفه النياس في تصانيفهم فاطنبوا فيه وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في احكامه من الروم ولا من سواهم فان لهم فيه اقتدارا عظيما ومن يجيب ما شاهدت لهم من ذلك الى مادخلت قط مدينة من مدنه م عدت النها الاورأيت صورتي وصوراً عيابي منقوشة في الحيطان والكوا غدموضوعة في الاسواق ولقد دخلت الى مدينة السلطان فررت على سوق النقاشين وصلت الى قصر السلطان مع أصحابي و فعن على زى العراقيين فلما عدت من القصر عشيما مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصورة أصحابي منقوشة في كاغد قد الصقوم بالحائط فعل كل واحد مناينظر الى صورة صاحبه لا تخطى شيأ من شبه وذكر لى ان السلطان المرهدم بذلك وأنهم أقوا الى القصر و فعن به بعلوا ينظر ون الينا و يصور ون صورنا و فعن المرهدم بذلك وأنهم أقوا الى القصر و فعن به بعلوا ينظر ون الينا و يصور ون صورنا و فعن المربه م وتنتهى حالهم في ذلك الى ان الغريب اذا

فعل ما يوجب فراره عنه مبعث واصورته الى البلاد وبحث عنه في شما وجد شبه تلك الصورة أخذ قال اين جزى هذا مثل ما حكاه أهل التاريخ من قضية سابور ذى الاكاف ملك الفرس حين دخل الى بلاد الروم متنكرا وحضرولية صنعها ملكهم وكانت صورته على بعض الاوالى فنظر اليها بعض خدام قيصر فانطبعت على صورة سابور فقال للكه ان هذه الصورة تخبرنى ان كسرى معنافى هذا المجلس فكان الامر على ماقاله وجرى فيهما هو مسطور فى الكتب

## ﴿ ذ كرعادتهم في تقييدما في المراكب)

وعادة أهدل الصين اذا أراد جنك من جنوكهم السفر صعد اليه صاحب البحر وكتابه وكتبوا من يسافر فيه من الرماة والخدام والبحرية وحين تذييا حلم السفر فاذا عاد الجنك الى الصين صعدوا اليه أيضا وقابلوا ما كتبوه باشخاص الناس فان فقد واأحدام ن قيدوه طلبوا صاحب الجنك به فأما ان يأتى بيرها ن على موته أو فراره او غير ذلك مم ايحدث عليه والاأخد فيه فاذا فرغوامن ذلك أمر واصاحب المركب ان يملى عليه متفسيرا بجميع ما فيهمن السلع قليلها وكثيرها ثم ينزل من فيه وبجلس حفاظ الديوان الشاهدة ما عندهم فان عثر واعلى سلعة قد كتمت عنه معاد الجنك بجميع ما فيه ما لا الحذن وذلك فوع من الظلم الأياته بدلاد من بلاد الكفار ولا المسلين الا بالصين اللهم الا انه كان بالهند ما يقرب منه وهوان من عثر على سلعة له قد غاب على مغرمها أغرم احد عشر مغرما ثم رفع السلطان ذلك لما رفع المغارم

## ﴿ ذ كرعادتهم في منع التجارعن الفساد،

واذاقدم التاجرالمسلم على بلدمن بلادالصين خيرفى النرول عندتا جرمن المسلين المتوطنين معين اوفى الفندق فان أحب النرول عند التاجر حصرماله وضعنه التاجر المستوطن وانفق عليه منه بلعروف فاذا ارادالسفر بحث عن ماله فان وجدشي منه قدضاع آغرمه التاجر المستوطن الذى ضعنه وان أراد النرول بالفندق سلم ماله لصاحب الفندق وضعنه وهو يشترى له ماأحب و يحاسبه فان أراد التسرى اشترى له جارية واسكنه بداريكون بابها فى الفندق ما أحب و يحاسبه فان أراد التسرى اشترى له جارية واسكنه بداريكون بابها فى الفندة وانفق عليه ما وانفق عليه ما الله وانفق عليه ما الله وانفق عليه ما أحب و يحاسبه فان أراد الترويج تروج وأما انفاق ماله فى الفساد فشى لاسبيل له منه اليه ويقولون لا نريد ان يسمع فى بلاد المسلين انهم يخسر ون أموا لهم فى بلاد نا فانها أرض فساد وحسن فائت

## ﴿ ذ كرحفظهم للسافرين في الطرق ﴾

وبلادالصين آمن البلاد واحسنها حالاللسا فرفان الانسان يسافر منفردا مسيرة تسعة أشهر وتكون معه الاموال الطائلة فلايخاف عليها وترتيب ذلك ان لهم فى كل منزل سلادهم فندقا عليه حاكميسكن بهفى جماعة من الفرسان والرجال فاذا كان بعد المغرب أوالعشاء الاخرة جاءالحا كمالى الفندق ومعه كاتبه فكتب اسماء جيع من يبيت به من المسافر بن وختم عليها واقفل باب الفندق عليهم فاذا كان بعد الصبيجاء ومعه كاتبه فدعا كل انسان باسمه وكتب بهاتفسيرا وبعث معهم من يوصلهم الحالمنزل الثانىله ويأتيه ببراءة من حاكه ان الجيع قدوصلوااليه وان لم يفعل طلبه بهم وهكذاالعل فى كل منزل ببلادهم من صين الصين الى خات بالق وفى هذه الفنادق جميع مايحتاج اليه المسافر من الازواد وخصوصا الدجاج والاوز وأماالغنم فهي قليلة عندهم ولنعدالى ذكرسفرنا فنقول القطعنا البحركانت اول مدينة وصلنا أليهامدينة الزيتون وهذه المدينة ايس بهازيتون ولابجميع بلاداهل الصين والهند ولكنهاسم وضع عليها وهي مدينة عظيمة كبيرة تصنع بهائياب المسمخا والاطلس وتعرف بالنسبة البها وتفضل على الثياب الخنساوية والخنب القية ومساها من أعظم مراسي الدنياأوهوأعظمهارأيت بهنحومائة جنك كبار وأماالصغار فلاتحصى كثرة وهوخور كبيرمن البحريدخلف البرحتي يختلط بالنهرالاعظم وهذه المدينة وجيع بلادالصين يكون للانسان باالستان والارض وداره فى وسطها كثل ماهى بلدة مجلسة ببلادنا وبهذا عظمت بلادهم والمسلمون ساكنون بمدينة على حدة وفي يوم وصولى اليهار أيت بها الامير الذي توجه الحالهندرسولابالهدية ومضى فى صحبتنا وغرقبه الجنك فسلم على وعرف صاحب الديوان بى فانزاني في منزل حسن وجاءالية قاض المسلين تاج الدين الارد وبلي وهومن الافاضل الكرماء وشيخ الاسلام كال الدين عبدالله الاصفهاني وهومن الصلحاء وجاءاني كارالتجارفيم شرف الدين التبريزي أحد التجار الدين استدنت منهم حين قدومي على الهندوا حسنهم معاملة حافظ القرآن مكثرللتلاوة وهؤلاء العباراسكناهم فى بلادالكف اراذا قدم عليهم المسلم فرحوا بهأشدالفرح وقالوا جاءمن أرض الاسلام وله يعطون زكوات أموالهم فيعود غتيا كواحد منهم وكانبها من المشايخ الفضلاء يرهان الدين الكازروني لهزاوية خارج البلدواليه يدفع الفيارالنذورالتي ينذر ونها للشيخ ابى اسحق الكازروني ولماعرف صاحب الديوان اخبارى كتب الى القان وهوملكهم الاعظم يخبره بقدوى من جهة ملك الهند فطلبت منه ان يبعث معي من يوصلني الى بلاد الصين (صين الصين) وهم يسمونها صين كلان لاشاهد تلك البلاد وهى في عالته بخلال ما يعود جواب القان فاجاب الى ذلك و بعث معي من أصحابه

من يوصلني وركبت في النهرفي مركب يشبه أجف ان بلادنا الغز وية الاان الجذافين يجذفون فيه قياما وجميعهم فى وسط المركب والركاب فى المقدم والمؤخر وبظلاون على المركب بثياب تصنعمن نبات ببلادهم يشبه الكتان وليس بهوه وأرقمن القنب وسافرنافى هذا النهر سبعة وعشرين يوماوفى كل يوم نرسو عندالز وال بقرية نشترى بهاما نحتاج اليده ونصلي الظهرغ تتزل بالعشى الى أخرى هكذاالى أن وصلنا الى مدينة صين كلان (بفتح الكاف) وهي مدينة صين الصين ويهايصنع الفخار وبالزيتون أيضاوهنا لك يصب نهرآب حياة فى البحر ويسمونه مجمع البحسرين وهي من اكبرالمدن وأحسنها اسواقا ومن أعظم أسواقها سوق الفخارومنها يجل الىسائر بلادالصين والحالهند والمين وفى وسط هذه المدينة كنيسة عظيمة لحاتسعة أبواب داخل كل باب اسطوان ومصاطب يقعدعليه الساكنون جاويين اليابين الثمانى والثالث منهاموضع فيهبوت يسكنها العميان وأهل الزمانات ولكل واحدمنهسم نفقته وكسوته من أوقاف الكنيسة وكذلك فيمابين الابواب كلهاوفى داخلها المارستان للرضى والمطبخة لطبخ الاغذية وفيها الاطباء والخدام وذكرلي ان الشيوخ الذين لاقدرة لهم على التكسب لهم منفقتهم وكسوتهم بمداده الكنيسة وكذلك الايتمام والارامل عن لاخال لهم وعره فده الكنيسة بعض ملوكم وجعل هدفه المدينة وماوليهامن القرى واليساتين وقفا علما وصورة الثاللك مصورة بالكنيسة المذكورة وهم يعيدونها وفي بعض جهات هذه المدينة بلدة المسلين لهم بها المسجد الجامع والزاوية والسوق ولهمقاض وشيخ ولابدفى كل بلدمن بلاد الصين من شيخ الاسلام تكون أمور المسلمين كلهاراجعة اليه وقاض يقضى بينهم وكاننز ولىعندأو حدالدين السنجارى وهوأحد الفضلاء الاكابر ذوى الاموال الطائلة وأقتعنده أربعة عشر يوما وتحف القاضي وسائر المسلين تتوالى على وكل يوم يصنعون دعوة جديدة ويأتون اليهابالعشارين الحسان والمغنين وليس وراءهذه المدينة مدينة لاللكفار ولاللسلين وبينها وبين سديأجوج ومأجوج ستون يوما فيماذ كرلى يسكنها كفاررحالة يأكلون بنى آدم اذاظفروا بهم ولذلك لاتسلك بلادهم ولايسافراليها ولمأر بتلك البلادمن رأى السدولامن رأى منرآه

\*ausak-

ولما كنت بصين كلان سمعت ان بها شيخا كبيرا قد أناف على مائتى سنة وانه لاياكل ولا يشرب ولا يحدث ولا يباشر النساء مع قوته التامة وانه ساكن فى غار بخارجها يتعبد فيه فتوجهت الى الغارفرأيته على بابه وهونح ف شديد الجرة عليه أسر العباده ولا لحية له فسلت عليمه فامسك يدى وشمها وقال للترجان هسذا من طرف الدنيا كانحن من طرفها الاتنوش

قال لى لقدرأيت عجباأتذكر يوم قدومك الزيرة التي فيها الكنيسة والرجل الذي كانجالسا بين الاصنام واعطاك عشرة دنانيرمن الذهب فقلت نع فقال أناهو فقبلت يده وفكرساعة ثم دخل الغار فلم يخرج اليناوكا ته ظهر منه الندم على ما تكلم به فتهجمنا ودخلنا الغار عليمه فإنجده ووجدنا بعض أصحابه ومعهجلة بوالشتمن الكاغد فقال هذه ضيافتكم فانصرفوا فقلناله ننتظرال جلفقال لوأقتم عشرسنين لمترودفان عادته اذا اطلع أحدعلى سرمن أسراره لابرادبعده ولاتحسانه غابعنك بلهوحاضرمعك فعبتمن ذلك وانصرفت فاعلت القاضي وشيخ الاسلام واوحد الدين السنجارى بقضيته فقالوا كذلك عادته معمن يأنى اليهمن الغرباء ولايعلم أحدما ينتحله من الاديان والذي ظننتموه أحدأ صابه هو هووأخبر ونيانه كان غابعن هذه البلاد نحوخسين سنة ثم قدم عليها منذسنة وكان السلاطين والامراء والكبراء يأنونه زائرين فيعطيهم الحف على أقدارهم ويأتيه الفقراء كل يوم فيعطى لكل أحد على قدره وليس فى الغار الذى هوبه ما يقع عليه البصر والمحدث عن السنين الماضية ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لوكنت معه لنصرته ويذكر الخليفتين عربن الخطاب وعلى اين أبي طالب بالسن الذكرويثني عليهما ويلعن يزيدبن معاوية ويقع في معاوية وحدثوني عنه باموركثيرة واخبرني أوحد الدين السنجاري قال دخلت عليمه بالغارفا خدبيدي فيللى انى فى قصرعظيم واله قاعد فيه على سرير وفوق رأسه تاجوعن جانبيه الوصائف الحسان والفواكه تتساقط في أنهاره تبالك وتخيلت اني أخذت تفاحة لاكلها فاذاأنا بالغاروبين يدبه وهويضحك مني وأصابني مرض شديد لازمني شهوراف إعداليه وأهل تلك البلاد يعتفدون انه مسلم لكن لميره أحديصلي وأما الصيام فهوصائم أبدا وقال لى القاضى ذكرت له الصلاة في بعض الايام فقال لى الدرى أنتماأصنع ان صلاتي غيرصلاتك واخباره كلهاغريبة وفى اليوم الشاني من لقائه سافرت راجعا الى مدينة الزيتون وبعدوصولى اليهابا يامجاءأم القان بوصولى الى حضرته على البروالكر امة ان شئت في النهر والاففي البرفاخترت السفر في النهر فجهزوالي م كاحسنا من المراكب المعدة لركوب الاص اء وبعث الاسيرمعنا أصحابه ووجه لنا الامير والقاضي والتجار المسلون أزودا كثيرة وسرنافي الضيافة نتغدى بقسرية ونتعشى باخرى فوصلنا بعدسفرعشرةأيام الىمدينة فنجنفو (رضبط اسمها بفتح القاف وسكون النون وفترالجيم وسكون النون الا تخروضم الفاءوواو) مدينة كبيرة حسنة في بسيط أفيم والبساتين محدقة بها فكانهاغوطة دمشق وعند وصولناخرج اليناالقاضي وشيخ الاسلام والتجار ومعهم الاعلام والطبول والابواق والانفار وأهل الطرب وأتوابالخيل

فركبنا ومشوابين أيدينالم يركب معناغير القاضى والشيخ وخرج امير البلدوخدامه وضيف السلطان عندهم معظم أشد التعظيم ودخلنا المدينة وها أربعة أسوار يسكن مابين السور الاول والثانى عبيد السلطان من حراس المدينة وسمارها و يسمون البصوانان (الپاسوانان) (بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهمل وواو والف ونون والف ونون) و يسكن مابين السور الثانى والشالث الجنود المركبون والامير الحاكم على البلد و يسكن داخل السور الثالث الخنود المركبون والامير الذين القرلاني (بضم القاف وسكون الراء) و يسكن داخل السور الرابع الصينيون وهو أعظم المدن الاربعة ومقد ارمابين كل باب منها والذي يليه ثلاثة اميال وأربعة والكل انسان كاذكرنا دبستانه وداره وأرضه

\*(ak-)

وبيناأنا يومافى دارظهير الدين القرلاني اذأ بمركب عظيم لبعض الفقهاء المعظمين عندهم فاستؤذن لهعلى وقالوا مولانا قوام الدين السبتى فبجبت من اسمه و دخل الحة فلما حصلت المؤانسة بعد السلام سنجلى انى أعرفه فاطلت النظر اليمه فقال اراك تنظر الى نظرمن يعرفني فقلت لهمن أى البلاد أنت فقال من سبتة فقلت له وأنامن طنجة فحدد السلام على وبكىحتى بكيت لبكائه فقلت له هل دخلت الدالهند فقال لى نع دخلت حضرة دهلي فلما قال لى ذلك تذكرت له وقلت أانت البشرى قال نع وكان وصل الى دهلى مع خاله أبي قاسم المرسى وهو يومئذشاب لانبات بعارضيه من حذاق الطلبة يحفظ الموطأ وكنت أعلت سلطان الهندبامي هفاعطاه ثلاثة آلاف دينار وطلب منه الاقامة عنده فابي وكان قصده في بلادالصين فعظم شأنه بها واكتسب الاموال الطائلة أخبرني ان له نحو خسين غلاما ومثلهم من الجوارى واهدى الى منهم غلامين وجاريتين وتحف كثيرة ولقيت أخاه بعد ذلك سلاد السودان فيا بعدمابينهما وكانت اقامتي بقنح نفوخسة عشر يوما وسافرت منها وبلادالصين على ما فيهامن الحسن لمتكن تجبني بلكانخاطري شديد التغير بسبب غلبة الكفرعليما فتى خرجت عن منزلى رأيت المناكير الكئيرة فاقلقنى ذلك حتى كنت ألازم المنزل فلاأخرج الالصرورة وكنت اذارايت المسلمين بها فكانى لقيت أهلى وأقارب ومن تمام فضيلة هدذا الفقيه البشرى ان سافره عي لمار حلت عن قنج نفوأر بعة أيام حتى وصلت الى مدينة يبوم قطاو (وهي بباءموحدة مفتوحة وياءآخرالحروف ساكنة وواومفتوحة وميم وقاف مضموم وطاءم كنة ولام مضموم وواو) مدينة صغيرة يسكنها الصينيون من جند وسوقه وليس بهاللسلين الاأربعة من الدورأهلها من جهة الفقيه المذكور نزلنا بدارأ حدهم وأقنا عنده ثلاثةأيام غمودعت الذقيه وانصرفت فركبت النموعلى العادة نتغدى بقرية ونتعشى بأخرى

باخرى الى ان وصلنا بعدد سبعة عشر يومامنها الى مدينة الخنسا واسمها على نحواسم الخنساالشاعرة ولاأدرى أعربى هوأموافنى العربى وهذه المدينة أكبرمدينة رأيتها على وجمه الارض طولهما مسميرة ثلاثة أيام برحل المسافرفيهما وينزل وهي على ماذكرناه من ترتيب عمارة الصين كل أحدله بستامه وداره وهي منقسمة الىست مدن سنذكرها وعند وصولناالها خرج اليناقاضيهاأ فرالدير وشيخ الاسلام بها وأولاد عمان بنعفان المصرى وهم كبراءا اسلين بهاومعهم علم أبيض والاطبال والانف أروالا بواق وخرج أميرهافي موكبه ودخلناالمدينة وهىستمدن على كلمدينة سور ومحدق بالجيع سورواحد فاؤل مدينة منهايسكنها حراس المدينة وأميرهم حدثني القاضى وسواهانهم اثناعشر ألفاف زمام العسكرية وبتناليلة دخولنا فىدارأم يرهم رفى اليوم الثانى دخانا المدينة الثانية على باب يعرف بياب اليهودو يسكن بهااليم ودوالنصارى والترك عبدة الشمس وهم كثير وأمره فدالمدينةمن أهل الصين وبتناعند والله الثانية وفي اليوم الشالث دخلنا المدينة الشالثة ويسكنها المسلون ومدينتهم حسنة وأسواقهم مرتبة كترتيهافى بلاد الاسلام وباالمساجد والمؤذنون سمعناهم يؤذنون بالظهر عندد خولنا ونزلنامها بدارأ ولادعمان بنعفان المصرى وكان أحدالمحار البكاراسة سنهذه المدينة فاستوطنها وعرفت بالنسبة اليه وأورث عقبه به الجاه والحرمة وهم على ما كان عليه أبوهم من الايثار على الفقراء والاعانة للمعتاجة بن ولهم زاوية تعرف بالعثمانية حسنة العمارة لهاأوقاف كثبرة وبهاطائفة من الصوفية وبني عثمان المذكور المسجدا لجامع بهذه المدينة ووقف عليه وعلى الزاوية أوقافا عظيمة وعددا لمسلين بهذه المدينة كثير وكانت اقامتناء ندهم خسة عشر يوما فكاكل يوم وليلة ف دعوة جديدة ولايزالون يختلفون في أطعتهم ويركبون معنا كل يوم للنزهة في اعطار المدينة وركبوا معي يوما فدخلنا الى المدينة الرابعة وهي دارالامارة وبهاسكني الاميرالكبير قرطي ولما دخلنامن بإبهاذهب عنى أصحابى واقيني الوزير وذهب فى الى دار الامير الكبيرة رطى فكان من أخذه الفرجية التي أعطانهاولى الله جلال الدين الشير ازى ماقد ذكرته وهذه المدينة متفردة لسكني عبيد السلطان وخدامه وهي أحسن المدن الست ويشقهاا نهار ثلاثة أحدها خليج يخزج من النهر الاعظم وتأتى فيه القوارب الصغارالي هـذه المدينة بالمرافق من الطعام وأحج ارالوقد وفيه السفن للنزهة والمشورفى وسط هذه المدينة وهوكبيرجد اودار الامارة فى وسطه وهو يحف بها من جيع الجهات وفيه سقائف فيهاالصناع يصنعون الثياب النفيسة وآلات الحرب أخبرني الامير قرطى ان عدد هم ألف وستما تُنتمعلم كل واحد منهم يتبعه الثلاثة والاربعة من المتعلين وهم أجعون عبيدالقان وفأرجلهم القيودومسا كنهم خارج القصر ويباح لهمم الخروج الى أسواق المدينة دون الخروج على باجها ويعرضون كل يوم على الامسرمائة مائة فان نقص أحدهم عشرسنين فك عنه قيده فان نقص أحدهم عشرسنين فك عنه قيده وكان يخير في النظرين اما ان يقيم في الخدمة غير مقيد واما ان يسير حيث شاء من بلاد القان ولا يخرج عنها واذ ابلغ سنه خسين عاما أعتق من الاشغال وأنفق عليه وكذلك ينفق على من بلغ هذه السن أو نحوها من سواهم ومن بلغ ستين سنة عدّوه كالصبى فلم تجرعليه الاحكام والشيوخ بالصين يعظمون تعظيما كثير اويسمى أحدهم آطاوم عناه الوالد

و ذ كرالامير الكبير قرطى )€

وضبط اسمه (بضم القاف وسكون الراء وفتح الطاء المهمل وسكون الياء) وهوأمير أمراء الصين اضافنابداره وصنع الدعوة ويسمونها الطوى (بضم الطاء المهملة وفتح الواو) وحضرها كارالمدينة وأقى بالطباخين المسلمين فذبحوا وطبخوا الطعام وكان هذا الامير على عظمته يناولنا الطعام بيده ويقطع الخم بيده وأقنافى ضيافته ثلاثة أيام وبعث ولده معنا الى الخليع فركبنا فى سفينة تشبه الحراقة وركب ابن الامير فى أخرى ومعه أهل الطرب وأهل الموسيق وكانوا يغنون بالصينى وبالعربي وبالفارسي وكان ابن الامير مجبا بالغناء الفارسي فغنوا شعرامنه وأمن هم بتكريره من اداحى حفظته من أفواههم وله تلحين عيب وهو (رجز) تادل بحسر فكرافناديم

تادل عجے۔۔۔نت دادیم \* در بح۔۔۔رفکرافنادیم جن (چون) درنماز استادیم \* قوی بحراب اندری (اندریم)

واجتمعت بذلك الخليم من السفن طائفة كبيرة لهم القلاع الملونة ومظلان الحرير وسفنهم منقوشة أبدع نقش وجعلوا يتحاملون ويترامون بالنارنج والليمون وعدنا بالعشى الى دارالامير فبتناج اوحضراً هل الطرب فغنوا بالفاع من الغناء الجيب

الم حكاية الشعوذ »

وفى تلك الليلة حضراً حدالمشعوذة وهو من عبيد القيان فقال له الامير أرنامن عجائبك فاخذ كرة خشب لها ثقب فيها سيورطوال فرمى بها الى الهواء فارتفعت حتى غايت عن الابصار ونعن فى وسط المشوراً يام الحرالشديد فلما ليبق من السير فى يده الايسيراً من متعلما له فتعلق به وصعد فى الهواء الى ان غاب عن أبصارنا فدعا ففل يحبه ثلاثا فاخد نسكينا بيده كالمغتاظ وتعلق بالسير الى ان غاب أيضا عمر مى بيد الصبى الى الارض عمر مى برجله عميده الاخرى عمر جله الاخرى عم بجسده عمر أسده م هبط وهوينفخ وثيابه ملطخة بالدم فقبل الارض بين يدى الامسير وكله بالصيني وأمن له الامير بشئ عم انه أخذاً عضاء الصبى فالصق بعضها بين يدى الامسير وكله بالصيني وأمن له الامير بشئ عمدة ان القلب كثل ما كان أصابنى عند

ملك الهندحين رأيت مثل ذلك فسقوني دواءاذهب عني ماوجدت وكان القاضي أفخر الدين الى جانى فقال لى والله ما كان من صعود ولا يزول ولا قطع عضو وانماذلك شعوذة وفي غد تلك الليلة دخلناهن باب المدينة الخامسة وهي أكبر المدن يسكم اعامة الناس وأسواقها حسان وبهاالخذاق بالصنائع وبهاتصنع اثياب الخنساوية ومن عجيب مايصنعون بهااطباقا يسمونها الدست وهي من القصب وقد ألصقت قطعة أبدع الصاق ودهنت بصبغ أحرمشرق وتمكون هدذه الاطباق عشرة واحدافى جوف آخراط ورقتها تظهرلرائها كانهاطبتي واحد ويصنعون غطاء يغطى جيعها ويصنعون من هدا القصب سحافا ومن عجائبهاان تقعمن العلوفلاتنكمر ويجعل فبهاالطعام السخن فلايتغيرصباغها ولايحول وتجلب من هنالك الى الهندوخراسان وسواها ولمادخلناهذه المدينة بتناليلة في ضيافة أميرها وبالغددخلنامن باب يسمى كشتى وانان الحالمدينة السادسة ويسكنها البحرية والصيادون والجلافطة والنجار ون ويدعون دود كاران (درود كران) والاصياهية وهم الرماة والبيادة وهم الرجال وجمعهم عبيدالسلطان ولايسكن معهم سواهم وعددهم كثير وهذه المدينة على ساحل النمر الاعظم بتنابها إلة فى ضيافة أمسرها وجهزانا الامسرقرطي مركباعا يحتاج اليهمن زاد وسواءو بعثمعنا أصابه برسم التضييف وسافرنامن هذه المدينة وهي آخراعال الصين ودخلناالى بلادالخطا (بكسرالخاءالمجموطاءمهمل)وهي أحسن بلادالدنياع ارة ولايكون فى جيعها وضع غير معمور فانه ان بقى موضع غير معمور طلب أهله أومن بواليهم بخراجه والبساتين والفرى والمزارع منتظمة بجاني هذا النهر من مدينة الخنساالى مدينة خان بالق وذلك مسيرة أربعة وستين يوما وايس بهاأحدمن المسلين الامن كان خاطراغير مقيم لانها ليست بدار وقام وليس بهامد ينة محتمعة اغاهى قرى وبسائط فيما الزرع والفوا كه والسكر ولمأرفى الدنيامثله اغيرمسيرة أربعة أيام من الانبارالى عانة وكنا كل ليلة ننزل بالقرى لاجل الضيافة حتى وصلناالى مدينة خان بالق (وضبط اسمها بخاء معجم وألف ونؤن مسكن وباء معة ودة وألف ولام مكسور وقاف) وتسمى أيضاخانقو (بخاء معم ونون مكسور وقاف وواو) وهي حضرة القان والقان هوسلطانهم الاعظم الذي بملكته بلاد الصين والخطا ولما وصلنا اليهاارسيناعلى عشرةأميال منهاعلى العادة عندهم وكتب الىأمراء البحر بخبرنافاذ نوالنا فى دخول مرساها فدخلناه ثم نزلناالى المدينة وهي من أعظم مدن الدنيا وليست على ترتيب بلادالصسنفى كون البساتين داخلها انماهي كسائر البلادوالبساتين بخارجها ومدينة السلطان في وسطها كالقصبة حسمانذ كره ونزلت عندالشيخ يرهان الدين الصاغري وهوالذى بعث اليه ملك الهندبار بعين ألف دينار واستدعاه فاخذ الدنانير وقضي بهادينه

وأبى ان يسير اليه وقدم على بلاد الصين فقدمه القان على جير عالمسلين الذين ببلاده وخاطبه

ع (ذكرسلطان الصين والخطا الملقب بالقان) إ

والقان عندهم سمة لكل من يلى الملك ملك الاقطار كشل ما يسمى كل من ملك بلاد اللورباتابك واسمه باشاى (بفتح الباء المعقوده والشين المجهة وسكون الياء) وليس للكفار على وجه الارض على كة أعظم من عملكته

و رقصره)

وقصره فى وسط المدينة المختصة بسكناه وأكثر غارته بالخشب المنقوش وله زتيب بجيب وعليه سبعة أبواب فالباب الاؤل منها يجلس به الكتوال وهوأمير البؤابين وله مصاطب مرتفعة عن يمين الباب ويساره فيها الماليك البرددارية وهم حفاظ باب القصر وعددهم خسمائة رجل وأخبرت انهم كانوافيا تقدم ألف رجل والباب الثاني يجلس عليه الاصهاهية وهم الرماة وعددهم خمسمائة والباب الثالث يجلس عليه النز ارية (بالنون والزاى) وهم أصاب الرماح وعددهم خسمائة والباب الرابع يجلس عليه التغدارية (بالقاء المثناة والغين المجم) وهمأصحاب السيوف والترسة والباب آلخامس فيهديوان الوزاره وبهسقائف كثيره فالسقيفة العظمي يقعدبها الوزير على مرتبة هائلة مرتفعة ويسمون ذلك الموضع المسندوبين يدى الوزير دواة عظيمة من الذهب وتقابل هذه السقيفة سقيفة كاتب السروعن يمينها سقيفة كتاب الرسائل وعن يمين سقيفة الوزير سقيفة كتاب الاشغال وتقابل هذه السقائف سقائفأربع احداها تسمى ديوان الاشراف يقعدبها المشرف والثانية سقيفة ديوان المستخرج وأميرها من كارالامراء والمستخرج هوماييتي قبسل العمال وقبسل الامراءمن إقطاعاتهم والثالثة ديوان الغوث ويجلس فيهاأحد الامراء الكبار ومعه الفقهاء والكتاب فن لحقته مظلمة استغاث بهم والرابعة ديوان البريد يجلس فيها أمير الاخباريين والباب السادس من أبواب القصر يجلس عليه الجندارية وأميرهم الاعظم والباب السابع يجلس عليه الفتيان ولهم ثلاث سقائف احداها سقيفة الحبشان منهم والثانية سقيفة الهنود والثالثة سقيفة المسنيين ولكل طائفة منهم أمير من الصينيين

ع ﴿ ذَكُر خروج القان القتال ابن عموقتله ﴾

ولماوصلناحضرة خان بالق وجدنا الفان غائباعنا إذذاك وخرج لقاء ابعه فيروز القائم عليه احية قراقرم وبش الغمن بلادا لخطاويينها وبين الحضرة مسيرة ثلاثة أشهر عامره وأخبرنى صدرالهان برهان الدين الصاغرجي ان القان لماجمع الجيوش وحشد المشود

اجتمع عليه من الفرسان مائة فوج كل فوج منها من عشرة آلاف فارس وامرهم يسمى اميرطومان وكان خواص السلطان وأهل دخلته مجسين الفازائد االى ذلك وكانت الرجالة خسمائة الف والماخر جخالف عليمة كثر الاص اء وانفقوا على خلعه لانه كان قدغيرا حكام البساقوهي الاحكام التي وضعها تنكيز خانجدهم الذى خرب بلاد الاسلام فضوا الى ابن عه القائم وكتبوالى القان ان يخلع نفسه ونكون مدينة الخنسا اقطاعاله فابي ذلك وقاتلهم فانهزم وقتل وبعدا ياممن وصولنا الىحضرته وردالخ بربذلك فزينت المدينة وضربت الطبول والابواق والانف ارواستعمل اللعب والطرب مدةشهر ثمجى وبالقان المقتول وبنحو مائة من المقنولين بنى عده وأقاربه وخواصه ففرالقان ناووس عظيم وهوبيت تعت الارض وفرش باحسن الفرس وجعل فيمه القان بسلاحه وجعل معمما كان فى داره من أواني الذهب والفضة وجعل معه أربع من الجواري وستةمن خواص الماليك معهم أواني شراب وبنى باب البيت وجعل فوقه الترابحتى صاركالتسل العظيم ثم جاؤا باربعة أفراس فاجروها عندقبره حتى وقفت ونصبوا خشباعلى القبروعلقوها عليه بعدان ادخاوافى دبركل فرس خشبةحتى خرجت منفه وجعل أقارب القان المذكورون في نؤاويس ومعهم سلاحهم واوانى دورهم وصلبواعلى قبوركارهم وكانواعشرة ثلاثة من الخيل على كل تبروعلى قبور الباقين فرسافرساوكان هذااليوم يومامشهودالم يتخلف عنه أحد من الرجال ولاالنساء المسلين والكفار وقدلبسوا أجعين ثياب العزاءوهي الطيالسة البيض للكفار والثياب البيض للسلين واقام خواتين القان وخواصه في الاخبية على قبره أربعين يوما ويعضهم يزيد على ذلك الى سنة وصنعت هنالك سوق يباع فيهاما يحتاجون اليه من طعام وسواه وهـذه الافعال لاأذكران أمة تفعلها سواهم في هذا العصر فاما الكفارمن الهنود واهل الصين قيحرقون موتاهم وسواهم من الامم يدفنون الميت ولا يجعلون معه أحدال كن أخبرني الثقاة بلادالسودانان الكفارمنهم اذامات ملكهم صنعواله ناووسا وادخلوا معم بعض خواصه وخدامه وثلاثين من أبناء كارهم وبناتهم بعدان يكسم واأبديهم وأرجلهم ويجعلون معهم أوانى الشراب وأخسبرنى بعض كارمسوفة بمن يسكن بلاذ كوبرمع السودان واختصه سلطانهم انه كان له ولد فلما مات سلطانم مم ارادواان يد خارا ولده مع من أد خاوه من أولاد هم قال فقلت لهم كيف تفعلون ذلك وليس على دينكم ولامن ولدكمو فديتهمنى عال عريض ولماقتل القان كإذكرناه واستولى ابنعه فيروزعلى الملك اختياران تكون حضرته مدبنة قراقرم (وضبطها بفتح القاف الاولى والراءوضم الثانية وضم الراءالثانية) لقربها من بلاد بني عمد ملوك

تركستان وماوراءالنه- رغمخالفت عليه والامراء عن لم يحضر لقتل ألقيان وقطع واالطرق وعظمت الفتن

ع (ذكررجوع الى الصين ثم الى الهند)

ولما وقع الخيلاف وتسعر ث الفتن اشارعلى الشيخ برهان الدين وسواه ان أعود الى الصين قبل عمل الفتن ووقفوا معى الى نائب السلطان فيروز فبعث معى ثلاثة من أصحابه وكتب لى بالضيافة وسرنا منحدرين في الفرالى الخنسا عم الى قنجنة وثم الى الزيتون فلما وصلتها وجدت الجنولة على السفر الى الهند وفي جلتها جنائ لمالك الظاهر صاحب الجماوة اهله مسلمون وعرف في وكيله وسر بقدومي وصادفنا الربيح الطيبة عشرة أيام فلما قاربنا بلاد طوالسي تغيرت الربيح واظلم الجو وكثر المطروا قناعشرة أيام لانرى الشمس ثم دخلنا بحرالا نعرفه وخاف أهل الجنائ فاراد واالرجوع الى الصين فلم يتمكن ذلك وا قنا اثنين وأربعين يوما لا نعرف في أى الحارثين

﴿ ذكالن ﴾

ولما كان في اليوم الثالث والاربعين ظهر لنابعد طاوع النجر جبل في البحر بيننا وبينه نعوعشرين ميلا والرجع تعدنا الى صوبه فعجب البحرية وقالوالسنا بقرب من البرولا يعهد في البحر جبل وان اضطر تناالرج اليه هلكنا فله أالناس الى التضرع والاخلاص و جدد واالتوبة وابته لمنا الى الله بالدعاء و نوسلنا بنبيه صلى الله عليه وسلم ونذرا لتجارا لتصدقات الكثيرة وكتبتم الهم في زمام بخطى وسكنت الرج بعض سكون ثمراً بناذلك الجبل عند طلوع الشمس قدار تفع في الهواء وظهر الضوء فيما بينه و بين البحر فعجبنا من ذلك ورأيت البحرية يمكون و يودع بعضهم بعضا فقلت ما شأنكم فقالوان الذي تخيلناه جبلاه والرخ وان رآنا أهلكنا و بيننااذ ذاك و بينه أقل من عشرة أميال ثم ان الله تعالى من علينا بريح طيبة صرفتنا عن صوبه في لم ترو ولاعرفنا حقيقة صورته و بعد شهرين من ذلك اليوم وصلنا الى الجاوة ونزلنا الى سمطرة فوجد ناسلطانها الماكنا الطاهرة دقدم من غزاة له وجاء بسبي كثير فبعث لى جاريتين وغلامين وازلني على العادة وحضرت اعراس ولده مع بنت أخيه

ع (ذكراعراسولدالملكالظاهر)

وشاهدت يوم الجاوة فرأيتهم قد نصبوافى وسط المشور منبرا كبيرا وكسوه بثياب الحرير وجاءت العروس من داخل القصر على قدميما بادية الوجه ومعها نحوار بعين من الخواتين يرفعن اذيا لها من نساء السلطان وامرا ته ووزرائه وكاهن باديات الوجوه ينظر اليهن كل من حضر من رفيع أو وضيع وليست تلك بعادة لهن الاغراس خاصة وصعدت العسر وس المنسبر

وبين ديهااهل الطرب رجالاونساء يلعبون ويغنون ثمجاء الزوج على فيل مزين على صهره سربروفوقه قبة شيمه البوجة والناج على رأس العروس المذكورعن يمينه وبساره نحوماثة من أبناء الماولة والامراء قدليسوا البياض وركبوا الخيسل المزينة وعملى رؤسهم الشواشي المرصعة وهماترا بالعروس لدس نهمذ ولحمة ونثرت الدنانبروالدراهم على الناس عند دخوله وقعد السلطان بمنظرة لهيشاهد ذلك ونزل النه فقبل رجله وصعد المنبرالي العروس فقامت اليه وقبلت يده وجلس الىجانبها والخواتين يروحن عليها وجاؤا بالفوفل والتنبول فاخسذه الزوج بيده وجعلمنه في فهائم أخذت هي بيديها وجعلت في فه ثم أخذا لزوج بفمه ورقة تنبول وجعلهافي فهاوذلك كله على أعين الناس ثم فعلت هي كفعله ثم وضع عليها الستر ورفع المنبر وهافيه الى داخل القصر واكل الناس وانصر فوا ثملا كان من الغدجع الناس وجرّى له أبوه ولاية العهد وبايعه الناس واعطاهم العطاء الجزل من الثياب والذهب وأقت بهذه الجزرة شهرين غمركبت في بعض الجنوك واعطاني السلمان كثيرامن العود والكافور والقرنفسل والصندل وردني وسافرت عنه فوصلت بعدأر بعين يوماالي كولم فنزلت بهافى حوارالقزويني قاضي المسلمين وذلك في رمضان وحضرت بهاصلاة العيد في مسجدها الجامع وعادتهم ان يأتوا المسعددليلاقلار الون يذكرون الله الى الصبح ثم يذكرون الى حين صلاة العيد ثم يصلون ويخطب الخطيب وينصرفون ثمسا فرنامن كولم الى قالقوط واقنابها اياما واردت العودة الى دهلي ثم خفت من ذلك فركبت الحرفوصلت بعدهان وعشر ين ليلة الى ظفاروذلك في محرم سنة ثمان واربعين ونزلت بدار خطيبها عيسي بن طأطأ

ع (ذكرسلطانها)

ووجدن سلطانها في هذه الكرة الملك الناصر بن الملك المغيث الذي كان ملكا بها حين وصولى اليها في اتقدم ونا تبه سيف الدين عرامير جند رالتركى الاصل وانزلني هذا السلطان واكرمني ثم ركبت البحر فوصلت الى مسقط (بفتح المم) وهى بلدة صغيرة بها السمك الكثير المعروف بقلب الماس ثم سافرنا الى مرسى القريات (وضبط اسمها بفتح الشين المجموف تحالباء الموحدة والف وتاء منذاة) ثم سافرنا الى مرسى كلبة ولفظها على افظ مؤثثة الدكلب ثم الى قلمات وقد تقدم ذكرها وهذه البلاد كلها من عالة هرمن وهي محسوبة من بلاد عمان شمسافرنا الى هرمن واقتابها ثلاثا وسافرنا الى وصبط اسمها بفتح الكاف وسكون الراء وكسر الزاى) وأقت ابها ثلاثا ثم سافرنا الى مجمان (وضبط اسمها بفتح الكاف وسكون الراء وكسر الزاى) وأقت ابها ثلاثا ثم سافرنا الى مجمان (وضبط اسمها بفتح المجمود الكاف وسكون الراء وكسر الزاى) وأقت ابها ثلاثا ثم سافرنا الى مين (وضبط جمكان (وضبط اسمها بفتح المجمود المحمان أله منافرنا الى مين (وضبط اسمها بفتح المجمود المحمان والمحمود وصبط المحمود والمحمود والمح

اسمها بفتح المين وبينهما ياء آخرا لحروف مسكنة وآخره نؤن )ثم سافرنا الى بسا (وضبط اسمها بفتح الباءا لموحدة والسين المهملة مع تشديدها) ثم الى مدينة شيرا زفوجدنا سلطانها الماسعاق على ملكه الالنه كان غائبا عنه اولقيت بهاشيخنا الصالح العالم محدالدين قاضي القضاةوه وقد كف بصره نفعه الله ونفع بهثم سافرت الى ماين ثم الى يزدخاص ثم الى كليل ثم الى كشك زرغم الى اصبمان غم الى تسترغم الى الحويز اغم الى البصرة وقد تقدم ذكر جيعها وزرن بالبصرة القبورالكر عة التي بهاوهي قرالز بربن العوام وطلحة بن عبيد الله وحلية السعدية والتبكر وأنس بن مالك والحسن البصرى وثابت البناني ومجدبن سيرين ومالك بن ديسار ومجد بن واسع وحبيب الجمى وسهل بن عبد الله التسترى رضى الله تعالى عنهم أجعين شمسافرنا من البصرة فوصلنا الى مشهد على بن الى طالب رضى الله عنسه وزرناه ثم توجهنا الى الكوفة فزرنامسحدهاالمبارك ثمالى الملةحيث مشهدصاحب الزمان واتفقى فى بعض تلك الايامان وليهابعض الامراء فنعأهلهامن التوجه عسلي عادتهم الى مسجد صاحب ازمان وانتظاره هنالك ومنع عنهم الدابة التي كانوايأ خذونها كل ليلة من الامير فاصابت ذلك الوالى علة مات منهاسر يعآ فزاد ذلك فى فتنة الرافضة وقالوا اغاأصابه ذلك لاجل منعه الدابة فإتمنع بعد غمسافرت الى صرصر ثم الى مدينة بغداد وصلتهافي شوال سنة ثمان وأربعين ولقيت بها بعض المغاربة فعرفني بكائنة طريف واستيلاء الروم على الخضراء جبرالله صدع الاسلام في ذلك ع (ذكرسلطانها) إ

وكانسلطان بغداد والعراق في عهد دخولى اليها في التاريخ المذكور الشيخ حسن بنعة السلطان أبي سعيد رحه الله ولما مات أبوسعيد استولى على ملكة بالعراق وتزوج زوجته دلشا دبنت دمشق خواجة بن الامير الجوبان حسما كان فعله السلطان أبوسعيد من تزوج الشيخ حسن وكان السلطان حسن غائبا عن بغداد في هذه المدة متوجها لقتال السلطان اتابك افر اسياب صاحب بلاد اللورثم رحلت من بغداد فوصلت الى مدينة الانبارثم اليهيت ثم الى الحديثة ثم الى عانة وهذه البلاد من أحسن البلاد وأخصبها والطريق فيما بينها كثير العمارة كائن الماشي في سوق من الاسواق وقد ذكر ناانالم ثرمايشبه البلاد التى على مرينة الرحبة وهي التي تنسب الى مالك بن طوق ومدينة الرحبة وهي التي تنسب الى مالك بن طوق ومدينة الرحبة أكثر العمارة كائن المالوري والحاسميت السخنة لمرارتما ثم الى السخنة وهي بلدة حسنة أكثر الرحبة أحسن بلاد العراق وأقل بلاد الشام ثم سافرنا منها وفيها يوت المرجال و بيوت النساء الكفار من النصارى والماسميت السخنة لمرارتما ثم الوفيها يوت المرجال و بيوت النساء يستحمون فيها و يستقون الماء ليلا و يجعلونه في السطوح ليبرد ثم سافرنا الى تدم مدينة نبي الله يستحمون فيها و يستقون الماء ليلا و يجعلونه في السطوح ليبرد ثم سافرنا الى تدم مدينة نبي الله سلمان عليه السلام التي بنتها له الجن كاقال النابغة (بسيط) (بينون تدم بالصفاح والعمد) سلمان عليه السلام التي بنتها له الجن كاقال النابغة (بسيط) (بينون تدم بالصفاح والعمد) سلمان عليه السلام التي بنتها له الميان عليه السلام التي بنتها له المناب كاقال النابغة (بسيط) (بينون تدم بالصفاح والعمد)

غمسافرنامنهاالى مدينة دمشق الشام وكانت مدة مغيبى عنها عشر بن سنة كاملة وكنت تركت بهاز وجة لى حاملا وتعرفت وأنابيلادا لهندانها ولدت ولداذكرا فبعثت حين تذالى جده للام وكان من أهدل مكاسة الغرب أربعين دينا را ذهباهند يا فين وصولى الى دمشق فى هذه الكرة الميكن لى هم الاالسؤال عن ولدى فدخلت المسجد فوفق لى نور الدين السخاوى امام المالكية وكبيرهم فسلت عليه فلا يعرفنى فعرفته بنفسى وسألته عن الولد فقال مات منذ ثنتي عشرة سنة وأخبر فى ان فقيها من أهل طخية يسكن بالمدرسة الظاهرية فسرت اليه لاسأله عن والدى وأهلى فوجدته شيخا كبيرا فسلت عليه وانتسبت له فاخبر فى ان ولدى توفى منذ خس عشرة سنة وان الوالدة بقيد الحياة وأقت بدمشق الشام بقية السنة والغلاء شديد والخبز قدانتهى الى قيمة سبع أوا فى بدرهم نقرة وأوقيتهم أربع أوا فى مغربية وكان قاضى قضاة قدانتهى الى قيمة سبع أوا فى بدرهم نقرة وأوقيتهم أربع أوا فى مغربية وكان قاضى قضاة المالكية اذ ذاك جمال الدين المسلاقي وكان من أصحاب الشيخ علاء الدين المسبكي وأمير دمشق ملك الامراء ارغون شاه ملك الامراء ارغون شاه

## \*alkar

ومات فى تلك الا يام بعض كبراء دمشق واوصى بمال للساكين ف كان المتولى لانفاذ الوصية يشترى الخبزوية وقد عليهم كل يوم بعد العصر فاجة عوا فى بعض الليالى وتزاجوا واختطفوا الخبز الذى يفرق عليهم ومد والديهم الى خبز الخبازين و بلغ ذلك الامير أرغرن شاه فاخر زبائيته فكانوا حيث مالقوا أحد امن المساكين قالواله تعالى تأخذ الخبز فاجة عمنهم عدد كثير فبسهم ولك الليلة وركب من الغد وأحضرهم تحت القلعة وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وكان أكثره مير آء عن ذلك وأخر بطائفة الحرافيش عن دمشق فانتقلوا الى حص وحاه وحلب وذكر لى انه لم يعس بعد ذلك الاقليلا وقتل شمسافرت من دمشق الى حص شم حاه ثم المعرق شمر مين شم الى حلب وكن أمير حلب فى هذا العهد الحاجر غطى (بضم الراء وسكون الغين سرمين شم الى المهدل وياء آخر الحروف مسكنة)

\*( abs-) \*

واتفق فى الثالايام ان فقير ايعرف بشيخ المشايخ وهوساكن فى جبلخار جمديدة عينتاب والناس يقصدونه وهم يتبركون به وله تليذ ملازم له وكان مخردا عز بالازوجة له قال فى بعض كلامه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر عن النساء وأنا أصبر عنهن فشهد عليه بذلك وثبت عند القاضى و رفع أمره الى ملك الامراء واتى به وبتليذ ما لموافق له على قوله فافتى القضاة الاربعة وهم مشهاب الدين المالكي وناصر الدين العديم الحنفي وتقى الدين ابن الصائغ الشافعي وعزالدين الدمشق الحنبلى بقتله ما معافقتلاوفى أوائل شهرر بسع الاول عام تسعة وأربعين بلغنا الخبرفي حلب ان الوباء وقع بغزة وانه انتهى عدد الموتى فيها الى زائد على الالف في يوم واحد فسافرت الى حص فوجدت الوباء قد وقع بها ومات يوم دخولى البها نحوث لاثما ته انسان شمسافرت الى دمشق و وصاتها يوم الجيس وكان أهلها قد صامواثلاثة أيام وخرجوا يوم الجعة الى مسجد الاقدام حسماذ كرناه فى السفر الاول ففف الله الوباء عنم فاتهى عدد الموتى عندهم الى ألفين وأربع ما تة فى اليوم ثم سافرت الى بجلون ثم الى بيت المقدس ووجدت الوباء قدار تفع عنه ولقيت خطيبه عز الدين بن جاعة ابن عم عز الدين قاضى القضاة بمصروه ومن الفضلاء الكرماء ومن تبه على الخطابة الف درهم فى الشهر

\$( ab-) \$

وصنع المنطب عزالدين يوماد عوة ودعائى فين دعاه البها فسألته عن سببها فاخبر في انه نذر أيام الوياء انه ان ارتفع ذلك ومرعليه يوم لا يصلى فيه على ميت صنع الدعوة ثم قال لى ولما كان بالا مس لم أصل على ميت فصنعت الدعوة التى نذرت ووجدت من كنت أعهده من جيع الاشياخ القدس قدانتقلوا الى جوارالله تعالى رجهم الله فلم يبقى منهم الاالقليل مثل المحدث العالم الامام صلاح الدين خليل ابن كيكلدى العلاقي ومثل الصالح شرف الدين المنشي شيخ زاوية المسجد الاقصى ولقيت الشيخ سلمان الشير ازى فاضافني ولم الق بالشام ومصر من زاوية المسجد الاقصى ولقيت الشيخ سلمان الشير ازى فاضافني ولم الق بالشام ومصر من الدين سلمان الملياني وشيخ المغاربة بالقدس الصوفي الفاضل طلحة العبد الوادى فوصلنا الدين سلمان الملياني وشيخ المغاربة بالقدس الصوفي الفاضل طلحة العبد الوادى فوصلنا فو جدنا معظمها خاليا من كثرة من مات بهافي الوباء وأخبر نا قاضيم السلام ثم سرنا الى غرة فوجد نامعظمها خاليا من كثرة من مات بهافي الوباء وأخبر نا قاضيماان العدول بها كانوا ثمانين فيوسلت في منها ورافق المنافي المنافي المنافي وهوصائم الدهر و رافقه في منها الى فارس كوروسمنود ثمالى أبي صير (بكسر الصاد المهمل وياء وراء) وزلنا في زاوية لبعض المصريين بها كوروسمنود ثمالى أبي صير (بكسر الصاد المهمل وياء وراء) وزلنا في زاوية لبعض المصريين بها كوروسمنود ثمالى أبي صير (بكسر الصاد المهمل وياء وراء) وزلنا في زاوية لبعض المصريين بها

وبينها نعن بتلك الزاوية اذدخل عليناأحد الفقراء فسام وعرضنا عليسه الطعام فاجه وقال انحا وبينها نعن بتلك الزاوية اذدخل عليناأحد الفقراء فسام وعرضنا عليسه الطعام فاجه وقال انحا قصدت زيارتكم ولم بزل ليلته تلك ساجد اورا كعام صلينا الصبح واشتغلنا بالدكر والفقير بركن الزاو بة بفاء الشيخ الطعام ودعاء فلم يجبه فضى اليه فوجده ميتا فصلينا عليه ودفناه رحة الله عليه شمسا فرت الى الحلة الكبيرة شم الى نحرارية ثم الى أبسار ثم الى دمنه ورثم الى الاسكندرية فوحدت الوباء قدخف بها بعدان بلغ عدد الموتى الى ألف وثمانين في اليوم ثم سافرت الى القاهرة وبلغنى ان عدد الموتى أيام الوباء انتهى فيها الى أحدوعة رين القافى اليوم و وجدت جيع من كان بهامن المشايح الذين أعرفهم قدما نوارجهم الله تعالى

﴿ ذ كرسلطانها ﴾

وكان ملك د بارمصر في هذا العهد الملك الناصر حسن أبن الملك الناصر مجدابن الملك المنصور قلاون وبعدذلك خلععن الملك وولى أخوه الملك الصالح والماوصلت القاهرة وجدت قاضي القضاة عزالدين ابنقاضي القطاة بدرالدين ابن جاعة قد توجه الى مكة في ركب عظم يسمونه الرجى اسفرهم فى شهررجب وأخبرت لن الوباء لم يزل معهم حتى وصلواعقبة أيلة فارتفع عنهم غمسافرت من القاهرة على بلاد الصعيدوة د تقدم ذكرها الى عيذاب وركبت منها البحر فوصلت الى جدة ثم ساقرت منه الى مكة شرفها الله تعالى وكر مهاقوصلتها في الثاني والعشرين الشعبان سنة تسع وأربعين ونزلت فى جوارامام المالكية الصالح الولى الفاضل إلى عبدالله مجدبن عبدالرجن المدعو بخليل قصمت شهررمضان بمكة وكنت أعتركل يوم على مذهب الشافعي واقيت عن أعهده من أشياخها شهاب الدين الحنفي وشهاب الدين الطبرى وأبامحد اليافعي ونجم الدين الاصفوني والحرازى وحججت في تلك السنة ثمسا فرت مع الركب الشامي الىطيبةمديتة رسول اللهصلى الله عليه وسلم وزرت فبره المكرم المطيب زاده اللهطيبا وتشريفا وصليت فى المسحدالكريم طهره الله وزاده تعظما وزرت من بالبقيع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم ولقيت من الاشياخ أباعجد بن فرحون تمسافرنامن المدينة الشريفة الى العلاوتبوك ممالى بيت المقدس ثم الى مدينة الخليل صلى الله عليه وسلم م الى غزة ثم الى منازل الرمل وقد تقدّم ذكر ذلك كله ثم الى القياهرة وهنالك تعرفناان مولانا أمر المؤمنين وناصرالدين المتوكل على رب العالمين اباعنان أيده الله تعالى قدضم الله به نشر الدولة المرينية وشفى بركته بعداشفام البلاد المغربية وافاض الاحسان على الخناص والعام وغر جميع الناس بسابغ الانعام فتشوفت النفوس الى المثول بهابه وأملت لثمر كابه فعقد ذلك قصدت القدوم على حضرته العلية معماشاقني من تذكار الاوطان والحنين الى الاهل والخلان المحبة الى بلادى التي لها الفضل عندى على البلدان (deel)

بلادمانيطت على تماتمي ﴿ وأول أرض مس جلدى ترابها فركبت البحرفي قرقورة لبعض التونسيين صغيرة وذلك في صفر سنة خسين وسرت حتى نزلت بحربة وسافرالمركب المذكور الى تونس فاستولى العدوعليمه ثم سافرت في مركب صغيرالى

بجربه وسافرام تبايد توراى وسى الفاصلين أبى مروان وأبى العباس ابنى مكى أميرى جربة قابس فنزلت فى ضيافة الاخوين الفاصلين أبى مروان وأبى العباس ابنى مكى أميرى جربة وقابس وحضرت عندها مولدرسول الله صلى الله عليه وسلم عركبت فى مركب الىسفاقس ثم توجهت فى البحرالى بليانة ومنها سرت فى البرمع العرب فوصلت بعد مشقات الى مدينة تونس والعرب محاصر ون لها

﴿ ذ كرسلطانها ﴾

وكانت تونسف يالةمولاناأم يرالم لمين وناصرالدين المجاهد في سبيل رب العالمين علم الاعلام وأوحد الملولة الكرام أسدالا سادوجواد الاجواد الفانت الاواب الخاشع العادل أبى الحسن ابن مولانا أمير المسلير المجاهدف سبيل رب العالمين ناصردين الاسلام الذى سارت الإمثال بجوده وشاع فى الاقطارأ ثركرمه وفضله ذى المناقب والمفاخر والفضائل والمآثر الملك العادل الفاضل الى سعيدابن مولاناأمير المسلين وناصر الدين المجاهد فى سبيل رب العالمين قاهرال كفار ومبيدها ومبدى آثارا لجهاد ومعيدها ناصرالايمان الشديد السطوةفي ذات الرجان العابد الزاهد الراكع الساجد الخاشع السالخ أبى يوسف ابن عبد الحق رضى الله عنهم أجعين وأيق الملك فى عقيهم الى يوم الدين ولما وصلت تونس قصدت الحاج أما الحسن الناميسي المابيني وبينمه من موات القرابة والبلدية فانزلني بداره وتوجهمي الى المشور فدخلت المشورالكريم وقبلت بدمولاناألي الحسن رضى الله عنمه وأمرني بالقعود فقعدت وسألنى عن الجاز الشريف وسلطان مصرفا جيته وسألنى عن اين تبفرا جين فاخبرته عافعات المغاربة معه وارادتهم قتله بالاسكندرية ومالقي من اذايته-ما نتصارامنه-م لولانا إي الحسن رضى الله عنه وكان فى مجلسه من الفقهاء الامام أبوعبد الله السطى والامام أبوعبد الله محد ابن الصباغ ومن أهل تونس قاضيماأ بوعلى عربن عبد الرفيع وأبوعبدالله بن هارون وانصرفت عن المجلس الكريم فله كان بعد العصر استدعاني مولانا آبوالحسن وهو ببرج يشرف على موضع القتال ومعه الشيوخ اللة أبوعرعمان بن عبد الواحد التنالفتي وأبوحسون زيان بنأم ريون العلوى وأبوزكر يايحبي بن سلمان العسكرى والحاج أبوالحسن الناميسي فسألنى عن ملك الهند فاجبته عماساً ل ولمأزل أتردد الى مجلسه الكريم أيام افامتي بتونس وكانت ستة وثلاثين يوما ولقيت بتونس اذذاك الشيخ الامام خاتمة العلماء وكبيرهم أباعبد الله الابلى وكان فى فراش المرض وباحثني عن كثير من أمور رحلتي ثم سافرت من تونس في البحر مع القطلانيين فوصلنا الى جزبرة سردانية من جزور الروم ولها مرسى عجيب عليه خشب كبار دائرةبه ولهمدخل كانهباب لايفتح الاباذن منهم وفيها حصون دخلناأ حدها وبهأسواق كثيرة ونذرت لله تعالى ان خلصناالله منهاصوم شهرين متتابعين لانناتعرفنيا ان أهلها عازمون على اتباعنااذاخرجناع باليأسرونا ثمخرجناعنها فوصلنا بعدعشرالى مديمة تنسثم الىمازونة ثم الى مستغانم ثم الى ناسان فقصدت العباد وزرت الشيخ أبامدين رضى الله عنه ونفع به

ما فرنامنها فيدينا عن بدرومة وسلكت طريق أخندقان وبت بزاوية الشيخ ابراهيم م سافرنامنها فيدينا غن بقرب ازغنغان اذخر جعلينا خسون را جلاوفارسان وكان معى الحاج ابن قريعات الطنجى وأخوه مجد المستشهد بعد ذلك فى البحر فعز مناعلى قتاله مورفعنا علائم سالمونا وسالمناهم والجدلته ووصلت الى مديسة تازى وبها تعرفت خبرموت والدتى بالوباء رجها الله تعالى ثم سافرت عن تازى فوصلت يوم الجعة فى أواخر شهر شعبان المكرم من عام خسين وسبحاثة الى حضرة فاس فثلت بين يدى مولانا لاعظم الامام الاكرم أميرا لمؤمنين المتوكل على رب العلمين الى عنان وصل الله علوه وكبت عدوة فانستنى هيئته هيئة ملطان العراق وحسنه حسن ملك المفند وحسن اخلاقه حسن خلق ملك المين وشجياعته شجاعة ملك الترك وحلمه حلم ملك الروم وديانته ديانة ملك تركستان وعله علم ملك الجاوة وكان بين يديه وزيره الفاضل ذوالم كارم الشهيره والما ثر الكثيره أبوزيان بن ودرار فسألنى عن الديار المصرية اذ كان قدوصل اليها فا جبته عماساً لل وغرني من احسان مولانا ايده الله تعالى بما أيجزني شكره والله ولى مكافاته والقيت عصى التسيار بلاده الشريفة بعدان تحققت بفضل الانصاف انها أحسن البلدان لان الفواكه بها متيسره والمياه والاقوات غير متعذره وقل أقلم يجع ذلك كاه ولقدا حسن من قال

(مجتث)

الغربأحسن ارض ﴿ ولى دليل عليه البدر رقب منه ﴿ والشمس تسعى البه

ودراهم الغرب صغيره و فوائدها كثيره واذا تأملت أسعاره مع أسعار ديار مصر والشام ظهراك الحق في ذلك ولاح فضل بلاد المغرب فاقول ان لحوم الاغنام بديار مصر تباع بحساب ثمان عشرة أوقية بدرهم نقرة والدرهم النقرة ستة دراهم من دراهم المغرب و بالمغرب بباع اللحماذ المؤوات والذي يستعمله أهل مصرمن أبواع الادام لا يلتقت اليه بالمغرب ولان أكثر ذلك العدس والحي معضوته في قد ورراسيات و يعملون عليه السير جوالبسلاوهو صنف من المحلمان يطخونه و يعلطونه باللبن والبقلة الجقاء الجلمان يطخونها كذلك وأعين أغيال الموزيطي ويعملون عليه اللبن والقلقاس يطخونه وهذا كله متسر بالمغرب لكن أغني الله عنه بكثرة اللهم والسمن والزبد والعسل وسوى ذلك وأما الخنر فهي أقل الاشياء ببلادم مرواما الفواكد في اكثر وطلهم ثنتا عشرة أوقية وأما المن وطالم من رطاهم بدرهم نقرة و رطلهم ثنتا عشرة أوقية وأما بلاد الشام فالفواكد بهاكثيرة الانها ببلاد المغرب أرخص منها ثمنافان العنب يباع بها بحساب بلاد الشام فالفواكد بهاكثيرة الانها ببلاد المغرب أرخص منها ثمنافان العنب يباع بها بحساب

رطلمن أرطاهم بدرهم نقرة ورطلهم ثلاثة ارطال مغربية واذارخص ثنه بيع بحساب رطلين بدرهم نقرة وأما الرمان والسفر جل وطلين بدرهم نقرة وأما الرمان والسفر جل فتباع الحبة منه بنانية فلوس وهي درهم من دراهم المغرب وأما الخضر فيباع بالدرهم النقرة منها اقل ما يعام في الدرهم النقرة ونصف درهم نقرة فاذا تأملت ذلك كله تبين لك أن بلادالمغرب أرخص البلاد أسعارا واكثرها خيرات واعظمها من افق و فوائد ولقد زادائله بلاد المغرب شرفا الى شرفها و فضلها بامامة مولانا أمير المؤمنين الذي مدّ ظلال الامن في أقطارها واطلع شمس العدل في ارجائها وأفاض سحاب الاحسان في باديته او حاضرتها وطهرها من المفسدين وأقام بهارسوم الدنيا والدين وأنا اذكر ما عاينته و تحققته من عدله و حله و شجاعته و اشتغاله بالعلم و تفقهه وصدقته الجارية و رفع المظالم

ع ﴿ ذَكر بعض فضائل مولانا أيد ه الله ﴾

أماعدله فاشهرمن ان يسطرفى كتاب فن ذلك جاوسه للشتك ين من رعيته وتخصيصه يوم الجعة للساكين منهم وتقسمه ذلك اليوم بين الرجال والنساء وتقديمه النساء لضعفهي فتقرأ قصصهن بعدصلاة الجعة الى العصرومن وصلت نوبتها نؤدى باسمها ووقفت بين يديه الكريمتين مكلمهادون واسطة فان كانت متظلمة عجل انصافها اوطالبة احسان وقع اسعافها ثماذا صليت العصر قرئت قصص الرجال وفعل مثل ذلك فيماو يحضر المجلس الفقها والقضاة فررد اليهمما تعلق بالاحكام الشرعية وهذاشئ لمأرفى الملوك من يفعله على هذا الممام ويظهرفيه مثل هذاالعدل فان ملك الهندعين بعض امرائه لاخذ القصص من الناس وتلخيصها ورفعها اليهدون حضورار بابهابين يديه وأماحله فقدشاهدت منه العجائب فانه أيده الله عفي عن الكثير بمن تعرض لقة العساكره والمخالفة عليه وعن أهل الجرائم البكار التي لا يعفو عن جراعهم الامن وثق بريه وعلم علم اليقين معنى قوله تعالى والعافين عن الناس قال ابن جزى من أعجب ماشاهد تهمن حلم مولانا ايده الله اني منذقد ومي على بابه الكريم في آخرعام ثلاثة وخسين الى هذا العهدوهوا وائل عام سبعة وخسين لمأشاهد أحدا أمر بقتله الامن قتله الشرع فى حدمن حدودالله تعالى قصاص أوحرابة هذاعلى اتساع الملكة وانفساح البلاد واختلاف الطوائف ولم يسمع بمثل ذلك قيما تقدم من الاعصار ولا فيما تباعد من الاقطار وأما شجاعته فقدعلما كان منه في المواطن الكريمة من الثبات والاقدام مثل يوم قتال بني عبد الوادى وغيرهم ولقد سمعت خبرذلك الدوم سلاد السودان وذكرذلك عند سلطانهم فقال هكذاوالافلاقالابن جزى لميزل الملوك الاقدمون تتفاخر بقتسل الاسادوهزائم الاعادى eaellil

ومولانا ايده الله كان قتل الاسدعليه أهون من قتل الشاة على الاسدفانه لماخرج الاسد على الجيش بوادى النجارين من المعورة بحوز سلاوتحامته الابطال وفرث امامه الفرسان والرجال برزاليه مولانا أيده الله غير محتفل به ولامتهيب منه فطعنه بالرمح مابين عينيه طعنة خربهاصر يعالليدين والفم وأماهزا عمالاعادى فانها اتفقت لللوك بثبوت جيوشهم واقدام فرسانهم فيكون حظ الماوك الثبوت والتحريض على القنال وأمامولانا أيده الله فانه أقدم على عدوهمنفردانه سهالكر بمة بعدعله بفرارالناس وتحققه انهلم يبق معهمن يقاتل فعندذلك وقع الرعب في قلوب الاعداء وانه زموا امامه فكان من العجائب فرار الامم امام واحدوذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والعاقبة للنقين وماهوالاثرة ماءتن بهأعلى مقامه من التوكل على الله والتفويض اليه واماا شتغاله بالعلم فهاهوأ يده الله تعالى يعقد مجالس العلم فى كل يوم بعد صلاة الصبع ويحضر لذلك اعلام الفقهاء ونحباء الطلبة بمسحدة صرد الكريم فيقرأ بين يديه تفسير القران العظيم وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفروع مذهب مالك رضى الله عنه وكتب المتصوفة وفى كل علمنها له القد - المعلى يجاوه شكلاته سورفهمه ويلقي نكته الرائقة من حفظه وهذاشأن الاغمة المهتدين والخلفاء الراشدين ولمأرمن ملوك الدنيامن بلغت عنايته بالعط الى هذه النهاية فقدرأيت ملك الهنديةذاكربين يديه بعد صلاة الصبح في العلوم المعقولات خاصة ورأيت ملك الجاوة يتذاكر بين يديه بعد صلاة الجعة فى الفروع على مذهب الشافعي خاصة وكنت أعجب من ملازمة ملك تركستان لصلاتي العشاء الاخرة والصبح في الجاعة حتى رأيت ملازمة مولاناأ يده الله فى العلوم كلهافى الجاعة ولقيام رمضان والله يختص برجته من يشاءقال ابن جزى لوان عالماله س له شغل الا بالعالم للاونهار الم يكن يصل الى أدنى مراتب مولانا أيده الله في العاوم معاشة غاله بامور الاعدة وتدبيره لسياسة الاقاليم النائية ومباشرته من حال ملد كه مالم يباشره أحدمن الماوك ونظره مفسه فى شكايات المظاومين ومع ذلك كله فلا تقع بجلسه الكريم مسألة علم في أى علم كان الاجلامشكلها وباحث في دقائقها واستخرج غوامضها واستدرك على علاء مجلسه مافأتهم من مغلقاتها ثمسماأيد والله الى العلم الشريف التصوفي ففهم اشارات القوم وتخلق باخلاقهم وظهرت آثار ذلك في تواضعه مع رفعت وشفقته على رعيته ورفقه فى أمره كله واعطى للاداب حظاجز يلامن نفسه فاستعمل أحسن امنزعاوا عظمهام وقعاوصارت عنه الرسالة الكريمة والقصيدة اللتان بعثهما الى الروضة الشريفة المقدسة الطاهرة روضة سيد المرسلين وشفيع المذنبين رسول الله صلى الله، عليه وسلم وكتبهما بخط يده الذي يخل الروض حسناوذاك شئ لم يتعاط أحدمن ماوك الزمان انشاءه ولارام ادراكه ومن تأمل التوقيعات الصادرة عنه أيده الله تعالى واحاط علما بحصولها لاح

له فضل ماوهب الله لمولانامن البلاغة التي فطره عليها وجعله بين الطبيعي والمكتسب منها واماصدقاته الجارية وماأمربه منعارة الزوايا بجيع بلادة لاطعام الطعام للوارد والصادر فذلك مالم يفعله أحدمن الملوك غير السلطان أتابك أحدوقد زاءعليه مولا باأيده الله بالتصدق على المساكين بالطعام كل يوم والتصدق بالزرع على المتسترير من أهل البيوت قال أبن جزى اخترع مولانا ايده الله فى الكرم والصدقات امورالم تخطر فى الاوهام ولا تهدت اليما السلاطين قنهااجراء الصدقة على المساكين بكل بلد من بلاده على الدوام ومنها تعيين الصدقة الوافسرة للسجونين فىجدع البلاد أيضا ومنها كون تلك الصدقات بزامخبوز امتيسرا للانتفاعيه ومنها كسوة المساكين والضعفاء والعجائز والمشايخ والملازمين للساجد يجميسع بلاده ومنها تعيين الضحايا لهؤلاء الاصناف في عيد الاضعى ومنها التصدق عا يجتمع في مجابي أبواب بلاده يوم سبعة وعشر بن من رمضان اكرامالذلك اليوم الكريم وتساما بحقه ومنهااطعام الناس فى جيم البلادليلة المولد الكريم واجتماعهم لافامة رسمه ومنها اعدار اليتامى من الصبيان وكسوتم مربوم عاشورا ومنها صدقته على الزمني والضعف عبازواج الحرث يقمون بهاأودهم ومنهاصدقته على المساكين بحضرته بالطنافس الوثيرة والقطائف الجياد يفترشوتها عندرقادهم وتلكمكر مةلايعلم لهانظير ومنهابناءا لمرستانات فى كل بلدمن بلاده وتعيين الاوقاف الكثيرة لمؤن المرضى وتعيين الاطباء لمعالجتهم والتصرف في طبهم الى غير ذلك مماأ بدع فيسه من أنواع المكارم وضروب المآثر كافى الله اياديه وشكر نعمه وأمار فعمه للظالمعن الرعيم فنهاالرتب التي كانت تؤخذ بالطرقات امرايده الله بحور معهاوكان لها مجبى عظم فإيلتفت اليه وماعند الله خير وابقى وأما كفه ايدى الطلام فامر مشهوروقد سمعته ايده الله يقول لعماله لاتظلموا الرعيه ويؤكد عليهم فى ذلك الوصيه قال ابن جزى ولولم يكن من رفق مولانا ايده الله برعيته الارفعه التضييف الذي كانت عمال الزكاة وولاة البلاد تأخده من الرعايالكني ذلك أثراف العدل ظاهرا ونورافى الرفق باهرا فكيف وقدرفع من المظالم وبسط من المرافق مالا يحيط به الحصر وقدصدرفي أيام تصنيف هذامن أمره الكريم فى الرفق بالمسجونين ورفع الوظائف الثقيلة التي كانت تؤخذ منهم ماهو اللائق باحسانهم والمعهودمن رأفته وشمل الامر بذلك جيع الاقطار وكذلك صدرمن التنكيل بمن ثبت جورهمن القضاة والحكام مافيه زحرالظلة وردع المعتدين وأما فعله في معاونة اهل الاندلس على الجهادومحافظتم عملي امداد الثغوربالاموال والاقوات والسلاح وفته في عضد العدق باعداد العددواظهارالقوة فذلك امرشهرام يغب علمه عن أهل المغرب والمشرق ولاسبق اليهاحدمن الملوك قال اسجزى حسب المتشوف الىعلم ماعندمولانا أبد دالله من سداد

القطرالسلين ودفاع الفوم الكافرين مافعله فى فدا عدينة طرابلس افريقية غانه الماستونى العدو عليها ومديد العدوان اليها ورأى أيده الله ان بعث الجيوش الى فصرتها لايتأتى لبعد الاقطار كتب الى خدامه بلاد أفريقية ان يقدوها بالمال ففديت بخسين ألف دينار من الذهب العين فلما بلغه خد برذاك قال الجدللة الذى استرجعها من ألدى الكفار بهذا النزر اليسير وأمم لله من بعث فلك العدد الى افريقية وعادت المدينة الى الاسلام على يديه ولم يخطر في الاوهان ان أحد التكون عنده خسة قناطير من الذهب نزراب يراحتى جاء بها مولانا أيده الله مكرمة بعيدة وما ثرة فا ثقة قل فى الماوك امثالها وعز عليم مثالها وعما شاع من افعال مولانا ايد دالله فى الجهاد انشاؤ و الاجفان بجيم السواحل واستكثاره من عدد العروه ذاك في زمان الصلح والمها دنة اعداد الا يام الغزاة واخذ ابالخرم فى قطع أطماع الكفار واكدذاك يتوجهه أيده الله بنف الى جبال جاناتة فى العام الفارط ليبائم قطع الخشب للانشاء و يظهر قدر ما له بذلك من الاعتناء ويتولى بذاته اعمال الجهاد مسترجيا ثواب الله تعمالي وموقنا عسن الحيزاء

(رجع) ومن أعظم حسناته أيده الله عمارة المستجد الجديد بالمدينة البيضاء دارملكه العلى وهوالذي امتاز بالحسن واتفان البناء واشراق النسور و بديع الترتيب وعمارة المدرسة آلكبرى بالموضع المعروف بالقصر مما يجاور قصبة عاس ولانظير لهما في المعموراتساعا وحسنا وابداعا وكثرة باء وحسن وضع ولم أرفى مدارس الشام ومصر والعراق وخراسان ما يشبهها وعمارة الزاوية العظمي على غديرا لجس خارج المدينة البيضاء فلامثل لهما أيضا في عجب وضعها وبديع صنعها والدع زاوية رأيتها بالمشرق زاوبة سرياق سرياقوس) التي بناها الملك الناصر وهذه أبدع منها وأشداحكا ما واتفانا والله سجانه ينفع مولانا أبده الله عقاصده الشريفة ويكافى فضائله المنيفة ويم للاسلام والمسلمين ايامه وينصر الويت الظف قواعلامه

ولنعدالى ذكر الرحلة فنقول ولما حصلت لى مشاهدة هذا المقام الكريم وعمى فضل احسانه العيم قصدت زياره قبر الوالدة فوصلت الى ولدى طنجة و زرتها وتوجهت الى مد نقسبتة فاقت بها أشهر اوأصابنى بها المرض ثلاثة أشهر رثم عافانى الله فاردت ان يكون لى حظ من الجهاد والرباط فركبت البحر من سبتة فى شطى لاهل اصيلا فوصلت الى بلاد الاندلس حرسها الله تعالى حيث الاجموفو رلاساكن والثواب مذخور للقيم والظاعن وكان ذلك أثر موت طاغية الروم الفونس وحصاره الجبل عشرة أشهر وظنه انه يستولى على ما بق من بلاد الاندلس للسلين فاخذه الله من حيث لم يحتسب ومات بالوباء الذي كان أشد الناس

خوفامنه واول بلدشاهدته من البلاد الاندلسية جبال الفتح فلقيت به خطيبه الفاضل أباؤكر باليحي بن السراج الرندى وقاضيه عيسى البربرى وعنده نزلت وتطوفت معمعلى الجبل فرأيت عجائب مابني بهمولاناأ بوالحسن رضى الله عنه واعد فيه من العدد ومازادعلي ذاك مولاناأيد هالله ووددت أن لوكنت من رابط به الى نهاية العمر قال ابن جزى جبل الفتح هومعقل الاسلام المعترض شعى فى حلوق عبدة الاصنام حسنة مولانا إلى الحسن رضى الله عنه المنسوبة اليه وقربته التي قدمها نورابين بديه محل عددالجهاد ومقرآ سادالاجناد والنغر الذى افترعن نصر الايمان واذاق أهل الاندلس بعدم ارة الخوف حلاوة الامان ومنه كان مبدأ الفتح الاكبرويه نزل طارق بنز يادمولى موسى بن اصبر عند جواز فنسب اليه فيقال له جبلطارق وجبل الفنح لان مبدأه كان منه وبقا ياالسور الذي بناه ومن معه باقية الحالاتن تسمى بسورالعرب شاهدتها اباسالقامتي بهعند حصارا لجزيرة اعادها الله ثم فقعه مولانا أبوالحسن رضوان الله عليه واسترجعه من أيدى الروم بعد تملكهم له عشرين سنة ونيفا وبعث الى حصاره ولده الاميرالجليل ابامالك وأيده الاموال الطائلة والعساكر الجرارة وكان ققعه بعد حصارستة أشهر وذلك في عام ثلاثة وثلاثين وسبحائة ولم يكن حينتذ عملي ماهوالاتن عليه فبني بهمولاناأ بوالحسن رجة الله عليه المأثرة العظمي باعملي الحصن وكانت قبسل ذلك برجاصغبراته دمبا حجار المجانيق فبناها مكانه وبني به دارالصناعة ولم يكن به دارصنعة وبني السورالاعظمالحيط بالتربة الجراء الاخفدمن دارالصنعة الىالقرمدة ثمجد دمولانا أمير المؤمنين ابوعنان أيده الله عهد تحصينه وتحسينه وزاديها بناه السور بطرف الفتح وهواعظم أسواره غناء واعمها نفعا وبعث اليه العدد الوافرة والاقوات والمرافق العامة وعامل الله تعالى فيه بحسن النية وصدق الاخلاص ولما كان في الاشهر الاخبرة من عام ستة وجسين وقع بحبل الفتيماظهرفيه أثريقين مولاناأ لده الله وثمرة توكاه فيأموره على الله وبان مصداق مااطردله من السعادة الكافية وذلك انعامل الجبل الخاش الذي ختم له بالشقاء عيسي بن الحسن بنأبي منديل نزع يده المغاولة عن الطاعه وفارق عدمة الجاعه واظهر النفاق وجمح فى الغدر والشقاق وتعاطى ماليس من رجاله وعمى عن مبدأ حاله السيَّ وما له وتوهم الناس انذلك مبدأ فتنة تنفق على اطفائها كرائم الاموال ويستعدلا تقائها بالفرسان والرجال فكتسعادة مولاناايه هاالله ببطلان هذا التوهم وقضى صدق يقينه بانخراق العادة في هذه الفتنة فإتكن الاايام يسيرة وراجع أهل الجبل بصائرهم وارواعلى الثائر وخالفوا الشقى المخالف وقاء وابالواجب من الطاعة وقبضوا عليه وعلى ولده المساعدله في النفاق واتي بهما مصفدين الى الحضرة العامة فنفذ فيهما حكم الله فى المحاربين واراح الله من شرها ولما خدت

نارالفتنة اظهره ولاناأيد هالله من ألعناية ببلاد الاندلس مالم يكن في حساب أهلها وبعث الى جبل الفتح ولده الاسعد المبارك الارشد أبابكر المدعومن السماة السلطانية بالسعيد أسعده الله تعالى وبعث معه انجاد الفرسان ووجوه القبائل وكفاة الرجال وادر عليهم الارزاق ووسع لهم الاقتصاع وحربلادهم من المغارم وبذل لهم جزيل الاحسان وبلغ من اهما مه بامورا لجبل ان أمر أيده الله ببناء شكل يشبه شكل الجبل المذكر وفقل فيه أشكال اسواره وابراجه وحصنه والوابه ودارصنعته ومساجده ومخازن عدده واهرية زرعه وصورة الجبل وما اتصل به من التربة الجبل وشاعده ذلك بالمشور السعيد فكان شكلا عجيبا أتقنه الصناع اتقانا يعرف قدره من شاهد الجبل وشاهدهذا المشال وماذلك الالتشوقه أيده الله العاست طلاع أحواله وتهمه بتصينه واعداده والله تعالى بعل في المال المناج بين هذا التقييد قول الاديب البليغ في فتح بلاد الكفاروشت شمل عباد الصليب وتذكرت حين هذا التقييد قول الاديب البليغ في فتح بدا لله عجد بن غالب الرصافى البلاسي رحه الله في وصف هذا الجبس المبارك من قصيدته الشهيرة في مدح عبد المؤمن بن على التي أولها من قصيدته الشهيرة في مدح عبد المؤمن بن على التي أولها هناك الناسط (بسيط) من قصيدته الشهيرة في مدح عبد المؤمن بن على التي أولها هذا الشهيرة في مدح عبد المؤمن بن على التي أولها (بسيط)

لوجئت نارالهدى من جانب الطور ، قبست ماشئت من علم ومن نور وفيما يقول في وصف الجبل وهومن البديع الذي لم يسبق اليه بعدو صفه السفن وجوازها

حتى رمت جبل الفتحين من جبل به معظم القدر فى الاجبال مذكور من شامخ الانف في محنائه طلس به له من الغيم جيب غير من رور تحسى النجوم على تكليل مفرقه به فى الجوحائمة مئسل الدنانير فريما مسحة من من ذوائبها به بكل فضل على فوديه مجرور وادرد من ثناياه بما أخسذت به منه معاجم أعواد الدهار بر محنا حلب الايام أشطرها به وساقه اسوق حادى العير للعير مقيد الخطوجوال الخواطرف به بجيب أمريه من ماض ومنظور قدواصل العمة والاطراق مفتكرا به بادى السكينة مغفر الاسارير قدواصل العمة والاطراق مفتكرا به بادى السكينة مغفر الاسارير كانه مكد ما تعبده به خوف الوعيدين من دائه وتسيير اخلق به وجبال الارض راجفة به أن يطمئن غدا من كل محدور

ثم استمرفى قصيدته على مدح عبد المؤمن بن على قال ابن خرى ولنعد الى كلام الشيخ أبي عبد الله قال شمخ حرجت من جبل الفتح الى مدينة رندة وهي من أدنع معاقل المسلمين واجلها وضعا وكان قائد ها اذ ذاك الشيخ أبوالرب عسامان بن داود العسكرى وقاضيما ابن عى الفقيه الوالقاسم محد بن يحيى بن بطوطه ولقيت بها الفقيه القاضى الاديب أبا الحجاج يوسف بن

موسى المنتشاقرى واضافني ونزله ولقيت بهاأ يضاخطيبها الصالح الحاج الفاضل أبااسحاق إبراهيم المعروف بالشندرخ المتوفى بعدالك بمدينة سلامن بلاد المغر بولفيت بهاجاعةمن الصالحين منهم عبدالله الصفار وسواه وأقت بهاخسة ايام عمسافرت منهاالى مدينة مربلة والطريق فيما ينغماصع شديدالوعورة ومربلة بليدة حسنة خصبة ووجدت بهاجماعة من انفرسان متوجهين الى مالقة فاردت التوجه في صبتهم ثم أن الله تعالى عصمتي بفضله فتوجه واقبلي فاسروافى الطريق كماسه نذكره وخرجت فى اثرهم فلماجاو زت حوزمى يلة ودخلت فى حوزسهيل مررت بفرس ميت في بعض الخنادق ثم مررت بقفة حوت مطروحة بالارض فرابى ذلك وكان امامى برج الناظور فقلت فى نفسى لوظهرها هناعد ولانذربه صاحب البرج ثم تقدمت الى دارهنانك فوجدت عليه فرسا مقتولا فبينما اناهنالك اذسمعت الصياح من خلفي وكنت قد تقدمت أصحابي فعدت اليهم فوجدت معهم قائد حصن سهيل فاعلني انأر بعة اجفان للعد وظهرت هذالك ونزل بعض عمارتها الى البرولم يكن الناظور بالبرج فربهم الفرسان الخبار جون من مريلة وكانوا ائني عشر فقتل النصاري أحدهم وفر واحدوأسرالعشرةوقتل معهمر جل حوات وهوالذي وجدت قنته مطروحة بالارض وأشار على ذلك القائديا لمبيت معه في موضعه ليوصلني منه الى مالقة فيت عنده بحصن الرابط المنسوبة الىسميل والاجفان المذكورة مرساة عليه وركب معى بالغد فوصلنا الى مدينة مالقه احدى قواعدالاندلس وبلادها الحسان جامعة بين مرافق البروالحركثيرة الخسرات والفواكه رأيت العنب يباع فى اسواقها بحساب ثمانية ارطال بدرهم مصغير ورمانها الرسى الساقوتي لانظيراه في الدنسا وأما الترز واللوزف لبان منها ومن أحوازها الى بلاد المشرق والمغرب قال اسزى والى ذلك أشارالخطيب أبومجد عبدالوهاب يزعلي المالق في قوله وهو منمليح التجنيس (سريع)

مالقة حيت باتينها ﴿ فالعلك من اجلك باتينها نهى طبيبى عنك فى عله ﴿ مالطبيبى عن حياتى نها امن الحادة أب داية بناء داللا برقية من الحالة أ

وذيلهاقاضى الجاعة أبوعبدالله بن عبد الملك بقوله في قصد المجانسة (سريع) وحص لاتنس لهاتينها ، وأذكر مع التيرز ياتينها

(رجع) وبمالقة يصنع النخار المذهب الجيب و يجلب منها الى اقاصى البلاد ومسجدها كبير الساحة شهير البركة وصحنه لا نظير له فى الحسن فيه أشجار النارنج البعيدة ولما دخلت مالقة وجدت قاضيم الخطيب الفاضل اباعبد الله ابن خطيبها الفاضل ابعبد الله ابن خطيبها الفاضل المحتمد المعالا عظم ومعه الفقها ، ووجوه الناس ينج عون ما لا

برسم فدا الاسارى الذين تقدم ذكرهم فقلت له الجدالله الذى عافانى ولم يجعلنى منهم واخبرته عداته قلى بعدهم فعجب من ذلك وبعث الى بالضيافة رجه الله واضافنى أيضا خطيها أبو عبد الله السامل العروف بالمعم ثم سافرت منها الى مدينة بلش و بينهما أربعة وعشر ون ميلا وهى مدينة حسنة بها مسجد عيب وفيم الاعناب والفواكه والتين كثل ما بالقة ثم سافرنا منها الى الحة وهى بلدة صغيرة لها مسجد بديع الوضع عيب البناء وبها العين الحارة على ضفة واديها و بينها و بين البلد ميل أونحوه وهناك بيت لاستحمام الرجال و بيت لاستحمام النساء ثم سافرت منها الى مدينة غرناطة قاعدة بلاد الاندلس وعروس مدنها وخارجها لانظير له في بلاد الدنيا وهو مسيرة أربعين ميلايخترقه نهر شذيل الشهور وسواه من الانها رالكثيرة والبساتين والجنمان والرياضات والقصور والكروم محدّقة بها من كل جهة ومن عيب مواضعها عين الدمع وهو حبل فيه الرياضات والبساتين لا مثل له بسواها قال ابن بزى لولا خشيت ان انسب الى العصبية لا طلت القول في وصف عرناطة فقد و حدت مكانه ولكن خالشته ركاشتهارها لا معنى لا طالة القول فيه ولله درشيخنا أبى برعم سدن أحدين شيرين ما الشتهر كاشة ما رطول (طويل) المستى نزيل غرناطة حيث يقول

رى الله من غرناطة متبوا ، يسرخ يسا أو يجير طريدا تبرم منها صاحبى عندمارأى ، مسارحها بالثلج عدن جليدا هى النغرصان الله من أهلت به هوما خير تغر لايكون برودا

﴿ رجع ذكر سلطانها ﴾

وكانملا غرناطة في عهد دخولي اليم السلطان أبوالج الجيوس ف بن السلطان الى الوليد اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر ولم الف م بسبب من كان به و بعثت الى والدته الحرة الصالحة الفاضلة بدنا نير ذهب ارتفقت بها ولقيت بغرناطة جلة من فضلا عمامهم قاضى الجاعة بها الشريف البلد غ أبوالقاسم محد بن أحد بن محد الحسيني السبتي ومنهم فقيمها المدرس الخطيب العالم أبو عبد الله محد بن ابراهم البياني ومنهم عالمها ومقرئها الخطيب أبو سعيد فرج بن قاسم الشهير بابن لب ومنهم قاضى الجاعة ما درة العصر وطرفه الدهر أبوالبركات محد بن قاسم الشهير بابن لب ومنهم قاضى الجاعة ما درة العصر وطرفه الدهر أبوالبركات محد بن أبراهم السلمي البلعبعي قدم عليها من المرية في تلك الايام فوقع الاجتماع به في بستان الفقيه الى المناهم المائلة به المائلة بنام واقناهنا الله في بستان الفقيه الى النبي الفقيه الكاتب الجليل الى عبد الله بن عاصم واقناهنا الله يومين وليلة قال ابن جزى كنت معهم في ذلك البستان وامتعنا الشيخ أبوعبد الله باخبار رحلته وقيدت عنه أسماء الاعلام الذين لقيم في اواستفدنا منه الفوائد الجيبة وكان معنا جلة من وجوه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبوج وه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبوج وه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبوج وه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبوج وه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبوج وه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبوج وه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبو عمد المتراك الميالية وكان معناج العظيم وجوه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبوج وه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب المتأن أبود وه في المناهر ال

الجذامى وعذاالفتى أمره عجيب فاله نشأ بالبادية والم يطلب العلم ولامارس الطلبة ثم اله نبغ بالشعرالجيد الذى يذر وقوعه من كارالبلغاء وصدور الطلبة مثل قواه (رمل)

يامن اختار فؤادى منزلا ، بابدالعين التي ترمقه فنم الباب سهادى بعدكم ، فابعثرا طيفكم يغلقه

ورجع والقيت بغرناطة شيخ الشيوخ والمتصوفين بهاالفقيه الماعلى عربن الشيخ الصالح الولى ابى عبد دالله محد بن الحروق واقت أياما بزاوينه التي بخارج غرناطة واكرمني أشد الاكرام وتوجهت معمالى زيارة الزاوية اشهيرة البركة المعروفة برابطة العقباب والعقباب جمل مطل على خارج غرناطة وبينهما نحوثمانية أميال وهومجاور لدينة التبرة الخربة ولقيت أيضا ابن أخيمه الفقيمه أباالحسن على بن أحدبن المحسر وق بزاويته المنسوبة للحام باعلى ربض نجدمن خارج غرناطة المتصل بحبل السبيكة وهوشيخ المتسببين من الفقراء وبغرناطة جلة من فقراء الجم استوطنوها لشبهها بلادهم منهم الحاج أبوعبد الله السمر قندى والحاج أحمد التبريزي والحاج ابراهم القونزي والحاج حسين الخراساني والحاجان عملي ورشيدالهنديان وسواهم مترحلت من غسرناطة الى الحمة ثم الى بلش ثم الى مالقة ثم الى حصن ذكوان وهوحصن حسن كثيرا ايماه والاشجار والفواكه ثم سافرت منه الى رندة ثم الى قرية بنى رياح فانزاني شيخناا بوالحس على سلمان الرياحي وهوأحدكرماء الرجال وفضلاء الاعيان يطع الصادر والواردوأضا فني ضيافة حسنة غمسافرت الىجبل الفتح وركبت البحرف الجفن الذى جزت فيسه أولاوهولاهل اصيلا فوصلت الى سبتة وكان قائدها اذذاك الشيخ أبومهدى عيسى بن سلمان بن منصور وقاضيما العقيدة أبوعمد الزجندرى غمسافرت منهاألى اصيلاواقت بهاشه وراثم سافرت منهالي مدينة سلائم سافرت من سلافوصلت الي مدينة مراكش وهيمن أجل المدن فسيحة الارجاء متسعة الاقطار كثيرة الخبرات باالمساحد الضخمة كسجدها الاعظم المعروف بسجد الكتديين وبها الصومعة الهائلة العييسة صعدتها وظهرلى جيه البلدمنها وتداستولى عليه الخراب فاشبهته الابيغداد الاان أسواق بغدادأمه ن وعرا كش المدرسة الجيبة التي تميزت بحسن الوضع واتقان الصنعة وهي من بناءالامام مولاناأه مرالمسلم ينأبي الحسن رضوان الله عليمه قال ابن جزى في مراكش يةول قاضيم التأريخي أبوعبدالله مجدبن عبدالمك الاوسى (mad)

لله مراكش الغراء من بلد في وحبذ الفله السادات من سكن ان حلها نازح الاوطان مغترب في أسلوه بالانس عن أهل وعن وطن بن الحديث به الوالعيان لها في ينشا التحاسد بين العين والاذن

(رجع) العلى ما فرت من مراكش صحبة الركاب العلى ركاب مولانا الده الله فوصلنا ال مدينة سلائم الىمدينة مكناسة الجميمة الخضر النضرة ذات البساتين والجنات المحيطة بها بحائر الزيتون من جيع نواحيها ثم وصلنا الىحضرة فأسحر سهاالله تعالى فوادعت بها مولاناأيده الله وتوجهت برسم السفرالى بلاد السودان فوصلت الى مدينة سعلاسة وهيمن احسن المدن وبها التمرال كثير الطيب وتشبهها مدينة البصرة في كثرة التمرك تمرسح لماسة اطيب وصنف اير ارمنه لانظيراه في البلاد ونزلت منها عند العقيه ابي محد البشرى وهو الذي لقيت اخاه بمدينة قنجنفومن بلادالصين فياشذما تباعدافا كرمني غاية الاكرام واشتريت بهاالجال وعلفتهاأر بعةأشهرشم سافرت في غرة شهرالله المحرم سنة ثلاث وخسين في رفقة مقدمها أبوعمد يندكان المسوفى رجه الله وفيها جاعة من تجارسي لماسة وغيرهم فوصلنا بعد خسة وعشرين يوما الى تغازى وضبط اسمها (بفتح التاء المئناة والغين المجم والف وزاى مفتوح) أيضاوهي قرية لاخيرفيها ومسجائها أنبناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح وسقفهامن جاوزا لجال ولاشجر بهاانماهي رمل فيهمعدن الملح يحفر عليه في الارض فيوجد منه الواح ضغام متراكبة كانها قد نحتت و وضعت تحت الآرض يحل الجل منها لوحين ولايسكنهاالاعبيدمسوفةالذبن يحفرون على الملح ويتعيشون بمايجل اليهممن تمردرعة وسجلاسة ومن ا وم الجال ومن انلي المجاوب من بلاد السود أن ويصل السود أن من بلادهم فيحملون منباالملح ويباع الحل منه بايوالانن بعشرة مشاقيل الىثمانية وبمدينة مالى بثلاثين مثقالاالى عشرين وربااتهى الى أربعين مثقالا وبالملح يتصارف السودان كإيتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعاو يتبايعون به وقرية تغازى على حقارتها يتعامل فيها بالقذاطير المقنطرة من التبروا قذابها عشرة ايام في جهد لانماء هازعاق وهي أكثر المواضع ذبابا ومنها يرفع الماءلد خول الصحراء التي بعدهاوهي مسيرة عشر لاماء فيها الافي النادر ووجدنا نحن بها ماء كثيرا في غدران ابقاها المطرولقد وجدنا في بعض الايام غديرا بين تلين من حجارة ماؤه عذب فتروينامنه وغسلنا ثيا اوالكأة بتلك الصحراء كثيرويكثر القمل ماحتى يجعل الناس في اعناقهم خيوط افيما الزئبق فيقتلها وكنافي تلك الايام نتقدم امام القافلة فاذا وجدنا مكانا يصغ للرعى رعينا الدواب ولمنزل كذلك حنى ضاع فى الصحراءرجل يعرف بابن زيرى فلم انقدم بعد ذلك ولاتأخرت وكان ابن زبرى وتعت بينه وبين ابن خاله ويعرف بابن عدى منازعة ومشاغة فتأخرعن الرفقة فضل فلمانزل الناس لم يظهرله خبر فاشرت على ابن خاله بان يكترى من مسرقة من يقص أثره لعله يجده فابي وانتدب في اليوم الشاني رجل من مسوفة دون اجرة لطلبه فوجدأ ثرهوهو يسلك الجادة طوراويخرج عنها تارة ولم يقعله على خبر ولقدلقينا قافلة

فى طريقنا فاخبر وناان بعض رجال انقطعوا عنهم فوجدنا أحدهم ميتانحت شجيرة من أشجار الرمل وعليه ثيابه وفى يده سوط وكان الماء على نحوميل منه ثم وصلنا الى تاسر هلا (بفتح التاء المثناة والسين المهمل والراء وسكون الهاء) وهى احساء ماء تنزل القوافل عليها ويقمون ثلاثة أيام فيستر يحون و يصلحون اسقيتهم و يملؤونها بالماء و يخيطون عليها التلاليس خوف الربيح ومن هذاك يبعث التكشيف

﴿ ذ كرالتكشيف ﴾

والتكشيف الم الكارجل من مسوفة بكترية أهل القافلة فيتقدم الى ايوالاتن بكتب الناس الى أصحابهم بهاليكتر والحم الدور ويخرجون القاعم بالماء مسيرة أربع ومن لم يكن له صاحب بايوا لاتن كتب الى من شهر بالفضل من التجار بها فيشاركه فى ذلك وربا هلك التكشيف فى هذه الصحراء فلا يعلم أهل ايوالاتن بالقافلة فيهلك اهلها اوالدكثير منهم وتلك الصحراء كثيرة الشياطين فان كان التكشيف منفر دالعبت به واستهوته حتى يضل عن قصده فيهلك اذلا طريق يظهر به اولا اثراناهم ورمال تسفيم الربح فترى جبالا من الرمل فى مكان ثم تراها قد انتقلت الى سواه والدليل هنالك من كثر دده وكان له قلب ذكى ورأيت من المجائب ان الدليل الذي كان لناهوا عو رالعين الواحدة من يض الثنانية وهوا عرف الناس بالطريق واكترينا التكشيف في هذه السفرة بما تأثير بأن الناس في صطاد ونه بالكارب والنشاب لكن لجها يولدا كله العطش في تعاماه الصدر فيها وتشير من الناس في صطاد ونه بالكارب والنشاب لكن لجها يولدا كله العطش في تعاماه الصدر في المسوفة يعصر ون الكرش منها ويشر بون الماء الذي قيده والحيات أيضا يهذه الصحراء كثيرة

\*( al K=) (

وكان فى القافلة تاجرتلسانى يعرف بالحاجز بان ومن عادته ان يقبض على الحيات و يعبث بها وكنت انهاه عن ذلك قلاينتهى فلما كان ذات يوم ادخل يده في جرض ليفرجه فوجد مكانه حية فاخذها بيده وأراد الركوب فلسعته في سبابته الهنى وأصابه وجع شديد فكويت يده وزاد المه عشى النهار فنحر جلاوا دخل يده في كرشه وتركها كذلك ليلة ثم تنا ثر لم إصبعه فقطعها من الاصل وأخبرنا اهل مسوفة ان تلك الحية كانت قد شربت الماء قبل السعه ولولم تكن شربت لفتلته ولما وصل الينا الذين استقبا ونا بالماء شربت خيلنا ودخلنا صوراء شديدة

المرليست كالتي عهدنا وكذائر حل بعد صلاة العصر ونسرى الليل كله وننزل عندالصياح وتأتى الرجال من مسوفة وبردامة وغيرهم باحال الماء للبيع ثم وصلنا الى مدينة أبوالاتن في غرةشهرربيع الاؤل بعدسفرشهرين كاملين من سجلاسة وهي أؤل عمالة السودان ونائب السلطان بما فربا حسين وفر با (بقتح الفاء وسكون الراء وفتح الباء الوحده) ومعناه النائب ولما وصلناهاجعل التحارا متعتهم فيرحبة وتكفل السودان عنفظها وتوجهوا الى الفرباوهو جالس على بساط فى سقيف واعوا نه بين يديه بايديهم الرماح والقسى وكبراء مسوفة من ورائمه ووقف التجاربين يديه وهو يكامهم بترجان على قربهم منه احتقار الهم فعندذاك ندمت على قدومى بلادهم لسوءاد بهم واحتقارهم للابيض وقصدت دارابن بداء وهورجل فاضل من أهل سلاكنت كتبت لهان يكترى لى دارا ففعل ذلك ثم ان مشرف ايوالات ويسمى منشاجو (بفتح الميم وسكون النون وفتر الشين المجم والف وجيم مضموم وواو) استدعى من جاء في القيافلة إلى ضيافته فاييت من حضور ذلك فعزم الاصحاب على أشد العزم فتوجهت فمن توجه ثماتى بالضيافةوهى جريش انلى مخلوط ابيسيرعسل ولين قدوضعوه فى نصف قرعة صيروه شبه الجفنة فشرب الحاضرون وانصر فوافقلت لهدم الهذادعانا الاسود قالوانع وهوالضيافة الكبيرة عندهم فايقنت حينئذان لاخير برتجى منهم واردت ان أسافرمع حجاج ايوالاتن ثم ظهراك اناتوجه لشاهدة حضرة ملكهم وكانت اقامتي بايوالاتن نعو خسين يوماوا كرمني اهلهاواضا فونى منهم قاضيها مجدبن عبدالله بن ينومر واخوه الفقيه المدرس يحيى وبلدة الوالاتن شديدة الحروفها يسير نخيلات يزدرعون فى ظلالها البطيخ وماؤهم من احساءبها ولحمالضأن كثير بهاوثياب أهلهاحسان مصرية وأكثرالسكان بهامن مسوفة ولنسائها الجال الفائق وهن أعظم شأنامن الرجال

ع (ذكر مسوفة الساكنين بايوالاتن) إد

وشأن هؤلاء القوم عيب وأمرهم غريب فامار جالهم فلاغيرة لديهم ولا يستسبأ حدهمالى أبيه بل ينتسب لخاله ولا برث الرجل الاأبناء اخته دون بنيه وذلك شئ ماراً يته فى الدنيا الاعند كفار بلاد المليب ارمن الحنود واما هؤلاء فهم مسلمون محافظ ون على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن وامانساؤهم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجبن مع مواظبتهن على الصلوات ومن اراد التزوج منهن تزوج لك بنق لايسا فرن مع الزوج ولوا رادت احداه تذلك لمنعها اهلها والنساء هنالك يكون لهن الاصدقاء والاصحاب من الرجال الاجانب وكذلك الرجال صواحب من النساء الاجنبيات ويدخل أحدهم داره فيجدام أنه ومعها صاحبها فلا ينكرذلك

\*( ab-) \*

دخلت يوماعلى القاضى بايوالاتن بعداذنه فى الدخول فوجدت عنده امرا أة صغيرة السن بديعة الحسن فلمارأيتها ارتبت واردت الرجوع فضيحكت منى ولم يدركها خجل وقال لى القاضى لم ترجع انها صاحبتى فجيت من شأنهما فانه من الفقهاء الجاج وأخبرت انه استأذن السلطان فى الج فى ذلك العام مع صاحبته لا أدرى اهى هذه ام لا فلم يأذن له

ع حکایة نعوها)

دخلت بوماعلى ايمجد يندكان المسوفى الذي قدمنا في صبته فوحدته قاعداعلى بساط وفي وسط دارهس يرمظلل عليه امرأة معها رجل قاعدوهما يتحدثان فقلت لهماهذه المرأة فقال هي زوجتي فقلت وماالرجل الذي معهامنها فقال هوصاحبها فقلت لها ثرضي بهذا وانت قد سكنت بلادنا وعرفت امور الشرع فقال لى مصاحبة النساء للرجال عندنا على خدر وحسن طريقة لاتهمة فيهاولسن كنساء بلادكم فعجبت من رعونتة وانصر فتعنه فإ اعداليه بعدها واستدعاني مراث فإاجبه ولماعزمت على السفرالي مالى وبينها وبين الوالاتن مسرة أربعة وعشرين بوماللحدا كتريت دليلامن مسوفة اذلاحاجة الى السفرفي رفقة لا من تلك الطريق وخرجت فى ثلاثة من أصحابي وتلك الطريق كثيرة الاشجار واشحبارها عادية ضحمة تستظل القافلة بظل الشعيرة منها وبعضها لااغصان لهاولاورق ولكن ظل حسدها بحيث يستظل به الانسان وبعض تلك الاشجار قداستأسن داخلها واستنقع فيهماء المطرفكانها بترويشرب الناس من الماء الذي فيهاو بكون في بعضها النحل والعسل فيشتاره الناس منها ولقد مررت بشعرة منها فوجدت فى داخلهار جلاحا تكاقد نصب بمامى مته وهوينسيم فبحبت منه قال ابن جزى ببلادالاندلس شجرتان من شجرالقسطل فى جوف كل واحدة منهما حائك ينسج الثياب احداهابسندوادىآش والاخرى ببشارة غرناطة رجع وفىأشجار هذه الغابة التي بين ابوالاتن ومالىما يشبه عمرة الاجاص والتفاح والخوخ والمشعش وليست بهاوفيها اشجار تغرشبه الفقوص فاذاطاب انفلق عنشئ شبهالدقيق فيطبخونه ويأكلونه ويساع بالاسواق ويستخرجون من هذه الارض حبات كالفول فيقلونهاويا كلونها وطعها كطع الحص المقلوور واطعنوها وصنعوامنهاشبه الاسفنع وقلوه بالغرتى والغرتى (فقيرالغين المجدم وسكون الراء وكسرالتاء المثناة)وهوءُركالاجاص شديد الحلاوة مضر بالبيضان اذا اكاوه ويدق عظمه فيستخرج منه زيت لهم فيه منافع فنهاانهم يطبخون به ويسرجون السرج ويقلون به هذا الاسفنج ويدهنون بهو يخلطونه بتراب عندهم ويسطعون به الدوركا تسطع البيروه وعندهم كثير متسرو يحل من بلدالى بلدف قرع كارتسع القرعة منها قدرما تسعه القلة سلاد ناوالقرع سلاد السودان يعظم

ومنه يصنعون الجفان يقطعون القرعة نصفين فيصنعون منهاجفنتين وينقشون انقشاحسنا واذاسافرأ حدهم يتبعه عبيده وجواريه يحاون فرشه واوانيه التي يأكل ويشرب فيهاوهي من القرع والمسافر بهذه البلاد لا يجل زادا ولااد اماولادينارا ولادرها اغا يجل قطع الملح وحلى الزجاج الذي يسميه النأس النظم وبعض السلع العطرية وأكثرما يعجبهم منها القرنفل والمصطكى وتاسر غنت وهو بخورهم فاذاوصل قرية جاءنساء السودان بانلي واللبن والدجاج ودقيق النبق والارزوالفوني وهوكب الخردل يصنع من الكسكسو والعصيدة ودقيق اللوبيا فيشترى منهن ماأحب من ذلك الاان الارزيضرا كله بالبيضان والفوني خيرمنه وبعدمسيرة عشرةأ يام من ايوالاتن وصلنا الى قرية زاغرى (وضبطها بفتح الزاى والغين المجم وكسر الراء) وهي قرية كبيرة يسكنها تجار السودان ويسمون ونجراتة (بفتح الواووسكون النون وفتح الجيم والراء والف وتاء مثناة وتاء تأنيث) ويسكن معهم جماعة من الديضان ذهبون مذهب الاباضيةمن الخوارج ويسمون صغنغو ( بفتح الصاد المهمل والغين المعجم الاول والنون وضم الغين الثانى وواو) والسنيون المالكيون من البيض يسمون عندهم تورى (بضم التاء المثناة وواووراء مكسورة) ومن هذه القرية علب انلى الى ابوالاتن عُسرنامن زاغرى فوصلنا الى النهر الاعظم وهوالنيل وعليه بلدة كارسحنو (بفتح الكاف وسكون الراء وفنح السين المهمل وضم الخاء المجم وواو) والنيل ينحدرمنها الى كابرة (يفتح الباء الموحدة والرآء) ثم الى زاغة (بفتح الزاى والغين المجم) ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة لملك مالى وأهل زاغة قدماء في الاسلام لهمديانة وطلب للعام ينحدر النيل من زاغة الى تنبكتوثم الى كوكووسنذكرها ثمالى بلدة مولى (بضم الميم وكسر اللام) من بلاد الليميين وهي آخرع الة مالى ثم الى يوفى (واسمها بضم الياءآخوالمروف وواووفاء مكسورة) وهي من أكبر بلاد السودان وسلطانها من أعظم سلاطينهم ولايد خلها الابيض من الناس لانهم يقتلونه قبسل الوصول الهائم ينحدرمنها الى بلادالنوبة وهمعلى دين النصرانية ثم الى دنقلة وهي أكبر بلادهم (وضبطها بضم الدال والقاف وسكون النون بينهماوفق اللام) وسلطانها يدعى بابن كنز الدين أسلم على ايام الملك الناصر ثم ينحد رالى جنادل وهي آخرع الة السودان وأول عالة اسوان من صعيد مصرورأيت التمساح بهذا الموضع من النيل بالقرب من الساحل كانه قارب صغير ولقد نزلت يوما الى انديل لقضاء حاجة فاذابا حدالسودان قدجاء ووقف فيماييني وبين النهر فجبت من سوءا دبه وقلة حاثه وذكرت ذلك لبعض الناس فقال انما فعل ذلك خوفاعليك من التمساح فحال بينك وبينه شمسرنامن كارسخوفوصلنا الىنهرصنصرة (بفتح العسادين المهملين والراءوسكون النون) وهوعلى نحوعشرة أميال من مالى وعادتهم أن يمنع الناس من دخولها الابالاذن

وكنت كتبت هبل ذلك لجاعة البيضان وكبيرهم محدبن الفقيه الجزولى وشمس الدين بن النقويش المصرى ليكثر والى دارافلاوصلت الى النهرالمذ كورجزت في المعدية ولم يمنعني أحد فوصلت الى مدينة مالى حضرة ملك السودان فنزلت عندمقبرتها ووصلت الى محلة البيضان وقصدت مجدابن الفقيه فوجدته قداكتري لى داراازا ء داره فتوجهت اليهاو جاء صهره الفقيه المقرى عبد الواحد بشمعة وطعام ثم جاءابن الفقيه الى من الغدوشمس الدين (بن) النقويس وعلى الزودى المراكشي وهومن الطلبة ولقيت القاضي بمالى عبد الرحن جاءني وهومن السودان حاج فاضل له مكارم أخلاق بعث الى بقرة في ضيا فته ولقيت الترجمان دوغا (بضم الدال واووغين معجم) وهومن أفاضل السودان وكبارهم وبعث الى بثورو بعث الى الفقيه عبد الواحد غرارتين من الفوني وقرعة من الغرثي وبعث الى ابن الفقيه الارز والفوني وبعث الى شمس الدين بضيافة وقاموا بحقى اتمقيام شكر الله حسن افعالهم وكان ابن الفقيه متزوجا ببنت عمالسلطان فكانت تتفقدنا بالطعام وغيره واكلنا بعدعشرة اياممن وصولنا عصيدة تصنع من شئ شبه القلقاس يسمى القافى (بقاف والف وفاء) وهي عندهم مفضلة على سائر الطعام فاصحناجيعام ضي وكناستة فأت احدناوذهبت انالصلاة الصبح فغشي على فيهاوطلبت من بعض المصريين دواء مسم لافاتي بشئ يسمى بيدر (بفتح الباء الموحدة وتسكين الياء) آخر الحروف وفتح الدال المهمل وراء وهوعروق نيات وخلطه بآلانيسون والسكر ولته بالماء فشربته وتقيات مااكلته مع صفراء كثيرة وعافاني الله من الهلاك ولكني من صت شهرين

﴿ ذُكر سلطان مالى ﴾

وهوالسلطان منسى سليمان ومنسى (بفتح الميم وسكون النون وفتح السين المهمل) ومعناه السلطان وسليم ان اسمه وهوملك بخيل لا يرجى منه كبير عطاء واتفق انى اقت هذه المدة ولم اره بسبب مرضى ثم انه صنع طعاما برسم عراء مولانا الى المسنرضى الله عنه واستدعى الامراء والفقهاء والقاضى والخطيب وحضرت معهم فاتوا بالربعات وختم القرآن ودعوا لمولانا الى الحسسن رحمه الله ودعوا لمنسى سليمان والما فرغ من ذلك تقدمت فسلت على منسى سليمان واعلمه القياضى والخطيب وابن الفقيه بحالى فاجابهم بلسانهم فقالوالى يقول لك السلطان الشكرانلة فقلت الجديقة والشكر على كل حال

ع (ذكرضيافتهم التافهة وتعظيهم لها)

ولما انصرفت بعث الى الضيافة فوجهت الى دارالقاضى وبعث القاضى بهامع رجاله الى دار ابن الفقيه فرج ابن الفقيه من دار دمسرعا حافى القد مين فدخل على وقال قم قد جاءك قاس السلطان وهديته فقت وظننت انها الخلع والاموال فاذاهى ثلاثة اقراص من الخبز وقطعة لم بقرى مقاو بالغرق وقردة فيرالبزرائب فعندماراً يتما ضحكت وطال تعجى من ضعف عقولم وتعظيهم للشئ المقير

م ( ذكر كار مى للسلطان بعد ذلك واحسانه الى ) إ

وأقت بعد بعث هذه الضيافة شهرين لم يصل الى فيم اشئ من قبل السلطان ودخل شهر رمضان وكنت خلال ذلك أثر ددالى المشور وأسلم عليه واقعد مع القاضى والخطيب فتكلمت مع دوغا الترجان فقال تكلم عنده وأنا أعبر عنك بما يجب فلس فى اوائل رمضان وقت بين يديه وقلت له انى سافر دن بلاد الدنيا ولقيت ماوكها ولى ببلادك منذ أربعة أشهر ولم تضفنى ولا أعطيتنى شيأ فاذا اقول عنك عند السلاطين فقال الى لم ارك ولاعلت بك فقام القاضى وابن الفقيه فردا عليه وقالاانه قد سلم عليك و بعثت اليه الطعام فاص لى عند ذلك بداوانزل بهاونفقة تعرى على ثم فرق على القاضى والخطيب والفقها عمالاليلة سبع وعشرين من رمضان يسعونه الزكاة واعطاني معهم ثلاثة وثلاثين مثقالا وثلثا وأحسن الى عند سفرى بهائة مثقالاذها

م ( د کر جاوسه بقیته ) ا

وله قبة مر تفعة بإمابداخل داره يقعد في الكثر الاوقات ولها من جهة المشورطيقان ثلاثة من الخشب مغشاة بصفائح الفضة وتعتماثلا ثة مغشاة بصفائح الذهب اوهي فضة مذهبة وعليما ستورملف فاذا كان يوم جلوسه بالقبة رفعت الستورفع لم اله يجلس فاذا جلس أخرج من شباك احدى الطاقات شرابة حررقدر بط فيها منديل مصرى من قوم فاذارأى النياس من شباك احدى الطاقات شرابة حريرة دربط فيها منديل مصرى من قوم فاذارأى النياس بعضم منالاطبال والابواق ثم يخرج من باب القصر نحو ثلاثمائة من العبيد في ايدى وميسرة ويجلس أحياب القسى كذلك ثم يؤتى بفرسين مسرجين ملحمين ومعهما كبشان يذكرون انهما ينفعان من العين وعند جاوسه يخرج ثلاثة من عبيده مسرعين فيدعون نائبه في ما الزرد خانه وغيرها وعلى المشور ويقف دوغا الترجمان على باب المشور وعليه الثياب الفاخرة من الزرد خانه وغيرها وعلى رأسه عمامة ذات حواشي لهم مي تعميما صنعة بديعة وهومتقلد السلحدارية يمنة ويسرة في المشور ويقف دوغا الترجمان على باب المشور وعليه الثياب الفاخرة من الزدخانه وغيرها وعلى رجليه الخف والمهاميز ولا يلبس أحد ذلك اليوم خفا غيره ويكون في يده رمحان صغيران احدها من ذهب والا تخرمن فضة واسنتهما من الحديد و يكون في يده رمحان صغيران احدها من ذهب والا تخرمن فضة واسنتهما من المديد و يكون في يده راك بان ما والفتيان ومنون و توتم قام من أنياب الفيسلة و الاحراك بين يديه أحيابه بالرماح والقسى والاطبال والابواق و بوتم قام من أنياب الفيسلة و الات فرارى بين يديه أحيابه بالرماح والقسى والاطبال والابواق و بوتم قام من أنياب الفيسلة و الات

الطرب المصنوعة من القصب والقرع وتضر ببالسطاعة ولها صوت بجيب وكل فرارى له كنانة قد علقها بين كتفيه وقوسه بيده وهوراكب فرساوا صحابه بين مشاة وركبان ويكون بداخل المشور تعت الطيقان رجل واقف ف-ن أرادان يكلم السلطان كلم دوغاو يكلم دوغالالك الواقف السلطان

وذكر جاوسه بالمشورك

ويجلس أيضا في بعض الايام بالمشوروه نبالك مصطبة تحت شجرة لها ثلاث درجات يسمونها الهنبي (بفتح الباء المعقودة الاولى وكسر الشانية وسكون النون بينهما) وتفرش بالحر بروت على المخاد عليها وبرفع الشطروهو شبه قبة من الجربروعل مطائر من ذهب على قدر البازى ويخرج السلطان من باب في ركن القصر وقوسه بيده وكنانته بين كتفيه وعلى رأسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب لها اطراف مثل السكاكين رقاق طولها ازيد من شبروا كثر لباسه جبة جراء موبرة من الثياب الرومية التي تسمى المطنفس ويخرج بين يدية المغنون بايديهم قنابر الذهب والفضة وخلفه نحو ثلاثماثة من العبيد أصحاب السلاح ويمشى مشيا رويدا ويكثر التأنى وربما وقف بنظر في الناس عيصعد برفق كا يصعد الخطيب المنبر وعند جاوسه تضرب الطبول والا بواق والا نفار ويخرح ثلاثة من العبيد مسرعين فيدعون النائب والفرارية فيد خاون و يجلسون و يؤتى بالفرسين والكبشين معهما و يقف د وغاعلى الباب وسائر الناس في الشارع تحت الاشحار

﴿ ذَكُرْ تَذَلُّ السودان للكهم وتتريبهم له وغير ذلك من أحوالهم ﴾

والسودان أعظم الناس تواضعا بالمكهم وأشدهم تذلاله و يحلفون باسمه فيقولون منسى سلمان كى فاذاد عابا حدهم عند دجاوسه بالقبة التي ذكر ناها نزع المدعوثيا به ولبس ثيابا خلقة ونزع عمامته وجعل شاشية وسخة ودخل را فعاثيا به وسراويله الى نصف ساقه وتقدم بذلة ومسكنة وضر ب الارض بم فقيه ضر باشديد اووقف كال اكع يسمع كلامه واذا كام أحدهم السلطان فردعليه جوابه كشف ثيبا به عن ظهره ورمى بالتراب على رأسه وظهره كايفعل المغتسل بالماء وكنت أعجب منهم كيف التعمى أعينهم واذا تكلم السلطان فى مجلسه بكلام وضع الحاضرون عمامهم عن رقوسهم وانصتوالله كالام وربماقام أحدهم بين يديه فيذكر أفعاله فى خدمته و يقول فعلت كذا يوم كذا وقتلت كذا يوم كذا في صدقه من عادلك وتصديقهم ان ينزع أحدهم في وترقوسه ثمير سلها كايفعل اذارمى فاذا قال له السلطان صدقت أوشكره ني بابه وترب وذلك عندهم من الادب قال ابن جزى وأخبر في الصاحب العلامة الفقيه أبو القاسم بن رضوان اعزه الله انه لماقدم الحاج موسى الونجراتي رسولا عن منسى سلمان الى القاسم بن رضوان اعزه الله انه لماقدم الحاج موسى الونجراتي رسولا عن منسى سلمان الى القاسم بن رضوان اعزه الله انه لماقدم الحاج موسى الونجراتي رسولا عن منسى سلمان الى

مولاناأبي الحسن رضى الله عنه كان ادادخل المجلس الكريم حل بعض ناسه معه قفة تراب فيترب مهما قال له مولانا كلاما حسنا كإيفعل بلاده

ع (ذكر فعله في صلاة العيدوا يامه)

وحضرت بالى عيدى الاضحى والفطر فحرج الناس الى المصلى وهو بقربة من قصر السلطان وعليهم الثياب البيض الحسان وركب السلطان وعلى رأسه الطيلسان والسودان لايلبسون الطيلسان الافى العيدماعدى القاضي والخطيب والفقهاء فانهم يلبسونه فى سائر الايام وكانوا بوم العبديين بدى السلطان وهم علاون و يكبرون وبين يديه العلامات الجرمن الحريرونصب عندالمصلى خباء فدخل السلطان البها واصلح من شأنه ثمنر جالى المصلى فقضيت الصلاة والخطية ثمنزل الخطيم وقعدس يدى السلطان وتكلم بكلام كثير وهذالك رجل يبده رمح يبين للناس بلسانهم كالام الخطيب وذلك وعظ وتذكير وثناءعلى السلظان وتحريض على لزوم طاعته واداء حقه ويجلس السلطان فى أيام العيدين بعد العصر على الينبي ونأتى السلحدارية بالسلاح البجيب من تراكش الذهب والفضة والسيوف المحلاة بالذهب واغمادها منه ورماح الذهب والفضة ودبابيس الباورويقف على رأسه أربعة من الامراء يشردون الذبابوفي أمديهم حلية من الفضة تشبه ركاب السرج ويجلس الفرارية والقاضي والخطيب على العادة ويأتى دوغاالترجان بنسائه الاربع وجواريه وهن نحوما ثة عليهن الملاإس الحسان وعلى رؤسهن عصائب الذهب والفضة فيماتفا فيحذهب وفضة وينصب لدوغا كرسي يجلس عليمه ويضرب الآلة التيهيمن قصب وتحتما قريعات ويغنى بشعر يمدح السلطان فيسه ويذكر غزواته وافعاله ويغنى النساء والجوارى معه ويلعبن بالقسى ويكون معهن نحوثلاثين من غلانه عليهم جباب الملف الجروفي رؤوسهم الشواشي البيض وكل واحدمنهم متقلد طبله يضربه ثم يأتي أصحابه من الصديان فيلعمون ويتقلبون في الهواء كإيفعل السندي ولهم في ذلك رشاقة وخفة بدبعة ويلعبون بالسيوف أجل لعب ويلعب دوغا بالسيف لعب ابديعا وعندذلك يأمى السلطان لهبالاحسان فيأتي بصرة فيهاما تتامثقال من التبرويذ كرلهما فيهاعلى رؤوس النماس وتقوم الفرارية فينزعون فى قسيم م شكر اللسلطان وبالغد يعطى كل واحدمن ماد وغاءعطاء على قدره وفى كل يوم جعة بعد العصر يفعل دوغامثل هذاا لترتيب الذى ذكرناه

﴿ ذَكِرُ الاضَّعُوكَة فِي انشاد الشَّعُراء للسلطان ﴾

واذا كان يوم العيدوأ تروغ العبه جاء الشعراء ويسمون الجلا (يضم الجيم) واحدهم جالى وقد دل كل واحدمنم في جوف صورة مصنوعة من الريش تشبه الشقشاق وجعل لهارأس من الخشب له منقاراً حركانه رأس الشفشاق ويقفون بين يدى السلطان تلك الهيئة المنهكة

فينشدون أشعارهم وذكرلى ان شعرهم نوع من الوعظ يقولون فيه للسلطان ان هذا البنبي الذي عليه جلس فوقه من الماولة فلان وكان من حسن أفعاله كذا وفلان وكان من أفعاله كذا فعاله كذا وفلان وكان من أفعاله كذا فافعل أنت من الخير مايذكر بعدك ثم يصعد كبير الشعراء على در جالبنبي و يضع رأسه في حجر السلطان ثم يصعد الى أعلى البنبي فيضع رأسه على كتف السلطان الا من ثم على كتفه الايسر وهو يتكلم بلسانهم ثم ينزل وأخر برت ان هذا الفعل لم يزل قديما عندهم قبل الاسلام فاستمروا عليه

\*(ab-)\*

وحضرت مجلس السلطان فى بعض الايام فاتى أحد فقها أله موكان قدم من بلاد بعيدة وقام بين يدى السلطان وتكلم كلاما كثيرا فقام القاضى فصدقه شمصد قه ما السلطان فوضع كل واحد منه ما عامته عن رأسه و تربين يديه وكان الى جانبى رجل من البيضان فقال لى اتعرف ما قالوه فقلت لا أعرف فقال ان الفقيه أخبران الجراد وقع بلادهم فخرج أحد صلحائهم الى موضع الجراد فهاله أمرها فقال هذا جراد كثير فاجابته جرادة منها وقالت ان البلاد التي يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد زرعها فصد قه القاضى والسلطان وقال عند ذلك الظالم فى عنقه والله من الظلم ومن ظلم من الظلم ومن ظلم من الظلم ومن ظلم من الظلم ومن ظلم منالظلم وضع الفرارية عامم عن رؤسهم و تبرؤوا من الظلم حسيبه وسائله ولما قال هذا الكلام وضع الفرارية عامم عن رؤسهم و تبرؤوا من الظلم حكاية ) لا

وحضرت الجمعة يوما فقام أحد التجارة ن طلبة مسوفة ويسمى بالى حفص فقال يااهل المسجد أشهد كمان منسى سليمان في دعوتى الى رسول الله صلى الله علب هوسلم فلما قال ذلك خرج اليه جماعة رجال من مقصور تاالسلطان فقالواله من ظلك من أخسد لك شيئا فقال منشا جوايوا لا تن يعنى مشرفها اخدم في ماقيمة هستمائة مثقال وارادان يعطيني في مقابلة ممائة مثقال خاصه فبعث السلطان عنه للدين فضر بعداً يام وصرفه ما للقاضى فثبت للتا حرحقه فأخذه و بعد ذلك عزل الشرف عن عمله

\*(ab>)\*

واتفق فى ايام اقامتى بمالى ان السلطان غضب على زوجته الكبرى بنت عمه المدعوة بقاسا ومعنى قاساعندهم الملكمة وهى شريكته فى الملك على عادة السودان ويذكر اسمها معاسمه على المنبروسي بنها عند بعض الفرارية وولى فى مكانها زوجته الاخرى بنجو ولم تكن من بنات الملوك فا كثر النياس الكلام فى ذلك وانكر وافعله ودخل بنات عمه على بعبويهن تمان المملكة فجعلن الرماد على اذرعهن ولم يتتربن وسهن ثم ان السلطان سرح قاسامن ثقافها بالمملكة فعلن الرماد على اذرعهن ولم يتتربن وسهن ثم ان السلطان سرح قاسامن ثقافها

قد خل عليه المات عميه نتم الاسراح وترن على العادة فشكت بحوالى السلطان بذلك فغضب على منات عمد ففن منه واستجرن بالجامع فعفا عنى واستدعاهن وعادتهن اذا دخلن على السلطان ان بحردن عن شيا بهن و يدخلن عرايا ففعلن ذلك ورضى عنهن وصرن يأتين باب السلطان في يقد واريم او عشياه تقسيعة أيام وكذلك يفعل كل من عفاع به السلطان وصارت قاسا تركب كل يوم في جواريم او عبيدها وعلى رؤسهم التراب وتقف عند المشور ومتنقبة لايرى وجهها وأكثر الامم اء الكلام في شأنها في مهم السلطان في المشور وقال لهم دوغا على لسانه انكونة فقيل لها تكامى بماعندك فالحبرت ان قاسا بعثتم الله جاطل ابن عم السلطان الهارب عنده الى كنبر في واستدعته ليخلع السلطان عن ملكه وقالت له اناوجيه العساكر طوع عنده الى كنبر في واستدعته ليخلع السلطان عن ملكه وقالت له اناوجيه العساكر طوع أمل فلا في استحال المنافقة المنافق

الدلطان منسى موسى فى صغره بسبه قد مثاقيل وثلث ان يعرف بابن شيخ اللبن كان قداً حسن الى الدلطان منسى موسى فى صغره بسبه قد مثاقيل وثلث وهو يومد ذصى غير معتبر ثم اتفق ان جاء اليه فى خصومة وهوسلطان فعرفه وادعاء وأدناه منه حتى جلس معه على البنبى ثم قرره على فعله معه وقال للامم اعما جزاء من فعل ما نعله من الخير فقالواله الحسنة بعشراً مشالها فاعطه سبعين مثقالا فاعطاه عند ذلك سبعمائة مثقال وكسوة وعبيد او خدما وأمم هان لا ينفطع عنه وأخبرنى بهذه الحكاية أيضا ولد بنشيخ اللبن المذكور وهومن الطلبة يعلم القرآن عمالى

وذكرمااستحسنته من أفعال السودان ومااستقبحته منهام

فن أفعالهم الحسنة قلة الظلم فهم ابعد الناس عنه وسلطانهم لايسامح أحدافى شئ منه ومنها شمول الامن فى بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب ومنها عدم تعرضهم لمال من عوت بلادهم من البيضان ولوكان القناطير المقنطرة انمايتركوبه بيد ثقة من البيضان حتى يأخذه مستحقه ومنها مواظبتهم للصاوات والتزامهم لهافى الجاعات

وضربهم أولادهم عليه اواذا كان يوم الجعة ولم يمكر الانسان الى المسجد لم يجدأ بن يصلى لكثرة الزحام ومنعادتهم انبيعثكل انسان غلامه بسحادته فيبسطهاله بموضع يستحقهما حتى يذهب الى المسجد وسجاد اتهم من سعف شجر يشبه النفل ولا تمرله ومنه الباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجعة ولولم يكس لاحدهم الاقيص خلق غسله ونظفه وشهدبه الجعة ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم وهم يجعلون لاولادهم القيود اذاظهرفى حقهم التقصيرف حفظه فلاتفك عنهم حتى يحفظوه ولقدد خلت على القاضي بوم العيدوأولاده مقيدون فقلت لهألاتسرحهم فقال لاأفعل حتى يحفظوا القرآن ومررث يوما بشاب منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرةوفى رجله قيد ثقيل فقلت لمن كان معي ما فعل هذا أقتل ففهم عني الشاب وضعك وقيل لى انا قيد حتى يحفظ القرآن ومن مساوى أفعالهم كون الخدم والجوارى والبنات الصغار يظهرن للناس عراياباديات العورات ولقدكنت أرى فى رمضان كثيرامنى على تلك الصورة فانعادة الفرارية أن يفطروا بدار السلطان ويأنى كل واحدمنهم بطعامه تحمله العشرون فافوقهن من جواريه وهن عرايا ومفادخول النساءعلى السلطان عراياغم مستترات وتعرى بناته ولقدرأيت فى ليلة سبع وعشرين من رمصان نحوما ته جارية خرجن بالطعام من قصره عرا باومعهن بنتان له ناهدان ليس عليماستر ومنها جعلهم التراب والرماد على رؤمهم تأدبا ومنهاماذكرته من الاضحوكه في انشاد الشعراء ومنهاان كثيرامنهم يأكلون الحمف والكلاب والجمر

﴿ ذَكُر سفرى عن مالى ﴾

وكان دخولى اليهافى الرابع عشر بلم ادى الاولى سنة ثلاث وخسين وخروجى عنهافى الشانى والعشرين لمحرم سنة أربع وخسين ورافقنى تاج يعرف بإلى بكر بن بعقوب وقصد ناطريق مجة وكان لى جل أركبه لان الخيل غالية الاثمان يساوى أحدها مائة مثقال فوصلنا الى خليم كبير يخرج من النيل لا يجاز الافى المراكب وذلك الموضع كثير البعوض فلا يمرأ حدبه الابالليل وصلنا الخليم ثلث الليل والليل مقمر

﴿ ذَكِر الخيل التي تكون النيل) ﴿

ولما وصلنا الخليج رأيت على صفته ست عشرة دابة ضخمة الخلقة فبحبت منها وظننتها فيلة لم كثرتها هناك ثم الى رأيتها دخلت في النهر فقلت الإلى بكر بن يعقوب ما هذه الدواب فقال هي خيل البحر خرجت ترعى في البروهي أغلظ من الخيل ولها اعراف وأذناب ورؤسها كرؤس الخيل وأرجلها كارجل الفيلة ورأيت هذه الخيل من قأخرى لما ركبنا النيل من تنبكتوالى كوروهي تعوم في الماء وترفع رؤسها و تنفخ وخاف منها أهل المركب فقر بوامن البرلئلا

نغرقهم ولهم حيلة في صيدها حسنة وذلك ان لهم رما حامثقو بة قد جعل في ثقبها شرائط وثيقة في ضربون الفرس منها فان صادفت الضربة رجلة أوعنقه انفذته و جذبوه بالحبل حتى يصل الى الساحل في قتلونه ويأكون لجهومن عظامها بالساحل كثير وكان نزولنا عندهذا الخليم بقرية كبيرة عليم الحامن السودان حاج فاضل بسمى قربامغا (بفتح الميم والغين المجم) وهو من جمع السلطان منسى موسى لما ج

\*(ab-)\*

أخبرى فربامغاان منسى موسى لما وصل الى هذا الخليج كان معه قاص من البيضان يكنى بابى العباس و يعرف بالدكالى فاحسن اليه باربعة آلاف مثقال لنفقته فلما وصلوا الى مية شكا الى السلطان بان الاربعة آلاف مثقال سرقت له من داره فاستحضر السلطان أمير مية وتوعده بالقتل ان لم يحضر من سرقها وطلب الامير السارق فلم يجدأ حدا ولا سارق يكون بتلك البلد فدخل دار القاضى واشتدعلى خدا مه وهددهم فقالت له احدى جواريه ماضاع المشئ وانحا دفنها بيده فى ذلك الموضع وأشارت له الى الموضع فاخرجها الامير واتى بها السلطان وعرفه الخبر فغضب على القاضى ونفاه الى بلاد الكفار الذين يأكلون بنى آدم فاقام عندهم أربع سنين ثم رده الى بلده وانما لم يأكله المكفار لبياضه لا نهم يقولون ان أكل الابيض مضر لا نه لم ينضيح والاسوده والنضيم برعهم

\*(aux-)\*

قدمت على السلطان منسى سلمان جماعة من هؤلاء السودان الذين يأكلون بنى آدم معهم أمير لهم وعادتهم ان يجعلوا فى آذانهم افراطا كباراوتكون فقعة القرط منها نصف شبرو يلتحفون فى ملاحف الحريروفى بلادهم يكون معدن الذهب فاكرمهم السلطان واعطاهم فى الضيافة خادما فذبحوها وأكلوها ولطغوا وجوههم وأيديهم بدمها وأنوا السلطان شاكرين وأخبرت انعادتهم متى ماوفد واعليه ان يفعلوا ذلك وذكر لى عنهم انهم يقولون ان أطيب ما فى لحوم الادميات الكف والثدى ثمر حلنامن هذه القرية التى عندا وليم فوصلنا الى بلدة قرى منسا وقرى (بضم القاف وكسر الراء) ومات لى بها الجل الذي كنت أركبه فاخبر فى راعيمه بذلك في حت لانظر اليه فوجدت السودان قداكلوه كعادتهم فى اكل الجيف فبعثت غلامين كنت في حسيرة يومين وأقام معى بعض المستأجرة ما على خدمتى ليشتريالى جلابز اغرى وهى على مسيرة يومين وأقام معى بعض أصحاب الى بكربن يعقوب وتوجه هولين تظرنا به هؤاقت ستة أيام اضافئى فها بعض الحبال بهذه البلدة حتى وصل الغلامان بالجل

\*( in | -) |

وفي ايام افامتى بهذه البلدة رأيت لياد فيما يرى النائم كان انسانا يقول لى ياجد بن بطوطة لماذا لا تقرأ سورة يس فى كل يوم فن يوم خدما تركت قراءتها كل يوم فى سفر ولاحضر شرحلت الى بلدة مجة (بكسر الميم الا ول وفتح الثانى) فنزلنا على ابار بحيار جها شمسا فرنا منها الى مدينة تنبكتو (وضبط اسمها بضم التاء المعلوة وسكون النون ووضم الباء الموحدة وسكون الدكاف وضم التاء المعلوة الثانية وواو) وينها وبين النيل أربعة اميال واكثر سكانها مسوفة اهل اللثام وحاكمها يسمى فرباموسى حضرت عنده يوما وقد قدم أحدمسوفة امير اعلى جاعة فعل عليه ثوباو عمامة وسرو الاكلها مصبوغة وأجلسه على درة قور نعه كبراء قبيلته على رؤسهم وبهذه البلدة قبر الشاعر المفلق الى اسحاق الساحلي الغرناطي المعروف بلده بالطويجن وم ما تبر البلدة قبر الشاعر المفلق الى اسحاق الساحلي الغرناطي المعروف بلده بالطويجن وم ما تبر سراج الدين بن الكويك أحد كار التجار من أهل الاسكندرية

& alka

كان السلطان منسى موسى لما جزرل بروض لسراج الدين هذا ببركة الحبش خارج مصروبها ينزل السلطان واحتاج الى مال فتسلفه من سراج الدين وتسلف منه امر اؤه أيضاو بعث معهم سراج الدن وكيله يقتضي المال فاقام بالى فتوجه سراج الدين ينفسه لا قتضاء ماله ومعه ابن له فلاوصل تنبكتواضا فه أبواسحاق الساحلي فكان من القدر موته تلك الديلة فتكلم الناس فى ذلك واتهموا انهم فقال لهم ولده الى أكلت معه ذلك الطعام بعينه فلوكان فيهسم لقتلنا جمعالكنه انقضى أجله ووصل الولدالي مالى واقتضى ماله وانصرف الى ديار مصرومن تنبكتوركبت النيل فى مركب صغير منحوت من خشبة واحدة وكنا نزل كل ليلة بالقرى فنشترى مانحتاج اليهمن الطعمام والدعن بالملح وبالعطر يات وبحلي الزجاج ئم وصلت الى بلد أنسيت اسمهله أميرفاضل حاج يسمى فرباسليان مشهور بالشجاعة والشدة لا يتعاطى أحد النزعف قوسه ولمأرفى السودان أطول منه ولاأضخم جسما واحتحت بهذء البلدة الىشئمن الذرة فجئت اليهوذلك يوم مولدرسول الله على الله عليه وسلم فسلت عليه وسألني عن مقدمى وكان معه فقيه يكتب له فاخد ذت لوحاكان بين مديه وكتبت فيه بانقيه تل لهذا الامير انانحتاج الىشئ من الذرة لتراد والسلام وناولت الفقيه اللوحية رأما فيه سراو يكام الاميرف ذلك بلسانه فقرأه جهراوفهمه الامبرفا خلذ يبدى وادخلني الىمشوره و بهسلاح كثبرمن الدرق والقسى والرماح ووجدت عنده كتاب المدهش لابن الجوزى فجعلت افرأفيه مثماتي بمشروب لهم يسمى الدقنو (بفتح الدال المهمل وسكون القياف وضم النون وواو) وهوماء فيه جريش الذرة مخلوط بيسيرعسل اولبن وهميشر بونه عوض الماءلانهم انشر بوا الماءخالصا

اضربهم وان لم يحدوا الذرة خلطوه بالعسل اواللبن ثم اتى بطيخ أخضر فا كلنامنه ودخل غلام خاسي فدعاه وقال لى هذا ضيافتك واحفظه لئلاية رفاخ يذته واردت الانصراف فقال أقم حتى يأتى الطعام وجاءت اليناجارية له دمشقية عربية فكامتني بالعربي فبيتمانحن في ذلك اذسمعناصر إخابداره فوجه الجارية لتعرف خبرذلك فعادت اليه فاعلته ان بنتاله قد توفيت فقال انى لاأحب البكاء فتعال غشى الى البحر بعنى النيل وله على ساحله ديارفاتي بالفرس فقال لى اركب فقلت لااركبه وأنت ماش فشيناج يعاووصلنا الى دياره على النيل واتى بالطعمامفا كلنما ووادعته وانصرفت ولمارفي السودان أكرم منه ولاافضل والغلام الذي أعطانيه باقعندى الى الاتن عمسرت الى مديسة كوكووهي مدينة كييرة على النيل من أحسن مدن السودان وأكبرهما واخصبهما فيهما الارزالكثير واللبن والدجاج والسمك وبهما الفقوص العنانى الذى لانظيرله وتعامل اهلهافى البيع والشراء بالودع وكذلك أهل مالى واقت بهانحوشهرواضافني بهامجدابن عرمن أهل مكاسة وكان ظريفا مزاحافا ضلاوتوفي بهابعد خروجى عنهاواضافني بهاالحاج محدالوجدى التازى وهومن دخل المن والفقيه مجد الفيلالى امام مسجد البيضان ثم سافرت منها برسم تكدافى البرمع قافلة كبيرة للغدامسيين دليلهم ومقدمهم ألحا حوجين (بضم الواو وتشديد الجيم المعقودة) ومعناه الذئب بلسان السودان وكان لى جل لركوبي وناقة لحل الزاد فلارحلنا أول مرحلة وقفت الناقة فاخذالا وجينما كانعليماوقسمه على أصايه فتوزعوا حله وكان في الرفقة مغربي من أهل تادلي فابي ان يرفع من ذلك شيأ كما فعل غيره وعطش غلامي يوما فطلبت منه الماء فلم يسمح به ثم وصلنا الى بلاد بردامة وهى قبيلة من البربر (وضبطها بفتح الباء الموحدة وسكون الرآء وقنع الدال المهمل والف وميم مفتوح وتاءتأنيث) ولاتسير القواقل الافى خفارتهم والمرأة عندهم فى ذلك أعظم شأنامن الرجل وهم رحالة لاية مون وبيوتهم غربية الشكل يقمون أعوادامن الخشب ويضعون عليهاا لمصروفوق ذلك أعواد مشتبكة وفوقها الجاود أوثياب القطن ونساؤهما النساء جالاوا بدعهن صورامع البياض الناصع والسمن ولمأرفى البلادمن يبلغ مبلغهن في السمن وطعامهن حليب البقروجريش الذرة يشربنه مخلوط ابالماء غيرمطبوخ عند دالمساء والصباح ومن أراد التزوج منهن سكن بهن في أقرب البلاد اليهن ولا يتجاوز بهن كوكوولا ايولاتن وأصابني المرض في هذه البلاد لاشتداء الحروغلبة الصفراء واجتمدنا في السيرالي ان وصلناالى مدينة تكدا (وضبطها بفنح الناء المعلوة والكاف المعقودة والدال المهمل مع تشديده) وزلت بهافى جوارشيخ المغاربة سعيدبن عملى الجزولى واضافني فاضيها أبوابراهيم امحاق الجاناتي وهومن الافاضل واضافني جعفرين محدالمسوفى وديارة كدامينية بالجارة الحر وماؤها يحرى على معادن النحاس فيتغير لوند وطعمه بذلك ولازرع بهاالا يسيرمن القمع يأكله

التجاروالغرباء ويباع بحساب عشرس مدّامن امدادهم بمثقال ذهب ومدهم ثلث المدّبلادنا وتباع الذرة عندهم بحساب تسعين مدّا بثقال ذهب وهي تشيرة العقارب وعقاربها تقتل من كان صبيالم يبلغ وأما الرجال فقلما تقتلهم ولقد لدغت يوما وانابها ولد اللشيخ سعيد بن على عند الصبع فيات لحينه و حضر نجنازته ولا شغل لاهل تكدا غير التجارة يسافرون كل عام الى مصر و يجلبون من كل ما بها من حسان الثياب وسواها ولا هله ارفاهية وسعة حال ويتفاخرون بكثرة العبيد والخدم و كذلك أهل مالى وايولات ولا يبيد ون المعلمات منهن الانادرا وبالفن الكثير على حكاية ) إد

اردت لما دخلت تكداشرا عنادم معلمة فلم أجدها ثم بعث الى القاضى أبوابرا هيم بخادم لبعض أصحابه فاشتريتها بخسة وعشرس مثقالا ثم أن صاحبها ندم ورغب فى الاقالة فقلت له ان دللتنى على سواها اقلتك فدانى على خادم لعلى اغيول وهو المغربي التادلي الذي الى ان يرفع شيأ من السبابي حين وقعت ناقتى والى ان يسقى غلامى الماء حين عطش فاشتريتها منه وكانت خيرا من الاولى وأقلت صاحبى الأول تم ندم هذا المغربي على سعالنا دم ورغب فى الاقالة والحفى ذلك فابيت الاان اجازيه بسوء فعله فكادان يجن أوج لك أسفا ثم اقلته بعد

ع ذكرمعدن النحاس )

ومعدن النحاس بخارج تكدا يحفرون عليه فى الارض ويأ تون به الى البلد فيسبكونه فى دورهم فعمل في فعل ذلك عبيدهم وخدمهم فاذا سبكوه نحاسا أجر صنعوا منه قضبانا فى طول شبر ونصف بعضها رقاق و بعضها غلاظ فتباع الغلاظ منها بحساب أربعما ثة تضيب بثقال ذهب وتباع الرقاق بحساب ستما ثة وسبحما ثة بثقال وهى صرفهم يشترون برقاقها الليم والحطب ويشترون بغلاظها العبيد والحدم والدرة والسمن والفيح و يجلون النحاس منها الى مد بنسة كوبر من بلاد الكفار والى زغاى والى بلاد برنواوهى على مسيرة أربعين يومامن تكداو أهلها مسلون لهم ملك اسمه ادريس لا يظهر للناس ولا يكلمهم الامن و راء هاب ومن هدة والبلاد يؤتى بالجوارى الحسان والفتيان والثياب المجسدة و يجل النحاس أيضا منها الى جوجوة و يلاد المورتبين وسواها

وفى أيام اقامتى بها توجه القاضى أبوابراهيم والخطيب محد والمدرس أبوحف والشيخ سعيد ابن على الى سلطان تكدا وهو بربرى يسمى ازار (بكسر الهمزة وزاى وآلف ورا) وكان على مسير فيوم منها ووقعت بينه وبين التكركرى وهومن سلاطين البربر أيضامنا زعة فذهبوا الى الاصلاح بينهما فاردت ان القاء فأكتريت دليلا وتوجهت اليه واعله المذكورون بقدومى فياء الى را كما فرساد ون سرج وتلك عادتهم وقد جعل عوض السرج طنفسة جراء بديعة وعليمه ملحنة وسراويل وعامة كلهازرة ومعه أولادا ختمه وهم الذين برثون ملكه فقنا اليمه

وصافناه وسأل عن حالى ومقدى فأعلم بذلك وانزانى بيت من بيوت اليناطبين وهمم كالوصفان عندنا و بعث برأس غنم مشوى في السفود وقعب من حليب البقروكان في جوارنا بيت امه واخته فيجاء تا الينا وسلت علينا وكانت امه تبعث انسال الحليب بعد العممة وهو وقت حلبهم ويشر بونه ذلك الوقت و بالغدو و اما الطعام فلاياً كلونه ولا يعرفونه وأقت عندهم ستة أيام وفي كل يوم يبعث بكريشين مشويين عند الصباح والمساء وأحسن الى بناقة وعشرة مثاقيل من الذهب وانصر فت عنه وعدت الى تكدا

ع (ذكر وصول الامن الدكريم الحة)

ولماعدت الىتكدا وصل غلام الحاج عجدد بن معيد السجل اسى بامر مولانا أمير المؤمنين وناصرالدين المتوكل عملى رب العمالمين آمر الى بالوصول الى حضرته العلمة فقبلة أوامتثلته على الفوروا شتريت جلين لركوبي بسبعة وثلاثين مثقالا وثلث وقصدت السفرالي ثوات ورفعت زادسبعين ليلة اذلا يوجد الطعام فيمابين تكداوتوات اغمايو جداللهم واللبن والسمن يشترى بالانواب وخرجت من تكدا يوم الجيس الحادى عشر لشعبان سنة أربع وخسين في رفقة كببرة فيهم جعنرالتواتى وهومن الفضلاء ومعناالفقيه مجدبن عبدالله قاضي تكداوفي الرفقة نحوسمائة خادم فوصلنالى كاهرمن بلاد السلطان الكركرى وهي أرضكثيرة الاعشاب يشترى بهاالناس من برابرها الغنم وبقدّدون لجهاو يجله أهل توات الى بلادهم ودخلنا مناالى برية لاعارة بهاولاماء وهي مسيرة ثلاثة أيام عمسرنا بعد ذلك خسة عشر يوما فى برية لاعمارة بهاالاان بهاالماء ووصلناالي الموضع الذي يفترق به طريق غات الاخذالي ديارمصر وطريق توات وهنالك احساءماء يجرى عدلى الحديد فاذاغسل به الثوب الابيض اسود لونه وسرنامن هنالك عشرةأ يام ووصلناالى بلادهكاروهم طائفة من البربر ملفحون لاخير عندهم ولقيناأحد كبرائهم فبس القافلة حتى غرمواله أثواماوسواها وكان وصولناالي بلادهم فيشمر رمضان وهم لا يغيرون فيه ولا يعترضون القوافل واذاو جدسراقها المتاع بالطريق فى رمضان لم يعرضواله وكذلك جيع من م-ذه الطريق من البرابر وسرنافي بلاده كارشهر اوهي قليلة النبات كئيرة الحارة طريقها وعرووصلنا يومعيد الفطرالى بلادبرا برأهل لشام كهؤلاء فاخبرونا باخبار بلادنا واعلوناان أولاد خراج وابن يغمور خالفوا وسكنوا تسابيت من توات غافأهل القافلة من ذلك ثم وصلنا الى بودا (بضم الباء الموحدة)وهي من أكبر قرى توات وارضهارمال وسباخ وتمرها كشرليس بطيب لكن أهلها يفضلونه على تمرسح لماسه ولازرع بما ولاسمن ولازيت وانما يجلب لهاذلك من بلاد المغرب وأكل أهلها التمروا لجسراد وهوكثير عندهم يختزنونه كإيختزن التمرويقة اتون بهو يخرجون الى صيده قبل طلوع الشمس فانه لايطير اذذاك لاجل البردواة نابيوداا يامائم سأفرنافي قافلة ووصلناف أوسط ذى القعدة الى مدينة

سعلماسة وخرجت منهافى ثانى ذى المجة وذلك اوان البرد الشديد ونزل بالطريق ثلج كثير ولقد رأيت الطرق الصعبة والثلج الكثير بهذارى وسهر قند وخراسان و بلاد الاتراك فل أرأصعب من طريق ام جنيبة ووصلنا ليلة عيد الاضحى الى دار الطمع فا قت هنالك يوم الاضحى ثم خرجت فوصلت الى حضرة فاس حضرة مولانا أمسير المؤمنين أيده الله فقبلت يده الكريمة وتيمنت عشاهدة وجهه المبارك وأقت فى كنف احسانه بعد طول الرحلة والله تعالى يشكر ما اولانيه من خريل احسانه وسابغ امتنائه ويديم ايامه وعتم السلمين بطول بقائه وههنا التهت الرحلة المسماة تحفقة النظار فى غرائب الامصار و عجائب الاسفار وكان المراغ من تقييدها في ثالث ذى الحقة عامسة وخسين وسبعائة والجدللة وسلام على عباده الذين اصطفى

القال ابن جزى إلا

انهذاالشيخ هورحال العصر ومن قال رحال هذه الملة لم يبعد ولم يجعل يلاد الدنياللرحلة واتخذ حضرة فاس قرارا ومستوطنا بعد طول جولانه الالما تحقق ان مولانا أيده الله أعظم ماوكها شأنا واعهم فضائل وأكثرهم احسانا وأشدهم بالواردين عليه عنايه واتمهم بهن ينتمى المطلب العلم حايه في على مشلى ان يجد الله تعالى لان وفقه فى اول حاله و ترحاله لاستيطان هذه الحضرة التى اختيارها هذا الشيخ بعد رحله خسة وعشرين عاما انهالنعة لا يقد درقد رها ولا يوفى شكرها والله تعالى ير زقنا الاعانة على خدمة مولانا أمير المؤمنين لا يقد درقد رها ولا يوفى شكرها والله تعالى ير زقنا الاعانة على خدمة مولانا أمير المؤمنين ويبقى علينا طل حرمته ورجته و يجزيه عنام عشر الغرباء المنقطعين اليه أفضل جزاء الحسنين والمهم وكافض الته يعلى الماوك بفضيلتى العلم والدين وخصصته بالحدا والعقل الرصين فد خد خدا المناه و مناه و مناه و مناه و مناه و مناه و المناه و المناه و المناه و مناه و المناه و كان الفراغ من كتبافى صفر عام سبعة و خسين و سبعة و خسين و الله من كتبا

تم الجزء الثانى من رحلة ابن بطوطه وبه تم طبع هذا الكتاب الجليل عطبعة وادى النيل بتصحيح الفقير أبى السعود أفندى في منتصف جادى الثانية سفة ١٢٨٨ هجريه على أصله المطبوع مع ترجته بالفرانساوية عدينة باريس في سنة ١٨٥٨ ميلاديه ولله الشكر التئام وبه حسن المبدد!



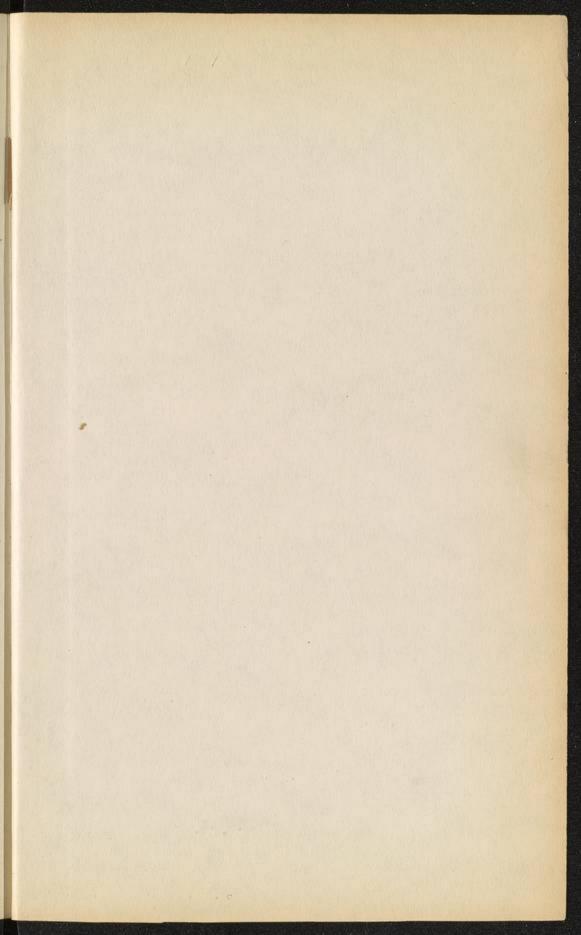



## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED  | DAYE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
|----------------|----------|---------------|----------|
| IAUE 05 198    | 1        |               |          |
|                | 9        |               |          |
| JUL 26 195     | 3        |               |          |
| AUG 2 31993    |          |               |          |
| MOGE           |          |               |          |
| AUG 231993     |          |               |          |
| SEP 2 019      |          |               |          |
| 019            | 93       |               |          |
|                | Brosson  |               |          |
| OCT 18 1993    |          |               |          |
| OCT 17 1993    | }        |               |          |
| NOV 14 1993    |          |               |          |
| NOV 819        | 93       |               |          |
| W The Table    |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| C28 (747, M100 | 4        |               |          |



893.711

B322

06666183

